



الإِمَامُ أَبِي عَبُداللهِ مِعَدبنُ اسمَاعِيْ لَبنِ اِبرَاهِيمُ ابْزِلِغِيرَة ِبْنِ بَردزَبَة البِخَ ارِيِّ الجَعِفِيّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانول وَا لحقوق يَعَفوظَة لِدَادالِنِكِ الطِبَاعَة وَالنشرُ وَالودَسِسَعَ

المجتلدالرابع

A - V

دارالفكر

## المَلْوَءُ السَّامِ مِن صَبِح اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بَنْ المُسْمِلُ بْنِ إِلَّهُ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنَ المُسْمِلُ بْنِ إِلَّهُ اللهِ مَنْ المُمْمِلُ بْنِ إِلَّهُ اللهِ عَلَى المُمْمِلُ بْنِ إِلَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

10246AAAAAAAAAA





( عن )



بُ مالِماءَ في كَفَّارَةِ الْمَرْضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْزَ بِهِ اَ بُوالْمَانِ الْحِيْمُ بْنُ مَا فِيمَا خَبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَ فِي عُرْوَةُ الشرحين أي توفعها 📗 ابْنُ الزُّ بَعْر عَنْ عَالِيشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْها ذَوْبِحِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ ُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ نُصِيبُ الْمُسْلَمَ إِلاَّ كُفَّرَ اللهُ بها عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها حِنْتُونِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْملِكِ بْنُ مَمْر و حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ مُمَّدِّدِ عَنْ مُمَّدِّ بْن عَمْرُ و بْن خَلِلَةً عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِ سَعِيدٍ. الْحُدُدِيّ وَعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَلْأُوَصَبِ وَلَاهَمٌ وَلَاحَزَنِ وَلَا أَذًى وَلِأَغَمُّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِمَا مِنْ خَطَايَاهُ حَذُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَنْدِاللَّهِ بْنِ كَمْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَالْخَامَةِ الزُّفُ ويُستَسَّمِ ۗ مِنَ الرَّدْعِ تُفَيِّسُمُ الرِّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِ لَهٰا مَرَّةً وَمَثُلُ الْمُنْافِقِ كَا لَا دَوْةِ لا تَوَالُ حَتَّى يخسه كا يستصبح بالتهم يكبرجدًا ولا يَكُونَ ٱلْحِيالَةُهَا سَرَّةً واحِدَةً ﴿ وَقَالَ زَكُو لِمَّا حَدَّثَنَى سَفَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ كَفْسٍ

قوله وقول اللهبالجر عطفآعلي قولهماحاء لانه محرور محــلاً بالاضافة اه عيني قولدحتي الشـوكة فيدأوجه الاعراب انظرالشارح وقوله يشاكها فمه حذف وايصال أي يشاك ما قولد تفييها الريح أي تملها وقولدؤة دايا يهذا الضط في قال العننيّ و روى و تعدُّلها يعني من التعديل كافي الاصل المطبوع والارزة واحد الارز و هو شيحر مخضر شتاء و صيفاً يسمى نوع منه صنوبرا من أحل محره والارزلا يحمل شىئآولكنەيستخرج م أعجازه وعروقه

حَدَّثَىٰ مُعَمَّدُ بُنُّ فُلْيِمِ قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِيءَنْ هِلال بْنِ عَلِيَّ مِنْ بَنِي عَامِمٍ بْنِ لُوِّيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله كفأنباأي أمالتها مَثَلُ الْمُؤْمِن كُمَّشَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّدْعِ مِنْ حَيْثُ أَسَّهَا الرَّيْحُ كَفَأَثْمَا فَإِذَا أَعْتَدَلَتْ قولهفاذا اعتدلتالخ تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ وَالْفَاحِرُ كَا لاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَفْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ حَدْنَا أي استقامت أتنها عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أَ خَبِرَ كَا مَا لِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَشِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي ر مح اخرى تميلها فكذلك المؤمن بتكفأ صَعْصَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَادِ أَيَا الْحُيَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَيَا هُمَ يْرَةَ تَقُولُ قَالَ بالبادء ففي الكلام رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِد اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ لَكِم سِكُ شِدَّةٍ حذف واثبات ماهو من خواصّ المشبه الْمُرَضِ حَلَيْنَا قَبِصَةُ حَدَّثُنَاسُفَيْانُ عَنِ الْأَحْمَيْنِ وَحَدَّثَىٰ بِشُرُ بْنُ بِمُمَّا أَخْبَرَنَا للمشه مدهكذا بنبغي عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَهُ أن نفهم هذا المقام عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَ يْتُ اَحَداً اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدْث مُحَدَّث بُن يُوسُفَ حَدَّثَا سُفْيانُ عَن الْاعْمَيْن عَن إبراهيم التّبيّي عَن الْحَرِثِ

تحانت الشجرة تساقط ورقها اه مسباح قوله ثم الاول فالاول و يروى ثم الامثل فالامثل

ابن سُورَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً وَهُلَتُ إِلَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً فَلَتُ إِنَّ ذَاكَ إِنَّ لَكَ وَهُورَ فِي عَلَى اللهُ عَلَى وَعُلَا شَدِيداً فَلَتُ إِنَّ ذَاكَ إِنَّ لَكَ اللهُ عَلَى وَعُكَا شَدِيداً فَلَتُ إِنَّ ذَاكَ إِنَّ لَكَ الْحَوْمَ اللهُ عَلَى وَعُكَا شَدِيداً فَلَتُ إِنَّ ذَاكَ إِنَّ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ عَلِيدا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْمِمُوا الْجَائِمَ وَعُودُوا الْمَريضَ وَفُكُوا الْعَانِي صَرَّمُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي اَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَ يْدِ بْنِ مُقَرِّن عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَنِيم وَهَانَا عَنْ سَبْعِ ثَهَانًا عَنْ خَاتَم الدُّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق وَعَن الْقَسِيّ وَالْمِثْرَةِ وَاَمْرَ مَا اَنْ تَنْبَعَ الْجُنَائِزُ وَنَعُودَ الْمَريضَ وَنُفْشِي السَّلاَمَ لَم م عِيادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حِدْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ الْمُشْكَدِر سَمِعَ إِجَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضْتُ مَرَضاً فَأَنَّافِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُنِي وَأَنُو بَكُر وَهُمَا مَاشِيانَ فَوَجَدَانِي أَغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَتَّ وَضُوءَهُ عَلَى ٓ فَأَقَفْتُ فَاذِا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجْنِي بِشَيْءً حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ مَلِ سِبِ فَضَل مَنْ يُضرَعُ مِنَ الرّبيعِ حَدْثُمُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنّا يَحْلى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ الل أد مكَ آخرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَإِ قَالَ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ السَّوْدِاءُ ٱتَّتِ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّى أَصْرَعُ وَ إِنِّي أَنَّكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهُ لَى قَالَ إِنْ شِيثَت صَبَرْت وَلَكِ الْجُلَّةُ وَإِنْ شِيئْت دَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَ تَكَمَّقَتُ فَادْءُ اللهُ أَنْ لا أَ تَكَشَّفَ فَدَعَالَهُما حَدُنُ اللَّهِ مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ عَن ابْن جُر يُبح أَخْبَرَ نِي عَطَاءُ ٱنَّهُ رَأْى أُمَّ زُفَرَ بِلْكَ ٱمْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدًاءُ عَلَىٰ سِتْرِ الْكَمْبَةِ المُسجِم فَضْل مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حِنْدُسْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرُ ومَوْلَى الْمُقَالِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ إِذَا أَبْلَيْتُ عَبْدى بَحَمِيدَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضَهُ مِنْهُمَا الْمُلَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيهِ ۞ لْابَعَهُ آشَمَتُ بْنُ جَابِرٍ وَٱبُوظِلالِ عَنْ

قولهالقسى والميثرة ارجع ان شئت الى الهـامش في آخر الجزء السادس

انی أنکشف نخ

أن لاأ نكشف نخ

أَيْنِ عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ عِيادَةِ النِّياءِ الرِّبِالَ ﴿ وَعَادَتُ أَمُّ الدَّذَاءِ رَجُارُ مِن أَهْلِ الْمُسْعِدِمِنَ الْا نَصَار حَرْسُ فَيْدَبَهُ عَنْ مَالِيوْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا فَالْتَ لَمَا قَدْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَدَيْنَةَ وَعِكَ اَبْوَبَكُر وَ بِلال رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا فَالْتَ مَدَخَلْتُ عَلَيْهِما فَقَلْتُ يَا ابَت كَيْفَ تَجِدلَةً وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدلَةً فَالنَّهُ وَكُلُ ابُوبَكُمْ إِذَا الْخَذَاتُهُ الْحُنِي يَقُولُ كُلُّ الْمِرِئِي مِنْ شِرَاكِ فَقَدَ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ فَعَلَى وَالمَوْتُ اذْنِي مِنْ شِرَاكِ اللهِ اللهِ

اَلْاَيْتَ شِعْرَى هَلَ أَبِيَّنَ لِيَنَةً ﴿ فِي فِرادِ وَحَوْلِى اِذْخِرُ وَجَلِلُ وَهَلْ اَرْدَنْ يَوْماً مِيَاهَ حِبَنَّةً ﴿ وَهَلْ يَبْدُونَ لِى شَامَةً وَطَفِيلُ فَالَتَ عَالِيْهَا فَيْفَتُ لِيلَ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَثُهُ قَفَّالَ اللّهُمَّ حَبِّنِ اِلْيَنَا الْمَدِينَةَ كَيْنِيا مَكَمَّ اَوْ آشَدَ اللّهُمُّ وَضِحِها وَالإِلْقُ لِنَّا فِى مُنْدِها وَصَاعِها وَاللَّهُ خَمَّاها فَاجْمَلُها بِالْجُحْفَةِ لِلْ سُئِبُ عِيادَةِ السِّدِينَانَ صَدْرَمنا حَبَائِم بَنُ مِنْها لِيَ

حَدَّثَنَا شَمْتَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ قَالَ سَمِفُ أَبَا عَفَانَ عَنِ أَسَامَةٌ فِن وَ يُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَانَ اللهِ لِلنِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ هَوْمَعَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ وَسَمْدُ وَ أَنِّيُ بِنُ كَمْبِ يَخْسِبُ إِنَّ آبَنِي قَدْمُخْسِرَتْ فَاشْهَمْنَا فَأَ رْسَلَ إِلَيْهَا السَّلامَ

وَيَقُولُ إِنَّ اللهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ ثَنِي عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلَغَمَّسِبِ وَلْصَنِهِ فَأَ رْسَلَت تُقْشِمُ عَلَيْهِ فَظَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخْا فَرُفِعَ الصَّيِّ فِي حَجْرِ النِّي عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَنَفْسُهُ تَقَدْعُمُ فَعَاضَتْ عَيْنَا اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَالُ فُ

ماهُذَا يَارَسُولَ اللهِ فَالَ هَذِهِ وَحَمَّةً وَضَمَهَا أَللَّهُ فِي قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَزْخُرُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الِمَّ الشَّمَاءَ لَم سِبُ عِيَادَةِ الاَعْرَابِ حَرَّسًا مُمَلَّى بَنْ اَسَدِ حَدَّمًا عَبْدَ الْعَرْبِ بَنْ مُخْارِ حَدَّثًا لَحْالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ إِنْ عَبْلِسِ وَضِي اللهُ

عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلِي اَعْرِ ابِيِّ يَمُودُهُ قَالَ وَكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ

قوله وابيّ بن كمب نحسب أى و نظنّ أنّ ابياً كان ممه فى ذلك الوقت وابن كمب ساقط فى الاصل المطبوع

قولة أن ابنى قد حضرت أي حضرها الموت و هذا يدل غلى ان المحتضر صبية وقوله الآني و فرنع الصبيّ الح عالم ذلك فلمور ان بتا <u>ح</u>

:٨ :ين بين

قوله تقعقع أي تضطرب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَس بِض يَهُودُهُ قَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُو رُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ قوله نفور أو تتورح أَمَّالَ قُلْتَ طَهُورُ كَلاَّ بَلْ هِيَ خُنِي تَقُورُ اَوْتَنُورُ عَلاَشَيْجٍ كَبِر تُزيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ ِ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمَمْ إِذَا مَا بِسِبُ عِيْادَةِ الْمُشْرِكُ حَ**دُمُنَا** سُلَيْمَانُ تَعَلَى وَالْحَسِمَةُ وَاللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثُنَا كَمَادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَاتِ عَنْ أَنْسَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاماً لِيَهُودَ كَاٰنَ يَخْدُهُم النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَّاهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَقْالَ ٱسْلِمْ فَأَسْلَمَ ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّتِ عَنْ أَبِهِ لِمَا َّحْضِرَ ٱبْوطَالِب لجاءَهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَل مُسَبِّ إِذَا عَادَ مَن يضاً تَفْضَرَتَ الصَّلاَّةُ فَصَلَّى بهم جَمَاعَةً حِذْنِنَا مُعَمَّدُ ثِنُ الْمُثَنِي حَدَّثَني يَخِلَى حَدَّثَنَا هِشَاثُمُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَفِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاشَ يَمُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ لِجَالِساً تَفْعَلُوا يُصَلُّونَ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنَ الْجَلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤْتَمُ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَازَكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِنْ صَلَّى إِجَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ﴿ قَالَ ٱ بُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْمُبَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ مَاصَلُّ صَلَّى قَاعِداً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَاتُم لَكُرِبُ وَضَعِ الْيَكِ عَلَى الْمَرْمِضِ حَدُرُنُ الْمُكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا الْجُمَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بنت سَعْدِ أَنَّ ٱباها قَالَ لَشَكَّيْتُ بَكُّهُ شَكُواً شَديداً فَإِلَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُنِي فَقُلْتُ لِإِنِّيَ اللَّهِ إِنِّياَ تُرُكُ مَالاً وَ إِنِّي لَمْ ٱ تُرْكُ إِلاَّ ٱ نِبَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بُلُثَيْ مَا لَى وَا تُرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لا فَقَلْتُ فَأُوصِ بِالنِّصْف وَا تُرُكُ النِّصْفَ قَالَ لا فَلْتُ فَأُ وصى بِالثُّكْثِ وَٱ ثُولُكُ لَهَا الثُّكُثِّينِ قَالَ الثُّكُثُ وَالثُّكُثُ كَشِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلِي جَهْمَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آشف سَعْداً وَ أَيَّمْ لَهُ هِجْزَتُهُ فَأَذْلْتُ آجدُ رَدْدَهُ عَلَى كَبدى فيما يُخالُ إِلَى تَتَى السَّاعَةِ صَرْبَىٰ قُتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَا جَر رُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ قِالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْمُودِ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَ شَديداً فَسَيسْتُهُ

شك من الراوي ويعناهما واحدأًى.

قوله على جبرته أي جهة سعدولانيذر عن الكشميري على جہتی ( شار ح )

بيدى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكَمَّ شَديداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَخِرَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مامِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَّى مَرَضْ فَمَاسِواهُ اِلاَّحَطَّا اللهُ سَيِّمَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا مُ مَا يُقَالُ الْمَريضِ وَمَا يُجِيبُ حَدْثُنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن الْأَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السِّيمِيِّ عَنِ الْحَرِثُ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَ تَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَ مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَأ شَديداً فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَمَّ شَديداً وَذٰلِكَ أَنَّ لَكَ اَخْرَيْنِ قَالَ آخِلُ وَمَامِنْ مُسْيلِم يُصِيبُهُ أَذَى اِللَّاحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَالِاهُ كَمَا تَخَاتَّ وَرَقُ الشَّحِرَ ﴿ وَثُرْمُ السَّحِقُ عَدَّمُنَا خْالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ لَحَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ وَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُل يَعُودُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَقَالَ كَالَّا بَلْ هِيَ خُتِّي تَفُورُ عَلَىٰ شَنْجِ كَبِيرَكُمْ الْتُربُوهُ الْقُبُورَ قَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمْ إِذًا لَمْ سَبِ عِبَادَةِ الْمَدِيضِ ذَا كِباً وَمَاشِياً وَدِذَهَا عَلَى الْحَادِ حَدَّثَنِي يَخْتِي بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابن شِهاب عَنْ عُرْوَةً أَنَّ أَسْامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى حِار عَلَىٰ إِكَافَ عَلَىٰ قَطَمَفَةِ فَذَكِيَّةِ وَأَدْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ يَعُودُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلَ وَقْمَةِ بَدْر فَسْارَ حَتَّى مَرَّ بَمَجْلِسِ فيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّى ٓ ابْنُ سَلُولَ وَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلَرَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْجَلِسِ أَخْلا طُ مِنَ أَلْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْجَلِينِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَكَأْغَشِيَتِ الْجَلِينَ عَلِاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَّى ٓ اَنْفَهُ بردَا ثِهِ قَالَ لا تُفَتِّرُوا عَلَيْنا فَسَلَّمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأً عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ يِا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لْأَاخْسَنَ بِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنا بهِ فَحَبْلِسِنا وَآدْجِعْ إِلَىٰ رَحْلِكَ فَمَنْ

قَانًا كُغِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُو دُ حَثَّى كَادُوا يَسْأَوْرُونَ فَل يَرَّلِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفِقَضُهُمْ حَثَّى سَكَنُوا فَرَّكِبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَهُمْ حَتَّى دَخَلَ عَلِمْ سَعْدِينِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ اللَّهِ تَشَمَّمْ ما فال

البعيرة البليدة وفي نسخة البعرة وهي البلد

حُياب بُرِيدُ عَيْدَالِلَّهُ بِنَ أَبِّي قَالَ سَعْدُ بِارَسُو لَ اللَّهُ أَعْفُ عَنْهُ وَٱصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ المَاعُطَاكَ وَلَقَدِ آجْمَعَ أَهْلُ هَذِهِ ٱلْجَيْرَةِ أَنْ يُتَوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَّ رُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقّ الَّذَى اَعْطَالَكَ اللهُ شَرِقَ بِذَٰلِكَ اَذَٰلِكَ الَّذِى فَعَلَ بِهِ مَارَأَ يْتَ حَ**رُرْنَ** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سُسفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرَ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُو دُنِي لَيْسَ بِرا كِ بَغْل وَلا بِرْذُوْنِ مِلْ سِبُ وَوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجِيعٌ أَوْوَارَأْسَاهُ أَوِ آشَتَدَّ بِي الْوَجَه وَقُولَ اَيُّوبَ اَنِّى مَسَّنَىَ الضَّرُّ وَٱنْتَ اَدْحُمُ الرَّامِينَ حِيْرُمْ ۖ قَبِيصَةُ حَدَّنَا سُفْيانُ عَن ابْن أَني بَجِيعِ وَا يُوْبَ عَنْ مُجاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْدِلِ عَنْ كَعْب بْن عُجْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَا نَا أُوقِهُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَيُوْذِ مِكَ هَوْامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمْ فَدَعَا الْحَلَّاقَ خَلْقَهُ ثُمَّ آمَرَ فِي بِالْفِداءِ حِدْسُ يَخْيَ بْنُ يَحْنَى أَبُو ذَكَرَيًّا أَخْبَرَنَا سُلَمَانُ بْنُ بِلاَّلِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ تَحَمَّدُ قَالَ قَالَتْ عَالِشَهُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ أَوْ كَانَ وَا نَاحَيْ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَالْشَةُ وَاثْكُمَاهُ وَاللَّهُ انِّي لَأَظُلُّكَ تَحِبُّ مَوْتِي وَلَوْكَانَ ذَاكَ لَظَالِمَتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بَبَعْضِ أَزْ وَاحِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمْنَتُ أَوْاَدَوْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكروا آبِيهِ ُ وَاعْهَدَ اَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ اَوْ يَمَّنَّيَّ الْمُثَمِّنُونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْتِي اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْيَدْفَعُ اللهُ وَيَأْتِي ٱلْمُؤْمِنُونَ حَدَّثُنَّا مُوسَى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْمَرْيْزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثُنَّا سُلَمْ أَنَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّنْمِي عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الشكل بالضم الموت و الهلاك و فقدان الحبيب أوالولدكم فى القاموس وهذا لابراد بدحقيقتدبل هوكلام مجرىعلى ألسنهم عند اصابة مكروه أوبوقعه اه

بل أنا وارأساه

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَسَيِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وِعْكَا شَدَيداً قَالَ اَجَلَ كُما يُوعَكُ رَجُلانِ مِشْكُمْ قَالَ لَكَ اَجْرَانِ قَالَ نَعْمُ مَامِن مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضُ فَأْسِواهُ إِلاَّ حَظَا اللهُ سَيِّئًاتِهِ كَمَا تَحْظُ الشَّيْرَةُ وَرَقَهَا حِرْرُنَى مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عامِر بْن سَمْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لِجاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنى مِنْ وَجَيمِ آشَنَدَآ بِ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَداعِ فَقُلْتُ بَلَغَ فِي مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرَىٰ وَٱ نَا ذُومَالِ وَلا يَرِثْنَى إِلاَّ ابْنَهُ لِي اَ فَأَ تَصَدَّقُ بُلُقَى مالى قال لا قلتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لا قُلْتُ النَّكُ قالَ الثَّلَثُ كَشِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ نُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنَعَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي آخر أَيِّكَ مُ سَبِّ فَوْلِ الْمَرْيِضِ قُومُواعَتِي حَلَاتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْ يِيِّ عَنْ عُنيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ خُضِرً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي الْبَهْتِ رِجَالُ فِيهِمْ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُ ٓ اَكُنُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ مُحَرُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَدْعَلَتَ عَلَيْهِ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمُ ۚ الْقُرْآنُ حَسْبُنا كِتْابُ اللهِ فَاخْلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّ بُوا كَكْشُبْ لَكُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَّا بَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقًالَ عُمَرُ فَكَلَّ أَكْمَرُوا اللَّغْوَ وَ الْإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ وَكَاٰنَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزَيَّةَ كُلَّ الرَّزَيَّةِ مأخالَ بَننَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنُّتُ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِينَابَ مِنَ أَخْتِلا فِهِمْ مَن ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ اللَّهِ بِض لِين عَل لَهُ حَذْتُ اللَّهِ عَبْ بَنُ حَمْزَةً حَدَّثُنَا لَحَاتِمُ هُوَ ابْنُ اِسْلِمِيلَ عَنِ الْجُمْيَادِ قَالَ سَمِينَتُ السَّائِتَ بْنَ يَزيدَ يُقُولُ

قول**ه ه**رّ كلة عنى الدعاء إلى الشي كما ىقال تىال يسـ وى أفيا الراحد والجع عند الحجدازيين وتستعمل لازمة نحو و لقائلين لاخوانهم مر الينا أي أقبل ومتعدة نحوهلم شهداء ڪم أي أحضروهم كما في المصباح اه مصحح تولداكتب لكمبالجز والرفع اه عيني قوله لاتضلوا بالني حذف منه النون لانه جواب ثان اللامر أويدل عن الجواب الاول اھ عيني الوزيّة و الرز بشـة مدغآ وغيرمدغم المصيمة واللغط بفحتين الصوت المختلط اه من المدي

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتَى وَجِعْ فَسَحَ رَأْسَى وَدَعَالَى بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ ّ تَوَضَّأُ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو بِّهِ وَقُنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النُّيْوَةِ بَيْنَ كَتِهَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ مَ مسيم تَمَنَّى الْمَريضِ الْمُؤْتَ حِنْرُنُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِثُ الْبُنَافُي عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّكِنَّ أَحَدُكُمُ الْمُؤتَ مِنْ ضُرَّ اَصْابَهُ فَانْ كَأْنَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَأْنَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَأَنِّت الْوَفَاةُ خَيْر آلِي حَلَّاتُما آدَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْن أَنِّي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمِ قَالَ دَخَلْنَا عَلِي خَبَّابِ نَعُودُهُ وَقَدِ آكْتُولِي سَبْعَ كَيُّات فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيا وَ إِنَّا أَصَدْامالا غَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالاً أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْب لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَ يَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرِ لِي وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِم يُؤْجَرُ فَي كُلّ مَنَى يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي ثَنِي يَجْمَلُهُ فِي هَذَا النُّرَابِ حِذْنِ أَبُو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرُني أَنُو عُبَيْدٍ مَوْلِي عَبْدِ الرَّحْنِ بْن عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الْجَلَّةَ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ فَضْل ُ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارَ بُوا وَلاَ يُتَمَنَّ يَنَّ اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا تُحْسِناً فَلَمَلَّهُ أَنْ تَوْدادَ خَيْراً وَ إِمَّا مُسيئًا فَلَمَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِ حَذْرَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْمَةً قَالَ حَدَّمُنا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرُ قَالَ سَمِعْتُ عَالْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا ْ قَالَتْ تَسْمِفْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُسْتَنِدُ إِلَىَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ آغْفِر لِي وَأَرْحَمْنِي وَٱلْحِنْنِي بِالرَّفِيقِ مُلْمِسِبُ دُعَاءِ الْمَائِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بْنُتُ سَمْدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ اشْف سَعْداً حِنْرُنْ مُوسَى بْنُ إسْمُعيلً حَدَّثُنَا ٱبْوعَواٰنَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهُ

بالنــون الثقيلة في الاصل المطوع والشارح ساكت عن الضبط وضبطه العبني بالنون الخضفة في الموضيعين وقال في الثاني وروى ولا تمنى بلفظ النفي وولاتمن بلفظ الهي الا تأكد اه قوله وآنا اصنايعني من الدنيامالا تجدله موضعاً أي مصرفاً نصرفه فيماالا النزاب يعني المنان اه عيني ويذكر أنه كان يبنى حائطاً له قوله أن يستعتب أي يطلب العتبي و هو الرضا ىقال|ستعتدته فاعتدني أي استوضدته فارضاني قال تعابي و ان يستعتموا فاهم

من المنبين

قوله لا تمنين كذا

البأس الشدة حذفت منه العمرة للمناسبة نص عليه الشارح توليد منها أنه المناسبة والمسلمة على المناسبة على المناس

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَنَى مَرْمِضاً آوَانِي بِهِ اللّهِ قَالَ آذَهِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اللهُ وَأَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَمْرُو بَنَ أَبِي قَلْيِسِ وَ إِبْرَاهِمُ بَنُ طَهُمَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمُ وَأَيِ الشَّعٰى عَمْدُو بَنَ أَبِي عَلَيْهِ وَمَنْ أَنِي الشَّعٰى وَحْدَهُ وَقَالَ إِنَّا اللهِ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمُ وَأَيِ الشَّعٰى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فِعَلَى وَحَدَهُ وَقَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَمْدُ بَنُ مُنَالًا مُورَفِي اللهُ عَنْدُو حَدَّمُ اللهُ اللهِ لا يَشْعَى وَحَدَهُ وَقَالَ إِنَّا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مَن يَضُ فَوَعَنَّا وَصَبَّعَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ لا يَشْعُ وَاللهُ لا يَشْعُ اللهُ لا يَشْعُ اللهُ ال

فولها اوباء بالمدويقصر هوالطاعون والمرض العام اه شارح

> كُلُّ أَمْرِي مُصَنَّحُ فِي اَهْلِهِ ۞ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَفْلِهِ وَكَانَ بِلالُ إِذَا أَقْلِمَ عَنْهُ يُرْفَعُ عَقْدِيَّةً فَيَقُولُ

اَلاَ لَيْتَ شِفْرِي هَلْ لَبِيَّتُ لِيَنْلَةً ۞ بِوادِ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ اَرَدَنْ يَوْماً مِناهَ حِبَنَّةً ۞ وَهَلْ يَبَدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ فَالَتْ عَائِشَةُ فَجِثْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَعَالَ اللّهِمَّ حَبِّب إِنَيْنَا الْمَدِينَةَ كُذِينًا مَكَمَّةً اَوْاَشَدَّ وَصِحِتْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِها وَمُقْهِما وَانْفُلُ مُخْلَعا فَاجْمَلْهَا الْمُلِنَّةَ كُذِينًا مَكَمَّةً اَوْاَشَدَّ وَصِحِتْهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِها وَمُقْهِما وَانْفُلُ مُخْلَعا

~ كل الطب الأحمن الرجم الرجم الطب الطب كا-

أوالمرأةالرجل نح

اَ نُواَحْمَدَ الزُّ بَرْيُّ حَدَّثُنا عَمْرُو بْنُ سَمِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثُنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَابِح عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلُ اللهُ دَاءً اللَّهُ أَنْ لَ لَهُ شَفَاء ما يسب هن يُدَاوي الرَّجُلُ الْمَرَّأَةُ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ حَدُّ سُنا قُتَمْيَةُ بْنُ سَعِمِدِ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْن ذَكُوالَ عَنْ رُبَيِّيعٍ بِنْتِ مُمَوِّذِ بْنِ عَفْرًاءَ قَالَتَ كُنًّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْق الْقَوْمَ وَغَغْدُمُهُمْ وَتَرُدُ الْقَتْلِي وَالْجَرْحِي إِلَى الْمَدينَةِ لَلْمِبْ الشِّيفَاءُ فَثَلَاثِ حَرْتَنَي الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا آخَمَهُ بْنُ مَنيعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ حَدَّثَنَاسَالِمُ الْأَفْطَسُ عَن سَعيد بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ الشَّيْفاءُ فَلَاثِ شَرْ بَةِ عَسَل وَشَرْطَةٍ مِحْجَمِ وَكَيَّةٍ نَارٍ وَٱ نَهَىٰ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ۞ رَفَعَ الْحَديثَ وَرَوْاهُ الْقُبِيُّ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُعْاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَضِم حِزْنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرُنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَرْثِ حَمَّدُنْا مَرْفَانُ ابْنُ شَجَاعِ عَنْ سَالِمُ الْأَفْعَلِسِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْفَاءُ فَكَلا ثَقِ فَ شَرْطَةٍ مِحْجَمَ أَ وَشَرْ بَةِ عَسَل أَوْكَيَّةِ بِنَارِ وَأَنْهِي أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ مَلِي سِبُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فيهِ شِهَاءُ لِلنَّاسِ حَزَّتُنَ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ جَدَّ ثَنَا آبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَى هِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْجِبُهُ الْحَلُواءُ وَالْمَسُلُ حَدَّثُنَا الْمُونَمُيْمِ حَدَّثُنَا عِنْدُ الرَّالْهُ الْفُسيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ | قَتْادَةً قَالَ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ

الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيسَعِيدِ أَنَّ رَجُلا اَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخِي يَشْتَكِي

قوله وقول المدالجر عطفاً على قوله الدواء المسلم اله عيني و صنيع الشارح يقتضى تديوا عراب و ويكفه فضلاً قول الله المنجع

الله المسجح وَسَلَمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي قَنْي مِنْ اَدُوبِيَتُكُمْ اَوْ يَكُونُ فِي شَيْء مِنْ اَدُوبِيَتُكُمْ اَوْ يَنْكُمْ اللّهَ عَلَى مِنْ اَدُوبِيَتُكُمْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى

ثم أناه الثانية نحذ

البصرى هذا ماعند

الشارح وفى بعض

بَطْنَهُ فَقَالَ آسْفِهِ عَسَكَا ثُمَّ آتَى الثَّائِيَّةَ فَقَالَ آسْفِهِ عَسَلًا ثُمَّ آثَاهُ الثَّائِثَةَ فَقَالَ آسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اللهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ الله 'وَكَذَت بَطْنُ أَخِيكَ آسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ﴿ الدَّوْاءِ بَأَلْبَانِ الْإِبِلِ حَقْرُتُنَّا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَّا سَلَّامُ ابْنُ مِسْكِينِ ٱ وُرُوْمِ الْبِصْرِيُّ حَدَّثُنا أَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ الساكَانَ بهم سَقَّمُ قَالُوا قـوله أبو روح يَارَسُولَ اللَّهِ آوِلًا وَأَطْعِمْنَا فَلَاَّ صَحُّوا قَالُوا إِنَّ الْمُدَيَّةَ وَنِهَةٌ فَأَنْزَكُمُ الْمَرَّةَ فَ ذُوْدَلَهُ فَقْالَ آشْرَبُوا مِنْ ٱ لْبَايْهَا فَلَاّ صَحُّوا قَتَلُوا دَايِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النسخ أبو نوح البصرى ذَوْدَهُ فَبَمَتَ فِي آثَادِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيهُم وَانْدَجُكُهُمْ وَسَمَرَ آغَيْنُهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجْلَ

قوله يكدم بضم الدال وكسرها منألكدم وهو العضّ بادني الفم كالجار وزاد فىرواية ممانجد من النم والوجعاه من العيني

مِنْهُمْ يَكُذُمُ الْأَدْضَ بلِسِلانِهِ حَتَّى يَهُوتَ ﴿ قَالَ سَلاَّ مُ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَبَّاجَ قَالَ لِأَنْسِ حَدِّثِي إِنَّمَةِ عَفُوبَةِ عَاقَبَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَّدَّتُهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ م الدَّفاءِ بَأَنُوال اللهِ ل حَدْثُمنا مُوسَى بْنُ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُعَدِّثْهُ بهٰذَا مَا سِبُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا هَمَّاتُمْ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً ٱجْتَوَوْا فِي الْمُدينَةِ فَأَمْرَهُمُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْقُوا بِرَاعِيهِ يَهْنَى الْإِبْلَ فَيَشْرَ بُوامِنْ ٱلْبَايْهَا. وَ ٱ بْوَالِمْا فَكِيْقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِ بُوا مِنْ ٱ لْبَايْهَا وَٱ بْوَالِمَا حَتَّى صَلَحَتْ ٱ بْدَانْهُمْ فَقَتْلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْابِلَ فَبَلَغَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبَهُمْ فَجِيءَ بهمْ فَقَطَعَ ٱ يْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ ٱغْيُنَهُمْ قَالَ قَبَادَةُ نَفَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ أَنَّ ذَلِكَ الحَيَّة السَّوْ ذاء حَذُنْ عَنْدُ اللهِ بْنُ أَي شَيْيَةَ حَدَّثُنَا غَيَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرارًا لَ عَنْ مَنْصُو دِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَمَنَا عَالِبُ بْنُ اَنْجَرَ فَرَضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْوَمَرِيضٌ فَعَادَهُ ابْ أَف عَتَيقَ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بَهٰذِهِ الْجُبَيْنِيَةِ السَّوْدَاءِ غَلْدُوامِنْهَا خَسَاً أَوْسَنِهَا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ ٱلفُطْرُوهَا فِي أَفْهِهِ بِقَطَرْاتِ زَيْتِ فِيهْذَا الْجَائِبِ وَفِيهْذَا الْجَانِبِ فَإِنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حَدَّنَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْخَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّامِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ حَذْبِنَا

يَحْتَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبْوَسَلْمَةَ وَسَعِيدْ ابْنُ الْمُسَيِّكَ أَنَّ أَيَا هُمَ يُرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِيفًاءُ مِنْ كُلَّ دَاءِ إِلاَّ السَّامَ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهابِ وَالسَّامُ الْمُوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِينُ لَم بِكِ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرْيِضِ حَلْمُنَّا حِيَّانُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَانا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شيهاب عَنْ عُنْ وَهَ عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بَالتَّلْبِينِ لِلْمَريضِ وَلِلْمَخِزُون عَلَىٰ الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ التَّلْمِينَةَ تَحِيُّ فُوْادَ الْمَريضِ وَتَذْهَبُ بِبَغْضِ الْخُزْن حَدَّرْتُ فَوْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُغْزاءِ حَدَّثُنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً ٱنَّهَا كَأَنَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبَيْنَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِمُ لَمِ سِبُ السَّمُوطِ حَذُن مُنكَّى بَنُ اَسَد حَدَّثَا وُهَيْتُ عَن ابْن طَاوُ سِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَجَمَ وَاعْظَى أَلْجَتَّامَ أَجْرَهُ وَٱسْتَعَظَ الْمِبْ السُّمُوطَ بِالْقُسْطِ الْمِنْدِيّ وَالْبَحْرِيّ وَهُوَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُودِ وَالْقَافُودِ مِثْلُ كُشِطَتْ وَقُشِطَتْ نُوعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ قُشِطَتْ حَدْنَ صَدَقَة بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ سَمِهْتُ الرُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَمِّ قَيْدِي بنْت مِحْصَنِ فَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِإِذَا الْهُودِ الْمِنْدِيّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ اَشْفِيةٍ يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ أَجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بابْنِ لِى لَمْ يَأْكُلِ الطَّاهَا مَ فَاإِلَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَّ عَلَيْهِ لِلْرِسِيْبِ أَيَّ سَاعَةٍ يَحْتَهُم ﴿ وَأَخْتَجَ آبُومُوسِي لَيْلاً حَدُّمْنُ آبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوادِث حَدَّثُنَا آيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ أَخْتَحَهَم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مَلِ سبُ الْحَجْم فِي السَّلَمْرِ وَالْأِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْنِنَا مُسَدَّدُ ُحَدَّثُنَا سُمُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِسِ قَالَ ٱخْتَحِبَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

التلبينة تقدمت فى كتابالاطعمةانظر ص ٢٠٥ منالجز، السادس

قولدتجم بضم الفوقية وكسرالجم وبجوز قتح الموقية وضم الجيم الموقية والمراد والمواد والموقية والمواد وال

و بالضمّ مصدركا فى المصباح اه مصحح

العذرة وجعفى الحلق

وبلدّ معنّاه يصبّ فى أحِد جانبي الفم

٨:

بالتلينة

قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنْسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سُئِلَ عَنْ ٱجْر الْحَيَّامِ فَقَالَ أَحْتَكِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُوطَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْن مِنْ طَمَام وَكُلَّمَ مَوَالِيَهُ نَغَقَمُواعَنْهُ وَقَالَ إِنَّ آمَثُلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِوَالْحِجَامَةُ وَالْفَسْط الْبَغِرِيُّ وَقَالَ لَا تُمَدِّ بُواحِ بِمِيانَكُمْ بِالْغَمْرَ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ حَذُنْ سَعيدُ بْنُ تَليدٍ حَدَّنَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكِيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ عاصِمَ بْنَ عُمَرَ نِن قَتْا ٰدَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمَا عَادَ الْمُقَتَّعَ ثُمَّ قَالَ لا ٱ بْرَحُ حَتَّى اَنْحَتَّهَ مَا إِنِّي سَمِ**ن**ْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فيهِ شِفاءً **ما مِس** الْحِيامَة عَلَى الرَّأْسِ حَدُّنَ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَى سُلَيْالُ عَنْعَلْقَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْن الْآغرَ بَحِ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ بُحِيْنَةَ يُحَدِّيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّبَ بَلَغيَ جَمَل مِنْ طَل يِق مَكَّةً وَهْوَ مُحْرَثُهُ في وَسَطِ رَأْسِهِ ۞ وَقَالَ إِلاَنْصَادَتُيَّ أَخْبَرَأًا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثُنَا عِكُم مَةُ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَتَهَ فِي رَأْسِهِ مِلْ سِبُ الْخَيْمِينَ الشَّقيقَةِ وَالشُّداعِ حَدْثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشام عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَتَاسِ قَالَ أَحْتَجبَم النَّتِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَأْسِهِ وَهْوَ نَحْرِثُمْ مِنْ وَجَعِكَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَخَىُ جَمَلِ ﴿ وَ قَالَ مُحَمَّدُ ثِنُ سَوْاءِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْتَحَمَ وَهُو مُعْرَمُ فِى رَأْسِهِ مِنْ شَقَيقَةٍ كَأَنَتْ بِهِ حَذْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ ٱبْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ حَدَّثَى عَاصِمُ بْنُ مُمَرَ عَنْ لِحَابِر بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فَشَيْءٌ مِنْ أَدْوَيَتِكُمْ خَيْرُ فَفِ شَرْبَةٍ عَسَلِ أَوْشَرْطَة مِعْجَمِ مَ أُولَدْعَة مِنْ أَدِ وَمَا أُحِثُ أَنْ أَكْتَوَى لَمُ سَبِّ الْمَانَ مِنَ الْأَذَى حِدُرُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا مَمَّادُ عَنْ أَيُّونَ قَالَ سَمِنْتُ مُجاهِداً عَن ابْنَ أَبِي لَيْمَا عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ اتَّى عَلَى ٓ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْمِيةِ

الشقيقة هى وجع في أحد شقى الرأس فقوله والصداع من عطف العام على الخاص العام على وَا نَا أُو قِدُ تَخْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَا تُوْعَنْ رَأْسَى فَقَالَ ٱ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَرْ قَالَ فَاحْلِقَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ ٱيَّامِ أَوْ أَطْهِمْ سِيَّةً أَو أَنْسُكُ نَسَيَّحَةً ﴿ قَالَ ٱ يُوبُ لا أَدْرِي بَاتِيَهِنَّ بَدَأً مَا بِسِبُ مَن آكُتُوني أَوْكُوني غَيْرَهُ وَفَضْل مَنْ لَمْ يَكُنَّو حَدَّمْنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَمْانَ بْنِ الْغَسيل حَدَّثُنا عَامِمُ بْنُ مُمْرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِمْتُ لِجابِراً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَأَنَ فِي شَيْ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِيعًا وَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمِ أَوْلَدْعَةٍ بِنَادِ وَمَاأُحِثُ أَنْ أَكْتُوى حَدُنُ عِمْوانُ بْنُ مُنْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِم عَنْ عِمْوان ا إن حُصَيْن رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْحُمَةٍ فَذَ كُرْنُهُ لِسَميدِ بن جُبَيْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرضَتْ عَلَقَ الْأَثْمُ تَخْمَلَ النِّيُّ وَالنَّبِيَّانَ يَمُرُّونَ مَمَهُمُ الرَّهُ عُلُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَمَهُ أَحَدُ حَتَّى رُ فِعَ لِي سَوَادُ عَظيمُ قُلْتُ مَاهَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ ٱثْظُرُ إِلَى ٱلأُفُقِ فَإِذَا سَوْادُ يَمْلَأُ الْاُفْقَ ثُمَّ قَالَ لِي ٱنْظُرْ هَهُنَّا وَهَهُنَّا فِ آفَاقَ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلَأً الْاُ فَقَ قَبْلَ هَاذِهِ أُمَّنُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْمُونَ اَ لَفَا بِغَيْرِ حِسَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَدِّينَ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًّا باللَّهِ وَٱنَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَخَنُ هُمْ اَوْاَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلامِ فَايًّا وَلِدْنَا فِي الْحِاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْرَ بَهِ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْ قُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَكُمُّووَنَ وَعَلَىٰ دَبَّهُمْ يَتَوَكَّمُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ آمِنْهُمْ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِينُهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا يُحَاشَةُ لَمِ بِكُ الْإِثْهِدِ وَالْكُفُلُ مِنَ الرَّمَدِ اللَّهِ عَن أُمِّ عَطِيَّةً حَدَّثُن مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَخْلَى عَن شُفيَّةً حَدَّثَى مُمَيْدُ بنُ الْفِع عَنْ ذَيْلَتَ عَنْ أُمِّ سَلَّمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْها أَنَّ امْرَأَةً تُوْفِي زَوْجُها فَاشْتَكُت عَيْنَهَا فَذَكُرُوهَا لِلنَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوالَهُ الْكُخْلَ وَأَنَّهُ كُخَافُ عَلِيْ عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتَ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فَ بَيْنِهَا فِي شَرِّ آخَلَاسِهَا أَوْ فِي آخَلاسِهَا

والحجة محذوفةاللام سمّ كلّ شئ يلدغ أو يلسع اد مصباح

توله فافاض القوم يقال أفاض القوم فى الحديث اذا اندفووا فيد و ناظروا عليه اه عينى

قوله عكاشــة بضم الىين<sup>ا لم</sup>لمماةوتشديد الكاف وتخفف اء قسطلاني

٧. بذا الأعلاق

أفاده الشارح في شَرَّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كُلْتُ رَمَتْ بَعَرَةً فَلَا اَرْبَعَةً اَشْهُر وَعَشْراً لَم سَمِّ قوله هامة بتحفيف الْجِنْدَامِ ١ وَقَالَ عَقَانُ حَدِّرُنُ عَلَيْمُ بِنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِنْاءَ قَالَ سَمِعْتُ الميم اسمطائر كأنت اذا سقطت على دار آباهُمَ يْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدُونِي وَلاَطِيَرَةَ وَلاهامَةَ أحدهم يرى أنها ناعبة له نفسه أو بعض وَلَاصَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْجَنَّوُ مَكَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ لَا سَجْبُ الْمُنُّ شِفَاتُهُ لِلْعَيْنِ أهله وقبلان روح حَدَّثُ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَّلَى حَدَّنَّا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَعِفْ عَمْرَو القتىل الذي لاية حّد شاره تصير هامة " ابْنَ حُرَ يْثِ قَالَ سَمِيْتُ سَمَعِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تزقو وتقول اسقوني الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْمَيْنِ ﴿ قَالَ شُغْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَبَرُ بْنُ عَيَّنِيةَ عَن اسقوني فاذا أدرك شاره طار وقوله الْحَسَنِ الْغُرُنِيِّ عَنْ عَمْرِ و بْنِ حُرَ يْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولاصفركانت العرب قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنَى بِهِ الْحَبَرُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَديث عَبْدِ الْمَلِكِ لِلْ سَمِّ اللَّهُ وَد نزعم أن في البطن حة " تقال لها الصفر حَارُسُ عَلَى مُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا يَحْيَ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنا سُفْيَانُ حَدَّثَى مُوسَى بْنُ تصيب الإنسان اذا أَبِي عَالِيشَةَ عَنْ عُبِينِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَالِشَةَ أَنَّ آبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاع وتؤذيه وقيل أرادىدالنسى وهو قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيَّتُ قَالَ وَقَالَتْ عَالِشَهُ لَدَدْنَاهُ ف مَرَضِهِ بَخْعَلَ تأخيرالمحرة مالى صفر اه من القسطلاني يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلْتُونِي فَقُلْنا كَراهِيَةَ الْمَريضِ لِلدَّوَاءِ فَلَأَ أَفَاقَ قَالَ اَكَمُ أَنْهَكُمُ معالعيني ويأتي من أَنْ تُلَدُّونى فَلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَريضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لا يَبْقِي فِي الْبَيْتِ اَحَدُ الاَّلْدَ وَا نَا المؤلف باب لاصفر وهو داءيأ خذاليطين آ نُطُلُ إِلاَّ الْعَبْاسُ فَانَّهُ لَمْ يَشْهَدَ كُمْ صِنْ اللهِ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا سُفَانُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عَبَيْدُ اللهُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلِي رَسُولِ قوله كراهية رفع خبر متدأ محذوف اللَّهِ صَرَّآ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ عَلِي ما تَدْغَرُنَ أَوْلا ذَكُنَّ و لابي ذركر اهمة بهٰذَا الْمِلاقِ عَلَيْكُنَّ بهٰذَا الْمُودِ الْمِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَنِعَةَ اَشْفِيَةِ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْب بالنصب مفعولا له وبجــوز أن يكون يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ بَيَّنَ لَنَا ٱثْنَين مصدراً كافي الشارح قوله وقد أعلقت وَلَمْ يُبَيِّنَ لَنَا خُمْسَةً قُلْتُ لِسُفُيانَ فَإِنَّ مَعْمَراً يَقُولُ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظ الاعلاق هو معالجة إِمَّا قَالَ أَعَلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الرُّهْمِ ي وَوَصَفَ سُفْيَالُ الْفُلامَ يُحَنَّكُ بِالْإِصْبَير عذرةالصي ورفعها بالاضبغ والعبذرة وَأَدْخَلَ سُفَيْانُ فِي حَشَكِهِ إِنَّمَا يَهْنِي رَفْعَ حَنِّكِهِ بِاصِبَهِهِ وَلَمْ يَقُلُ اَغْلِقُوا عَنْهُ شَيْأً وحعرا لحلق والدغر

رفع لهاءً المعذور و أصله الدفع كافي العينيُّ

بُ حَذَرُنَا يَشُرُ بَنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَنْهِ دُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِينُ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَبْها زَوْجَ النَّبِيّ صَةً اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَتَ لَمَّ ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآشَتَكَ بهِ وَجَمُهُ السْسَتَأَ ذَنَ ٱزْوَاجَهُ فِي ٱنْ ثُمُرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَ ذِنَّلُهُ خَفْرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُ رجلاهُ فِي الْاَدْضِ بَنْ عَبَّاسِ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْدِي مَن الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ ۚ نُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَمْدَ مَا دَخَلَ بَيْنًا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَنْعِ قِرَبِ لمْ تُحَالُ أَوْ كِيَنْ أَنْ لَمَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي خَضَبٍ لِلَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُتُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشيرُ إلَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلْتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَمُمْ وَخَطَابُهُمْ لَمُ سِبُ الْمُذْرَةِ حَدُنُ اللهِ الْيَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبِيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْاَسَدِيَّةِ آسَدَ خُزَيْمَةً وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَل اللَّاتَى بَايَهُنَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهَىَ أُخْتُ عُكَاشَةَ أَخْبَرَتُهُ انَّهَا انَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإنن لَهَا قَدْ اَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّيُّ قوله على ماندغرن الصَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَاتَدْغَرْنَ ٱوْلاَدَكُنَّ بِهِٰذَا الْمِلاق عَلَيْكُم بهٰذَا الْمُود الْمِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ آشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ﴿ يُرِيدُ ٱلْكُسْتُ وَهُوَ الْعُودُ الْمِنْدِيُّ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِدِ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مَلْ سِيُ دَوْاءِ الْمُنْطُونَ صَرُّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنَّ آخِي آسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقْإِلَ ٱسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلّا اَسْتِطَالَاقاً فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّ بَطْنُ اَحْمَكَ ﴿ ثَابَعُهُ النَّضْرُعَنْ شُعْبَةً عَلمِ لَاْصَفَرَ وَهُوَ ذِاءً يَأْخُدُ البَطْنَ حَذَرُنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إبْراهِيمُ بْنُ

التمريض هو القيام على المريض وتعاهده

فصلی ہم نخ

كذا باثبات الااب كالقدموروى محذفها هناوفيما تقدم أيضآ

كويا أنسأ وكواه نخ

قوله فى الرمل تميم لمعنى النقاوة وذلك لانجا اذا كانت فى التراب رعا يلصق عاشى منداه شارح

عــلام تدغرن أولادكن نخ

توله كواه أى كوا أس بنمالك أسند الكي البهمالر ضاهما به ثم آسنده الحابي طحة لانه بإشرهبيده أه من العيئ وجع الاذن أى من الشارح والحجة تقدم ألما سم كل شئ يادغ أويلسع وعمى من الاسماء المنقوصة

سَمْدِ عَنْ صَالِح عَن ابْنِ شِيهَابِ أَخْبَرَنِي ٱبْوَسَكَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عْمَن وَغَيْرُهُ أَنَّ ٱبْاهُمَ يُرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدُ ولمى وَلأَصَفَرَ وَلاهَامَةَ فَقَالَ آغْرَانِيُّ لِارْسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالَ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلَ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَهِيرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِ بُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ﴿ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسِيْان بْن أَبِي سِنْان مَاسِبُ ذَات الْمِنْ حَدْثُون مُمَّلَّدُ أُخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشيرِ عَنْ اِسْحَقَ عَنِ الزُّهْمِييِّ قَالَ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْـدِاللَّهِ أَنَّ أَمَّ قَيْسٍ بْنْتَ مِحْصَنِ وَكَأْنَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَلِ اللَّاتِي بأيَهْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَخْتُ عُكَاٰشَةَ بْن مِحْصَنِ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا أتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با بْنِ لَهٰ اوَقَدْ عَلَّيْتِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ قَقَالَ أتَّفُوا اللهَ عَلَىٰ مَا تَدْغَرُونَ ٱوْلاَدَكُمْ بَهِذِهِ الْاَعْلاقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُودِ الْحِنْدِيّ فَإِنَّ فيهِ سَبْعَةً الشَّفِيةَ مِنْها ذَاتُ الْجَنْ ١٤ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَمْنِي الْقُسْطَ قَالَ وَهَيَ لُغَةٌ حَذُمْنَ عادمُ حَدَّثُنَا مُمَّادُ قَالَ قُرئَ عَلَىٰ ٱ يَٰ وَبِ مِن كُنُكَ أَبِي قِلا بَهَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرئَ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فِي الْكِيتَاكِ عَنْ أَنْسِ اَنَّ ٱلْاطْلَحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النَّضْرَكُونَاهُ وَكُواهُ ٱبوطَلْحَةَ بَيدِو ﴿ وَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُودِ عَنْ ٱ يُوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْت مِنَ الْأَنْصَادِ أَنْ يَرْتُوا مِنَ الْحَةِ وَالْأَذُنِ ﴿ قَالَ أَنْسُكُو يِتُ مِنْ ذَاتِ الْحَبْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيٌّ وَشَهِدَنِي اَبُوطُلُغَةً وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَاَبُوطُلِحَةً كُوانِي بُ حَرْقِ الْحُصِيرِ لِيُسَدَّبِهِ الدَّمُ ح**َرْنَتِي** سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ انْ عَبْدِ الرَّحْن الْقاديُّ عَنْ أَي حازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَىٰ وَأَسِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَةُ وَأَدْ مِي وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ وَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلَىٰ يَحْتَلِفُ بِالمَاءِ فِي الْجَنَّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَفْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَأ رَأْتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلامُ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً تَمَدَّتْ إِلَىٰ حَصِيرٍ فَأَحْرَقُهُما وَالصَّقَهُما

عَلَىٰ جُرْجٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقّاً الدَّمُ لِلْرِسِبُ الْجُنّ مِنْ فَيْج جَهَتَم حَدْثَىٰ يَحْنَى بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ أَافِع عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُيِّي مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَطْفِوْهُمَا بِالْمَاءِ®قَالَ نَافِعُ وَكَانَ عَبْدُاهُمِيْتُولُ آكَشِيفْ عَنَّاالِّ جْزَ **حَدْرَنَ** عَبْدُاهُمْ ائنُ مَسْلَةً عَنْ مَاللِثِ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ بْنَتِ ٱلْمُنْذِوِ اَنَّ ٱشْاءَ بْنْتِ أَبِي كَبْكُرِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا كَأْتُ إِذَا أَتِيَتُ بِالْمَزَأَةِ قَدُخَّتُ تَدْعُوا لَهَا اَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْهَا وَبَيْنَ جَيْبِها فَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُمُونَا اَنْ مَبْرُدُهَا بِالْمَاءِ خِرْتُونُ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنِّي حَدَّتَن يُعْلِي حَدَّمَنْ اهِشَاهُمْ أَخْبَرَ فَي أَنِي عَنْ عَالِشَهَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنَّى مِنْ فَيْجِ جَهَمَّ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ حَدَّمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا ٱبُوالْاَحْوَصِ ۗ كَذَّنَا سَمِيهُ بْنُ مَشْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِهِ رَافِعِ بْنِ خَديجِ قَالَ سَمِمْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُيِّي مِنْ فَوْسِح جَهَنَّمَ فَاثْرُ دُوهَا بِإِلَمَاءِ مَا سِبِ مَن خَرِجَ مِن أَذِينِ لَأَثَلَا ثِمُهُ صَرَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ تَمَّادِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ حَدَّثُنَا قَتَادَهُ اَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثُهُمْ اَنَّ ْئَاسَاً أَوْ رِجْالاً مِنْ ْعَكُل وَعُرَ يْنَةَ قَدِمُوا عَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلامِ وَقَالُوا يَانِيَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ ريفٍ وَاسْتَوْ خَمُوا الْمَدْيَنَةَ فَأَمَنَ كَلَيْم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبراع وَاحْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ ٱلْبَايِهَا وَٱ بُوالِمَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَأْنُوا نَاحِيَةُ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاْ يِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَاصَرَ بهمْ فَسَمَرُوا أغَيْهُمْ وَقَطَعُوااَ يُدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي لَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلِي خَالِهِمْ م**ل سِبُ** مَا بُذَكُرُ فِي الطَّاءُون حَدَّثُ حَفْصُ بْنُ ثَمَرَ حَدَّثَنَا شُعَبَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِمْتُ إِبْرَاهِيمَ بنَ سَمْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْداً

الفیم والفوح والفور بمنی واحد (عینی)

قوله آکشت عنا الرجز أي العذاب ولاشك أن الحي وع منه اه عين الردوها كلاهما من اللب الاول الثلاثي التريد والثاني من البراد أيضاً كالى الشارح المنارح والثاني من المنارح الشارح المنارح المنارك ال

قوله لانلائمه أى لانوافته وهوبالهمز عند الشارح كا هو المسلوف وعندالهين لانلاعه بالتسهيل قوله أهل المواثق وأهل أهل المؤاش وأهل ويضاً على ويضاً على ويضاً على المواثق وأهل فيها زرع اه عيني

الطلب بفتحتین جع طالب اہ عینی قوله بسرغ بجوزفیه الصرف و عدمه وهی قریة بوادنی تبوك كما فی الشار ح

المشيمة اسم جمع الشيخ والجم مشايخ وضبط كميشة ومرحلة وكلاهما

صيح بهذا الضبط عندالشار الضبط الدين من وضبطه الدين من الاسباح وهوا يلوا إلى المساح ال

وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْداً وَلا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ حَدُرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الْخَيِدِ بْنَ عَبْدِ الرَّاحْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَرِثُ إِنْ تَوْفَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَج إلى الشَّام حَتَّى إِذَا كَأَنَّ بِسَرْعَ لَقِيمَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْلَادِ ٱبْوَعْبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَضْعَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أنَّ الْوَ بَاءَ قَدْ وَقَمَ بَارْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ مُمَرُ أَدْعُ لِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْنَا لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ نَرْجِمَ عَنْهُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ مَمَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَرْى آنْ تُقْدِمَهُمْ عَلىٰ هٰذَا الْوَباءِ فَقَالَ آذ تَقِمُوا عَيِّ ثُمَّ قَالَ آدَعُ لِي الْاَ نَصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱخْتَلَفُوا كَأَخْتِلِا فِهِمْ فَقَالَ ٱذْ تَقِعُوا عَنَّى ثُمَّ قَالَ ٱدْءُ لِي مَنْ كَأَنْ هَهُمَّا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرُ يْشِ مِنْ مُهاجِرَةِ الْفَتْجِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ فَقَالُوا نَرى أَنْ تُرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا نُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَباءِ فَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَاصْتِكُوا عَلَيْهِ قَالَ أَنُوعُتِيدَةً بْنُ الْجُرَاحِ أَفِراداً مِنْ قَدَر اللَّهِ فَقَالَ عُمُر لُوعَيْرُكَ قَالَهُ ا يَا أَبِا تُعَبِيدُةَ فَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ أَرَأَ يِثَ لَوْ كَأَنَ لَكَ إِبلُ هَبَعَاتْ واديًا لَهُ عُدُوتُان إِحْدَاهُمَا خَصِيَةٌ وَالْاُخْرِي جَدْبَةٌ ٱلْيُسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخُصِيَّةَ رَعَيْتًا بقَدَر اللهُ وَ إِنْ دَعَيْتَ الْجَذَبَةَ دَعَيْمًا بَقَدَراللَّهُ قُالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُعَوْف وَكَانَ مُتَعَيِّباً في بَعْض لحاجِّيهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدى في هذا عِلْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَادْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَمَ بَادْضِ وَانْتُمْ بِهَا فَلا عَوْدِ حُوا فِي إِداً مِنْهُ قَالَ تَقْمِدَ اللهُ عَمَرُ ثُمَّ أَضَرَفَ حَذْثِنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَن إِبْنِ شِهاكِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِلْمِي أَنَّ ثُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَكَمَّ كأنَ بِسَرْعَ

بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْوَقَعَ بالشَّامِ فَأَ خْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْف أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِغَتُمْ بِهِ بَارْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بَارْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتَخْرُ جُوا فِرَاداً مِنْهُ ۚ صَ*رُرُتُ عَ*بْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللِكُ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِر عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبَذْخُلُ الْمُدسَةَ الْمُسَيخُ وَلاَ الطَّاعُونُ صَرُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُملَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنا عْلَصِمُ حَدَّ ثَنْني حَفْصَةُ بْنْتُ سيرينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْني بِمَا مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم حَدُثُنُ إَبُوعاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ شَمِّيّ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ بَلْمِ سَبِيْ آخر الصَّابر فِي الطَّاءُون حَدَّثُنَ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَّا حَبَّانُ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرات حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْنِي بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّمَا أَخْبَرَ ثُنَا ٱنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عَن الطَّاءُون فَأَخْبَرَهَا نَىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَهُ كَانَ عَذَا بَا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ عَفْمَلُهُ اللهُ ۖ رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَنْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَكُثُ فِي بَلَدِهِ صَارِاً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كُنَّبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجْرِ الشَّهيدِ ﴿ تَا بَعَهُ النَّصْرُ عَنْ ذَاوُدَ بُ الرُّق بِالْقُرْ آنِ وَأَلْمُوِّ ذَاتِ مِنْ تَنْ مِنْ الْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَ نَاهِ شِاتُم عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي ماتَ فيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَكَمَّا ۚ ثَقُلَ كُنْتُ ٱلْفِثُ عَلَيْهِ بَنَّ مَلَامِسَجُ بِيكِ نَفْسِهِ لِبَرِّكَتِهَا فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ ا عَلَىٰ يَدَ فِيهُمَّ يَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ لل مب الرُّق لها تِحْةِ الْكِيتَابِ ﴿ وَيُذَكِّرُ عَن ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرُتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ ناساً

قوله عامات باثبات ألف ماالاستفهامية بعد الجار ولاي ذر والاصيل مجدد فها وهي اللغة الشائمة ومجي هوانسيرين اخو حفصة بنت سيرين كاني الشارح

ضبط الشارح ينفت هذه بضم النماء واقتصر على الكسر فيا بعد على الكسر فيا بعد والمنف والنفث هو النافي و وهوأقل من النفل فائه لابد فيه هي من الريق ولا كذلك النفث ولا كذلك النفث ولا كذلك النفث ولا كذلك النفث عن الريق المنافلة النفث ولا كذلك النفث على من الريق المنافلة النفث النفل النفث النفل النفل

توله و یتنل بکسر الفاءولابیذراضمها (شارح)

باب الشروط نخ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ تَوْا عَلَىٰ سَيِّ مِنْ أَحْيَاءِالْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ فَيَيْنَاٰهُمْ كَذٰلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَٰئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ ٱوْرَاقِ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَهُ تَقَوْ وِياْ وَلاَ نَفْعَارُ حَتَّى تَحْمَلُوا لَنا جُمْلاً بَغْمَلُوا لَهُ وَقَطِيماً مِنَ الشَّاءِ فَغَلَ يَقْرَأُ بَأَمّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ ثِزًا قَهُ وَ يَتْفِلُ فَهَرَأَ فَأَقُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لاَ نَأْ خُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَسَأَ لُوهُ فَضَعِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْدَاكَ أَيَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَأَضْر بُوالى الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطيعِ مِنَ الْفَخَم حَرْتَى سيدانُ بْنُ مُضادبِ ٱبُومُمَّدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثُنَا ٱبُومَهْشَرِ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ حَدَّثَى عُبَيْدُ اللّهِ ابْنُ الْاَخْنَيِسِ ٱبُومَالِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحاب النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُّوا بِمَاءٍ فَيهِمْ لَدِيثُمْ أَوْسَلَيْمٌ فَعَرَّضَ كَفُمْ رَجُلٌ مِنْ أهْل الْمَاءِ فَقْالَ هَلَ فَيْكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيناً أَوْسَلِيماً فَانْطَلَقَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِينَابِ عَيَا شِاءٍ فَبَرَأً فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَضَا بِهِ فَكَرِهُوا ذٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلِي كِتَاكِ اللَّهِ أَجْراً حَتَّى قَدِمُوا الْمَدَنَةَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلِي كِتَاكِ اللهِ آخِراً فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَقَّ مَااَخَذْ ثُمْ عَلَيْهِ آخِراً كِتَّاكُ الله **مابب** دُقْيَة الْمَيْن حِ**دُرْن**ا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِر أَخْبَرَنْا سُفْيَانُ حَدَّثَى مَعْبَدُ نْنُ لْحَالِيهِ سَمِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اَمَرَ اَنْ يُسْتَرْقَىٰ مِنَ الْنَيْنِ حَدْثُونَ مُعَمَّدُ بْنُ لِحالِدِ جَدَّثُنَا نَحَمَّدُ مِنْ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ مْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ مْنُ الْوَلْمِدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَوْ عَنْ ذَيْنَكَ ٱبْنَةِ أَلَى سَلَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فى بَيْتِهَا لجاديَّةً فِي وَجْهِهَا سَفَعَةٌ فَقْالَ ٱسْتَرْتُو الْحَا فَإِنَّ مِهَا النَّظْرَةَ ﴿ وَقَالَ عُقَيْلُ عَنِ الرُّهْسِيِّ أَخْبَرَنَى عُرْوَةُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ثَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُرسَبّ حَنُّ **حِيْزِنِي** إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِحَدَّثُنا عَبْدُالاَّ زَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَاَّمِ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةَ

قولەسفىة بفتىمالسىن المهملة وتضموهى الصفرة والشيموب فىالوجەكافى العبنى

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْنُ حَقٌّ وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْم مُ سَبِّ وَفَيَةِ الْمَيَّةِ وَالْمُقْرَبِ حَمَّرُتُهُا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْواحِيدِ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْمِ إِنُّ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْإَسْوَدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الزُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلّ دى ُمَةِ لِلرَّبُ دُقْيَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَادِثَ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِرْ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ ثَابِتُ ْيَا ٱبَاحَرْتَهَ ٱشْتَكَمِّتُ فَقَالَ ٱنْشَ ٱلأَارْقِيكَ برُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ بَلِيٰ قَالَ اللَّهُمَّ ذَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ آشْف أَنْتَ الشَّافِي لأَشَافِي الْآ أَنْتَ شِفَاءً لا يُفادِرُ سَقَماً حِنْرُمُنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا يَعْنِي حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ ثِيمَوْذُ بَعْضَ آهْلِهِ يَمْسَحُ بِيكِهِ الْيُنِي وَيَقُولُ اللَّهْمَ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِب الْبَاسَ وَآشْفِهِ وَا نُتَ الشَّافِي لأشِعاءَ إلاُّ شِعاؤُكَ شِعاءً لا يُغادرُستَقَما هَ قالَ سُفْنانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُوراً خَلَّاتَهِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ نَحْوَهُ حَرْثَنَى ٱحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِعَنْ عالِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَرْقَى يَقُولُ ٱمْسَحِ الْباسَ رَبَّ النَّاسِ بيكِكَ الشِّيفَاءُ لأكأشِفَ لَهُ إلا أنتَ حَدُّمْنَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيانُ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ رَبِّهِ بْنُسَمِيدِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَريضِ بشم اللهِ تُرْبَةُ أَدْضِنَا بريقَة بَعْضِنَا يُشْفِى سَقَيْنَا حَرْثَى صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَيَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِسَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عالِيشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ بِشِيمِ اللهِ ثُوَّبَةُ أَرْضِينًا وَرَيْعَةُ بَعْضِنَا يُشْفِي سَقَيْمُنَا وَإِذْنَ رَبِّنَا مَا رَبِّ اللَّهْ فِي الرُّقْيَةِ وَزُنْنَ لَا اللّ ابْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ءَنْ يَخْيَى بْنِ سَمِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ٱباقَتْادَةً

قولدالباس بغيرهمز للمـــؤاخاة وسقمـــا يفتحتين وبجوز ضم ثم اســكان اه من الشارح قوله والحلم بسكون اللام وتضم و هو ما يراه من الشرّ وما يحصل له من الفزع اهشارح

تَقُو لُ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوُّيا مِنَ اللهِ وَالْحُلَمُ مِنَ الشَّيْطَان فَا ذِا رَأْيِ إِحَاثُ كُمْ شَمَاأً مَكْرَهُهُ فَلْمُنْفِثْ حِنَ يَسْتَنْقِفُ كَالاَثُ مَرِّاتِ وَيَتَمَوَّذُ مِنْ شَة هافَا نَبَالاً تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُوسَلَةَ وَإِنْ كُنْتُ لَأَدَى الرُّوُّ فِإِ ٱثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَل فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِدْتُ هٰذَا الْحَدْتَ فَمَا أَبِالَهَا حَدُّرْنَ عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأُولِيقُ حَدَّثُنَا سُلَمْانُ عَنْ يُونِّسَ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّنَهْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ نَفَثَ فَي كُفَّيْهِ بقُلْ هُوَ اللهُ ۚ اَحَدُ وَبِالْمُوِّذَ تَيْن جَمِيعاً ثُمَّ يَمْسِجُ بِهِما وَجْهَهُ وَمَا بَلَمَتْ يَداهُ مِنْ جَسَدِهِ فَالَتْ عَالِيَّةَ فَلَمَّا آشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْمَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ﴿ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أرّى إنّ شِهاب يَضْنَعُ ذٰلِكَ إذا أوى إلى فِراشِهِ حَدَّثُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعلَ حَدَّثُنَا ٱبْوِعُوا لَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ وَهُطاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُ وهَا حَتَّى نَزُلُوا بحَيّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضْافُوهُمْ فَأَكُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ الْحَيّ فَسَعَوْالَهُ بِكُلُّ ثَنْيٌ لاَ يُنْفَعُهُ ثَنْيٌ قَمْالَ بَعْضُهُمْ لَوْا تَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزُلُوا بكُمْ لمُّلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيٌّ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يْا آيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيتَدَااْ لُدِغُ فَسَعَيْنًا لَهُ بِكُلَّ ثَنَى لاَ يَنْفُهُ ثَنَى ۚ فَهَلْ عِنْدَاَحَدٍ مِنْكُمْ ثَنَى ۚ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَالِقِ وَلَكِينَ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفًّا كُمْ فَكُمْ تُضَيِّفُونًا فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَغِمَلُوا لْنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيعِ مِنَ الْغَنَمَ فَانْطَلَقَ كَفَعَلَ يَشْفُلُ وَيَقُرَأَ الْمَخَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ حَتَّى لَكُأَنَّمَا نُشِطَمِنَ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَشْبِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَ وَفَوْهُم جُعْلَهُمْ الَّذي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَمْضُهُهُمُ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَىٰ لِأَتَفَعَلُوا خَتَّى نَأْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْ كُرَّلَهُ الَّذَى كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُمَا فَقَدِمُوا عَلِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيكَ اَنَّهَا دُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ أقسيمُوا وَاضْرِ بُوالِي مَنكُمْ بِسَهْمِ مَا سِبُ مَشِحِ الرَّاقِ الْوَجَمَ بَيْدِهِ ٱلنَّيْلَى

قوله قابة أى علمة يقلب على الفراش لأجلها اهشار ح

**مَرْتَنِي** عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَخْلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'يُمَوّذُ بَعْضَهُمْ يَسْحُهُ بِمَينِهِ أَذْهِبِ الْبَاسَ دَتَّ النَّاسِ وَأَشْفَ أَنْتَ الشَّافِي لأَشِفَاءَ إلَّا شِفَاوُّكَ شِفَاءً لا يُغَادرُ سَقَماً فَذَكَرْتُهُ لِلنصور تَغَدَّثِي عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ مَشْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَغُوهِ لَلْمِبِ فِي الْمَزَأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ حَرْثَنَيُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدُ الْجُنْهِ فِي حَدَّثُنَا هِشَاتُم أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ في مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُوِّذَاتِ فَكَمَّا لَّقُلُ كُنْتُ اَنَا أَنْفِتُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ سِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَ كَيِّهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهابَ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثُمَّ يُسُخُهِما وَجْهَهُ لِمِبُ مَنْ لَمْ يَرْق حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا خُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمْنِ عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَج عَلَيْنًا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ عُرضَتْ عَلَىَّ الْأَمَمُ بَخِعَلَ يُمَرُّ النَّبيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّيُّ مَمَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّيُّ مَمَهُ الرَّهْطُ وَالنَّيُّ لَيْسَ مَمَهُ اَحَدُ وَرَأْيْتُ فرحوت أن يكون نح السَّواداً كَثْمَراً سَدَّ الْأُفْقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقَيلَ هٰذا مُوسَى وَقُومُهُ ثُمَّ قَدْ لِي أَنْفُارْ فَرَأَيْتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدةً الْأَفْقَ فَقيلَ لِي أَنْفُارْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَ يْتُسَواداً كَشِراً سَدَّ الْاُفُقَ فَقَلَ هَؤُلاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ اَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَفَيْر حِسالٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوْلِلنَّا فِي الشِّيرُكَ وَ'لَكِينًا آمَنًا باللهِ وَرَسُولِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلاْءِهُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَهُمُ الَّذِينَ لا يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْمَنُوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَىٰ رَبِّيمْ يَتَوَكَّدُونَ فَقَامَ نُكَالُّمُهُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ أَمِيْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَمَ ۚ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِيْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ الطِّلِيَرَةِ مِنْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ حَدَّثًا عُثَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثًا يُونُسُ

قولدا لفأل وفي بعض النسخ الفل بالنسهيل

وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلا طِيَرَةَ وَالشُّونُمُ فِي ثَلاثِ فِي الْمَزْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ حَدُننا ٱبُوالْكَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْن عُتْبَةَ اَنَّ آبًا هُمَ يْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَمُها اَحَدُكُمُ للربُ الْفَأْل حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَاتُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تَجَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأطِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ قَالَ وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْكَامَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَهُ عَا اَحَدُكُمُ حَدْثُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَاهُم عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لاعَدُونِي وَلا طِيَرَةَ وَيُغِبِّنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَامَةُ الْحَسَنَةُ مِ بِ بِ لَهُ هَامَةَ حِدُنُونَ لَمُمَّذُ بِنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرِاسُلُ أَخْبَرَنَا ٱبُوحَصينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلاَطِيَرَةَ وَلاَهَامَةَ وَلاَصَفَرَ على سِيبُ الْكُهَانَةِ حِنْرُنْ سَعِيدٌ الْونفسير صفر في ١٧٠ انْ عَفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ لِحَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِهُمَرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْي فِي أَمْرَأَ يَيْن مِنْ هُذَيل أَقْسَلَنَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى لِجُحَبَرَ فَاصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ خَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الّذي فِ بَطْنِهَا فَاخْتُصَمُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ ما فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْاَمَةُ فَقَالَ وَلَيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِ مَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لأشَرِبَ وَلأ ٱكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَٰ لِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَاٰ هذا مِنْ إِخْوَانَ الْكُهُّانَ حَذَرْنَ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَاكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً

قوله هامة بنخفف الميم عـلى الافصيم وتقدم تفسيرها انظر الهامش قوله الكهانة بفتم الكاف وكسرها قاله الشارح

قولدغرةعبد أوأمة برفعرعبد أوأمةعلى الدلورواه بعضهم مالاصافة السائمة و قوله بطل بهــذا الضيط و في رواية يطل بيحتية مضمومة بدلالموحدة المفتوحة وتشديد إللام أي مدركا في الشارح

جَندِينًا فَقَضَى فيهِ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ اَمَةٍ ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ قوله أوأمة هذا ماعند الشارح وفي الاصل المطبوع أو وليدة

عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَ أَيْن رَمَتْ إِحْداهُ أَالْا خُرى بِحَجَر فَطَرَحَتْ

12 N N N

أسنده يعد يح

عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ٱلْجَنينِ يُقْتَلُ فى بَظْنِ أَمِّيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ ٱلَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَهُمَا لأأكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ إِنَّا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ حَلَانُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْتَة عَنِ الْوَّهْمِ يَ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الَّبْغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ حَ*ذُنْنَا* عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْمِي عَنْ يَخْبَى بْن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَوْ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسُ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيٍّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إ أَنَّهُم يُحَدِّثُونًا إَخْيَانًا بِشَيْ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقّ يَخْطَفُها مِنَ الْحَبِّيّ فَيْشِرُها فَأَذُن وَلِيّهِ فَيَخْلِطُونَ مَمَها مِا لَهُ كَذْبَةِ ﴿ قَالَ عَارٌ قَالَ عَبْدَالَّ زَّاقِ مُرْسَلُ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقَ ثُمَّ كَلَغَى ٱنَّهُ ٱسْنَدَهُ يَعْدَهُ مَا سِبُ السِّيخِهِ وَقَوْلِ اللهُ تَمَا لِي وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّونَ النَّاسَ السِّيخِرَ وَمَا أَنْزلَ عَلَى الْلَكَكِيْنِ بِإِ مِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَيِّلُانِ مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتَنَةُ فَلاْ تَكُفُرْ فَيَتَكَمُّونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ وَمَاهُمْ بِضَادّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَمَّلُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن أشترُاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَقَوْ لِهِ تَعَالِىٰ وَلاَ يُشْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَثَّى وَقَوْ لِهِ اَفَتَأْتُونَ السِّيخَرَ وَٱنْتُمْ نُبْصِرُونَ وَقَوْ لِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِ هِمْ ٱنَّهَا تَسْمَىٰ وَقَوْ لِهِ وَمِنْ شَرَّ النَّفَاثاتِ فِي الْمُقَدِ • وَالنَّفَاثَاتُ السَّواجِرُ • تُسْحَرُونَ تُعَمَّوْنَ حَدْرُنِيل إثراهيم إِنْ مُولِمِي أَخْبَرَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَءَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ سَعَرَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ مِنْ بَى ذُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ اْلاَعْضَم حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ اَ لَهُ كَانَ يَفْمَلُ الشَّيْ

قوله بحدّ تو ناولابی ذرّ بحدّ تو ننا ( شارح )

4 3

وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْنَاةٍ وَهْوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمّ قَالَ إِلَائِشَةُ اَشَمَرُت اَنَّ اللَّهُ ٱفْتَانِي فِيمَا اسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ ٱ تَأْنِي رَجُلان فَقَمَدَ آحَدُهُما عِنْد رَأْسي وَالْ أَخُرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ ماوَجَمُ الرَّجُل فَقَالَ مَطْبُوث قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشْاطَةٍ وَجُفّ طَلْمِ نَخْلَةٍ ذَكَر قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَثْرِ ذَرْ وَانَ فَأَثَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَهَاءَ فَقَالَ لِإِعَالِيْمَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُفَاعَةُ الْخِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُوسً غَظِها دُوُّسُ الشَّسِياطين قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْعَافَانِي اللهُ فَكُوِهِتْ أَنْ أَتُورَ عَلَى النَّاسِ فَيهِ شَرًّا فَأَمَّرَ بِهَا فَدْفِئَتْ ﴿ تَابَعُهُ أَنُواْسَامَةً وَأَبُو ضَمْرَةَ وَانْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ ﴿ وَقَالَ الَّيْثُ وَانْ عَيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ﴿ يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّمَرِ إِذَا مُشْيِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَة الْكُتّْنَانِ لَلِي سِبُ الشِّيرُكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ حَدَّثُونِ عَبْدُ الْعَرْيَرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَى سُلَمْإِنُ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رّضِيَ اللهُ من الكتان اه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ٱجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشّير كُ باللّهِ وَالسّيحُرُ المُ الْسُمِّ مِن يُسْتَقُرُ مِ السِّعِنْ وَقَالَ قَنَّادَةً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ دَجُلُ بهِ اه من الشارح طِتْ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ أَمْرَأً بِهِ ٱيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْمَا يُريدُونَ بِهِ الإضلاح فَا مَّا مَا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ مُنْ رَبِّن عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ سَمِنتُ ابْنُ عُينْنَة يَقُولُ آوَّلُ مَنْ حَدَّنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ يَقُولُ حَدَّثَى ٓ الْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْسهُ نَفَدَّتُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى اَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَأَيَأْ سَهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ الرقيسة التي يحلّ وَهَٰذَا آشَةُ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ لِإِغَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهُ قَدْ ماشرة امرأته أَفْنَانِي فِيَا ٱسْتَقَلَّيْنَهُ فِيهِ ٱ تَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ دَجْلَّ فَقَالَ الَّذَى عِنْدَ رَأْسَى لِلْا خَر مَا بِالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ كَبِيدُ بْنُ

المطبوب المسمور والمشط الآلة التي . يسرح بماشو الرأس واللحنة والمشاطة ما يخرج من الشعر عند التسريح كماهو مذكور في المـتن وجف الطلع الغشاء الذي يكون علىه وبئر دُروان بئر کانت بالمدسة وقوله نقاعة الحنساء يعني ان ماء هذه المرَّ لونه أحر كلون الماء الذي ينقع فيه الحناء وألنثوس والآثارة كلاهمأ بمعتى واحد والمشاقة ما يتقطع قوله الشرائر الخبالرفع فيهما والنصب فيهما قوله أو نشر مهذا الضط وبفتمالون وتشديد المعمة كا في الشارح والذي عند السيّ هو الثاني و النشرة بالضمّ ما عقد الرجل عن

ٱغْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلَيْفُ لِيَهُودَ كَانَ مُنافِقاً قَالَ وَفَيْمَ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَافَةِ قَالَ وَآيْنَ قَالَ فِي جُفَّ طَلْمَةِ ذَكُر تَحْتَ رَءُوفَةٍ فِي بَثْر ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَنَّى النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَثْرَ حَتَّى أَسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبَثْرُ الَّتِي أُريتُهُا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَهُ الْخِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخَلَهَا دُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْنُخْر بَحِقَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرُهُ أَنْ أَثْيَرَ عَلِي أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًا الربُ السِّيف و مَرْنَا عُبَيْدُبْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثَا اَبُواسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لِيُحَيّلُ اللهِ اً نَّهُ يَفْعَلُ الشَّنَّ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمَ وَهُوَ عِنْدَى دَعَا اللّهُ وَدَعاهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْت لِإِعَائِشَةُ اَنَّ اللَّهَ ۖ قَدْ اَفْتَانِي فَهَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَاذَاكَ إِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَاءَ فِي رَجُلانِ عَفَلَسَ اَحَدُهُماْ عِنْدَ رَأْسِي وَالْاَ خَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُماْ لِصَاحِبِهِ مَاوَجَمُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَلَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِّي زُرَيْقِ قَالَ فِيهَا ذَا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْمَةٍ ذَكَرِ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بُوْ ذِي أَدُوانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَى الْبِئْرِ فَمَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلُ ثُمَّ دَجَعَ إِلَىٰ غِائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَلَكُمَّانَّ تَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ لِإِرَسُولَ اللهِ أَفَا خُرَجْتَهُ قَالَ لا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَانِي وَخَشيتُ أَنْ أَثَوَّ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ المرسب إنَّ مِنَ البَيان يَعْدِ آ حَذُون عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلان مِنَ الْمَشْرق نَفَطَنا فَعِينُ النَّاسُ لِبَيانِهِما فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيانِ لَسِهْراً أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِهْنُ لَلْمِسِبُ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّهِ حَدْمُنَا نسخ المتن أو أنّ ا عِلِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِهُم أَخْبَرَ نَاعَامِرُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ بعض السان لسيحر اه قوله بمرَّات عِدُّوهُ ۗ قَالَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَصْطَاجَ كُلَّ يَوْمٍ قَرَاتِ عَبْوَةً لَمْ يَضَرَّهُ مُمُّ وَلا يعِنْ

الشار حوعندالعيني راءوفة بزيادة ال بعد الراء قال وهو المشهورفىالروايات وهو حجر يوضععلى رأسالئر نقومعلمه المستقى وقد يكون في أسمال التراذا حنمرت لايستطاع قلعه فمترك بجلس علمه الذي منظف البئروعبارةالشارح هناغلط فيها الطابع حيث جعل المنقى المستقى (مصحيم) قولهاً فالأأى منشرت وسقطت لفظة أي فى بعض النسيخ ( شار ح ) ق**وله** ذيأروان قال الشار حوستمطلابي لفظة ذى اهوالرواية المتقدمة ذروان اه (باب من البيان سمحر) كُذَا في نُسخة العيني". قال وفي رواية المستملي السحر بالالم واللام قدوله أو ان بعض البيان سمحر هكذا في نسخة الشــار ح المطموعة وفي بعض

**دّو لد**رعو فه كذاعند

أَخْبَرَ نَا اَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثُنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَسْعَدٍ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحِ سَبْع تَمَرَات عَبْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ أَلْيَوْمَ مُثُمُّ وَلاَ سِعْرُ للرِبْبُ لأهامَةَ حِدْتُونَ عَشِدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَأَ خَبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِيسَلَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأعَدْ ولي وَلأَصَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَاكُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالْ الْابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَمَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ أَعْدَى الْأَوَّلَ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ آبَا هُمَ يُرَّةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْأَيُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِةٍ وَٱ نُكَرَ ٱبُوهُ مَ يُرَةَ حَديثَ الْأَوَّلِ قُلْنًا ٱلَمَ تُحَدِّثُ ا مَّهُ الاعدولي فَرَطَنَ بالْحَبَشِيَّةِ قَالَ ا بُوسَلَةً فَا رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثاً غَيْرَهُ ما بب لاعدوى حدَّث سَعيدُ بْنُ عَفَيْر قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُس عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرُ فِي سَالِمُ مْنُ عَمْدِ اللّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَمْدَ اللّهُ مْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدُولَى وَلأَطِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فَى كَلأت فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّادِ حَدُنِيلَ ٱبُوالْمَانِ أَخْبَرُنا شُمِّيثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني ٱبُوسَلَةَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْنِ أَنَّ ٱبِاهُمَ يْرَةَ قَالَ إِنَّ زَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأعَدُولي ﴿ قَالَ ٱبْوِسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ ٱبالْهُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَتُود دُوا ٱلْمُمْرِضَ عَلَى ٱلْمُصِحِّ ۞ وَعَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنْانُ بْنُ أَبِي سِنْانِ ۗ الدُّوَّاتُيُّ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأعَدُولي فَقَالَمَ أَعْرَانِيٌّ فَقَالَ أَرَأَ يُتَ الْابِلَ تَكُونُ فِي الرَّمَالَ آمَثْالَ الظِّلِاءِ فَيَأْتِهِ ﴿ كَا فَالشَادَ حَ الْمِمَنُ الْأَجْرَ لُ فَتَحِرَّ لَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ أَعْدَى الْأَوَّلَ حَذْنَى

مُحَمَّدُ مِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ مِن

(الممرض) الذي له ابل مرضى والمصيح الذى له ابل صحاح

فوله حديث الاول بالاضافة كمسيمد الجامع ولايي ذر الحديث الاوَّل اھ من ألشار ح قوله فرطن الخ أي تكلم غضبا عالا فهم

قوله لاتوردوا الخ وروى لايورد المرض على المصمِّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأعَدُونِي وَلا طِيَرَةَ وَيُغِيِبني الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ كَلِمَةُ طَلِّيَةُ مُ **إِسِينِتِ مَا** يُذْكُرُ فِي سُتِم النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ رَوْاهُ عُنْ وَةُ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْنَهُ ۚ قُلَيْمَةُ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيد بْنِ أَبِي سَعيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّهُ قَالَ لَمَا أَفْتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاأَهُ فَهَا مُثَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْمَعُوا لِي مَنْ كَاٰنَ هُهُنَا مِنَ الْيَهُودِ كَفِّهُمُوالَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْ فَهَلْ ٱ نَتُمْ صَادِ قِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَمْ يَا ٱ بَا الْقَاسِم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونًا فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ مَلْ أَبُوكُمْ فُلانُ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِ دْتَ فَقَالَ هَلْ ٱنْتُمْ صادقِيّ عَنْ شَيْ إِنْ سَأَ لَتُكُمُّ عَنْهُ فَقَالُوا نَتَمْ بِإِلَا الْقَاسِمِ وَ إِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَاكُمْ عَرَفْتَهُ فِي اَبِينًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْلُ النَّار فَقَالُوا نَكُبُونُ فيهٰا يَسيراً ثُمُّمَّ تَخْلُفُونَنْا فيها فَقَالَ فَهُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَوُهُ ا فيهَا وَاللَّهِ لَا نَخَلْفُكُمْ فيهَا اَبَداً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ اَ نَثُمَ صَادِقَ عَنْ شَيْء إِنْ سَأْ لَتُنكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فَي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ ما حَمَلَكُمْ عَلِيْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَدَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرْ بِحُ مِنْكَ وَ اِنْ كُنْتَ نَبْيًا لَمْ يَضُرَّكَ المرسب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوْاءِ بهِ وَجَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ حَذَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَمِّابِ حَدَّثًا خَالِهُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثًا شُمْبَةُ عَنْ سُلَمْإِنَ قَالَ سَمِمْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّيثُ عَنْ أَبِي هُمَرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي ثَارِجَهُمَّ يَتَرَدِّي فِيهِ خَالِداً مُعَلَّداً فَهِا اَ بَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَّسَنَّاهُ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِداً نَخَلَّدا فيهاا أبدا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ تَقْديدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأْبِهَا فِي بَطْنِهِ فِي أَارِجَهَنَّمَ خَالِداً تَخَلَّداً فيها آبَداً حَدُّنَا مُعَمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم

الا تان الانتى من الحيروجم القلة آ تن مثل عناق و أعنق وجمع الكثرة اتن بضمتين اه من المصباح

قَالَ أَحْبَرَنِي عَامِرُ مِنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اصْطَابَحَ بِسَبْعِ ثَمَرالتِ عَجُوَّةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ مُثُمَّ وَلا يخرُ بُ اَلْبَانِ الْأَثُنُ صِرْتُونِ عَبْدُ اللهِ نَنُ مُمَّدِّ حَدَّثَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَفِي إِدْدِ يَسَ الْخُولَانِيّ عَنْ أَبِي ثَعَلَبَةً الْخُشَىٰ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النّي صَلّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِّ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُعِ ۞ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ ٱسْمَعْهُ حَتَّى اَ تَيْتُ الشَّامَ ﴿ وَزَادَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ وَسَأَ لُّتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأْ اَ وْنَشْرَبُ اَ لَٰإِنَ الْأَثُنِ اَوْمَرِادَةَ السَّبُعِ اَوْ إَبُوالَ الْابِلِ قَالَ قَدْ كَاٰنَ الْمُسْلِونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَٰلِكَ بَأْسَاً فَأَمَّا ٱلْبِانُ الأَثْنِ فَقَدْ بَلَفَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰ نَهِيٰ عَنْ كُوْمِها وَلَمْ يَبِكُفْهَا عَنْ ٱلْبَايْطَا ٱمْرُ وَلاَ نَهْ ي وَامَّا مَرَادَةُ ُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي ٱ بُو إِذْ رِيسَ اخْفُولا نِيُّ أَنَّ ٱ بَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ أَكُلُّ كُلِّ ذِي أَلِبَ مِنَ السَّبُهِ مَا مِسِبُ إِذَا وَقَمَ الدُّبَانِ فِي الْإِنَاءِ حَ**رُن**َ فَتَيْنَهُ حَدَّثَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عُثْبَةَ بْن مُسْلِم مَوْلِيٰ بَنِي نَيْمِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُبَيْنِ مَوْلِيَ بَنِي ذُرَيْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَمَ الذَّبَابُ فِي إِنَّاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيْطُرَخْهُ فَإِنَّ فِي آحَدِ جَنَّاحَيْهِ شِفَّاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً

## ~ ﷺ بسم الله الرحمن الرحم ١١٠٠ كتاب اللباس كا

ـ قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذينَةَ اللهِ الَّتِي آخَرَجَ لِعِبَادِ هِ وَقَالَ النَّيُّ

قولدبابقول الله تعالى و في نسخة السين كتاب اللباس وقول الله

قولهماخطئتك أثنان أي مدة عدم اصابة الخصاتين اياك وهما الاسراف و التكبر نقال اختال الوحل

صلى الله عَلَيْهِ وَسَمَّدَ كُلُو وَاشْرَ فِي اوَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ اِسْرافِ وَلاَخْبَلَةِ الْ وَقَالَ ابْنُ عِبْنَا مِن كُلُ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ ماشِئْتَ ما خَطِئَتُكَ الْفَنَانِ سَرَفَ اوْ نَحْبَلَةُ ال خ**نْرَسُنا** راسمُهِلْ قَالَ حَدَّتَى ما لكُ عَنْ نافِعِ وَعَبْدِ اللهِ بَنْ دِبنَّارِ وَزَيْدِ نِ اَسْلَمَ الْ يُخْبِرُ وَنَهُ عَنِ ابْنِ مُمْرَ وَشِي اللهِ مُعَنَّمُ النَّدَسُولَ اللهِ صَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَال لاَيْتُظُولُ اللهُ إلى مَنْ جَرَّ وَنِهُ شَيْلاً عَلَيْسِبُ مَنْ جَرَّ إِذَا وَمُ مِنْ غَيْرِ فَيَاكُ مَنْ عَنْ خَيَلاً مَا صَلْمَ

ومحيلاء وهوالكبر والاعجاب

نوله مرجل لخ الترجيل التسريح والجمة من شعرالوأش ما تدلى منه على المنكبين وقوله يحجل أي يتحرك ويسوخ في الارض

آحْمَدُ مْنُ يُونُسَ حَدَّمُنَا زُهَيْرٌ حَدَّمَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ قَالَ ٱبْوَبَكُو يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَحَدَ شِقَّىْ إِذَارِي يَسْتَرْخي إِلاَّ اَنْ ا تَعاهَدَ ذَاكِ مِنْهُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلاً مِنْ تُون مُحَمَّدُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْآغُلِي عَنْ يُونُسَءَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاْمَ يَخِرُّ نَوْبَهُ مُسْتَصْلًا حَتَّى اَتَّى الْمَسْعِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّ رَكُمْتَيْنَ نَفُيلَ عَنْهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنًا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَهَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيَّأً فَصَلُّوا وَآدْعُوا الله حَتَّى يَكُشِهِ فَهَا َ التَّشْمير فِى النِّياٰبِ حِمْرَتْنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عَمَرُ بْنُ أَبِي ذَائِدَةَ أُخْبَرُنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُجَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُجَيْفَةَ قَالَ فَرَأَ نتُ بلالاً جاءَ بِعَنْزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَّةَ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَج في حُلَّةٍ مُشَّيِّراً فَصَلُّ رَكَمَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَاتَ يَمُرُّونَ بَنَ يَدَيْهِ مِنْ وَدَاءِ الْمَنَزَةِ مِلْ سَبِّ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ فَهْوَ فِي النَّادِ حَذَيْنَ آدَمُ حُدَّثَنَا شَعْبَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْقَثْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّار بُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيلاءِ حَدُن عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَيَنْظُرُ اللهُ مَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِذَادَهُ بَطَراً حَذُنْ آدَمُ حَدَّثُنَا شُفَيَةُ كَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ ذِيادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يَرَةً يَقُولُ قَالَ النِّيُّ أَوْقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلُ يَمْشَى فِي خُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلُ جُمَّنَهُ إِذْ خَسَفَ اللّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجُلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامِهِ حَدْثُنَ سِسَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّنَى الَّذِثُ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ لَحَالِيهِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَباهُ حَدَّقَهُ أَنَّ

قوله أبى المسجدوثاب الناس أبى رجعوا البه بعــد أن كانوا خرجوا منه

توله ماأسفال الخ كلة و بعض ما موصولة و بعض صلته محدوف وهو كان وأسفل خبره أسفل أحده أن يرمع أف لل ويحتمل أن يكون فعالاً ماضياً وهو توله بطراً بحشل أن يكون بشخفين فيكون يتخفين فيكون المسلمات ا

قوله بطرا بحشل أن يكون بفتحتين فيكون مصدراً ومعناطفياناً وتكبراً وأن يكون بكسر الطاء فيكون هنصو باً على الحال اهمن العيني باختصار اهمن العيني باختصار

فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴿ تَا بَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْتُ عَنْ أَبِهُمَ يَرَةَ صَرْتُومَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بَنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا أَب عَنْ عَتِهِ رير بن زَيْدِ قَالَ كَنْتُ مَعَسالِم بن عَبْدِ اللهِ بن مُمَرَّ عَلى باب دارهِ فَقَالَ سَمِعْتُ

أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوَهُ حَ**دُنْنَا** مَطَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثْنَا شَبْابَةُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ لَقيتُ مُحَادِبَ بْنَ دَثَادِ عَلِي فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِي مَكَأْنَهُ الَّذي يَقْضِي فِيهِ فَسِمَّا لْتُهُ عَنْ هِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ سَعِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ أُ َ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ تَحْيَلَةً كَم يَنْظُرِاللهُ ۗ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لِحُأْدِبِ آذَكَرَ إِذَارَهُ قَالَ مَاخَصٌ إِذَاراً وَلا قَيماً ١ تَابِعَهُ جَبَلَةُ بْنُ شَحَيْمِ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ وَقَالَ الَّذِيثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ۞ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُشْبَةً وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدامَةُ بْنُ مُولَىءَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْمَهُ خُيلاءَ مَا سِبُ الْإِذَارِ الْمُهَدُّبِ وَيُذْكَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَأَبِي ا المهدب الذي له بَكُر بْنِ مُحَمَّا وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُمْ لَبِسُوا شِيْابًا مُهَدَّبَةً ﴿ حِزْنِنَا ۗ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرُنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبْيْرِ أنَّ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْ بَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتِ أَمْرَأُ أُدِ فَاعَةً الْقُرَغُلِيِّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَآنَا لِمَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ ٱلْوَكُمْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنِّي كُـنْتُ تَحْتَ رَفَاعَةَ فَطَلَّقَنَى فَتَ طَلاقًى فَتَزَقَّ جْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّجْن بْنَ الرَّ بِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَعَهُ بِارَسُولَ اللَّهِ اِلَّا مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْ بَةِ وَاَخَذَتْ هُدَبَةَ مِنْ جِلْبًا بِهَا فَسَمِمَ لِمَا لِدُننُ سَمِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَن لَهُ فَالَتْ فَقَالَ خْالِهُ يَا ٱبْاَكُمْ ٱلْاَتَنْهِيٰ هٰذِهِ عَنَّا تَجْهَنُ بِهِ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاِ وَاللَّهِ مَا يَرْبِيهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى النَّهِ مَقْالَ كَمَا رَسُولُ اللهِ

هدب وهو كغرف جع هـدبة وزان عرفةوهدبة الثوب (جيد)جذب

И:

ą.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلَّكِ ثُويدينَ أَنْ تَرْجِعِي إلىٰ دِفْاعَةَ لأحَثَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتُكِ وَتَذُوقِيءُ سَيْلَتُهُ \* فَطارَسُنَّةً بَعْدُ مُ إِسِبُ الْأَرْدِيَةِ \* وَقَالَ أَنْسُ جَبَدَ أَعْرِ النَّ دِدَاءَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهرِيُّ أَخْبَرَ فِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَادْتَدَى بِهِثُمَّ ٱنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ ٱنَا وَزَيْدُ بْنُ خَادِ ثَةَ حَتَّى خِاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأْذِنَ كَمْمُ مُرسِبُ لْبْسِ الْقَميصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ حِكَاٰيَةٌ عَنْ يُوسُفَ أَذْهَبُوا بِقَميصي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلِيْ وَجْهِ أَلِي يَأْت بَصِيراً حَمْرُتُ فَتَيْنِهَ أُحَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ مِنَ النِّيابِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لا يَلْبَينِ الْمُحْرَمُ الْقَميصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اللَّ أَنْ لا يَجِدَ النَّمَانِينَ فَلْيَسْلَبُسُ مَاهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَمْبَيْنِ حَذَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّكَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وسَمِعَ لِجابَرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيَّ بَعْدَ مَاأُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِ بَج وَوْضِعَ عَلَىٰ ذُكْبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رَقِيهِ وَٱلْبَسَهُ فَمَصَهُ وَاللهُ ٱعْلَمُ حَدْنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَخْبِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِحْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ لَمَّا ثُوْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِّ جَاءَا نِبْهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أعْطِني فَيصَكُ أَكَيِّنْهُ فيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ فَيصَهُ وَقَالَ لَهُ إذا فَرَغْتَ مِنْهُ فَا ذَنَّا فَكَا ۚ فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ خَاءَ لِيُصلِّي عَلَيْهِ خَفَدَ بَهُ عُمَرُ فَقَالَ آ لَيْسَ قَدْ خَالَتَ اللهُ أَنْ تُصَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمْ فَوْ فَكُمْ اوْلا تَسْتَغْفِر فَكُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر فَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَهْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلاْ تُصَلِّ عَلىٰ اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلاْ تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِم ما مسمع جيب القميص من عند الصَّدْد وعَيْر و حدَّنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا ٱبُوعامِ عَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسِ

قوله قصاراً ي ماذكر في هذه القصة كذا الصفة كذا المساد كذا الدين قصارت أي شهدة أي الرقمية أو كلام المدوقة على المسددة المدوقة على المشرا المسددة المدوقة على وذكر الدين رواية بعده بالشمير بعده بالشمير بعده بالشمير

قوله لايلبس السين مكسورة على النهى أومرفوعة على النفى أفاده الشارح

علی رکبته نخ

توله و غميره بالجرّ عطفاً على القميص ( شارح ) قولداضطرت أمديهما بفتيم الطاء و نصب التحتية الثانسة من أ يديهما عند أبي ذر على المفعولية ولغيره بضم الطاء وسكون البحنية مرفوع نائب عن الفاعل أه شار ح

ءَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ ٱلْجَنِيلِ وَالْمُتَصَّدِّق كَشُل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَتَّان مِنْ حَديدٍ قَدِ اصْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا الِي ثُدُيِّهِمَا وَتَراقيهِمَا يُغَمَلُ الْمُصَدِّقِ كُلَّا تَصَدَّقَ بصَدَقَةِ الْبُسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَفْشَى اَلْمِلُهُ وَتَعْفُوا أَرَهُ وَجَمَلَ الْبَخِلُ مُكَلَّاهِمْ بِصِدَقَة قَلْصَتْ وَاخَذَتْ كُلُّ حَلْقَة بَكَ إِبْاقَالَ الْوُهُن يْرَة فَانَارَأَ نَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُولُ بإِصْبَعِهِ هَكَذَا في حَيْبِهِ فَلُو رَأْيْتَهُ يُوسِيمُها وَلا تَنوسَمُ ١٥ تَابَعُهُ ابنُ طاؤس عَن أبيهِ وَا بُوالزّ الدعن الْأَعْرَجِ فِي الْجُبَّيْن وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسِما سَمِعْتُ آبَاهُمَ يْرَةً يَقُولُ جُبِّنَانِ وَقَالَ جَعْفَرُ عَن الأَغْرَجِ خَتَان للم بُ مَنْ لَبَسَ جُبَّةً ضَيِّقَةً الكُمِّين فِي السَّفَر حَذُننا قَيْشُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى اَبُو الْصَّحِي قَالَ حَدَّثَنِي مَنْهُ ۚ و قُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغَرَّةُ ثِنُّ شُمْهَةَ قَالَ ٱ نَطَلَقَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِمُمَّ اقْبَلَ قَلَقَيْتُهُ بِمَاءٍ فَقَوَضّاً وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْوِرُ جَ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْهِ فَكَانَاضَيِّتَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ أَهْ سَلَهُما وَمُسَحَةِ بِرَأْسِهِ وَعَلَىٰ خُقَّيْهِ لِلْمِبُ لَبْسِ جُبَّةِ الصُّوف فِ النَّذْو حَدُّنُ اللهُ اللهِ اللهُ عَدَّ مَنَا ذَكَرِ يَا عَنْ عَامِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْنَاةٍ فِيسَفَرِ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءُ فْلْتُ نَمَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَشَلَى حَتَّى تَوْارَى عَنَّى فِيسَوَادِ اللَّيْلَ ثُمَّ جَاءَ فَافْرَغْتُ 📗 فضىحتى وارى نخ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْصُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْر ج ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَثَّى ٱخْرَجَهُمَا مِنْ ٱسْفَلِ الْجُبَّةِ فَفَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمُّ مَسْحَ بِرَأْسِهُ فُمَّ أهْوَ يْتُ لِلْأَنْو عَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِمَ تَيْن فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا **لَمِ** الْقَبَاءِ وَقَرُّ وِجِ حَريرِ ﴿ وَهُ وَالْقَبَاءُ وَيُعَالُ هُوَ الَّذِيلَةُ شَقُّ مِنْ خَلْفِهِ صَعْرُهُمْ أَتُنْدَبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكُمَّ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ تَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱقْبِيَةً وَلَمْ 'يُعْطِ تَخْرَمَةَ شَيّاً فَقَالَ غَخْرَمَةُ يا بُغَيّ ۗ وبالوصف على صَبط

ا قوله وفروج حرير كذا بالاضافة على ضبط الشارح

ٱنْطَلِقْ بْنَا اِلَّىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ آدْخُلْ فَادْعُهُ لَى قَالَ فَدَعَوْثُهُ لَهُ خَفَرَ جَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبِاءُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هِذَالِكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ دَضِيَ عَنْرَمَةُ حَدُثُنُ قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَنْ أَ بِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّ وَجُرِحَرِيرِ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ ثُمَّ ٱلْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيداً كَالْكادِولَهُ نَمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ عَنِ الَّذِث وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوجِ حَرِيرٌ مَا سِيْبِ الْبَرِانِسِ وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُغَيِّرُ قَالَ سَمِعْتُ أَي قَالَ رَأَيْتُ عَلِي أَنْسِ بُونُسا أَصْفَرَ مِن خَرّ جِدُرْنُ إِسْمُعِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَّا فِع عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن حُمَرَ أَنَّ زَجُلاً فَإِلَّ يَا زَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ مِنَ الثِياب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْمَيسُواْ الْفَمْصَ وَلاَ الْعَمَاعُمَ وَلاَ السَّراو بلات وُلْاَ الْبَرَائِسَ وَلَا الْجِفَافَ إِلَّا اَحَدُ لَا يَجِدُ النَّفَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفِّين وَلْيَقْطَهُ مُنا اَسْفَلَ مِنَ ٱلْكُفْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّيالِ شَيَأْ مَسَنَهُ زَغِفَرَانٌ وَلاَ وَرْشَ مَا بِسِيُ السَّرَاويل حَذْثِنَا ٱبُونُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنْ لِجَابِر بْن زَيْدِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاداً قَلْيَلْبَسْ سَرَاو بلَ وَمَنْ لَمْ يَحِدْ نَعَلَيْنَ فَلْيَـلْبَشْ خُقَيْن **حَذْنِنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ حُدَّ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ الفِع عَنِيْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَمَ وَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا اَنْ تَلْبَسَى إذا آخرَمْنا قَالَ لأ تُلْبَسُوا الْقَلْمِيصَ وَٰ السَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِينَ وَالْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَجُلُ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانَ فَلْيَلْمَيِنِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تُلْمَسُوا شَيْأً مِنَ النِّياب مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلا وَدْشُ مَلِ سِبُ الْعَمَائِمُ حَذْنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِمْتُ الْرُّهْمِ مِنَ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ ٱلْقَمَيْصَ وَلَا ٱلْعِمَامَةَ وَلَا السَّراويلَ وَلَا ٱلْبُرَنُسَ وَلا تَوْبَا مَسَّهُ رَّعَفَرَانُ وَلاَ وَرْسُ وَلاَ الْمُقَيْنِ اللَّهِ لِمَن لَمْ يَجِدِ النَّمَلَيْنِ فَانْ لَمْ يَجِدهُمْ أَ فَأَيَقْطَعُهُمَا

قوله الثقنع و هو تفطيةالرأسوأكثر الوجهبرداء أوغيره (عيني)

بَ التَّفَشِّعِ ﴿ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أسفل مِنَ الْكَعْبَيْنِ مَلِمِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِطَابَةُ دَسْمًاءُ وَقَالَ أَنْسُءَصَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِ رَأْسِهِ خاشيكة أزد حذرت إبراهيم بنُ مُوسى أُخبَرَنا هِشامُ عَن مَعْمَر عَن الزَّهْرِيّ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَا يُشَــةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمَنَ وَتَجَهَّزَ اَبُو كَبَكْر مُهاجِراً فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ دِسْلِكَ فَانِي اَدْجُو آنْ يُؤْ ذَنَ لِي فَقَالَ ٱبْوَبَكْرِ ٱوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي ٱثْتَ قَالَ نَمْ كُفَبَسَ ٱبْوَبَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى اللَّيِّ جَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفُ رَاحِلَتْيْنِ كَأَنَّنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُ اَدْبَعَةً آشَهُن قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَيْتَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوشٌ فِي بَيْنِينًا فِي نَجْدِ الطَّهِ بِرَقِ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبَلًا مُتَقَيَّماً في سَائِمَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْ تَدْنَا فَهَا قَالَ ٱبْوَكُر فِدا لَهُ بِأَنِ وَأَتِي وَالِلَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هذهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَصْرِ فِحَاٰءَ النَّهُ مُرَيِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقالَ حمنَ دَخَلَ لِأَمِي بَكْرِ آخْرِ جُمَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَاهُمْ آهَلُكَ بَأْبِي ٱ نْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَذَا دَنَّ لَى فِي انْكُرُ وَجِ قَالَ فَالصُّحْمَةُ بأَى ٱ نْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَكُذُ بأَي ٱنْتَ يارَسُولَ اللَّهِ إحْدَى دَاحِلَتَيْ هَا تَيْن قَالَ النَّبِيُّ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَن قَالَتْ يَجْهَزْ نَاهُما أَحَثَّ الْجَهَازُ وَوَضَعْنَا كَمُمَا سُفْرَةً فَى جِرَابِ فَقَطَمَتْ أَشَاءُ بْنْتُ أَنِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطاقِها فَا وَكَتْ بِهِ الجِرَابَ وَلِذَلِكَ كَأَنَتْ نُسَمِّي ذَاتَ النِّطاقِ ثُمُمَّ لِحَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ وَٱبْوِبَكُر بِنَادِ فِي جَبَلِ يُقَالُ لَهُ ثَوْدٌ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَال يَبيتُ عِنْدَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي كِكْرٍ وَهْرَغُلا مُ شَابُّ لَقِنْ تَقِفْ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَراً فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَ يُشِي كَبُّكَة كَبَائِت فَلا يَسْمَعُ أَمْراً يُكَاٰدان بِهِ الْأَوَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِحَبَر ذٰلِكَ حِينَ يَحْتَلِطُ الظَّالاُمُ وَيَرْعِىٰ عَلَيْهِمَا عَامِمُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْ لِيَ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَمَّ فَيُريحُها عَلَيْهِ مَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةُ مِنَ الْمِشَاءِ فَيَهِيثَانِ فِي سَلِها حَتَّى يَنْفِقَ

بها غامِرُ بْنُ فُهَيْوَةً بَغَلَيس يَفْعَلُ ذٰلِتَ كُلَّ لَيْنَاةِ مِنْ بِلْكَ اللَّيْالَى الثَّلَاثِ مَلِ مسبُ

وروی نداً لك ای رای وقوله لامر وروی قنم اللام وبالرفع كافي الشارح قوله خالعسية أى أطلب العجبة ولنير أي ذرخالعجبة بالرفع أى فاختيارى أو مقصودى كافي الدي

قولەفدا لەبايىوامى

قوله لقن أى سريم الفهم قوله تقضأى حاذق فطن قوله فيرحل ويروى فيدخل اله عينى في رسلهما نخ

4

ذات النطاقين

غمرة شملة فيها خطوط ملونة

الْمِفْفَدِ حَدَّثُنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الرُّهُ هُرَى عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الذَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَمَ الْفَصْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ مُ مُسبَب النَّهُ ود وَالْمِبْرَةِ وَالشَّمْلَةِ ﴿ وَقَالَ خَتَّابُ شَكَوْنَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّيدُ نُودَةً لَهُ حَدَّمْنَ إِسْمُعِلُ بَنُ عَنِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَى طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ قَالَ كُنْتُ آمْشي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدُ نَجُرانَةٌ عَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَ دُرَّكُهُ أَعْرَاتٌ بَغَبَذَهُ بردائِهِ جَبْذَةً شَديدَةً حَتَّى نَظَرُتُ إِلَىٰ صَفْحَة عَاتِق رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْاً ثَرَتْ بها لحاشيئةُ الْبُرْد مِنْ شِدَّةً مِبَنْدَ يِهِ ثُمَّ قَالَ مِا مُعَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مال اللهِ الذَّى عِنْدَك فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ آمَرَ لَهُ بَعَطَاء**ِ حَذَنَ**  قُلَيْمَةُ بْنُ سَعيدِ حَدَّثُنَا يَتْمُونِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي لحازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ جَاءَت آمْرَأَةُ بُوْدَةٍ قَالَ سَهَلْ هَلْ تَدْدى مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوثِ في حاشيتنا قَالَتَ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى نَسَعِيْتُ هاذِهِ بِيدِي ٱكْمُسُوكَها فَأَخَذَها وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا تَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِذَادُهُ بَغِسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ ا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُنَهَا قَالَ نَعَمْ مَجْلِسَ مَاشًاءَ اللهُ فِي الْجَلِيسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطواها ثُمَّ أَدْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَ لَتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَنَ فَتَ أَنَّهُ لأ يَرُدُ سَا ثُكّ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَاسَأَ أَنُهَا إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ اَمُوتُ قَالَ سَهَلْ فَكَانَتَ كَفَنَهُ حَذُن أَبُو الْيَأْنِ أَحْبَرَنا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّ ثَني سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبُ أَنَّ ٱباهُنَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجُنَّةُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هِيَ سَبْعُونَ ٱلْفَا تُضِيءُ وُجُو هُهُمْ إِضَاءَةَ الْقُمْرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ الْاسَدِينُ يَرْفَحُ ثِمَرَةً عَلَيْهِ قَالَ آدْعُ اللّهَ لَى يَارَسُولَ اللّهِ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آدْعُ اللهُ أَنْ بَجْمَلْنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ حَذُونِ عَمْرُ و بَثُ

الدوداً كسية ياتجف بها و الحدة كعنبة ضرب من عالما قبل هي الخضرا، والسملة كساء يشتمل به

تولدفضرج اليناوفي الشرح المطبوع تحت علامة المتن هبذه الزيادة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وولم في المدوروي فحسها من التحسين اعربي المدوروي المحسين اعربي التحسين اعربي التحسين اعربي التحسين اعربي المسلم المسلمة ا

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه شارح و تقــدم فی هامشص۲۱ أیضاً

عاصِم حَدَّنَا هَنَّاهُمَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ البِّيابِ كَانَ أَحَتَّ إِلَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ حَمْثَتُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَّى الْاَسْوَدِ حَدَّمُنا مُعَادُّ فَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَحَتُ النِّيالِ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبْرَةَ حَذَّرْنُ أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْث عَنَى الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فَى ٱبْوِسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نُوْ فِيَ شُحِيَّ بُرْد حِبَرَةٍ للرسِبُ الْأَكْسِينَةِ وَالْخَارْضِ مِرْتَنُونَ يَخِيَ ائِنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ غَنْبَةَ أَنَّ عَا لِمُشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاذِذَا أَغْتُمَّ كَشَفَهَا عَن وَجْهِهِ فَقِالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصْارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ ٱ نْبِياءُهُم مَسَاحِدَ يُحَذِّذُ مَاصَنَعُوا حَثُرُسُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهْاب عَنْ عُنْ وَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خَمِصَةٍ لَهُ كُما أعْلاَمْ فَنَظَرَ إِلَىٰ أعْلاَمِها نَظْرَةً فَكَا سُلَّمَ قَالَ ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَتَى

الموت اه 
وله أبى جهم هو 
آخرالحديثوالبقية 
مدرجةمنكلامابن 
شهاب اهسىنى

قوله ببرد بالتنوين وحبرة صفة له هذا

ماعندالشار حوأحاز

العينيّ فيه الاضافة أيضاً كما تقدّم اه

قوله نزل بفتحتـــن

یعنی مرض الموت أفاده الشارح وقال

العيني نزل على صغة

المحهول والمرادنزول

فِ حَبِصَةِ لَهُ لَهَا اَعْلاَمُ فَنَظَرَ إِلَىٰ اَعْلامِها اَظْرَةً فَكَاْ سُمَّرً قَالَ اَذْهَبُوا بِحَمِيصَتَىٰ الْمَنْ فَيَ إِنَّهُ اِللّهُ مَهُمْ اِنْ هَا لَهُ مَا أَنْ الْمَا اَعْلامِها اَطْارَةً فَكَاْ اَشْرَ عَالَمَا اَلْمَا اَعْدَ عَلَيْهَ اِلْهَ عَلَيْهِ اِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الصَّيَّاءَ حِدْثُنَا يَخِيَ بْنُ كِكَيْرِ حَدَّثَمَّا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاك قَالَ أَخْبَرَ في غَامِرُ بْنُ سَعْدِ اَنَّ اَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْن نَهِي عَنِ الْمُلْمَسَةِ وَالْمُنْابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلْمَسَةُ لَمُسُ الْأَجُل تَوْبُ الْآ نَفِ بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَٰكَ وَالْمُلْمَا بَذَةُ أَنْ يَلْبِذَ الرَّجُولُ إِلَى الرَّجُلِ بُّنُو بِهِ وَيَثْبِذُ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ يَبْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلا تَرَاضِ وَاللِّيسَيِّينِ آشَيَالُ الصَّيَّاءِ وَالصَّيَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلِى أَجَدِ عَا تِقَيْهِ فَيَبِدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوْتُ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى آخْتِبَاؤُهُ بِنَوْ بِهِ وَهُوَ لِجَالِشَ لَيْسَ عَلى وَرْجِهِ مِنْهُ ثَنَيٌّ لَمُ رَسِبُ الْإِخْتِبَاءِ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ حَذَّبْنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَنَيْنَ أَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَعَلِ فَرْجِهِ مِنْهُ فِنْ وَإِنْ يَشْتَمِلُ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلِيْ اَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلْأَمَسَةِ وَالْمُلَابَدُ وَ حَدُّنُ مُعَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهاب عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْدِيّ أَنَّ اللَّهِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْي عَن أَشْمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَى َ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلِي فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنَّي م كُر سبي الْمُمْ صَةِ السَّوْدَاءِ جَدُرُمْنُ أَبُو ثَمَيْمِ حَدَّثَا إِسْطِقُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ سَمِيدِ بْن فُلان بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بنْت خَالِدٍ قَالَتْ أَنِّي النَّهُ يُصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثياب فيها خَميصَةُ سَوْداءُ صَغيرَةً قَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُو هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱنْثُونِي بُأُمِّ خَالِدٍ فَأَتَّى بِهَا تُخْمَلُ فَأَخَذَ الْجَسَمَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ آبلي وَٱخْلِقِ وَكَانَ فِيهَا عَلَمُ ٱخْضَرُ ٓ أَوْ ٱصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدِ هَذَا سَنَّاهُ وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنُ حِيْرَةُ مُ يُعَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن ابْن عَوْنِ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَّدَتْ أَمُّ سُلَيْمِ قَالَتْ لِي يَا أَنْسُ ا نَفُانِ هذَا النَّلامَ فَلا يُصِيَنَّ شَيْأً حَتَّى تَفْدُو بهِ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّكُهُ فَفَدَوْتُ بهِ

واللبستان نخ

قوله ليس على أحد شقيه أي منه شئ وليسعليه ثوب غيره فتنكشف عورته اه من الشارح

ILES.

قوله حر شة نسبة الی حریث رحل من قضاعة و روى خبرية وحوتكية بفتع الحاء و حوسة بضمهاو حوسة بجيم مفتوحة انظر العني

فَاذَا هُوَ فِي حَامِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِصَةٌ حُرَيْثِيَةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الفَّيْرِ بُ يِياكِ الْخُضْرِ حَ**زُن**َا نَحَمَّدُ بَنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاكِ أَخْبَرَنَا اَ يُوْتُ ءَنْ عِكْرِ مَهَ أَنَّ وَفَاعَةَ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ فَتَرَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الزَّ بير الْقُرَ ظِيُّ قَالَتْ عَالِمُشَـةُ وَعَلَيْهَا خِمَارُ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَارَتُهَا خُضْرَةً بِحِلْدِهَا فَلَآ لِحاءَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّيسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضاً قَالَتْ عَائِشَةُ مَارَأَ يْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لِجَلْدُهَا اَشَـدُ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ النَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ ٱبْنَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لَى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلَّا أَنَّ مَامَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ تُوْبَهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ لِإِرَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَنْفُضُها نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلَكِينَّهَا نَاشِرٌ تُريدُ ر فَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَإِنْ كَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ تَحِلّى لَهُ أَوْلَمْ تَصْلَحَى لَهُ

قوله لم تحلى الحولان حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَـتِكِ قَالَ وَٱ بْصَرَ مَعَهُ ٱبْنَيْنِ فَقَالَ بَنُوكَ هُؤُلاءِ قَالَ نَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِي تَرْعُمُهِنَ مَا تَرْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرَابِ بِالْفُرَابِ عَلَم سَبِّ اليِّياْبِ البيضِ حَدُّن إِنسَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْراهِمَ الْخَنْطَانُ أَخْبَرَنا أَعْمَدُ بْنُ بِشْر حَدَّشَا مِسْمَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما ثِيابٌ بيضٌ يَوْمَ أَحْدِ مارَأَ يَتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ حَدْثُنَا أَبُو

مَعْمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَر حَدَّثَهُ اَنَّ اَ بَا الْاَسْتُود الدّيلِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا ذَرّ جَدَّثَهُ قَالَ اَ تَيْتُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ 'قُوبُ ٱ بْيَضُ وَهُو نَائِمُ ثُمَّ ٱ تَيْنُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدِ قَالَ

لَا إِلٰهَ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ اللَّهَ دَخَلَ الْجَلَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ ذََٰى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ

وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمَ أَنْفَ أَبِي ذَرِّ وَكُأْنَ أَبُوذَتِ

إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ \* قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ هَذَاعِنْدَ الْمَوْتِ أَوْقَبْلُهُ

در لا تحلق له أولا تصلحين اه (شار م) قوله وأبصر معه اننن زاد أبوذرله ( شار ح ) قوله لهم اللام في ليست مجارّة وهم متدأومابعده خعر

إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُقِيرَ لَهُ لَمْ سَبُمُ لَا لَبْسِ الْمَدِيرِ وَأَقْتِرَاشِهِ لِلرِّ لِمَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ صَرْمَنَا آدَمُ مَدَّمَّنا شُعْبَةُ حَدَّمْنا قَتَادَهُ فَال سَمِعْتُ ٱباعثْنَانَ النَّهِدِيَّ قَالَ ٱنَّانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُشَةً ثِنِ فِرْقَدِ بِإِذْدَ بِيانَ ٱنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْحَرِيرِ اللهُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَمَيْهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مَ قْالَ فَيهَا عَلِمْنَا إِنَّهُ يَبْنِي الْاَعْلاَمَ **حَذْرَنَا** اَحْمَدُنْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنا غِاصِمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَتَ اِلَيْنَا غُمَرُ وَنَحْنُ بَاذْرَبِعِانَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ لَنْسِ الْحَرِيرِ اللَّهُ لَكَذَا وَصَفَّ لَنَا النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهُيْرُ الْوُسْطِيْ وَالسَّبَابَةَ صَ*رُّرُن*ُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخِيْءَن السَّيْمَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كُنَّا مَمَ عُشْبَةً فَكَنَّتَ إِلَيْهِ عُمَرُ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَيْلَتِشُ الْحَدِيرُ فِى الدُّنْيَا اِلاَّكَمُ يُلْبَسْ مِنْهُ ثَنَىً فِى الْآخِرَةِ حَدُّنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُغَيَّرُ حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا أَبُوعُمُّانَ وَأَشَارَ أَبُوعُمُّانَ بَاصِبَعَيْهِ الْمُسَجِّعَةِ وَالْوُسْطِيٰ صَرْبُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُدَّ فِينَةُ بِالْمَدَائِن فَاسْتَسْقِ فَأَنَّاهُ دهْقَانُ بِمَاءٍ فِي إِنَّاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْمِيهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَصُ وَالنِصَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيباءُ هِيَ لَمُهْمْ فِىالدُّنْيَا وَلَكُمْ فِىالآخِرَةِ حَمْرُسُمَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ آعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَديداً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ حَثْمَنَ سُلَمَانُ بُنُ حَرْب حَدَّثَنَا بَخْادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ بْنَ الرُّبُورَ يَخْطُتُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ حَذَّرْتُنَا عَارُّ مَنْ الْجَمْدِ أَخْبَوَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذُنيانَ خَلَفَةَ بْنَ كَمْتِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبُو يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ لَبسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيَّا كَمْ يَلْبَسْهُ

قولەوصف كذا بالتشديد ولابى ذر و وصف بعطف رتخفيفكافيالشارح

رؤساء الخوارج أَمُّ عَمْرِ و بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّ بَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وشعرائهم وهوالذي مدح ان ملجم الشق وَسَلَّ خَوَهُ حِيزِتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلَي بَنُ الْمُبارَك عَنْ قاتل سيدنا علي يَحْيَ إِن أَن كَثِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حِمَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ عَن الْحَرير فَقَالَت أشت ابْنَ بالاسات المشهورة قال بعضهم أعا أخرج عَبْاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَمَّا ثُنَّهُ فَقَالَ سَل ابْنَ ثُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ ثُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَىٰ ٱبُو لدالنحاري على قاعدته في تخريج أحاديث حَفْصِ يَغْنَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ المتدعاذاكان صادق الْمَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لأَخَلاقَ لَهُ فِي الْإَخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ ٱبُوحَفْي عَلى اللهجة متديناً وقال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ حَدَّثُنَا جَرِيرَ عَنْ يَحْي العنني ومن أبن كان له مدق اللعمة وقد حَدَّثَني عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَدِيثَ لَم سِيْسَ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسِ \* وَيُرُولَى فَهِ أفحش في الكذب عَن الزُّ بَيْدِي عَن الزُّهْرِي عَنْ أَنْسِ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَذْثُ مَا عُبيهُ اللهُ في مدحه ابن ملجم اللعين والمتدس كنف ابْنُ مُولِي عَنْ إِسْرَاسُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْ إِسْرَاسُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْ إِسْرَاسُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَلْسَالُ فرح بقتل مثل على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ تَوْبُ حَرِيرِ تَخْمَلْنَا لَلْسُهُ وَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ان الىطالب رخى الله عنه حتى عدح وَسَلَّمَ ٱ تَغْفِهُونَ مِنْ هَذَا قُلْنًا نَمَرْ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْن مُعَاذِ فِي ٱلْجَنَّةِ خَيْرُ مِنْ هَذَا قاتله اه أفترائي المرور \* وَقَالَ عَبيدَهُ هُو كُانْسِيهِ حَذْنَ عَلَيْ حَدَّنَا عَلَى حَدَّنَا وَهُبُ ثنُ قوله نلسه بضمالميم وهو من بابي قتسل جَرير حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ حُذَيْفَةَ وضرب كإفي المصاح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ا باب القسى نخ وَالْفِضَّةِ وَانْ نَأْ كُلُ فِيهَا وَعَنْ لَبْسِ أَلْحِرِيرِ وَالدِّيبَائِحِ وَانْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُرسَب لْبُسِ الْقَيْسَى \* وَقَالَ عَاصِمُ عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ مَا الْقَسِينَةُ قَالَ شِابُ أَتَمُّنَّا

> مِنَ الشَّامِ أَوْمِنْ مِصْرَ مُضَلَّمَةٌ فَهَاحُرِيرُ فِهَا أَمْثَالُ الْأَثْرُنْجِ وَالْمِيْرَةُ كَأَنَّ النِّساءُ تَصْنَعُهُ لِبُهُو لَيْهِنَّ مِثْلَ الْقَطَاءْف يُصِفِّرْنَهَا وَقَالَ جَريْرَعَنْ يُزيدَ في حَديثِهِ الْقَسِّيّةُ

> رْيَاكِ مُضَلَّمَةٌ ثُخِاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمَيْرَةُ جُلُودُ السَّبِاعِ ﴿ قَالَ اَفُو

عران سحطان من

وقيها أمثال الاترجّ

قوله يصفرنها من التصفير من الصفرة وروى يصفونها من صف يصف كد

عَبْدِاللهٰ عَاصِمُ ٱكْثَرُ وَاصَحُ فِي الْمَيْرَةِ ﴿ **حَدْرَنَا ۚ مُحَ**َدُ بَنُ مُثَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ ۗ عد أي بجعلونها مصفوفة تحت السرج كما في الشارح

قوله للحكة أى لاحلها وفسرها الدرالعين بالجرب والقسطلان سنوع من الجرب انظر المصباح

قوله حلة منـونة فسيراء عطف سان عليه أوصفة ولابى ذربالاضافة (شارح)

قسوله حریر بالجر و لابی ذر حریراً بالنصب ( شارح )

قوله على امّ كاثوم وفي بعض النسخ زيادة عليما السلام اه البسط جع بسساط و هو في الاصسل كفراش وفرض مثل كتاب وكتب فخفف بالاسكان

أَخْبَرَ السَّفْيَانُ عَنْ اَشْعَتْ بْن أَى الشَّعْمَاءِ حَدَّثَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُو يْدِبْن مُقَرِّن عَن ابْن عَازِبِ قَالَ نَهَانَا النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْخَرْ وَالْقَسِّيّ للرسبِ مَايُرَخُّصُ لِلرَّجَالَ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْعِكَّةِ حَدْثَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ أَخْبَرَنا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ رَحَّصَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــَكُّمَ لِلزُّ بَثُو وَعَبْدِ الرَّحْمَٰن فَ لَنْسِ الْخَرِيرِ لِحِنَّكُمْ بِهِمَا لَلْمِسِبُ الْخَرِيرِ لِلنِّسَاءِ صَرْبُنَ سَلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اح وَحَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدالْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ ذَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانَي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سِيرًاءَ فَوَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ في وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَنَنَ لِسَاقَى حَ**ذُننَ** مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَى جُوَيْرِيَةُ عَنْ أَلِفِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ أَنَّ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَمَّهُ وَأَى حُلَّةً سِيرًا ۚ تُبَاعُ فَقْالَ مارَسُولَ اللَّه لَوَا نَتَفَيًّا تَلْمَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا آتَوْكَ وَالْجُمْعَة قَالَ إِنَّمَا تُلْمَسُ هٰذِه مَن لأخَلاقَ لَهُ وَانَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ خُلَّةٌ سِيرًا اءَ حَر مركساها إِيَّاهُ فَقَالَ نَمْمَرُ كَسَوْ تَذَيِّهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فَيهَا مَاقُلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيمَهَا أَوْتَكُسُوهَا حَدُنُ أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَني أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ٱنَّهُ رَأَى عَلَىٰ أَتُم كُلْثُوم بنت رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودَ حرير سيراء مرسب ماكان النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّزُ مِنَ الَّهِاسِ وَالْبُسْطِ حَدُرُنُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا مُعَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْتَى بْن سَعيدِ عَنْ عُبَيْكِ بْنِ خُنَيْن عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَبَثْتُ سَنَةً وَانَا أُومِدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَطْاهَرَنَا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغَمَلْتُ الهَابُهُ فَغَرَلَ يَوْماً مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْأَرْاكَ فَلَا خَرَجَ سَأَ لَنَّهُ فَقَالَ عَالِيشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِ إِنَّةِ لَا نَمُدُ النِّسَاءَ شَيْأً فَكَمَّا لَهَاءَ الْإِسْلامُ وَذَكَّرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا كُونَّ بِذَٰلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْحِلَهُنَّ فِي شَيٌّ مِنْ أَمُورِنَا وَكَانَ يَنْنِي وَيَنِنَ آمْرَ أَتِي كَلا ثم

قوله و الناثلهناك أي انك في هذا المقام ولك حدٌّ أن تغلظهم عليّ اه عيني قوله أن تعصى الله وروىأن تغضىالله من الإغضاب عيني قولدفر د دت تشديد الدالالولي وسكون الثانية من الترديد و لابي ذر عن الكشمهي فردت مدال وأحدة مشددتي من الرد ڪذا في القسطلاني لكن الدال الواحدة المشددة لاتصم الا بتأثبث الفعل كإهو الظاهر و سنزداد ظهوراً عا يأتي من وولسيدناعر والذي ردّت على اتم سلمة ويؤ بدالضطالاول ر و ایدفیرزت فأمل قوله أدم بفتحتين جع أدىم و هــو الجلد المدنوغ و بضمتين أيضآ وهو القباس مثل تريد ويرد قوله أهب بفتحتين جع اهاب وهوالجلد مِلْ أَن يدبع على غير قياس و بضم بن على القياس (مصححه)

فَأَغْلَطَتْ لِي فَمُلْتُ كَمَا وَ إِنَّكِ ظَمُالَتُ قَالَتْ تَقُولُ هٰذَالِي وَٱ بْنَتُكَ ثُوُّذِي النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا ۖ فَأَلَيْتُ حُفْصَةَ فَقُلْتُ كَلَّا إِنِي أَحَذِّ زُكِ إِنْ تَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ النَّهٰ إِنَّ أَهُ مَا نَيْتُ أُمَّ سَكَمَّةً فَقُلْتُ لَمَّا فَقَالَتْ أَغِيبُ مِنْكَ يَاعُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فَي أُمُودِنَا فَلَمْ يَبْقَ اِللَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذْ وَاجهِ فَرَدَّدْتُ وَكَأْنَ رَجُّ إِلَىٰهُ وَالْأَيْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدْ ثُهُ أَ تَلِيُّهُ عِمَا يَكُونُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدَ ٱتَّانِي عَا يَكُونُ مِنْ دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ آسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ الْأَمْلِكُ غَسَّانَ بالشَّامِ كُنًّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيمًا فَأ شَمَرْتُ الأّ بِالْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ آمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ اَلِمَاءَ الْفَسَّانَى قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَجَنَّتُ فَإِذَا الْبُكَأْءُ مِنْ حُجِرَهَا كُلِّهَا وَ إِذَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةِ لَهُ وَعَلَى باب ا لَمُشْرُبَةِ وَصِيفُ فَأَ تَيْنُهُ فَقُلْتُ آسَتًا ذَنْ لِي فَأَذْزَ لِي فَدَخَلْتُ فَا ذَالنَّتُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرُ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِنْ فَقَةٌ مِنْ اَدَم حَشُوْهَا لفّ وَ إِذَا اَهَبُ مُمَلَّقَةٌ وَقَرَكُ فَذَكُرْتُ الَّذِي قُلْتُ كِفَصَةَ وَأَمْ سَكَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَّ أَمُّ سَلَةً فَضِيكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ۚ فَلَبِثَ تِسْمًا وَعِشْرِينَ لِينَاةً ثُمَّ نَزَلَ حَدُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّمُنا هِشَامُ أَخْبَرُنا مَعْمَ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَتْني هِنْدُ بْنْتُ الْحَرِ ثِ عَنْ أَمِّ سَلَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَت آسْتَيْقَطَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِيلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مَاذًا أَثْوَلَ اللَّيْنَلَةَ مِنَ الْفِيَّن مَاذَا أَثْوَلَ مِنَ الْخَزَائِن مَنْ يُو قِطْصَوا حِسَالْحُجُرُات كُمْ مِنْ كَاسِيَةً فِىالدُّنْيَا عَادِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ \* قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لِمَا أَذْرَارُ فَيَكَّيْهَا بَيْنَ اَصَابِعِهَا مَلِمِبُ مَايُدْعَىٰ لِمَنْ لَهِسَ ثَوْبًا جَدِيداً حِدْمُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا إِنْ الْحَقُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعمد بن العاصِ قال َحَدَّثَى أَبِي قال َحَدَّتَهٰى أَثْمُ خَالِدٍ مِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ أَتِى رَسُولُ اللهِ

( المشربة ) الغرفة و ( الوصيف ) الحادم وهوغلام دون البلوغ و (المرفقة ) الوساد

صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــ لَّهُ بِثِياْ فَهَا خَمْصَةُ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخُمِصَةَ فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱشُونِي بَأْتُم خَالِدٍ فَأَتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَأَ الْبَسَهَا بَيْدِهِ وَقَالَ أَمْلِي وَاخْلِقِ مَرَّ نَيْن بَخْعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْمَيصَةِ وَيُشيرُ بَيْدِهِ إِلَىَّ وَيَقُولُ يَاأَمَّ لِحَالِدٍ هَٰذَاسَـنَّا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ ۞ قَالَ إشحَقُ حَدَّ ثَنْنِي آمْرَأَ أَهُ مِنْ اَهْلِي أَنَّهَا رَأَ ثَهُ عَلِيْ أَمْ خَالِدٍ مَا سَجُبُ التَّزَعْفُر بِارَّخال حَدُّمُنَ الْمُسَدَّدُ حَدَّنَا عَبْدُ الْوارث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ مَا سِبُ النَّوْبِ الْمُزَعْفَر حَدُثْنَا أَبُو نَمَيْم حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْخُرْمُ قَوْ ٱمَصْبُوعًا ۖ بِوَرْسِ أَوْ بِزَعْفَرا إِن لأ مِسجَ الثُّون الْاَحْمَر حَدُّمُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي ٱلَّةٍ حَمْرًاءَ مَارَأَ يْتُ إَشَيّا أَحْسَنَ مِنْهُ لِمُ سِيْسِ الْمُثَرَةِ الْخُزَاءِ حَذْنِنَا قَسِصَةُ حَدَّثَا سُفْنَانُ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ سُوَ يْدِبْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّيُّ وأو انَّى الفضة كما 🏿 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَهْ عِيادَةِ الْمَرْبِيضِ وَاتِّباعِ الْجُنَاتِرُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِيسِ وَمَهَانَا عَنْ لَبْسِ الْمَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَيِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَمَيْاثِرِ الْخُزُ مَرْسِبُ النِّمَال السّينتيَّة وَعَيْرِهَا حَمْرُتُنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كُمَّادُ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَةً ا قَالَ سَأَلْتُ أَنْساً أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَلْيَهِ قَالَ نَمَ حَرْسُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَكَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سَمِيدٍ الْمُقَبُّرِيّ عَنْ عَبَيْدِ بْن جُرّ يْهِم آنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ لبس النعال بشعرها | ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ ارَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَاحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصَنَعُها قَالَ مَاهِيَ يَااثِنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لأَتَمَشُّ مِنَ الأَذْ كَانَ إِلَّا الْمَانِيَيْنِ وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ قولْ تصبغ بضمَّ الباء ﴾ النِّيالَ السِّينِينيَّةَ وَرَأَيْنُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بَكَّمَةٌ أَهَا ٓ النَّاسُ

قوله وتشي تالماطييه الاربعة البافية احابة الدأعى وافشاء السلام ونصر المظاوم وابرار المتمسم و الاثنــان المكملان السبع المنهي عنها خواتم الذهب في شرح القسطلاني ً السبتية هي التي سبت ماعليها من الشعر أىحلق وقيل هى المدىوغة بالقرظ وكانت عادة العرب وغير مدبوغة كافي العنق فىصبط العيني وأعفله

القسطلانيّ وهو من

اليِّمالُ السِّينِسِيَّةُ فَانِّى رَأْيْتُ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ اليِّمالُ ال كَيْسَ فِها شَسَمَّرُ وَيَنَوَّضَأَ فِها فَأَنَا أَحِبُّ أَنَّ ٱلْبَسَهَا وَاتَّا الصُّفَرُةُ فَاتِّى رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِّسَلِّ اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّا يَصَنْبُرُها فَأَنَّا أَحِثُ أَنْ آصَنْبُرَها وَاتَّا الإهمالُ فاتى

لم ۚ ٱرَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلَّ خَتَى تَلْبَوْتَ بِهِ دَاحِلُتُهُ صَ*رَّتُنَ* عَبْدَاللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرًنا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما

قَالَ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلَبُسُ الْحَوْمِ قَوْ بَا مَصْبُوعاً بَرِغَمُوانِ الْحَوْمِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِوْ بَمَلَانِ فَلْيَالَبُسْ خَفَّنِ وَلَيْقَطْمُهُمْ السَفْلَ مِنَ الْمَكْبَيْنِ وَلَيْقَطْمُهُ السَفْلَ مِن الْمَكْبَيْنِ وَلَيْقَطْمُهُ السَفْلَ مِن الْمَكْبَيْنِ مَعْمُوا فِن وَبِالِ عَنْ جَابِرِ بِن وَيُوعِي النّهِ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُن لَهُ إِذَارً اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ مَن لَمْ يَكُن لَهُ إِذَارً اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ مَن لَمَ يَكُن لَهُ إِذَارً اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِلْ مَسِبُ عَبْدُ إِللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِلْ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ مِلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِلْ مَنْ مَا يَوْعَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن مِن اللهُ عَلَيْهُ مِلْ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن عَلَيْهُ وَمَن مَا لِللهُ عَنْ أَلِي النّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن مَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن مِن اللهُ عَلَيْهُ مَلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَن مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

لَا يَمْشَى فَى نَمْلِ وَاحِدِ حَدُرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن

الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ

ف نَعْل وَمَنْ رَأَى قِبَا لا واحِداً واسِما مُ وَرُرُنُ حَجّا اج بْنُ مِنْهال حَدَّثُنا هَامُ عَنْ

قَتْأَدَةً حَدَّثُنَا أَنْشُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لها قِبَالانِ

لا يُمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُعْفِهِمَا جَمِيماً أَوْ لِيُنْفِلْهُمَا

قوله سدأ الح أي الرجل يلبس اولاً نصله اليمنى وروى سدأ مينياً للمجهول كما فى العينى قوله نعل اليسرى أى نعل الرجل

اليسرى ولايي ذر

نعلهٔالیسری اه من الشار ح

قوله واحدو لا يدفر و الاصلى واحدة و تأنيث النمل غير حقيق فيجوز فيمه الوجهان اهشار أن نعلى النبيّ صلى الله عليه و ساركان

الإحفاء الت

مَالِكِ بَنَعَلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَافَةُ هَانِهِ نَعْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سبُس الْقُبَّةِ الْحَرَّاءِ مِنْ اَدَم حَ**رُنَ ا** مُحَكَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَى عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنَ بْنَ أَبِي مُحَيِّفَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ اَ تَيْتُ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَى ثُبَّةٍ خَمْرًاءَ مِنْ اَدَمِ وَرَأَ يْتُ بِلالاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَئِتَدِرُونَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصْالَ مِنْهُ شَيْأً تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْأً أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبهِ حَ**دُرُنُوا** أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ في أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ح وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّتَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَنْصِارِ بَفِّغَهُمْ فَ قُبَّةٍ مِنْ اَدَم مَا سِبُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخُصُرِ وَتَخُوهِ حَذَيْنًا مُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثُنَّا مُغَمِّرُ عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَا يُشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجُرُ حَصِيراً باللّيْل فَيُصَلّى وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهٰإِدِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ خَجْمَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بصَلاتِهِ حَتِّي كَثُرُوا فَأَثْبَلَ فَقَالَ يَااَتُهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطيفُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لأَ يَكُ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَحَتَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَاذَامَ وَ إِنْ قَلَّ مَلِ سِيبُ الْمُزَرِّد بالذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَى ابْنُ أَبِّي مُلَيِّكُمْ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ غَخْرَمَةَ أَنَّ ابَاهُ نَغْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَابَنَى ٓ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الدِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ ٱقْبِيَةٌ فَهُو يَشْمِهُما فَاذْهَتْ بْنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْز لِهِ فَقَالَ لِي يَابْنَيّ آدْعُلِي النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَدْعُولِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا بُنَى ٓ إِنَّهُ لَيْسَ بَجَبَّاد فَدَعَوْ ثُهُ أَفَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءُ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَدَّ ثُر بِالذَّهَبِ فَقَالَ الَغْ مَهُ هٰذَا خَيَا ثُهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ للربِ خَوَاتِهِم الدَّهَبِ حَرْثُنَا آدَمُ

خُتَّتُمُا شُعْبَةُ حَدَّشًا اَشْعَتْ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادِيَةَ بْنَ سُوَ يْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ

قوله من أدم انظر هامش ص ٤٧

باب الجسلوس على الحصير و نحوه نح قوله يحتجر حصيراً أى يتخذه كالحجرة وللكشمين يحتجر أي يعمد عاصراً بينه

و بین غیرہ (شار ح)

( سمعت )

سَمِمْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَادْبِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَا مَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ نَهِيٰ عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ أَوْفَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدّيباجِ وَالْمَكَرَةِ الْخَرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَامَرَنَا بِسَجْعٍ بَعِيادَةِ الْمَريضِ وَاتِّباعِ الْجَاٰئِرُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَدَدِّ السَّلامِ وَ إِجَابَةِ النَّامِي وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْ الْمُظْلُوم حِيْرَتُومُ مُحَمَّدُ مِنْ بِشَارِ حَدَّشَا غُنْدَرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَن النَّضْر بْن أَنْسِ عَنْ بَشيرِ بْن نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ نَهِيٰ عَنْ خَاتُّمُ الذَّهَبِ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ النَّصْرَ سَمِعَ بَشِيراً مِثْلُهُ حَذُرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحِنَّى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى أَفِعْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَّهُ مِثَا يَلِي كَفَّهُ ۚ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَى لِهِ وَٱتَّخَذَ خَاتَكًا مِنْ وَرِق أَوْفِضَّةٍ البيب خاتم الفِضَّة حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ تُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَايَّا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَصَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَأَتَخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَكَمَّا رَآهُمْ قَدِآتَخَذُوهَا رَمَىٰ بهِ وَقَالَ لاَ أَ لْبَسُهُ ٱ بَداً ثُمَّ ٱتَّخَذَ خْاتِمَا مِنْ فِضَّةٍ فَا تُّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبسَ الْحَاتَمَ بَعْدَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ بُو بَكُر ثُمُمَّ عُمُرَا ثُمْمً عُثْمَانُ حَتَّى وَقَمَ مِنْ عُثْمَانَ في بَعْرِ اَد يُسِ مأبي منزنا عَبْدُاللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دينار عَنْ عَبْدِ اللهِ ا بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتِّهَا مِنْ ذَهَبَ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لأَا لَبَسُهُ ٱ بَداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوا تِمَهُمْ حَرْثُونُ ) يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ قَالَ حَدَّثَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ نَّهُ رَأَى في يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ وَرقِ يَوْماً فِاحِداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اَصْطَنَهُوا الْخُواتِيمَ مِنْ وَدِقِ وَلَبِسُوهُا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

و أريس حديقية بالقرب من مسجد قباء ينصرف ولا ينصرف والاصم الصرف قالد السين و قال القسطلاني الاصمح المنع فلينظر

وَسَلَّمَ خَاتِّمَهُ فَطَلَ حَ النَّاسُ خَواتِهُهُم ﴿ تَأْبَعَهُ إِبْرَاهِيْمِ بْنُسَمْدٍ وَزِيادٌ وَشَعَيْثُ عَنِ الرُّهُمْ يَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مُسْافِر عَنِ الرُّهْمِ يَ أَرْى خَاتِّمَا مِنْ وَرِقِ مَلْمِسِبِ فَصِّ الْحَايَّمَ حَ*ذُرْثُ* عَبْدَانُ أَخَبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا مُمَّيْدُقَالَ سُئِلَ أَنَشَ هَل آتَّخَذَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَاتَهَا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشَاءِ إِلَىٰ شَطْر اللَّيْل ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي أَ نُظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا وَمَامُوا وَ إِنَّكُمْ لَمْ تَزَانُوا فِي صَلاَةِ مَا أَنْتَظَرْتُمُوهَا حِ**لْانِنَا إِ**سْحَقُ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سُمِعْتُ حَمَيْداً يُحَدِّيثُ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِحاتَمُهُ مِنْ فِضَةٍ وَ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَخْنَى بْنُ ٱيُّونَ حَدَّثَنَى حَمَيْدٌ سَمِعَ ٱلْسَاَّعَنِ النَّبيّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِ سِيْسَ خَاتَمَ الْحَديدِ حِنْزُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةَ حُدَّثُنَا عَبْدُ الْعَن رْ انْ أَبِي خَازِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلا يَقُولُ جَاءَتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جَنُّتُ اَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَكَأَطَالَ مُقَامُها فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِهِا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا لَا جَالَةُ قَالَ عِنْدَكَ ثَنَيُّ تُصْدِفُها قَالَ لا قَالَ ٱنْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ ۚ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيًّا قَالَ اَذْهَبْ فَالْتَكِشْ وَلَوْ لَمَا كَمَا مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لا وَاللَّهِ وَلا خَاتَمَا مِنْ حَديدٍ وَعَلَيْهِ إِزْارُ مَاعَلَيْهِ رِهَاءٌ فَقَالَ أَصْدِقُهَا ۚ إِذَارِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِذَارُكُ إِنْ لَبَسَتُهُ لَمُ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنْقَى الآجُلُ بَفَلَس فَرَآهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ القُر آنِ قالَ سُو رَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَر عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكَ ثُمَّكُهَا عِلْمَمَكَ مِنَ الْقُرْ آنَ مَلِ مَسِيُّ فَقْيق الْحَاتِم حَ**دُّنْنَا** عَنْدُ الْاَغْلِي حَدَّثُنَا يَزِيدُ نِنُ زُرَيْنِيمِ حَدَّثُنَا سَمِيدُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْادَ أَنْ يَكَشُبَ إِلَىٰ وَهُطِ أَوْ أَنَاسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ كِتَابًا اِلَّا عَلَيْهِ لَحَاتُمْ فَاتَّخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَأْتِي بِوبيص

قوله و صوّب أى خفض رأسه قولهمقامها بضم الميم و قال العينيّ بقمحها أىقيامها (شارح)

مصاليريق واللمعان

قوله فيالخنصر بهذا الضبط عندالشار ح والمشيوريكسر الخاء والصادوهوالمذكور فى المصباح وقال المحد بكسر الصادوتفتع قوله فلا سقش وفي رواية الكشميهني فلا لنقشن بالنمون الثقيلة

قوله ونقشه بسكون القماف و لابي ذر بقیمتین (شارح)

سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمْيَدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قْالَ ٱتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاتَمَا مِنْ وَدِق وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ في بَرُ أَدِينَ نَقْشُهُ مُمَّدُّدُ رَسُولُ اللهِ للرِسبِ الْحَاتَم فِي الْخِصَر حَدُّنِ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَّمَا قَالَ إِنَّا ٱتَّخَذْنَا خَاتَّماً وَنَقَشْنا فعهِ نَقْساً فَلا يَتْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ في خِنصَرِهِ للرسيب الِّخَاذِ الْخَاتَم لِيُغْتَرَ بهِ اللَّهَ يُ أَوْ لِيْكُنَّتِ بِهِ إِلَى اهْلِ أَلْكِتْلِ وَغَيْرِهِمْ حَدُّسُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ٱزَادَ النَّيْصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنْ يُكْثُمُ إِلَى الرُّوم قِيلَ لَهُ إِنَّهُم لَنْ يَقْرَ وَّا كِثَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَخِتُوماً فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِعَنَّةٍ وَتَقْشُهُ مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا ٱ نُظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ في يَدِهِ بَ مَنْ جَمَلَ فَصَّ الْخَاتَم فَى بَطْنَ كَفِّهِ صَرْمَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا جُوَيْرِ يَهُ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصْطَلَعَ لَحاتَماً مِنْ ذَهَبِ وَيَغِمَلُ فَضَّهُ فِي بَطْن كَـقِهِ إِذَا لَبسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتَتُمَ مِنْ ذَهَب فَرَقِ الْمِنْبَرَ تَخْمِدَاللَّهُ وَٱ ثَلَى عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ آصْطَانَتُمْهُ وَإِنِّى لأَا أَبَسُهُ فَنَبَذُهُ فَنَبَذَ النَّاسُ ١ اللَّهُ عَلَى جُوَيْرِيَّةً وَلا أَخْسِينُهُ إلاَّ قَالَ في يَدِهِ النَّيْنِي ما سيك قول اللَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْفُشْ عَلَى نَفْشِ خاتِمِهِ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا عَلْدُ عَنْ عَبْدِ الْعَذِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ اِنِّي ٱتَّخذْتُ ڂٵڡؘۜٲڝڹؙۅ۫ڔؾۅؘڡؘڡؘؘڨَشْتُ فيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَالأينْقُشَنَّ اَحَدُ عَلىٰ تَقْشِهِ **مَا مِسبَ** هَلْ يُحِمَّلُ نَقْشُ الْخَامَمُ ثَلاَثَةً أَسْطُرْ حَدِيْتَ فَمُكَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاَنْصادِيُّ قَالَ

نَقْشُ الْخَاتَمَ ثَلاَئَةَ اَسْطُر مُحَمَّدُ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَ اللَّهِ سَطْرٌ \* قَالَ اَ بُوءَ بدِ اللّهِ

وَذَاوَنِي اَخُدُ حَدَّثُنَا الْاَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّنِي أَفِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ لَحَامُ النِّي صَلَّى الْحَيْرِ بَمَدَهُ وَفِي يَدِعُرَ بَعَدَ أَي بَكْرِ فَلَا النِّي صَلَّى النِّي عَلَى النِّي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى طَلَيْهَا دِجَالاً خَفَصَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلىٰ وَضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَا ءَصَالُّوا وَهُمْ عَلىٰ غَيْرٍ وَضُوءٍ فَفَ كَرُوا ذَلاِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ۚ فَأَنْلَ اللهُ ۚ آيَةَ النَّسَيْمُم ۞ ذَادَا بنُ ثُمَنْدٍ عَنْ هِينَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْشَةً

استَعارَتْ مِن أَسْماء للم مسبعه القُرْط لِلنِّساء \* وَقَالَ ابْ عَبَّاسِ أَمَرَهُنَّ اللَّيْ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْنُهُنَّ يَهُو بِنَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ وَخُلُو قِهِنَّ حَذْرُتُكُ

حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُمْنَةُ قَالَ أَخْبَرَني عَدِيٌّ قَالَ سَمِمْتُ سَعيداً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

قوله كتب له أى لانسأراد بدمقادير الزكوات اه عيني

قوله فاختلفنا ثلاثة أيام أى فى الصدور و المجيئ والورود و المجيئ المعين المعين المعين والنشتيش والنشتيش الفتح الحلق من الفضا لافس قبا

قوله بخرصها أى محلقتهاالصغيرة التي تعلقهاباذنهاوالسخاب فسره المحاري

قوله القرط و هو ما يحــلى به الاذن ويعلق غالباً في شحمتها

( رضى الله )

نزح البئر ﴾

قوله لَكُع بغير تنوين و معناه الصغير قاله القسمطلاني و قال العيني منصرف اه وهوالحق وفي سخنة أى لكم باداة النداء فيكون غير منسون ( مصحح)

رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْمَتَيْنِ لَم يُصَلِّ قَىْلَهُمَا وَلاَ يَعْدَهُما ثُمَّ آتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بلالٌ فَأَصَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ بَخَمَلت الْمَرْأَةُ السِّخاب لِلصِّنيانِ حَرْثَى إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَائِ أَخْبَرَ نَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ مَدَّ ثَنَا وَزْ قَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ لَا فِيع بْنِ جُيَيْر عَنْ أَنَّى هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم في سُوق مِنْ اَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ آيْنَ لُكُمْ ثَلاثًا أُدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيَّ فَقَالَمَ الْحَسَنَ بْنُ عَلِيَّ يَمْشِي وَفَيْغُنِّقِهِ السِّيخَابُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ بِيَدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْخَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَالْتَرَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَآحِتَ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ فَمَا كَانَ آحَدُ آحَتَ إِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا قَالَ مَل بِ أَلْمُتَشَمِّينَ بِالنِّساءِ وَالْمُتَشَمِّاتِ بالرِّجال حِدْن مُحَمَّدُ بنُ بِشَّار حَدَّثَنا غُنْدَو حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةً عَن عِكْرِمَةً ُ عَنِ ابْنِ عَتَّايِسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَسَّبِينَ مِنَ الرَّجَالَ بِالنِّسِاءِ وَالْمُتَشَبَّهَاتَ مِنَ النِّساءِ بالرَّجَالَ ﴿ تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَا شُغبَةُ إخْرَاجِ أَلْمَتَشَبِّهِينَ بِالنِّساءِ مِنَ الْبُيوت حَدَّثُن مَطَاذُ بْنُ فَطَالَةً حَدَّثْنَا هِشَاهُم عَنْ يَحْيِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُسَّيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَٱلْمُتَرَجِّلات مِنَ النِّساءِ وَقَالَ آخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَاخْرَجَ النَّتَىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاْنَا وَآخْرَجَ عُمَرُ فَلاْنَا ۚ صَ**ٰذَنَ ا** مَالِكُ بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَ آ بْنَةً أَي سَلَمَةَ ۚ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهَمْ النَّالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأنَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْت نُحَنَّتُ فَقَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ آخِي أَمِّ سَلَمَةً بِاعَبْدَاللَّهِ إِنْ فَتِحَ لَكُمْ غَداً الطَّائِفُ فَانِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِذْت غَيْلانَ فَاسَّما تُقْبِلُ بَادْ بَعِ وَتُدْبرُ بَمَان فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ تُقْبِلُ بِأَدْ يَمِ وَتُدْبِرُ يَفْنِي ٱذْبَعَ نُحَكِّنِ بَطْلِهَا فَهْيَ

العكن جعءكنة وهي الطيّ الذي في البطن من السمن (شار س)

تُقْبَلُ بهنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبُرُ بِثَمَانَ يَمْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْمُكَنِ الْأَرْبَعِ لِلَّآيَا مُحِيطَةٌ بالْجُنْبَيْن حَتَّى لَجِقَتْ وَ إِنَّمَا قَالَ بَمَّانَ وَلَمْ يَقُلْ بَثَمَانِيَةٍ وَوَاجِدُ الْآطْرَاف طَرَفُ وَهْوَ ذَكُرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَمَّانِيَةِ ٱطْرافِ مَا سَبِّ قَصِّ الشَّارِبِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَىٰ بَيَاضِ الْجَلْدِ وَيَأْ خُذُ هٰذَيْنَ يَعْنِي بَنْ الشَّارِ بَوَ الْلِحْيَةِ حِمْدُنْ الْمُكِيِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةً عَنْ نَافِعِ قَالَ ٱضْحَابُنَا عَنِ الْمُكِيِّ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِ الله عَنْهُما عَن النَّيّ صَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مِنَ الْفِطرَة قَصُّ الشَّادِب حَدّ سُ عَلَيْ حَدَّنَا سُفْيانُ قَالَ الرُّهُمِ يُ حَدَّثَناعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ دوايّةً الْيَطْرَةُ خَشْ ٱوْخَشْ مِنَ الْفِطْرَةِ الْجِيَّالُ وَالْاِسْتِخْدَادُ وَتَشْفُ الْابْطِ وَتَقْلَمُ الأظفار وَقَشُ الشَّارِبِ مَلْ بسب تَقْلِيمِ الأَظْفار حِرْنُ لَا أَحَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَمْ أَنْ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَالَةِ وَتُقْلَمُ الْأَظْفَار وَقَصُّ الشَّارِبِ حَدْثُمُ أَخَدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَــْعْدِ حَدَّثَنَّا ابْنُ شِهَاكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّكِ عَنْ أَبِي هُنَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّيّ صَيّاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَقُولُ الْفِطْرَةُ نَحْسُ الْجِتَّانُ وَالْإِسْتَحْدَادُ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَتَقلبُ لأَظْفار وَتَشْفُ الْآبَاطِ حَدُّمِنَا تُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَوْيَدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَلَّدِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ فَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَ قَرُوا اللِّحِي وَأَحْفُوا الشَّوارِبَ وَكَانَ انْ عُمَرَ إذَا حَيِّ أُواغَكُمَ قَيضَ عَلِ لِحَيَّهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ مَلِ سِبُ إِعْفَاءِ اللِّي \* عَفَوْ اكَثُرُ وَاوَكُثُرَتْ آمُوالْمُنْمُ حَدْثَى مُمَّدُّأُ خَبِرَ نَاعَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُمْرَعَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَكُوا الشَّوْادِبَ وَأَعْفُوا اللِّلِي مَل سب النُذُكُرُ فِ الشَّيْفِ حَدَّثُنُ مُعَلَّى بَنُ اَسَدِ حَدَّثُنَّا وُهَيْثُ عَنْ اَيُوبَ عَنْ مُعَدِّبْن سيرينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْساً أَخَضَبَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ

قوله وأحفوا بقطع المهرزة من الرباعي وحكيا بن در يدحفا الثلاثي فعلي هذا هي الثلاثي فعلي هذا هي استقسوا قسها اه أي بالغوا الشوارب المثارم في قسما الهاشار الشوارب المثارم الشوارب المثارم الشوار في قسما الهاشار الشوارب المثارم الشوارب المثارم المثار

قوله لوشـئت الخ حواب لو محذوف أى لعددتها و ذلك لقلتها وألشمطات الشيب أفاده العسى قوله من فضة صفة لقدح وقولدفيه وقع في بعض الروايات فماوالتأنيث باعتمار معنى الكائس لان القدح اذا كان فيه مائع يسمى كائسـآ والكائس وفنة هذا ماعند العينيّ و أما عندالقسطلاني فقد وقع بدل قوله من فضة منقصة تقاف مضمومة وصادمهملة مشددة كافي الأصل المطبو عءلى انه صفة للشمعر على ما في التركب من إلقلق قوله في الجلحل كذا في العنيّ وهو الصواب و هو ظرف يشــبه الجرس يوضع فيه ماىراد صيانته وكان مدله عند الشارح الحجل بفتع الحـاء وسكون الجيم وهو الذي جرى عليـه الطمع عصرأوالجيخل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة

·الأُقَلِدِ لاَ حَ**دُننَ ا** سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سُئَلَ أَنْش عَنْ خِصْابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبِنُغُ مَا يَخْصِبُ لَوْشِئْتُ أَنْ أَغَدّ شَمَطَاتِهِ فَيَحْيَتِهِ حَزُينًا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُمْانَ بْن عَبْدِاللهِ ابْن مَوْهَب قَالَ أَدْسَلَنِي آهْلِي إِلَىٰ أَمِّ سَلَّمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائُيلُ ثَلَاثَ آصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فيهِ شَمَرٌ مِنْ شَعَر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَكَانَ إِذَا اَصَالَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ اَوْ شَيْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا غِضَبَهُ فَاطَّلَفتُ فِي الْجَلِيْلِ فَرَأَ يْتُشَعَرَاتُ مُحْراً حِ**رْزُنِيا** مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَاسَالُا مُ عَنْ عَمَّانَ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب قَالَ دَخَلْتُ عَلِي أُمِّ سَلَّهَ ۖ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَراً مِنْ شَعَر النَّيّ وَقَالَ لَنَا آبُونُهُمْ حَدَّ ثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْهَتْ عن ابْن مَوْهَب أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَنَّهُ شَعَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْمَرَ م**ارسِي** الْخِضَابِ حَدْثُنُ الْمُنْيَدِيُ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَي سَكَةً وَسَلَيْانَ ابْن يَسار عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الْيَهُودَ وَالتَّصَادِلِي لِإِ يَصْنُهُونَ نَغَالِفُو هُنه ما بُ الْكَفِد حِدْنُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّويِلِ الْبَاثِن وَلا بِالقَصير وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْاَمْهَ قِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبطِ بَعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ وَأَسِ اَدْ بَعِينَ سَنَةَ فَأَقَامَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمُدينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَىٰ مَا حَدَّثُنَّا إِنْهِ اللَّهِ أَمْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْمَرَاءَ يَقُولُ مَا رَأَ إِنْ أَحَداً أَحْسَنَ فِي خُلَّةٍ يَهْمْ اهَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالَ بَعْضُ ٱصْحَابِي عَنْ ماالكِ إنَّ مُجَّنَّهُ أمِنْ مَنْكَمَيْهِ ﴿ قَالَ أَنُو إِسْحَقَ سَمِعْتُهُ فِيحَدَّنْهُ غَيْرَ مَرَّةِ مَاحَدَّثَ بِهِ قَطّ عَرْهُ أَنْ يَبِلُغُ شَحْمَةَ أَذْنِهِ صَرَّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا كما أخبريه الشارح وفسره بالسقاءالضخم وكلُّ ذلك تصيف اه مجتحمه

مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذَا فِي اللَّيْلَةَ عِنْدَا لَكُعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ زاء مِنْ أَدْم الرَّجْالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الَّكِيمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهْيَ تَقْطُرُ مَاءً مُشَّكِئًا عَلَىٰ رَجُلِيْنِ اَوْعَلَىٰ عَوْاتِقِ رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَصَلَ الْمُسِيخُ ابْنُ مَنْ يَمَ وَ إِذَا اَ نَا بِرَجُلِ جَمْدٍ قَطَطٍ اعْوَرِ الْمَيْنِ الْنَيْلِي كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هذا فَقِملَ الْمُسِيحُ الدَّيَّالُ حِدْنِ إِسْحَاقُ أَخْبِرَنَا حَبِّانُ حَدَّثُنَا هَمَّامُ حَدَّثُنا الاولىونتكسرشديد القَيْادَةُ حَدَّثُنا أَنْشَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِثُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ حِزْن مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنا هَاتُم عَنْ قَتَادَةً حَدَّثُنا أَنْسُ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ رَأْسِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ ﴿ **حِزْنِنَ ۚ** عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا وَهْمُ بْنُ جَرير قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَقْالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ رَجِلاَ لَيْشَ بِالسَّبَطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أَذْ نَيْهِ وَعَاتِقِهِ حِ**رْرُنِ مُسْلِمُ حَ**دَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ ٱلْيَدَيْنَ لَمْ ٱلَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لأَجَعْدَ وَلاستبطَ حَدَّمَ الْهُوالنُّعْمَان حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ لِحادِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ قَبْلُهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَكأنَ بَسْطَ الْكَفَّيْنِ حِنْتُونَ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَا مُعَاذُ بْنُ هَافِيَّ حَدَّثَنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ ابْنُ مَالِكِ ٱوْعَنْ رَجُلَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغُم الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ﴿ وَقَالَ هِشَاتُمْ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَـٰفَّيْنِ ﴿ وَقَالَ آبُوهِ لِلل حَدَّثَنا قَتَادَةُ. عَنْ أَنْسِ ٱوْجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَغْمَ الْكَفَّيْن وَالْقَدَمَيْن لَمْ أَدَ بَعْدَهُ شَبِهِ ٱللهُ صَلْمُنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّفَى قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَن ابْن عَوْفِ

قوله أرانى بضبم الهمزة ولابي ذر أرانى بفتحها ذكره بلفظ المضارع مبالغة في استحضار ضورة الحال اه شار ح قطط بفتم الطاء الحعودة اه شارح

قوله لاحمدو لاسط بالبناء على الفيم ولابي ذرلاجعدآ ولاسطآ بالتنوين فيهمما اه شار خ

قوله تخلبة هوالليف و بجمع على خلب اه عيني

قوله من صفر بالناء الحفيفة والتقيلة نسج الشعر عريضاً ومنه الضفيرة اله عين قوله ولانشهوا الخ أى لاتضفروا شوركم كالمبدين فاله مكروع في عبر الاحرام مندوب فيه اله عيني

قوله يسداون بضمّ الدال وكسرها اه عيني

عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكِّرُوا الدَّبَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْسَنُو بِيَّ بَنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِينَّهُ قَالَ أمَّا إِبْراهِمُ فَانْظُرُوا إِلَىٰ صَاحِبُكُمْ وَأَمَّا مُولَى فَرَجُلُ آدَمُ جَمْدٌ عَلَىٰ جَمَل أَحْرَ تَخْطُو م بُخُلْبَةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَغْدَدَ فِي الْوَادِي يُلِّي مُرْسِبُ الشَّلْمِيدِ حَدَّمْنَ أَنُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ ثِنْ عَبْدِاللَّهِ إِنَّا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلَيْفِلِقُ وَلاَ تَشْبَهُوا بِالشَّلْسِدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مُلَبِّداً حِيْرَتُمَى حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَآخَمَدُ مِنْ مُعَمَّدَ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهلُّ مُلبّداً يَقُولُ لَبَسَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لأَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْخَذَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لْأَشْرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ هُؤُلاءِ الْكَلَمَاتِ صَلَتَىٰ اِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نْ لِفِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَ تِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَخْرَ مَا سِبُ الْفَرْقِ حَدُّنُ أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَتْباسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِتُ مُوافَقَةَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ فَهَا لَمْ يُؤْمَنُ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَ هُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيتَهُ ثُمُّ فَرَقَ بَعْدُ صَرَّمْنَ ] بُوالْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ قَالاَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَم عَن إ مُراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَّى ٱ نْظُرُ إِلَىٰ وَسِيصِ الطَّب فِي مَفَادِ قِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ نَحْرِهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي مَفْرِ قِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ الدَّوَارِ صَرْنَنَ عَلَيْ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بَنُ عَنْبَسَةً

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرِ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشْرِ عَنْ سَعيد بْن خُبَيْرِ عَن ابْن عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مِثَّ لَيْلَةً عِنْدَ مَمْمُونَة بنت الْحَرِثُ لَحَالَتِي وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عِنْدَهَا فَى لَيْمَلِّهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ الَّذِيلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بذُوَّا بَتَى بَغِمَلَىٰ عَنْ يَمِينِهِ حِنْزُتُ عَمْرُونِنُ مُعَمَّدِ حَدَّتَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْر بهذا وَقَالَ بذُوْاتِي أَوْ بِرَأْسِي مُلْ سِبُ الْقُزَعِ حِدْتُونِ مُمَّدُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي تَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْيِ إِنَّ عُمَرَ بْنَ فَا فِعِ أَخْبَرَ هُ عَنْ فَا فِعِ مَوْ لِي عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ اثِنَ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِيْ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشْارَ لَنَا عَبِيْدُ اللَّهِ قَالَ إذا حَلَقَ الصَّهَيّ وَتَرَكَ هُهُنَا شَعَرَةً وَهُهُنَا وَهُهُنَا فَأَشَارَلُنَا عَيَيْدُ اللهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِيَ رَأْسِهِ قَلَ لِمُتِيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْفُلامُ قَالَ لا أَدْرى هَكَذَا قَالَ الصَّبُّيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ اَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلاَ بَأْسِ بِهِمَا وَلَكِينِ الْقَزَعُ أَنْ يُتْرَكَ بِناصِيتِهِ شَعَرُ وَلَيْسَ فِي دَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ شِقُّ دَأْسِهِ هذا وَهذا مِنْتَى مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيم حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكُتَى بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَلْيَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَن ابْن غُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ مَلِ سَبِّ تَطْييبِ الْمَرَأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا حَدُرُنُ أَحَدُ بْنُ نُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعيدٍ أَخْبَرَ اٰ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ القَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّيْسِبْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي لِخُرْمِهِ وَطَلَّيْنَهُ عِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفيضَ مَلْ سِبُ الطّبيب فِي الرّأنِ وَالْلِحِيْةِ حَدَّمْنَا إِنْسَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا يَحِنَّى بْنُ آدَمَ حَدَّثُنَا إِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي إنسخقَ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰن بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَــةٌ قَالَتْ كُـنْتُ أَطَيِّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَسِيصَ الطّليبِ ف رَأْسِهِ وَلِيَتِهِ المِسبِ الْاِمْتِشَاطِ حِنْرُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَّنَا إِن أَبِي اللهِ عَدَّنَا إِن أَبِي ذَا

قوله سيدى بالافراد رلابى ذر سيـدى" بالتثنية وقوله لحرمه أى لاجل احترامه (شارح) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّيْ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَحِكَ وَأَسْهُ وَالْمِدْدَى فَقَالَ لَوْعَلِيتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ

لَطَعَنْتُ بِهَا فَ عَيْنَاكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ مَلْ سِبُ تَرْجِيل الْمَائِض زَوْجَها حَدَّثُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُنْ وَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنَا حَائِشُ حَذَّتُنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ الشارع الاستئذان هِ شَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً مِثْلَهُ مَا سِبُ التَّرْجِيل حَرْثُ لَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يُغِينُهُ السَّيِّينُ مَا اسْتَطَاعَ في تَرَجُلِهِ وَوُضُوبَهِ للمسيف مَالُذُكُرُ فِي الْمِسْكِ مِنْ تُونِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَمَّد حَدَثَنَا هِشَاتُم أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ ْ عَنِ ابْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنَ آدِمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرَى بِهِ وَنَكُلُوفُ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَتُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيعِ الْمِسْكِ وَلِيسِكِ مَا يُسْتَعَتُّ مِنَ الطَّلِبِ مِرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا هِشَاتُمْ عَنْ عُثَمَانَ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْما قَالَتْ كُنْتُ أَطَلَّتُ اللَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ

الذريرة ويقالأيضآ الذرور نوع من الطيب قال الزمخشري هي فتـات قصب الطب وهو قصب يؤتى به من الهند كقصب النشاب وزاد الصغاني وانهويه محشو من شي أسض مشل نسيج العنكبوت ومسحوقه عطر الى الصفرة والباض

اهمصباح

قوله من جحر أي

من ثقب وقـوله

بالمدري هو عود تدخلهالمرأة فيرأسها

لتضمّ بعض شعرها

الى بعض اھ شار ح

قوله اعاحمل الاذن الح أي اعا حمل

في الدخول من أجل النصر اه من الشارح

> حَدُّثُنَا جَرِيْرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاشِمَاتِ قوله عن عمدالله أي ابن مستود رض الله عنه ولايي ذر وقال عبدالله اهشار ح

ا مَنْ لَمْ يَوْدَّ القليبَ حَلَّرُتْنَا أَبُونَمَيْم حَدَّثَنَا عَزْدَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ

حَدَّ تَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ الطّلِبَ وَزَعَرَ

أنَّ النَّى صَاَّ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاَّرَ كَانَ لا يَرُدُّ الطَّبَ للْمِسْبِ الذَّريرَةِ حَدَّرْتُنَا

غُمَّانُ بْنُ الْمُيَهُمَ ٱ وَمُعَمَّدُ عَنْهُ عَنْ إِنْ جُرَيْهِمَ أَخْبَرَ نِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُرْ وَهَ سَمِعَ عُرْ وَهَ

وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلِّيْبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدَى

بِذَدِيرَةٍ فِي حَتَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ لَمْ سِبُ الْلَّفَيْةِ السِّلْحُسْنِ مِنْزُنْنَا عُثْمَانُ

وَ الْمُسْتَوْشِهٰات وَالْمُتَنْتِصْات وَالْمُتَفَيِّةِات لِلْحُسْنِ الْمُنَيِّزات خَلْقَ اللهِ تَعَالَىٰ مَالى لْاَ الْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَكِتْابِ اللهِ وَمَا آتًا كُمُ الرَّسُولُ نَّهُ ذُوهُ مَا رَبِّ وَصَلَى الشَّمَرِ حَلْرُسُ السِّمَدِلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَا لِكُ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ ٱلَّهُ سَمِيمَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ غامَ حَجَّ وَهْوَعَلَى الْلِنْهِ وَهْوَ يَقُولُ وَتَنْاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِكَا نَتْ بِيَدِحَرَ سِيَّ ٱيْنَ غُلَاقً كُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِىٰ عَنْ مِثْلَ هٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ﴿ وَقَالَ ابْنُ أَيْ شَيْبَةَ حَدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا فَلْيَحْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ زَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَذْتُنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ فَال َسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْن يَنْلَق يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهَا أَنَّ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَار تَرَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَتَطْ شَعَرُها فَأَ زادُوا أَنْ يَصِيلُوها فَسَأَلُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمَنَ اللَّهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُشَوِّصِلَةَ ﴿ تَابَعُهُ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ آبانَ بْن طايِرِ عَن الْحَسَن عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةً حَذَّتُنَّ أَ الْمَدْ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّ تَشْنَى أَتَّى عَنْ اَسْلَاءَ بْنْتَ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ آمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقَالُتْ إِنِّي أَنْكُحْتُ اَنْتَى ثُمَّ آَطَابُهَا شَكُولَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَجِشْنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَسَتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدْرُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ آمْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ ٱشْمَاءَ بْنْت أَبِي بَكْر قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَيْرُتُونُ مُحَمَّذُ بْنُ مُقْاتِلِ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عُ عُنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ

قولەسدىرىسى وفي الشرح المطبوع بيدي حرسي بصورة النئنة وكذا في المتن الغير المشكول ولعل الىاء زىدت في الطبع غلطاً و الحارس جعــه حرس وحرّاس مثل خادم وخدم و خدّام و حرس السلطان أعوانه جمل علماً على الجمع ولايستعمل لهواحد من لفظه ولذا نسب الحالجم فقيل حرسي انظر المصباح

تولیخم اصابها شکوی آی مرض توله فقرق بالراء المشددة من المروق من موضعه أو من المرق و هو نتف المرق و هو نتف فائمرق و فقرآئ كا فائمرق و فقرآئ كا فائمرق و فقرآئ كا الائة ماحول الإسنان اللجم وهو من اللجم وهو من الاسماء المنقوصة والاصل التي مثال عنب فحذفت لام الكلمة وعوش عنها الهاء والجع للفظ المفراء كال في المصباح الكالمة المصباح اللهاء والجع المصباح اللهاء والمحال المصباح اللهاء المصباح المحال المحال

قوله وفيكتاب الله أي لمنه وقولهما بين الاو-بين أي الدفتين قوله قرأنيه و قوله وجدتيه الياء فيهما حاصلة من الشباع الكسرة كإفي الشارح

توله أصابتها الحصية ولايي در أصبابها الحصية وهي نوع من الجدري وقوله فاسرق أصله فاكرق أي خرج شهرها من موصعه وروي الرائي بدل الرائي بدل اه من الشار

وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ﴿ قَالَ نَافِحُ الْوَشْمُ فِى الْلِثَةِ حَدَّثُنَا ۖ آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنا عَمْرُو إِنْ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِيمَ مُعَاوِيَةُ الْمُدينَةَ آخِرَ قَدْمَةِ قَدِمَهَا خَفَطِينًا فَأَخْرَحَ كُبَّةً مِنْ شَعَر قَالَ مَا كُنْتُ ٱرَى اَحَداً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُو دِ إِنَّ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّاهُ الزُّورَيَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّمَرِ مَلْ سبُ الْكَتْمَ صَات مَرْثِنَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَهُ, َ عَبْدُ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُتَمَّى صاتِ وَالْمُتَفَيِّاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرِ السَّخْلِقَ اللهِ فَقَالَتْ أَمُّ مَعْقُوبَ مَاهٰذَا قَالَ عَمْدُ اللَّهِ وَمَالَى لَا ٱلْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ وَ فِي كِنَّاكِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَثْنَ اللَّوْحَيْنَ فَمَا وَجَدْ ثَهُ قَالَ وَاللَّهِ لِئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَا نَبَاكُمْ عَنْهُ فَالنَّهُوا الْمَوْضُولَةِ حَدُّمْنَا مُعَمَّدُ حَدَّثَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفِيرِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَدُرُنُ الْمُنْدِيثُ حَدَّتُنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ تَمِمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ ا ْكُنْذِ رِتَقُولُ سَمِمْتُ أَسْاءَ قَالَتْ سَأَ لَتِ آمْرَأَ أَهُ النَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبْنَتِي اَصَابَتْهَا الْكَصْبَةُ فَامِّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي ذَوَّجْهُا اَفَأْصِلُ

عَنْ هَاْمٍ عَنْ أَبِي هُرِّ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْنُ حَقَّ وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ حِيْزُتُومِي ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكُرْتُ لِمَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عالِمِي حَديثَ مَنْصُو دِعَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَديث مَنْصُور حَدْمُنَا سُلَمَانُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْمَةُ عَنْ عَوْنِ مِن أَبِي جُحَفِقَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الدَّم وَثَمَنِ الْكَاْبِ وَآكِلِ الرَّبا وَمُوكِلهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ لَمُ سِبُ الْمُسْتَوْشِمَةِ حَدَّثُنَا ذُهَيْنُ بْنُ حَرْب حَدَّثُنَا حَهِ مُوْءَنِ عُمَارَةً عَهُ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُمَ مُوَّةً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي عُمَرُ بِامْرَأَ وَ نَشِيمُ فَقَامَ فَقَالَ ٱنشُدُكُمُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ ٱ يُوهُيَّ ثِرَةً فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَ فَا سَمِعْتُ قَالَ مَاسَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَقُولُ لا تَشِيمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ حِزْنِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُا يَحْنَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَ خَبَرَنَى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّي صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِرْدُنُ مُحَمَّدُ ثَنُ الْمُثَّى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّ هُمْنِ عَنْ سُفَيْانَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِي اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ لَمَنَ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشَهَاتِ وَالْمُتَمَّصِّاتِ وَالْمُتَفَكِّاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَالِي لاَ الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ في كِتاب اللهِ مارسب التَّصاوير حارثن آدمُ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ أَبِي طُلِحَةَ رَضِيَ اللهُ عَهُمْ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَدْخُلُ الْمَلا ثِكَهُ أَيْتًا فِيهِ كَلْتِ وَلا تَصاويرُ \* وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيهَاكِ أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحُةَ سَمِعْتُ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيسِ عَذَا لَ أَلْصَوَّ دِينَ يَوْمَ القِيامة حَرْنَا الْمُنيدِي قال حَدَّ تَاسفُيانُ قال حَدَّ تَنَاالاً عَمَش عَنْ مُسْلِم قالَ

قوله تصالیب أی تصاویرکما وقع فی روایة الکشمیهنی

روبيد انظر العيني المالي اله قسطلاني قوله بتور هو اناء كالطست اهعيني قوله أثرئ سمته الح يوني تبلغ الماء الى

قوله منتهى الحالية أى ذاك منتهى الحلمة المعبر عنها بالتحيصل اه قوله نقرام قال فی المصباح القرام مثال كتاب الستر الرقيق و بعضهم لزيد: وفيه رقمونقوش.والمقوم وزان مقودوالقرمة بالهاء أيضاً مثله اه قوله فيها تماشل كذا في الشار حوفي بعض نسيخ المتن فيه تعاشل و هــو أظهر لان مرجع الضمير قوام قوله سـهوة وهبي الصفة تكون بين يدي السوت و قبل

الكه"ة وقبل الرف

وقيل هو بيت صغير محمدر في الارض ُكُثْما مَعَ مَشْرُوقٍ فى داريَسادِ بْنِ ثَمْيْرِ فَرَأْى فِىصُلْقِيهِ ثَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِمْتُ عَبْدَاللّه قَالَ سَمِثُ النَّجَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَشَدَّا النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَاللهُ يَوْمَ القِيامَةِ

عال تعمِمت السي صلى الله عليه وسلم يعمول إن الشد الساس عدا باعيد الايريق الفيامة في المُصوّر دُونَ ح**رَرُسُ إِبْراهِمُ بِنُ المُذَّذِرِ حَدَّ** شَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُينْدِ اللهِ عَنْ المُصرِّدُ وَنِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ المُمَا أَنْ الْمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَنْهِ اللّه

َىٰ الْغِنِعِ اَنَّ عَبُدَاللّٰهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِى اللهِ مُعَنَّهُمُا أَخْبَرُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰذِينَ يَصْنُمُونَ هٰذِهِ الصَّوَرَ يُعِنَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ كُمْنِمَ أَخِيرًا

قال إن الذبن يَصْمُون هَدهِ الصَّورَ يُعَذَّ بُون يُومُ القِيمَائَةَ يُقَال هُمُّ الْخَيُوا مَا خَلَفَة ' **با بنب** تَقْضِ الصُّورِ ح**رْرَنن** مُعاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّمَنَا هِشَامُ عَن يَخْنِي

لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْسِهِ شَيَّا فِيهِ تَصَالِبُ إِلَّا تَقَضَهُ حَ**رَّنُنَا** مُولِى حَدَّثَا عَبْدُ الْعالِمِدِ حَتَثَنَّا غُلَاهُ وَاللَّهِ عَيْنَاكُ فَهُ ذَعَةً اللَّهِ مَنْ مَدَوْدُهُ مِنْ مَنَالِهِ مَنْ

الوَّاحِدِ حَدَّتُنَا عِمَارَةً قال حَدَثَنَا بُورُ رَعَةُ قال دَّحَلتَ مَعَ أَبِي هُرَيْرُهُ ذَارَا بِاللهِ ن قَرَأًى فِى أَعْلاَهَا مُصَوِّدًا يُصَوِّرُ فَقَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قرائ في الناز لله المصورًا يصورُ وقال جمع رسول الله حلى الله عليه وسلم. يَتُولُ وَمَنْ أَخْلِمُ مِمَنْ ذَهَبَ يُخْلُقُ مَكْلِقٍ فَلَيْخَلُقُوا حَبَّةً وَ لَيْخَلُقُوا ذَرَّةً ثُمَّ مُغالِبًورٍ

مِنْ ماءِ فَفَسَلَ بَدَيْدِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ إِابًا هُمَا يُزَةً اَقَيْقٌ تَمِعَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

حتى بلغ ابطيه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَقَى الْحِلْيَةِ مِلْ سَبِّ بْدَاوْطِقَ مِنَ الشَّمَاوِيرِ حَرْسُنَا عِيِّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَال حَدَّمَنَا سَفْيَانُ فَال سَمِيتُ عَبْد الرَّحْنِ بْنَ الفَّابِيمِ وَمَا إِلْمَدِينَةِ

يع. يُومَيْذِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلِمِ رَسُولُ اللهِ يَوْمِيْذِ أَنْفِي مِنْهُ عَلَى سَمِعِينَ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَلِمِ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرامٍ لِى عَلَىٰ سَهُوَ قِلَى فَهَا أَمَاثِيلُ فَلَمَّ وَاهْ رَسُولُ اللهِٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَّكُهُ وَقَالَ اَشَدُ النَّاسِ عَذَا بَا يُومَ الْقِيات

الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللهِ فَالَتْ لَخُمَلْاهُ وسِادَةً أَوْ وِسَادَ تَيْنِ ۖ حَ**رُنَنَا ۚ** مُسَدَّدُ

-حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْوُدَ عَنْ هِشامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَهَةَ قَالَتَ قَايِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَى وَعَلَّمْتُ دُدْ نُوكًا فِيهِ قَالِمُ أَلَّى أَنْا أَنْ مَا أَنْ أَنْ عَهُ فَنَزَعَتُهُ وَكُنْتُ

أَغْتُسِلُ أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّا فِي الْحِدِيلُ سِينً مَنْ كَره اللهُ مُودَ

ا عدس العالمي صلى الله عليه وسلم من إماء واجد علم مسب من لره الهمور أله هبه الخزانة الصغيرة على الشائد المدينة المعالم المن المائد على المنطقة المعالم المنطقة المنطق

عبر منها والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

درموك بالميم بدل النون وهو ضرب من الستور له خل اه عيني

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَشَّهَا ٱشْتَرَتْ نُمْرُقَةَ فيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِالْبَابِ فَهُمْ يَدْخُلُ فَقُلْتُ ٱ تُوبُ إِلَى اللّهِ مِثْمَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَاهَٰذِهِ النَّمْرُ قَةُ قُلْتُ لِتَحْلِسَ . عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ ٱصْحَابَ هَذِهِ الصُّور يُعَذُّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَمُمْ آحْيُوا مَاخَلَقْتُمْ وَ إِنَّ ٱلْمَلَا ئِتَكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ الصُّورُ حِ**ذْنِنَا** قُتَيْنِةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ْعَنْ بُكَيْرِ عَنْ بُشر بْن سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ عَنْ أَبِي طَلْحُةَ صَاحِب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلأ يُكَمَّ لْأَنَّذُ خُلُ بَيْنًا فيهِ الشُّورَةُ قَالَ بُسْرُثُمُّ آشْتَكِي زَيْدُ فَمُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَىٰ بابهِ سِتْرُ فيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِغَبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِبنَ قَالَ إِلَّا رَهُمَّا ف تَوْب ﴿ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو هُوَ ابْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُشْرٌ حَدَّثَهُ زَيْد حَدَّثَهُ أَبُو طَلِحَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَم بُسِبُ كَرْاهِيَةِ الصَّلاةِ فِىالتَّصَاوير حَ**ذُنْنَ** عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهَيْف عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ قِرَاتُهُ لِمَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ خِانِتَ بَيْتِهَا فَقْالَ لَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَميطى عَنَّى فَايَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرضُ لى في صَلاتي للربُ لاتَذْخُلُ الْلَائِكَةُ بَيْناً فيهِ صُورَةً حَدُّمنا يَخْتَى بْنُ سُلَمْ إِنَّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي غَمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَسِهِ قَالَ وَعَدَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَراثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدَّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَ بَهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينَهُ فَشَكَا اِلَّيْهِ ما وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لا نَدْخُلُ عَيْمًا فَهِ صُورَةً وَلا كَانُ ما بُ مِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْمَا فيهِ صُورَةً حَدْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُسْلِّمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَالِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فيها تَصاويرُ فَلَأْ

رَآها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَكُمْ يَدْخُلْ فَمَرَ فَتْ فِي وَجْهِهِ

قوله: وقديض النون و الراء وكسرهميا و بضم النون وقتم الراء وسادة صفيرة اهشارح قولهو توسدها أصله وتتوسدها

قوله يوم الاوّل من باب اضافة الموصوف المصفقة و المراد به الوقت المساخى و للكشمية يوم الوّل المشارح

(راث)ریثآمنباب باع أبطأ اه مصباح قوله محمد بن جونر لم يثبت في نسخية ال . "

الْكَ. ' اهمَةَ قَالَتْ مَا دَسُولَ اللَّهِ ٱ تُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَىٰ دَسُو لِهِ مَاذًا ٱذْ نَنْتُ قَالَ مَامَالُ هذه النَّمْ وَقَة فَقَالَت آشْتَرَ يُشْهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ إِنَّ أَصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ مُعَدَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَخِيُوا ما خَلَقَهُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الصُّو َ زُلَا نَدْخُلُهُ الْمَلَا نَكَهُ مُ السُّم حَرُنُ اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَني مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَر غُنْدَرُ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنَ أَبِي حُجِيْفَةَ عَنْ أَبِهِ ٱ نَّهُ ٱشْتَرِيغُلاماً حَجَّاماً فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّيْمِ وَثَمَنِ الْكَمَابِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَوَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِيْمَةَ وَالْمُصَوِّرَ مَا بَسِبُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَنْفُخُ فيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِتَافِيحِ ح**َرْمِنَ** عَيَّاشَ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَغْلِ حَدَّثَنَا سَمِدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْدِن بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةً قَالَ كُنْتُ عَنْدَانْ عَبَّاس وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْ كُرُ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْصَوَّرَصُورَةً فِى الدُّنْياكَيِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فَهَا الرُّوحَ ب الإرْ تِداف عَلَى الذَّا بَّةِ صَرْتُ الْمُتَاتِّةِ مَدْتُنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَ بُوصَهْ وَانَ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْن شِيهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً بْن ذَيْدِ رَضِيَ اللهُ \* عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَىٰ جِمَادِ عَلَىٰ إِكَافِ عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةُ وَارْدَفَ أَسْلَمَةً وَرَاءَهُ لِمُ سَبِّ الثَّلَانَةِ عَلَى الثَّابَةِ حَذَّتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّنَا لَحَالِدُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قْالَ لَمَا ۚ عَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّدٌ ٱسْتَقْبَلَهُ أَغَيْلِهُ بَى عَبْدِا لُمُقَلِب خَمَلَ واجداً بَيْنَ بَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ للمسب خَمْل صَاحِب الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ بَهْضُهُمْ طَاحِبُ اللَّاتَبَةِ اَحَقُّ بِصَدْرِ اللَّاتَبَةِ اِللَّانْ يَأْذَنَ لَهُ صَ*دُّمْنا لَحُمَّ*ذُنْنُ بَشَار قَالَ حَدَّنْهَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّنَا اَ يُؤِثُ قَالَ ذُكِرَ الْأَشَرُّ الثَّلاَقة عِنْدَ عِكْرِ مَةَ فَقْالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اتَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَمْ خَمَلَ فُكُمَ

قوله الاشرّ الثلاثة أى على الدابة هكذا بالالف و اللام فى الاشرّ رواية الحموّىّ و فى رواية المستملع شرّ الشـلائة ىدون

المُعمزة ويدون الالف واللام و في رواية الكشميهيّ اشرّ الثلاثة باثبات العمزة وحذف اللام انظر العينيّ

ب إدْدافِ الرَّجُل خَلْفَ الرَّجُل حَدُّن هُدْبَةُ بْنُ خَالِيةُ الْ حَدَّثُا هَمَّامُ قَالَ حَدَّنَا قَتَا دَوْقَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ عَنْ مُعَاذِ بْنَ جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَ نَا رَدِيفُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَتَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةَ ثُمَّ قَالَ إِمْعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ نُكَ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِمْعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَ يُكَ قَالَ هَلْ تَذرى مَاحَقُ اللهِ عَلىْ عِبَادهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ آغَكُمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلى عِبَادهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُشْرَكُوا بِهِ شَيَأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَتَسْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَمْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ مُرْسَبُ إِدْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلُ حَدُثُنَا ٱلْخَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاجٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَخِيَ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْنَى بْنُ أَي إِسْطِقَ قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَ إِنَّى لَرَديفُ أَبِ طَلِحَةً وَهُوَ يَسِيرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَديفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا أَثُمُكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّ دَنَّا

يَضْطَهِيمُ فِي الْمُسْعِدِ دَافِعاً إخدَى دِجَايَهِ عَلَى الْأَخْرِى - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ® ستاب الادب ≫ -

أوْرَ أَى الْمَدِينَةَ قَالَ آيَهُونَ تَا ثَيْهُونَ غَابِدُونَ لِرَبِّنَا عَامِدُونَ مَلِ سِبُ الْاِسْتِلْقَاء

وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرِ لَى حَ**رْسُ** اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَوْالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمْيم عَنْ عَمِّهِ ٱ نَّهُ ٱ بْصَرَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَايُهِ وَسَسلّمَ

ملر سبن البرّ والصّلة « وَوَصَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيْهِ صَرْبُنَا أَبُواْ فُولِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا

آخرة الرحل بالمدُّ خلاف قادمتهوكدا منالسرجوهي التي يستند اليهاالراكب والجم الاواخر اه

قوله ان حبل سافط لا بي ذر واداة النداء أما تة للكشميهي في جيع رسول الله كما في الشار ح

قوله وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسل وفي الشرح المطبوع للقسطلاني صفية بنت حي " تحت علامة المتن قوله المرأة بالنصب الرفع أي فقلت وقعت المرأة اله عيني المرأة اه عيني

باب البرّ و الصلة وقول اللّه تعالى ولقد وصنا الانسان بو الديد حسناً نخ

(شعبة )

لا يجاهد الرجل الا بأذنابويه اه عيي

قوله قال أاوليد س شُمْبَهُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا عَمْرِ وِ الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا عنزار أخبرني هو طاحِتُ هذهِ الدَّارِ وَأَوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَىٰ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ من تقديم اسم الراوي على الصنغة وهوحائز وَسَلَّرَ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَتُّ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلاَّةُ عَلِى وَقَيْهَا قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ اه من السي رُّ الوالدَيْنِ قَالَ ثُمَّ آيٌ قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَني بِهِنَّ وَلُو اسْتَرَدْ تُهُ أَزَادَ في قوله ثم أيّ لم يضبط ما ب من أحق النّاس بِحُسْنِ الضُّفَيةِ حَدُنا قَيْنِهُ أَن سَعيدِ حَدَّنَا جَريْرُ في الفرع كأصله الياء و ڪتب فو قها عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاءِ بْنِ شُبُومَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ في الفرع كذا قال لِهَا: رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيا رَسُولَ اللهِ مَنْ آحَتُ مُسن الفاكهاني الصواب عدم تنو نسه لانه صَابَتِي قَالَ أَمُّكَ قَالَ مُمَّ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ مُمَّ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ مُمَّ مَنْ قَالَ مُمَّ موقوفعلمه فيالكلام والسائل لنتبظر الجواب والتنوين لأيجاهِدُ إلاَّ با ِذْنِ الْاَ بَوَيْنِ حَدَّىنًا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَّا يَحْيَءَنْ سُفْيَانَ وَسُمَّيَةً فَالأ لابوقفعليه إجاعا حَدَّثَنْا حَبِيتُ ح قَالَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبَ عَنْ أَبِي فتنوشه و وصله عا بعده خطأ فموقف الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ قَالَ رَجُلُ ۚ لِلَّمِّي صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجاهِدُ قَالَ عليه وقفة لطيفة ثم اللَّكَ أَ بَوَانَ قَالَ نَهُمْ قَالَ فَقَيْهِما خَاهِد مُلْمِبُ لَا يَسُتُ الرَّجُلُ وَالَّذِيهِ حَذْبُنا يؤتى بما بعـده اه قسطلاني ٱخْمَدُ بْنُ يُونْدُسَ حَدَّ ثَنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن عَمْرُ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ٱكْبَر الْكَبْائِر اَنْ يَلْمَنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ قِيلَ لِارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ فالِدَيْهِ

قَالَ يَسْتُ الرَّجُلُ آ بَا الرَّجُلِ فَيَسْتُ آبَاهُ وَيَسْتُ أُمَّهُ لَلْمِبْ إِجْابَةِ دُعَاءِ مَنْ

بَرَّ وَالِدَيْهِ حَدُنُ سَعِيدُ بْنُ أَى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةَ قَالَ

أَخْبَرَ فِي اَفِعْ عَنِ اِنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُو لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا لَكُوْنَهُ نَفَرِ يَمَاشُونَ اَخَذَهُمُ الْمَطْرُ فَالُوا الِى غَارِ فِى الْجَبَلِ فَانْحَقَلَت عَلَى فَمَ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَرَ فَاطَبْقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَبْعَضِ أَنْفُرُوا اعْمَالاً حَمِلْمُوهُمْ

طَالِحَةً فَادْعُوااللَّهُ بَهَا لَمَلَّهُ يَفُرُجُها فَقَالَ آحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَأَنَ لِي وَالِمَانِ شَيْخَانِ

قولهويسبأمهحكى الشارح هنا زيادة فيسبأمه اه فانظر

قوله نفرجها بهذا الضبط وقال العينيّ كسر الراء لفرق مكيال معروف بالمدينة اه عينى

كَبِيران وَلِي صِدْيَةٌ صِغَالُ كُنْتُ أَدْعِي عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ خَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوالِدَيّ أَسْقَهِما قَبْل وَلَدى وَ إِنَّهُ نَأَى فِي الشَّيْرُ فَأَ أَيِّن حَتِّي أَمْسَيْتُ فَوَجَدْ مُهُما قَدْ نَاما كُنْتُ ٱخْلُتُ فَجَنْتُ بِالْلِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِ مَا ٱكْرَهُ ٱنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَٱكْرَهُ أَنْ ٱبْدَأَ بِالصِّيْمَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَلَمْ يَوَلَ ذَلِكَ دَأْفِي وَدَأْ بَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ فَإِنْ كُسْتَ تَعْلَمُ ٱنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِهَا ءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ كُمْمُ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّماءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي آنِنَةُ عَمَّ أُحِبُّهَا كَاشَدِّهِ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّساءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَابَتْ حَتَّى آيْبَهَا بَائَةِ دِينَارِ فَسَمَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَار فَلَقَتُوا بِهَا فَكَمْا ۚ قَمَدْتُ بَنْ رَجَلَيْهَا قَالَتْ يَاعَبْدَاللَّهِ ٱتَّن اللَّهَ وُلاَ تَقَيِّح الْحَاتَمَ الاَّبْحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ٱنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْنِيغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِينًا فَقَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ ٱسْتَأْجَرْتُ ٱحِيرًا بفَرَق ٱرُذِّ فَكَمَّا ۚ قَضَى عَمَلُهُ قَالَ ٱعْطِنَى حَقَّى فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكُهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَكَمْ اَزَلْ اَذْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَعَّراً وَرَاعِيهَا فَجَاءَنى فَقَالَ آتَّن اللهُ وَلا تَظْلِمنى وَاعْطِنى حَقَّى فَقُلْتُ ٱذْهَبْ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَ ٱتَّقَ اللهُ وَلَا تَهْزَأَ بِي فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَهْنَأَ بِكَ نَقُدُذُلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ٱ نّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَبْتِفْاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ مَا يَقِي فَقَرَبَ اللهُ عَنْهُم مَ مُرسِّبُ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ ۚ قَالُهُ ابْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتُ ا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَاٰ شَيْباْنُ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرُّادِ عَنِ الْمُغْيِرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَرَّمَ عَلَيْكُمْ ءُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَكُرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ الشُّؤالِ وَ إِضَاعَةَ المَّالِ حَيْزَتْنِي إِسْحَقُ حَدَّثُنَّا خَالِهُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرُ يُرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّ عَنِ أَبِي كِنْ أَبِي كِنْكُرَةٌ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَنْبَئِكُمْ بَّا كَنْبَرِ الْكَبْائِرِ فَأَمْا بَلي إِرَسُولَ اللَّهِ

قوله أرزّ كذا ضبطه الشارح وفيه لغات انظرالمصباح

قوله ومنع كذا بغير تنوين وحكى الشارح روايته بالنوين أيضاً كما فى قبل أى و حرّم عليكم منع ماعليكم اعلياؤه و توله

وَشَعادَةُ الزُّ ودِ ٱلأُوَةَوْ لُ الزُّودِ وَشَعادَةُ الزُّودِ فَأَذْالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لأ يَسْكُتُ حَرْثُنُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلْيْدِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنى عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَى بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَبْبَائِرَ ٱوْسُئِلَ عَن ٱلكَبَائِر فَقَالَ الشِّرْكُ باللَّه وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَا لِدَيْنِ فَقَالَ ٱلاَٰ أَنَيِّكُمْ بِأَكْبَرُ ٱلكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ ٱوْقَالَ شَهَادَةُ الزُّور قَالَ شُعْمَةُ وَ أَكْثَرُ طَلِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ لَمُ سَبِّب صِلَّةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكُ مِنْ مِنْ الْجَمْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ مِنْ عُرْوَةً أُخْبَرَ فِي أَي أُخْبَرَتُني أَسْاءُ ٱ بْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ٱتَّتَنِي أَيِّ رَاغِبَةٌ في عَهْدِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَسَأَ لَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُها قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَييْنَةَ فَأ نُزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ لَم بُ صِلَةِ الْمُرْأَةِ أمَّها وَلَما زَوْجُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ مِنْ تُعْنَى هِ شِائُم بْنُ عُنْ وَهَ عَنْ عُنْ وَهَ عَنْ أَسْماءَ قَالَتْ قَدِمَتْ أَمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرِّ بْشِ وَ مُلَّتِهِمْ إِذْعَاهَدُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِهِا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرْتُ إِنَّ أَق قدِمَتْ وَهُيَ لَا اعْبَةُ قَالَ نَهُمْ صِلِي أُمَّكِ حِدْثُنَا يَكِني حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاك إ عَنْ تُحَيِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِمَ قُلَ ٧٠ أَ وْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَا مُرْكُمْ يَعْنِي النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُمُا بِالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفْافِ وَالصِّلَةِ لَمُ السِّبُ صِلَّةِ الْأَحِ الْمُشْرِلَةِ حَذْمُنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُشِيلِم حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُباعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْتَعْ هَاذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا لِحَانَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فَأَيْ

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ حُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ ألبسُها وَقَدْ

قوله وهى راغسة زادابودروالاصليّ أفاصلها اه شارح

و المدحلة سيراه بالمنافة حلة لتساليها ولا بهذرحلة بالتنوين أله و السيراء نوع من المرود فيه خطوط وكان من حرير اله شارح

قال حيل أمك :

قُلْتَ فيهٰا مَاقُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَعْطِكُهَا لِتُلْبَسَهٰا وَلَكِينَ تَبِيعُهَا اَوْتَكْسُوها فَأْرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّمَةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ للمِحْبُ فَضْل صِلَةِ الرَّحِم حِدْثِنَا أَنُو الْوَلِيدِ حَدَّمَنَا شُفَيَةُ قَالَ أَخْتِرَنِي إِنْ عُفْلَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَن أَبِي اَيْثُوبَ فَالَ قَيلَ لِارَسُولَ اللَّهِأَ خَبر نَى بِعَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ح حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّخْن حَدَّثَنَا مَرْهُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ وَ ابْوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَسْداللهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُ نِي بَعَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَتُ مَالَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللهُ لْأَتُشْرِكُ بِهِ شَيْأً وَتُقَبُّمُ الصَّلاَّةَ وَتُؤْتِي الزَّكاةَ وَتَصِلُ الزَّحِمَ ذَدْها قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ مِلْ سَبُ الْقَاطِيعِ حَذَيْنَ يَعْنَى بَنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهاكِ أَنَّ مَمَّتَكَ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْلِعِ قَالَ إِنَّ جُبِيْرَ بْنَ مُطْلِعِ أُخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِمُ للرُّبُ مَنْ يُسِطَلُهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِم حَرْشَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِد حَدَّثُنَا مُمَّدَّدُ بْنُ مَعْن قَالَ حَدَّثِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱلَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فَدِ ذَقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثُوهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ حَدَّمُنَ يَخْيَ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابن شِيهاكِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَتَّ أَنْ يُبْسَطَلُهُ فِي دِزْقِهِ وَيُنْسَأَلُهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ للبيب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ ۚ حَيْرَتُنِي بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي مُزَدِّد قَالَ سَمِعْتُ عَمَّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّيثُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَخْلَقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَت الرَّ حِبُم هَذَا مَقَامُ الْمَائِذِ بكَ مِنَ الْقَطيمَةِ قَالَ نَمَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَمَ مَنْ قَطَمَكِ قَالَتْ بَلي

قولهأرب يفنح الهمزة والراءبعدهاموحدة منوسمة بالرفع أى له حاجة اه شارح

قوله فوآثره أى أجله اه شارح

لن آل أبي فلان خذ

قوله شجنــة بكسر الشين ويجوز قتمها وضمهاوأصلهعروق الشجر المشتبكة اه منالشارح

أوله بسل على بناء المدو وفاعله محدوق المدور وبحور أن يكون بيل على صيغة المجلسة على المدور المدور المدور المدور والنداوة وأطلق وهوالنداوة وأطلق الميس على المساحة الماليس على الما

فوله تطعت بفتحات ولابی ذرقطعت بضم أوّله وکسر کانیسه مبنیساً للهجهول اه شار ح

يَارَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَاقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِى الْاَ دْضِ وَتَفَطِّهُوا اَ دْحَامَكُمْ ﴿ صَرْبُنَا لَحَالِهُ بْنُ نَحْلَدِ حَدَّثُنَا سُلَمْانُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شِغْجَنَةٌ مِنَ الرَّحْن فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَتُ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَمَكَ قَطَمَتُهُ صَرَّتُهُا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال قَالَ أَ خَبَرَ فِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَدِّدِ عَنْ يَزيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِيمُ شِحِينَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ لَمْ سِبُ يَبِلُ الرَّحِيمَ ببلالِها حَدُّنُنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إسْمَعِيلَ بْن أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَاذِمِ اَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَاداً غَيْرَ سِرَّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَرْو في كِتْابِ مُمَدِّينِ جَعْفَر بَياضْ لَيْسُوا بَاوْ لِيانَى إِنَّمَا وَ لِتِيَ اللَّهُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَيْانِ عَنْ قَدْيْسِ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنْ لْمُ رَحِيْمُ أَبْلُهَا بِبِلا لِهَا يَعْنِي آصِلُهَا بِصِلَّتِهَا ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ بِيلاها كَذَا وَقَمَ وَبَهٰلا لِهَا آجْوَدُ وَاَصَحُ وَبِبلاها لا آغرِفُ لَهُ وَجْهَا للرِبِب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْسَكَافِ حَ**لَاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَنُ كَشِير**اً خَبَرَا اسْفَيْانُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ وَالْمَسَنِ بَن عَمْر و وَفِطْدِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِ وَقَالَ سُفَيْانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إلى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْلُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْكُكَافِقُ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَمَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا مَرِسِبُ مَنْ وَصَلَ رَحِمُهُ فِي الشِّيرُ لِهُ ثُمَّ أَسَلَمَ حَلَيْنَ الْمُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ خَكَيَم بْنَ حِزْامِ أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ قَالَ يا رَسُـولَ اللهِ أَزَأَ يْتَ أُمُوراً كُنْتُ ٱ تَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَثَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي

قوله النحنث التبرر وحقيقته التجوزعن الحنث و هو الاثم وامأالتحنت بالتاء فلا يعرف له وجه

فيها مِنْ آخِر قَالَ حَكَيْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَتَ عَلىٰ ماسَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ﴿ وَيُقَالُ ٱيْضاً عَنْ أَبِي الْمَانِ ٱتَّحَنَّتُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِر اَ تَحَنَّتُ \* وَقَالَ ابْنُ اِسْحَقَ التَّحَدُّثُ التَّـَهُرُرُ \* وَتَابَهَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ **بَارِسِي** مَنْ تَرَكَّ صِنْبِيَةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلُها أَوْمازَ حَها **حِدْنُ لَ** حِبَّانُ أَخْبَرَ نَاعَيْدُ اللهُ عَنْ خَالِدِبْن سَعيدِعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيِّمِ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِبْن سَعيدٍ قَالَتْ أَ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ هَبِيصَ اَصْفَرُ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهَيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ ٱلْمَتْ لِحَاتَم النُّهُوَّةُ فَرَ بَرَنِي أَلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ ثُمَّ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ ثُمَّ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَبَقِيتْ حَتَّى ذَكَرَ يَعْنَى مِنْ بَقَائِهَا مُرْسِبُ وَخَمَّةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَاتَقَتِهِ \* وَقَالَ ثَابِتُ عَن أَنْسِ اَخَذَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِبْراهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ﴿ حَذْمُنا ﴿ مُوسَى بْنُ إسمميلَ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَنِي يَفْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَنِي أَثِمْ قَالَ كُنْتُ شاهِداً لِا بْنِ عُمْرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ ٱ نَّتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ قَالَ ٱ نَظُرُوا الِىٰ هٰذَا يَسْأَ لَني عَنْ دَم الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَارَيْخَاتَنَايَ مِنَ الدُّنيا حَرْثُنا ٱبُواليَانِٱ خْبَرَانَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَىءَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِّي بَكْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ يَبِرِ أَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَدَّ ثَنْهُ فَالَتْ لِجاءَتْنى آمْرَأَةً مَمَهَا ٱ بَتَنَانَ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَكُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطِيْتُهُمْ فَقَسَمَتْهَما بَثْنَ ٱ بْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ نَفَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَدَّ ثُنَّهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْأً فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّادِ حَذَّمْنُ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقَبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو قَنَادَةً قَالَ فَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَامَةُ بَنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلِي عَا تِقِهِ فَصَلَّى

ومعها ايتان نخ

فَإِذَا رَكَمَ وَضَعَرَو إِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا حَ**دُرُنُ** اَبُواْلِمَانَ أَخْبَرَنَاشُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ حَدَّثُنَا أَبُوسَكُمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حابِسِ السَّمِيُّ جالِساً فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّه صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لأَيْوْحَمُ لأَيْوْحَمُ حَذْبُنَا فَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتُنَا سَفْنانُ عَنْ هِ شَامِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ جَاءَا عَرَا فِي اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الطِّبْيَانَ هَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَامْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ حَدَّثُنا ابْنُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّثُنا ابْوغَسَّانَ قَالَ حَدَّ ثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَالْ قَدِمَ عَلَى اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنِيٌ فَإِذَا آمْرَأَهُ مِنَ السَّنْي تَخْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّتَى أَخَذُنُّهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَادْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَها فِي النَّارِ قُلْنَا لا وَهْيَ تَقْدِرُ عَلِيْ أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللهُ أَدْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِأْنَّةَ جُزَّء مِنْ رُمُنَّا الْحَكِمُ بْنُ نَا فِعِ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبَ اَنَّ اَبِاهُمَ يَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِا نَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْمَةً وَ تِسْمِنَ جُزْأً وَآثْرَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً واجداً فَمَنْ ذْلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحُمُ الْحَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصيبَهُ مُ اللُّبُ قَتْل الْولَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُل مَمَهُ حَدُمُنا لُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُود عَنْ أَبِي وَارْل عَنْ تَعْمَر و بْن شُرَحْبيل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَيُّ الدَّنْبِ ٱغْظَيْمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ اَى قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْ كُلُّ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ آيّ قَالَ أَنْ ثُزَانِيَ حَليلَةً لِجَادِكَ وَٱ ثَوْلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَصْديقَ قَوْلِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْهَأ آخَرَ

قدوله من لا يرحم لايرحم بالرفع والجزم فى اللفظين فالرفع على الخديد و الجزم على ان من شرطية وعلى الاول اكثر الرواة

كا فى الشارح قولداً ن نزع وضبط ان بكسر الهمزة أيضاً انظر الشارح

وله تحلب شدیها کدا عند الشارح قال و روی شدیها و تحق تحلب شدیها بشتح الحاء و اثلام مشددة و شدیها بالرفع فاعلاً و هو الذی عند الدین و چری الدین و روی شدیاها بالشیة و توله تسق فید و ایتان اخریان تسی و بستد.

الم سين وضير الصَّى في الْجُور حَدَّثُ اللَّهُ عَمَّدُ ثِنُ الْمَثَى حَدَّثُنَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَضَعَ صَبيًّا في جَعِره مُحَنِّكُهُ فَبِالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِهَاءٍ فَأَتْبَعَهُ لَمُ مُسَبِّ وَضْعِ الصَّيِّ عَلَى الْفَعِندِ حِيْرَتُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنا عادمُ حَدَّثَنَا الْمُغَيِّرُ بْنُ سُلَمَانَ يُحِدِّيثُ عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا مَّمَّةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَنُوعُثَاٰنَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُني عَلي نَفِذِهِ وَيُشْعِدُ الْمَسَنَ عَلِي فَفِذِهِ الْأُخْرِي ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَشُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمُهُما فَإِنّى ٱرْحُمُهُما ﴿ وَعَنْ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سَلَتْمَانُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ التَّميثُ فَوَقَعَ فى قَلْمِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَكَمْ ٱسْمَمْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَالَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدى مَكْتُوبًا فِمَا سَمِعْتُ لَمْ سَبِّ حُسْنُ الْمَهْدِ مِنَ الْايمان حِرْثُنَا عَبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آمْرَأُهُ مِاغِرْتُ عَلَىٰ خَدْ يَجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بُّلاث سِنِينَ لِلسَّكُنْتُ أَسْمَمُهُ يَذْ كُرُها وَلَقَتْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبِ وَ إِنْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدَى فَي خُلِّيهَا مِنْهَا الْمِبْ فَضْل مَنْ يَمُولُ يَتِيماً حِيْرُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الْمَزيز بْنُ أَبِي حَادَ مَ قَالَ حَدَّثَني أَبِّي قَالَ سَمِمْتُ سَهْلَ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَأْفِلُ الْيَتِيم فِي الْجُنَّةُ هَٰكُذَا وَقَالَ مَاصَّبَعَهُ السَّتَّايَةِ وَالْوُيسْطِيٰ مَلْ سِيْبِ السَّاعِيعَ إِلَّا دُمَلَةِ حِنْدُننُ إِسْمُمارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ صَفْوْ إِنَّ بْنِسُلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسَكِينِ كَالْجُأْهِدِ في سَبسل اللهُ أَوْكَالَّذَى يَصُومُ النَّهٰ ارَ وَيَقُومُ النَّيْلَ حِثْرُتُمْ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَاللِكُ عَنْ تَوْدِ بْن زَ يْدِ الدِّيلِيَّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطيعٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولهالحجربفتحالحاء وكسرها (شارح)

قوله حدثنی عبدالله بالافراد لابی ذر ولغیر،بالجمعاهشار

قوله فی خلتها قال فی الصحاح الحلمة الحلیل یستوی فیه المذکر و المؤنث لانه فی الاصل مصدر اه

قوله وأحسه يعني ا بن مسلمة و هوالقديق فقوله يشكّ القعنبيّ المطبوع

وَسَلَّهَ مِثْلَهُ مَا سِبُ السَّاعِي عَلِي الْمِسْكِينِ حِثْرُمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَا ما إلكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ السَّاعِيءَلِي الْأَرْمَلَةِ وَالْمِنْكَانِ كَالْجُأْهِدِ في سَبدل اللهِ وَٱحْسُيْهُ قَالَ يَشُـكُ الْقَمْنَتَى كَالْقَائِمِ لاَيَفْتُرُوَكَالْصَّائِمِ لاَيْفْطِرُ ۖ لَمَ صَ وَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ مِعْدُنْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا السَّمْمِيلُ حَدَّثُنَا أَيُّونُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي سُلَمُانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِث قَالَ اَ نَيْنَا النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَادِ بُونَ فَاقَتْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ آتًا اشْتَقْنَا آهَلْنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي اَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً رَحِيماً فَقَالَ اَدْجِمُوا اِلَىٰ اَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ۗ ومقوله وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا وَأَيْمُونِي أَصَلِّي وَ إِذَا حَضَرَت الصَّلاَةُ فَلْيُؤَ ذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ ثُمَّ لَيُؤُمُّكُمُ أَكْبَرُكُمُ حَمَّارُمُما إِسْمُعِيلُ حَدَّتَني مَالِكٌ عَنْ شَمَى مَوْلِي أَبِي بَكْرٍ ﴿ ف الشرح وصبط عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّتَمَانِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقِ ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِبُّراً فَنَزَلَ فِيهَافَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلَتْ يَلْهَتْ يَأْكُلُ الثَّرْي مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَابَ مِنَ الْعَطَاشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَكَذَّ خُقَّهُ ثُمَّ آمْسَكُهُ بفيهِ فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِم آجْراً فَقَالَ في كُلّ ذات كبد رَطْبَة أَجْرُ حِكْمُن أَبُو الْمَأْن أَخْبَرُنا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبُوسَكَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَا هُمَ يُرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيصَلاْةٍ وَأَثْنَا مَعَهُ فَقَالَ آعْرابَتُّ وَهْوَ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ أَرْحَهٰي وَمُحَمَّدًا ۖ وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَداً فَكَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأغرابِي لَقَدْ مَحَبَّرْتَ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ إِ وْاسِماً يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ حَيْرُتُنَ ۚ أَبُو نُمَيْمِ حَدَّثَنَا زُكُرَيًّا عَنْ غَامِرِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِمْتُ النُّهُمْانَ بْنَ بَشير يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَرَى لَوْمِنينَ فِي تَوَاثَمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَىٰ عُضُواً تَدَاعىٰ

مالكأ تقولهعبدالله حلةمعترضة أقحمها النحاري بين القول

قوله و سـألنا بفتم اللام كاهوالمصرح ا بالسكون في الاصل

· (;

لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْمُنُّ حِمْرُتُنَّ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْيِن بْنِ مَاللِكِ عَنِ النَّيِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُشْلِم غَرَسَ غَرْساً فَأَكَا مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ دَاتَةُ الْأَكَانَ لَهُ صَدَقَةٌ مِدْنِينَ عُمَرُ مِنْ حَفْصِ حَدَّسًا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ وَهْب قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ الم سبِّب الْوَصَاءَةِ بالْجارِ وَقَوْل اللهِ تَمَالَىٰ وَآغَبُدُوا اللهُ وَلاَ تَشْرَكُوا بِهِ شَيْأً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ قَوْ لِهِ مُخْتَالاً نَفُوراً حَذُنُ إِسْمُعِمْ نِنُ أَبِي أُو يِينِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بن سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِيَ ابْوَبَكْرِ بْنُ مُعَمَّدَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ مَاذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُودٌ ثُهُ صَرْبُ مُمَّدُّ ابْنُ مِنْ ال حَدَّثُنَا يَوْمِدُ بْنُ زُوِّيعِ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ \* عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ حِبْرِيلُ يُوصِينِي بالْجادِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَنْ وَرَّثُهُ لَمْ مِنْ إِنْ عُمَنْ لَا يَأْمَنْ جَازُهُ بَوَاتِّفَهُ \* يُوبِقُهُنَّ يُهْلِكُهُنَّ \*مَوْبِقا مَهْلِكاً حِدُننا عاصِمُ بنُ عَلَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْح أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قبلَ وَمَنْ لارَسُولَ الله قَالَ الَّذِي لا نَا مَنْ خارُهُ مَوْاتَقَهُ ﴿ تَا مَعَهُ شَمَامَةُ وَاَسَدُنْ مُوسَى ﴿ وَ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَا بُوبَكْرِ بْنُءَيَّايِشٍ وَشُعَيْثُ بْنُ اِسْحَقَ عَن ابْن أَبِي دَنِّي عَن الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَا مِنْ الْتَعْقِرَ نَّ خَارَةً فِإِلْرَتِهَا حِدْنُ عَنْدُ الله فِنْ يُوسُفَ حَدَّثَ اللَّيْثُ حَدَّثُنا استعبدُ هُوَ الْمَقْبُويُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِإِنْسَاءَ الْمُشْلِلَتِ لا تَحْقَرَنَّ خارَةٌ

بِلَادَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاءَ للربِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاْ يُؤْدَ

الحادَهُ حَدُنُ فَينَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا أَنُوالْا خُوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْم

قوله كان له صدقة ولايي ذركان له به صدقة اهشارح قوله الوصاءة أي الوصية و يروى الوصاية بالياء يدل الهمزة اه عيى وفي نسخة الوصاة

قولہ ہوا 'قدفی الشرح ہی بیاء مکسورۃ جع با 'تقـــۃ وہی الغائلۃ

قوله بإنساء المسلمات مناصافة الموصوف المي صفته أي بإنساء الانفس المسلمات وفرسن شماة هو مافوق حافرها اء من الشرح قوله أوليصمت بضم الميم وقدتكسر أى ليسكت اه شار ح

قوله جائزته نصب مفعول ثان ليكرم لانه في معنى الاعطاء أو بنزع الخافض أى بحائزته و الحائزة العطاء اه شار ح

الآخِر فَلاَ يُؤْذ لَجارَهُ وَمَنْ كَأَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَضَمُّتْ حَ**ذُرْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني سَعِيدُ أَلَقْبُريُّ عَنْ أَبِيشُر يْجِ الْعَدَوي قَالَ سَمِعَتْ أَذْنَايَ وَٱنْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ لِحَادَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ لِمَا يُزَيَّهُ قَبَلَ وَمَا لِمَا يُزِّنُّهُ لِمَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَوْمُ وَأَيْلَةً وَالضِّيافَةُ ٱلأَنَّةُ ٱلَّامِ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصَمَّت مَا بِسُ حَقّ الْجُوادِ فِي قُرْبِ الْأَبُوابِ صَرَّتُنَا حَبَّاجُ ابْنُ مِيْهَال حَدَّمَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو عِمْوانَ قَالَ سَمِمْتُ طَلَّمَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَت قُلْتُ يارَسُــولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَىٰ ايِّهِمَا أَهْدَى قَالَ إِلَىٰ ٱقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا **لربب كُلُّ مَعْرُوفِ صَ**دَقَةُ ح**َدُّرِينًا** عَلِىُّ بْنُ عَيْاشِ حَدَّثَنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنْكَدِدِ عَنْ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ حَدْرُمُنَا آدُمُ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ حَدَّثَا سَعيدُبْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِىٰ كُلُّ مُمْسَلِمِ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِد قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَـهُ وَ يَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ كَيْشَطِعْ أَوْلَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَشْمَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَمْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْمَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَّقَةُ لَم سِبُ طيبِ الْكَلامِ \* وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامِمَةُ الطَّلِيّمَةُ صَدَقَةٌ حَذَنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامِمَةُ الطَّلِيّمَةُ صَدَّقَةُ حَذَنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَامِمَةُ الطَّلِيّمَةُ صَدَّقَةً أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وءَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ ذَكَرَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ يُنِ فَلاَ اَشُكُ ثُمَّ قَالَ آتَّتُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرَةٍ فَانِ لَمْ يَجِد فَبَكِمِمَةٍ

قولهأشاح أى أعرض قوله فلن لم بجد أى أحدكم شــق تمرة

طَيِّبَةٍ مَا بُسَبُ الرُّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ حَذَّمْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّمُنا إبْراهِيْم بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ذَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُو دَعَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو السَّامْ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِ مَثُمَّا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّمْنَةُ قَالَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَادٌ يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللّهَ نُجِتُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّةِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ حَدْرُنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّال حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَابِت عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ إَنَّ آغْرَابِيًّا بِالَ فِي ٱلْمُسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ اللبسيك تَعَاوُن الْمُؤْمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حِلْرُنْ أَنْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّمَا اسْفَيْانُ عِنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرْنِي جَدَّى اَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً ثُمَّ ا شَبُّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً اِذْجَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ اَوْ طَالِكُ لِمَاجَةِ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَ بَهِهِ فَقَالَ ٱشْفَهُوا فَلَنُّوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَىٰ لِسان نَبِيِّهِ مَايَشَاءُ لَمُ سِيِّب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيتُ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقيتاً \* كِفْلُ نَصِيتُ \* قَالَ ٱبُومُولِي كِفَايَن آخِرَيْن بِالْحَبَشِيَّةِ حِذْرُسُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَٰىٰعَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله ٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اً نَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّاهُ السَّائِلُ أَوْصَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ ٱشْفَهُوا فَلْتُؤْخَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلِيْ لِسَانَ رَسُولِهِ مَاشَاءَ لَمُ سِبِ لَمْ يَكُنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَفَعِّشاً حَدُّنُ حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّمَا شُغْمَةُ عَنْ سُلَمْانَ سَمِعْتُ أَيَا وْائِل سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو حَ وَحَدَّثُنَا تُتَيْبَةُ حَدَّثُنا جَريث

قوله ولم تسمع ولابی ذر أولم تسمع بهمزة الاسستفهام و واو العطف إه شار ح

قوله لاتزرموه أى لاتقطعوا عليه بوله (شارح) والمرح موسى و في بعض النسخ زيادة عن قبل المرح كان هو قوله وكان النبيّ الخياب علينا وجالسا نصب على الحال من وذكر القسطلانيّ النبيّ قاله العين والم و قوله وكان المرح و قوله وكان المرح و قوله وكان النبيّ الخياب والساحية والم المن المناسب على الحال من المسطلانيّ المراحة إذا بدل المرحة والم المراحة المراحة المراحة المرحة المر

قوله فاحشاً ولا متفجشاًأىلابالطبع ولابالتكلف قولدمن أخير كم باشبات العمرة بو زن افضلكم على الاسل الا انهم تركوه غالبا فيها و في شر و لابي ذر عن الحي والمستمل من قولد والعنف متثليث المين والضم أكثر وسكون النون وهو صدار افق اه شار ح

قوله عند المعتبة بالضبطين في الناءكما في الشارح أي عند الموحدة والسنمط

عَنِ ٱلْاَ عَمْشِ عَنْ شَقيقِ بْنِ سَلَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر و حبنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَم يَكُنْ فَاحِشاً وَلا مُنتَفَعِشاً وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلْقاً حِرْنُ مُعَمَّدُ نُنْ سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاكَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَا لِيُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَ تَوْا النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَمُكُ ۚ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُ وَلَعَنَكُ اللَّهُ وَغَضِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ قَالَ مَهْ لاَ إِعَائَشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَ إِيَّاكُ وَالْعُنْفَ وَالْفُخْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُوا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا تُفْتُ وَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فيهُم وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي حَدْثُ أَلَ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا اَبُو يَحْنَى فَلْيْحُ بْنُ سُلَمْانَ عَنْ هِلال بْنِ أَسْامَةَ عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ كَيْكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلأَفَأْشَأ وَلاَلْقَانَا كَاٰنَ يَقُولُ لِاَحَدِينَا عِنْدَ الْمُغَيَّبَةِ مَالَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ حَدَّمُنَا عَمْرُو ننُ عيسى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَـواءِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَا لِيشَةَ أَنَّ رَجُلًا ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمْأْ رَآهُ قَالَ بَمْسَ اَخُو الْمَسْرَةِ وَبَمْسَ ابْ الْعَشْبِرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَخْهِهِ وَٱنْمَسَطَ إِلَيْهِ فَكُمَّا ٱنْطَلَقَ الرَّحْلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يُارَسُولَ الله حِنَ رَأَيْتَ الرَّجُارَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ في وَجْهِ وِ وَانْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَالِيشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاْشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَاللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القيامة مَن تَرَكَهُ النَّاسُ آتِفاء شَرَّهِ مَل بُ حُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَّفَاءِ وَمَاكِكُرَهُ مِنَ الْجُغْلِ \* وَ قَالَ ا بْنُءَبَّاسِ كَانَ النَّتْيُ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْوَدَ النَّاسِ وَٱجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَطْانَ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَمَا ۚ بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكُبْ إِلَىٰ هَٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْ لِهِ فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بَمُكَارِم الأخلاق حَدُثُنُ عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثُنَا مَهَادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ

قَالَ كَانَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرْ عَ آهَلُ الْمَدَيْنَةِ ذَاتَ لَيْنَاةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسَ قِبَلَ الصَّوْتَ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تُزاعُوا لَنْ تُزاعُوا وَهُوَ عَلِي فَرَسِ لِأَبِي طُلْمَةَ غَرَى مَا عَلَيْهِ سَرْجُ فِي غَيْمِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ لانفزعوا وهي كلة المخرأ أوْ إِنَّهُ أَخِرُ مُ**رْسَلُ مُحَمَّدُ بْنُ كُش**ر حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن ابْن الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاسُيلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْ قَطُّ فَقُالَ لَا حِذْنِنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ عَنْ مَشْرُ وَقَ قَالَ ۖ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَّفَعِشاً وَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيارَكُمْ أَلحاسِنْكُمْ أَخْلَاقاً حَذْمُنُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوحادُ م عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدِ قَالَ جَاءَت آمْرَأَتُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْرُدَةٍ فَقَالَ سَهْ أَرُ لِلْقَوْمِ ٱتَدَرُونَ مَا ٱلْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلُ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِهَا لَمَاشِيتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ كُسُوكَ هٰذِهِ فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُختَاجًا إِلَيْهَا فَلَمِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الصَّحَايَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما أَحْسَنَ هذه فَا كُسُنْمَا فَقَالَ نَمَرْ فَكَمَّا قَامَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَهُ أَصْخَا بُهُ فَقَالُوا مَا أَحْسَنْتَ حَنَ رَأْ يْتَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٓ اَخَذَهَا مُعْتَاكًا إِلَيْنا ثُمَّ سَأْ لْنَهُ إِلَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ ٱ نَّهُ لا يُسْتَلُ شَيًّا فَنَيْمَتُهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتُهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّى أَكَفَّنُ فيها حَذُنْ الْبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمِّيْدُ بْنُ عَبْسِدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱباهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَادَبُ الرَّمَالُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَاالْهُمَوْ ثُمَّ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ صَرْبَعَ مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ سِمِعَ سَلَامَ بْنَ مِسْكِين قَالَ سَمِعْتُ ثَابِناً يَقُولُ حَدَّثُنَا أَنْسُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَليهِ

قوله ان تراءوا ان تراءوا أيلاترا وا جعد يمني النررأي تقال عند تسكين الروع تأنيسآ واظهارآ للرفق بالمخاطب ( عینی )

القة هي الحبة

وَسَلَّا عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَالَ لَى أَفَّ وَلا لِمَ صَنَفْتَ وَلا اللهُ صَنَفْتَ مَلِ سِبْ كَيْفَ قولداف بضمالهمزة وكسر اثفاء مشددة يَكُونُ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ حَدُننَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُـعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ منءير تنويزولابي إثراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَ لْتُ عَالِمْشَةَ مَا كَانَ النِّينُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذر فتحمما و فيها اربعون الغة ذكرتها فَ أَهْلِهِ قَالَتْ كَأَنْ فِي مِهْنَةِ آهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاّةُ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ عَلم سي في كتــابى الكــــــر الْمِقَةِ مِنَ اللهِ حَذُنُ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثُنَا ٱبُوعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ في فىالقرا آتالار بعة عشر و هو دوت مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ لَا فِع عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَّمَ قَالَ إِذَا ىدل على النضيحر اھ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ فُلاْنَا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ حِبْر بلُ فَيُنادى شار ح قولهمهنة بكسرالم جَبْرِيلُ في أهْلِ الشَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِتُّ فَالا نَا فَأْحِبُّوهُ فَيُحِيُّهُ آهْلُ السَّمَاءِثُمَّ يُوضَعُ لَهُ وقتحهاوأنكر الاءمعيّ الْقَبُولُ في أَهْلِ الْأَدْضِ مَا بِ الْمُ فِي اللهِ مَذْنِنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ الكسرأي فيخدمة أهله اه من الشارح عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأيجِهُ آحَدُ حَلاْوَةَ الْابْمَانِ حَتَى يُحِتِّ الْمَرْءَ لاَيُحِيُّهُ اللَّا يَلَمْ وَحَتَّى إِنْ نُقْذَفَ فِي النَّار اَحَتُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُرْجِمَ إِلَى الْكُفْ بَعْدَ إِذْا نَقَذَهُ اللهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِمَّا سِواهُمَا لَلْمِسْبِكَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأيسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسٰى أَنْ يَكُونُواخَيْراً مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حَرْنَ عَلِيُّ نُنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَمْعَة قَالَ نَهَى

قوله بم ولابدذر كم اه شارح نوله ضرب الفعل ولابی ذر أو العبد اه شارح

آحَدُكُمُ مُ امْرَأً لَهُ ضَرْبَ الْفَحْلُ ثُمَّ لَمَلَا يُنايِقُهَا وَقَالَ النَّوْرِيُّ وَوْهَيْبُ وَاَبُومْنَاوِيَةً عَنْ هِشْلُمِ جَلْدَ الْمَبْدِ حَ**رَيْنَ فَ** مُحَدِّنَ بَنْ الْمُنْتَى حَدَّثَا يَرِيدُ بَنْ هُرُونَ أَخْبَرُنا غاصِمْ بَنْ مُحَدِّنْ فِرْ ذَيْدِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِحْمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنَى آمَدُونَ آئَى يَوْمٍ هذا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آغَمُ قُالَ اَقَامُ قَالَ قَالَ عَلَا يَوْمُ حَرْلُمُ آمَدُونَ آئَى بَلَيْهِ هذا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آغَامُ قالَ بَالْ مَذَوْنَ آئَى مُنْ الْرَقْ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُ مُج مِنَ الْأَنْفُسِ وَ قَالَ بَم يَضَر بُ

شَهْرِهٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَامُ قَالَ شَهْرٌ حَرَاهُ قَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءُكُمْ

وَأَمْوِ الَّكُمْ وَأَعْرِ إِنَّكُمْ كُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي ثَمْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلِيكُمْ هٰذَا طُ**رِب** مَايُنْهِي مِنَ السِّيبَابِ وَاللَّمْنِ حَ**رُنُنَا** سُلَمْإِلْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُو د قَالَ سَمِفْتُ آبًا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَاتُ الْسُولِ فُسُوقُ وَقِتْالُهُ كُفُرُ \* تَابَعَهُ غُنْدَوْعَنْ شُعْبَةً حَدَّثُنَا اَبُومَغَرَ حَدَّثُنَا عَنْدُ الْوَارِثُ عَنِ الْخُسَيْنِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ حَدَّثَى يَحْيَ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَد الدّيديّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لْإَيْرْمِي رَجُلُ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ اللَّا ادْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ طاحِيْهُ كَذَٰلِكَ حَدُّنَ مُعَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثُنَا اللَّهِ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا هِلالُ بْنُ عَلَىَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ كَيْكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاحِشاً وَلا كَثَانا وَلا سَبًّا بَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُعَتَّبَةِ مَالَهُ تَرَتَ جَبِينُهُ حِلْرُنَ مُمَّدُ بَنُ بَشَّاد حَدَّثُنا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبارَك عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي كَشْيِرِ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ أنَّ ثابتَ بْنَ الضَّمَاكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجِرَةِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةِ غَيْرِ الْلِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنَ آدَمَ نَذْرُ فيما لأ يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ فِي الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بَكُفْر فَهُوَكَتَتْلِهِ حَدْثُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثْنا أَبِي حَدَّثَنا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَدِيثُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَمَانَ بْنَ صُرَدِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ اَحَدُهُماْ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهِهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي لَاَ عَلَوْ كَلَّمَةً لَوْ قَالَهٰا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِيدُ فَا ْعَالَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ آثُرِي بِي بأش أَعَجْنُونُ أَنَا آذْهَ مَنْ حَدْرُتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَدْيدٍ قَالَ قَالَ أَذَن حَدَّثَنِي عُبادَةُ بْنُ الصَّامِت قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفِخْبَرَ النَّاسَ بَلَيْلَةِ

= ... ...

قوله عندالمعتبة انتصر الشارح هنا على فتع التاء

قوله على ملة غـير الاسلام بتنوين ملة فغيرصفة وعلى بمعنى الباء اهمن الشارح

قوله أثرى بهـذا الضبط أى أنظن وقوله بىبأس خبر ومبتدأوروىأترى بىبأساكافىالشارح

الْقَدْرِ فَتَلاْحِيْ رَجُلاْنِ مِنَ الْمُسْلِمَنَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمُ فَتَلاحِمُ فَلانٌ وَفُلانُ وَإِنَّهَا دُفِعَتْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرٍ ٱلْكُوْ فَالْتَسُوهِ هَا في التّأسمَة وَالسَّالِمَةِ وَالْمَامِسَةِ **حَدُنُ ا** عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَغْرُور ءَ ; أَنَّى ذَرَّ قَالَ رَأَ يْتُ عَلَيْهِ بُرُداً وَعَلِ غُلامِهِ بُرْداً فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذا فَلَسْتَهُ كَأَنَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ ثُوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَأَنَ يَيْنِي وَ بَثْنَ رَجُلِ كَلاثُمْ وَكَأَنَتْ أُمُّهُ ٱعْجَهِيَّةً ۚ فَيْلْتُ مِنْهِ اَفَذَ كَرَ فِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ فَقَالَ لِي ٱسْا بَبْتَ فُلاّنًا قُلْتُ نَمَ قَالَ اَ فَيِلْتَ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ إِنَّكَ آمْرُوَّ فِيكَ خِاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلى حين ساعتي هَٰذَهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوا أَنْكُمْ حَمَّلَهُمُ اللَّهُ ٱكْتُتَ ٱيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَمَلَ اللهُ آخًاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْهِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْسِمْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَل مَا يَغْلِيهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُونَهُ عَلَيْهِ لِلْ سِيْبِ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَكَر النَّاسَ تَخْو قَوْ لِمِيْمُ الطَّاوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُوالْيك يْن وَمَالاً يُزادُ بهِ شَيْنُ الرَّ جُلِ حِدْمُن عَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ عَنْ أَى هُمَ يُرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكَعَيَّنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّتَم قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَنُذِ ا بُو بَكْر وَعْمَنُ فَهَاابا اَنْ 'يَكَادِاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَت الصَّلاَّةُ وَفِىالْقَوْمِ رَجُلُ 📗 ووله فهابا و روى كَأْنَ النُّحَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْءُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَانَعَ اللَّهَ اَنَسستَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ كُمْ ٱ نْسَى وَكُمْ تَقَفُّمْ قَالَ بَلْ نَسيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى زَكَمَيَّانِ ثُمَّ سَلَّا ثُمَّ كَبَّرَ فَسَحِيَدَ مِثْلَ شِحُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُحِوُدهِ أَوْاَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ لَم سُسِبُ الْنَسَةِ وَقَوْل اللهِ تَعَالَىٰ وَلاَ يَفْتُبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيْحِتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ كُمْ أَحْهِ مَيْتاً فَكُرُهُ تُمُوهُ وَآتَّتُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوْابُ رَحِيمُ مِنْدُمُ مَا يَخِيءَ مَنْ أَنَا وَكِيمُ عَن الاغمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مَنَّ

فهاباه باثبات المفعول (بشارح)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ وَمَا يُعَــذَّبان فَ كَنِهِ ٱتُّمَا هَٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْ لِهِ وَٱثَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّسْمَة ثُمَّ دَعَا فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلِي هٰذَا وَاحِداً وَعَلِي هٰذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ بْ قُوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُور الأنْطار حَرُسُ قَسَمَةُ حَدَّنَاسُفْيانُ عَنْ أَى الزّناد عَنْ أَي سَلَةَ عَنْ أَي أُسَيْدِ الشَّاعِدِيِّ قَالَ النَّئُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النّجَّار ما يَجُوزُ مِنَ أَغْتِياْبِ آهْلِ الْفَسَادِ وَالرّيبِ حِنْزُنْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أُخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِدِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَنْو اَنَّ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ ۖ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَت اسْتَأَذَنَ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱثْذَنُوا لَهُ بْنْسَ آخُو الْعَشيرَةِ أَوَانِنُ الْمَشيرَةِ فَكَا ۗ دَخَلَ ٱلأَنْ لَهُ ٱلْكَلاَمَ قُلْتُ بِارَسُو لَ الله قُلْتَ الَّذِي فُلْتَ ثُمَّ اَ لَئْتَ لَهُ الْكَلاَمَ قَالَ اَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ النَّميَةُ مِنَ الْكَبَائِر حَدْرُنا ابْنُسَلام أَخْبَرَا عَبِيدَةُ بْنُ تَمَيْدٍ ٱبْوَعَبْدِ الرَّحْن عَنْ مَنْصُود عَنْ مُجاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ فَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَغْضِ حيطان الْمَدينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنساانَين يُهَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُهَذَّبَانِ وَمَايُهَذَّبَانِ فِي كَبِرَةٍ وَ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كَانَ آحَدُهُما لاَ يَسْتَوْرُ مِنَ الْبُولُ وَكُأْنَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَها بكِيسْرَ تَيْن ٱوْثِنْتَيْنَ بَخْمَلَ كِشْرَةً فى قَبْرِ هٰذَا وَكِشْرَةً فى قَبْرِ هٰذَا فَقْالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمْا مَا لَكُمْرَهُ مِنَ النَّمْمَةِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ هَأَذ مَشَّاءِ بَنْهِم وَوَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ \* يَهْوِزُ وَكَلِزُ يَعِيبُ ح**َدْرَنَا** اَبُونُعَيْم حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِتِمَ عَنْ هَاّم قَالَ كُنَّا مَمَ حُذْ يْفَةَ فَقَىلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِثَ إِلَىٰ عُمَّانَ فَقَالَ ﴿ حُذَ يَمَةُ سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ بُ عَوْل اللَّهِ تَعْالَىٰ وَآجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور حَدَّنْ الْحَدْ بْنُ يُونُسَ

قوله لعمله یخفف ولاییدر أن یخفف ( شارح ) قولەفلىسىللە حاجة الخ أى فىصومە

حَدَّثَنَا انْنُ أَبِي دَنَّتُ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُمْ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِللَّهِ لِحَاجَةُ اَنْ يَدَعَ ظِمَامَهُ وَشَيرًا لَهُ \* قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَني رَجُلُ إِسْنَادَهُ مَلِمُ مُثُمِّ مَاقِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ مِرْنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْبُوصَالِجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ مِنْ شَرّ النَّاسِ يَوْمَ القيامة عِنْدَاللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلاءِ بَوَجْهِ وَهٰؤُلاءِ بَوَجْهِ ل**أَبِبُ** مَنْ أَخْبَرَ صَاحِيَهُ بِمَايْقَالُ فيهِ حِ**رْزُنُ ا** نَحَمَّدُنْزُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَا يَلِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدُ بِهٰذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَ تَذِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَأَ خُبَرُتُهُ فَكُمَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَاللَّهُ مُوسِي لَقَدْ أُودِيَ بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَلِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّادُمِ صَدَّنا لَعَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَّا إِسْمُمِلُ مِنْ زُكُرِ يَّاحَدَّ مَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنَىعَلَىٰ رَجُل وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَة فَقَالَ أَهْلَكُنُمُ أَوْ قَطَامْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ حَ**دْنُ ۚ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ رَجُلاَذُ كِرَ عِنْدَالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنى عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْراً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ قَطَمْتَ غُنُقَ صَاحِبك يَقُولُهُ مِرْاداً إِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لأَنْحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِتُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِي أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِدَبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَّكَّى عَلَى اللَّهِ أَحَداً \* قَالَ وُهَيْتُ عَنْ خَالِدِ وَيْلَكَ مَنْ أَثْنَى عَلَىٰ آخيهِ بِمَا يَعْلَمُ \* وَقَالَ سَعْدُ مَا سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِاَحَدِ يَمْشَى عَلَىَ الْاَرْضِ إِنَّهُ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ بْن سَلام حَدُنُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ سَالِم عَن أَسِهِ

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِذَارِ مَاذَكَرَ قَالَ اَبُو بَكْر

قولدفتمر وجهةأى تغير لونه ولايي ذر فتمر بالغين المجمة أىصار بلونالمغرة منشدة الغضب اه شارح

قرادیری بضم آواله ای بطن اه شارح قوله ولا بزک علی الله أحداً ولای ذر علی عن الحدی والمستملی والمستملی الله وی والمستملی الله المفاول علی الله العامل الرفع الله الفاعل (شارح)

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ إِذَا دِي يَسْفُط مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ للمِسْبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايِتَّاءِ ذِي الْقُرْفِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَوْلِهِ إِنَّهَا بَغِيْكُمْ عَلَى ٱ نَفْسِكُمْ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَ لَهُ اللهُ وَتَرْكُ إِثَارَةِ الشَّرّ عَلَى مُسْلِم أَوْ كَافِرٍ حَدَّمْنَ الْمُحَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْعَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النّبيُّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا تَى اَهْلُهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لَى ذَاتَ يَوْم يَاغَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ٱفْتَانِي فِي آمْرِ اسْتَفَتَيْتُهُ فِيهِ ٱتَّانِي رَجُلان بَغِلَسَ آحَدُهُماْ عِنْدَ رِجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقْالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا إِلَا الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ يَعْني مَسْمُوواً قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ قَالَ وَفَهُمْ قَالَ فِي جُفَّ طَلْمَةٍ ذَكُر فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ تَخْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْر ذَرُوانَ . غَلْءَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذِهِ الْنَثْرُ الَّي أُدِيثُهَا كَأَنَّ رُؤْسَ نَخْلِها رُؤْسُ الشَّيَاطُين وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْر جَ قَالَتْ عَايِّشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَهَالْا تَعْنِي تَشَرْتَ فَقَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَّا اللهُ ۚ فَقَدْ شَفَانِي وَامَّا اَ نَا فَأَ سَكَرَهُ إِنْ أَثِيرَ عَلِيَ النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِى زُرَيْقِ حَليفُ لِيَهُودَ ﴿ لَمِسْبُ مَا يُنْهَىٰ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَائِرُ وَقُوْ لِهِ تَمَا لَىٰ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حَ**رُن**َ لِشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُمْ وَالظِّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ ٱلْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تُ تَحَاسَدُوا وَلا تَدَارُوا وَلا تَناغَضُوا وَكُونُوا عِنادَالله إخْوانًا حَذْن أَنُو الْمَان أَخْبَرُنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَباغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَذابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُنْسِلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اللَّهِ مَلْمِسَبِّ لِمَا أَيُّهَا اللَّذِينَ

قوله جف طلعــة باضافة جف لطلعة و تنوسهما و قوله ذكر صفة لجنت وهو وعاء الطلع اه من الشارح قوله ومشاطة هكذا ُ في المتن و الشرح المطبوعين مصروفي نسمحة السني ومشاقة بالقاف مدل الطاء ولعله الصواب قال و هی مایغزل من الكتــان اھ وقولہ تحت رعوفة كذا فىالشار حوفى نسيخة الميني راعوفة بالب بعدالراء وهوكذلك فى اللغة قالوا وروى راعوثة بالشاء بدل الفاءفليحرر اهمصححه قوله تعنى تنشرت مدرج فیالخبر یعنی أن السلمة عائشة قالت فهلا أظهرت المحر وكتبنا معيي النشرة من قبلاه قوله ولاتحسسواهو بالجيم الطالب لغيره وبالحأءالطالبانفسه و الندار التهاحر بادباركل أحد عن صاحبه كما في العيني

حايف لليهود كم

آمَنُوا آخِتَذِبُواكَثُمراً مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّمُوا حَذْمِنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّئَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّلَّ ا ٱكْذَبُ الْحَدَثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تُناجَشُوا وَلا تَخاسَدُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَا بَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا كَلِمِبُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ حَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْل عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَهْر فَان مِنْ دَ يَنْبَا شَيّاً قَالَ اللَّيْثُ كَانًا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ حَ**رْسَا** يَخِيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهٰذَا وَفَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اللَّهُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَضُنُّ فُلاَنَا وَفُلانًا يَفِر فَان دِ مَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ مِلْ سِبُ سَتُرا لَكُوْمِن عَلَىٰ نَفْسِهِ حَذْمُنا عَبْدُ الْعَرْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْنِ أَخِي ابْن شِهاب عن ابْن شِيهاں عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ٱباهْرَ يْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أَمَّتَى مُعَافًى إِلاَّ الْجُأْهِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْجَأَفَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ أَيضِجَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ بِإِفْلانُ عَمِلْتُ الْبارحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُوهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِثْرَ اللَّهِ عَنْهُ حَذَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا ٱبْوَعَوالَةَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ صَفُوالَ بْنِ نُحْرِز اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ ثُمَرَ كَيْفَ سَمِمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْولِي قَالَ يَذَنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَتَّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكذا فَيَقُولُ نَمَرْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُ هَا لَكَ أَلِيَوْمَ الكِنْهِ \* وَقَالَ مُجَاهِدُ ثَانِيَ عِطْفِهِ مُسْتَكُمْهِ أَ فَنَفْسِهِ \* عِطْفِهِ رَقَسَتِهِ مَرْمُن مُحَدَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرَنا سَفْيَانُ حَدَّثَامَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ الْعَيْسِيُّ عَنْ خادقة بن وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلاْ أُخْبِرُكُمْ بِإَهْلِ الْجَلَّةِ كُلُّ

الهجش وهوآن بزيد البحش وهوآن بزيد في تمنا لمبيم بلارغية المخدع غيره فيوقعه المزاد عليه وقد مر" في جيم الروايات عن مالك بلفظ ولا التنافسوا وكذا أخرجه مسلم و المنافسة هي التنافس اهمن الدين

قوله الا المجاهرون كذابالرفعندالشارح و فى نسخمة العينى الاالمجاهر بنيالصب وهو السواب اه

قوله كانتوفى بع ش انسمغ زيادة ان المحفنة قبله وهو الاصوب

الا الدخلتماني نخ

قولهالا ماکاندوقبلت منه أی مایطلبان مها الا النکلم معه وقبول العذر منـه و ضبط کلته وقبلت بالخطاب للمؤنث

صَميف مُنتَضَاعِف لَوْا قَسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ اللهُ أَخْبِرُ كُمْ بَاهْلِ النَّارِكُلُّ عُتُلَّ جَوَّاطِ مُسْتَكُبِر ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيلِي حَدَّثُنَّا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثُنا أَنسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ كَا نَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ اهْلِ الْمَدينَةِ لِتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مُرْسِبُ الْهِجْرَةِ وَقَوْل رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ أَلْحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ حَدَّثُنَا أَبُوالْكِأَن أَخْبَرَ الشُّعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطَّفَيْلِ هُوَ ابْنُ أَلِّرِث وَهْوَ ابْنُ أَحْيَ طَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُتِّيهَا أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّ بَهْرَ قَالَ فَى بَيْعِمَ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَلْتُهُ طَائِشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْمَ يَنَّ عَالِيْشَــةُ أَوْ َلَاحْجُرُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ بِلَّهِ عَلَىَّ نَذْرٌ اَنْ لأ أَكَلِّمَ ائنَ الزُّنبيْرِ اَبَداً فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْزَةُ فَقَالَتْ لأوَاللهِ لا أَشَيِّمُ فيهِ آبَداً وَلا آتَحَنَّتُ إِلَىٰ نَذْرى فَكَا أَطَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّ بَوْكَلَّمَ الْمِسْوَرَ ا بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْن بْنَ الْاَسْوَد بْن عَبْدِ يَهُوثَ وَهُمْ أَمِنْ بَنِي زُهْمَ ةَ وَقَالَ كَمُمَا انشُدُ كُما باللهِ لَمَا أَدْ خَلْتُهُ فِي عَلَيْ عَالْشَةَ فَانَّهَا لا يَحِلُّ لَمَا اَنْ تَنذُورَ قَطيمتي فَا قَبْلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن مُشْتَمَايْن بَارْديَتهما حَتَّى اَسْتَأْذَنَا عَلَىٰ عَالِشَةَ فَقَالاً السِّلاَمُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاثُهُ ٱ نَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ٱ ذْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَم آدْخُلُوا كُتُلُكُمْ وَلاَ تَعَلَمُ أَنَّ مَعَهُمُما ا بْنَ الزُّ بَعْر فَكُمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّ بَعْر الْجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشُمةَ وَطَلِمَقَ يُلْشِيدُها وَيَبكي وَطَلِمِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰن يُلْشِيلانِهَا اللَّ الْمَاكُلِّمَتُهُ وَقَبَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولُانَ إِنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَمَّا فَدْ عَلِمْتٍ مِنَ الهجزرة فَانَّهُ لا يُحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيْالَ فَلَا ٱكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ النَّذَ كِرَةِ وَالنَّخَرِيجِ طَفِهَتْ نُذُكِّرُهُمْ أَوَّتَنكِي وَتَقُولُ اِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ شَدِيدُ فَلَمْ يُزَالاً بِهَا حَتَّى كَلَّتِ ابْنَ الزُّ بَيْرِ وَاعْتَقَتْ فِى نَذْرِهَا ذَلِكَ أَزْ بَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ نَذْكُرُ نَذْرَهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى نَبْلَ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا مُحَدُّمُنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهالِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَبْاغَضُوا وَلا تَخاسَدُوا وَلا نَذابَرُوا وَكُونُوا عِلاَ الله إِخْوَانَا وَلاَ يَحِلُّ لِنُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث لَيَالِ حِذْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عَطاء بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيّ عَنْ أَبِي الْوُبُ الْأَنْصاري أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ الْحَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَمَالِ مُلْتَقِيْانِ قَيْعُرِ ضُ هِذَا وَيُعْرِضُ هِذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي سَنَدَأُ ما لسَّلامِ م**ا ب** مَا يَجُونُ مِنَ اللَّهِ عِبْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ كَعْتُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْلِينَ عَنْ كَلامِنَّا وَذَكَرَ خَمسينَ لَيْلَةً حَدُّنُ مُعَنَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا غَرِفُ غَضَبَكِ وَرضاك قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْت بَيْلِ وَرَتَّ نُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لِأُورَتِ إِبْرَاهِمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لْأَاهْجُرُ إِلاَّاسْمَكَ مُرْبِبُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمُ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا حَدُنُ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَقَالَ الَّذِثُ حَدَّثَى غُقَيْلُ قَالَ ابْنُ شِيهابُ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ انَّ عائِشَةَ ذَوْجَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ ٱ بَوَيَّ إِلاَّ وَهُمْ يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ ۚ يُمْرَّ عَلَيْهِمَا يَوْثُم إِلاّ يَأْتِنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَي النَّهَارِ ثُكِرُةٌ وَعَشِيَّةٌ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوشُ في بَيْت أَبِي بَكُر فِي نَحْرِ الطَّلِهِ بِرَةٍ قَالَ قَائِلُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ساعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينًا فَيهَا قَالَ أَبُوبَكُرِ مَالِمَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ أَمْنُ قَالَ إنّي قَدْ أَذِنَ لِي يَا خُرُوجٍ مِلْ سَبُ لِ الرِّيارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْماً فَطَيمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ ۚ حَ**رُنَنَا** مُحَمَّدُ ثنُ سَلام أَخْبَرُا عَبْدُ الْوَهْابِ مَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سيرينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَارَ أَهْلَ بَيْتِ فِي الْا نْصَار فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَاماً فَكُمّا أَزَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بَكَأَنْ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَىٰ بساطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُمْ مَا سِبُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُود حَذَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثُنَا عَدُ الصَّمَد قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنِي يَغْنِي بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ لِي سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا ٱلْرِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَاغَلُظَ مِنَ الدّيباجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلِي رَجُلِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقَ فَأَنَّى مِهَا النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ يَارَسُولَ اللهِ أَشْتَرَ هَذَهِ فَالْبَسْهَا لِوَقْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَشُ الْحَر مَ مَن لْا خَلاَقَ لَهُ فَضَى فِي ذٰلِكَ مَامَضَى ثُمَّ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَّى مِمَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ بَمَثْتَ إِلَىَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلِها مَاقُلْتَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتُصيبَ بها مَالاً فَكَانَ ابْنُ ثَمَرَ كَيْكُرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْب لِحالْحًا الْحَدِيثِ مَلِ سِبُ الْلِياءِ وَالْحِلْفِ \* وَقَالَ أَبُو جُعَيْفَةً آخَى النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَنْ سَلَّانَ وَأَ فِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَوْفَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدَسَةَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّسِيعِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَالِيخِي عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن فَآخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَيَنِنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشأو **حَدَّرُسَا** مُعَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكَر يًّا حَدَّثَنَا عَاصِمُ قَالَ قَلْتُ لِأَنْسِ بْن مالكِ اَ بَلَهَكَ أَنَّ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلامَ فَقَالَ قَدْ حالَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْنَ فُرُ يُشِ وَالْا نْصَارْ فَى دَادْى مَلْ سِبُ السَّبَسْمِ وَالنَّحِيكِ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهُا السَّلامُ اَسَرَّ إِلَىَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ إِنَّ اللهُ هُوَ أَضْعَكَ وَأَ بَكِي حَذْنُ عَلَى حِبْانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَاعَنْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَلْشَةً رَضِيَ اللهُ عَبْهَا اَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَ خِلَّ طَلَّقَ آمْرَأَتُهُ فَبَتَّ طَلا قَهَا فَتَرَوَّ جَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّ هَمْنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبَّ صَلَّى اللهُ

قال النبيّ نخ

ُ فَتَرَقَتِهَا بَندَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الزَّبِرِ وَ إِنَّهُ وَاللهِ مَامَمَهُ يَا رَسُولَ اللهِ الأَ مِثْلُ هذو الهُدَبَةِ فِمُدْبَةِ آخَذَتْها مِنْ جِلْبابِها قال وَابُوبَكْرِ لحالِش عِنْدَ النَّي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَانْ سَهِدِينِ الْمَاصِ جَالِش بِالْ الْحَجْرَةِ لِيوْ ذَنَ لَهُ فَعَلَيْقَ لَحَالِهُ يُنادى آبا بحنر يا آبا بحنر آكلاً وَجُرُ هَانِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يَرْهِدُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبَشُمُ مُمَّ قَالَ لَعَلَّاتِ ثُرِيدِ بِنَ انْ تَرْجِى إلى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِ عُسُيلًا لهُ وَيَذُوقَ عُسُيلًا يَكِ مِعْلَى السَّمْ عَنْ اللهِ اللهِ بِنَ ال إنواهُمُ عَنْ صَالِح بِنَ مَحْمَدَ بَنِ سَعْدِي عَنْ أَبِهِ قَالَ اسْتَأْ ذَنْ مُمْرُ بَنْ الْحَظَابِ وَفِي اللهُ اعْمَلُولِ وَفِي اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّه

قوله عالية نصب على الحال و بجوز الرفع على أن يكون خبر مبد مبتدأ محدوف أى من عالية واصواتهن مرفوع به اه عيف

قوله خالد هو ابن سـعد المذكور كا

فی الشار ح

صَوْئِكَ تَبَادَرْنَ الْجَبَابَ فَقَالَ أَنْتَ اَحَقُ أَنْ يَهَبَنَ يَارِسُولَ اللهِ ثُمُّ اَفَبَلَ عَلَيْنِ قَفَالَ الْعَصْلَى اللهِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْنَ إِلَّكَ اَفَقُلُوا اللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ إِلَّكَ اللهِ مَا لَيْفُولَ اللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُكُمُ وَالْمُعُولُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمِ

فَقَانَلُوهُمْ قِتَالاً شَديداً وَكَثَرُ فَيهُمُ الْجَرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ْ عَالِيَّةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلِيْ صَوْ تِهِ فَلَمَّا ٱسْتَأْ ذَنَ عُمْرُ تَبَادَدْنَ الْجِجَابَ فَأَ ذِنَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ

يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي اَ شَتَ وَأَتِي فَقَالَ تَجِبْتُ مِنْ هَوُلاءِ اللَّذِي كُنَّ عِنْدى لَمَّا سَمِعْنَ

قوله ابن عمرو أى ابن الماصوفي دواية ابن عمر بضم العين و هو الصواب قاله الشار القسطلاني توليلا برح أو نفتها أي لانفارق الحال المعنى الم

فولهايه كإداستزادة

الَّا قَافُلُونَ غَداًّ إِنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَندِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبِرَ حِنْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابن شيهاب عَنْ مُحَيْدِ بن عَنْدِ الرَّحْن أَنَّ آبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ النُّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَمْتُ عَلِىٰ اَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصْمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَّا بِمَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْمِ سِنّينَ مِسْكَيِناً قَالَ لَا اَجِدُ قَالَتِي بَعَرَقِ فِيوِتُمْوُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقَ بِهَا قَالَ عَلَى اَ فَقَرَ مِنَّى وَاللَّهِ مَا بَنْ لا بَيِّيْهَا اَهْلُ بَيْتِ اَ فَقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذا حَذْنُ عَبْدُ الْمَزيز انْ عَبْدِ اللهِ الْأُونِيسِيُّ حَدَّمَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَيِ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَرْدُ تَجْزا فِي عَلَيْظُ الْمَاشِيَةِ فَأَ دَرَكَهُ أَعْرِ إِنَّ تَجْبَذَ برِدائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةٌ قَالَ أَنْسُ فَنَظَرْتُ إلى صَفْحَة عاتِق النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ٱثَّرَتْ بَهَا لَمَاشِيَةُ الرّداءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَاتُحَمَّدُ مُرْلِي مِنْ مال اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَلَهُ بَعَطَاءِ حَدُنُ اللهُ مُعَيْرِ حَدَّثَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ مَاحَجِبَنِي النَّتْيُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَتُ وَلا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنَّى لاَ أَثْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ فِيصَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبَتْهُ وَآجْعَلْهُ هَاديًا مَهْدِيًّا حَذَيْنَ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ زَيْلَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمِ قَالَتْ يا رَسُـولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَعْنِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ إِذَا أَخْتَكُمْتُ قَالَ نَعَ إِذَا رَأَت الْمَاءَ الْوَلَدِ حَ**دُّنِنَ** يَحْتَى بَنُ سُلَمَاٰنَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو اَنَّ اَبَا النَّصْر بالوجهين(شارح) | حَدَّثَهُ عَنْ سُلَمْهٰإِنَّ بْنَ يَسْار عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ مَارَأَ يْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۗ

**قول**ە كلە بالخىر أى حدثناكل الحديث ملفظ الخبر لاملفظ المنعنة ويروى بألخير كله أىحدثنا بجميع هذا الخبر اه عىنى قوله فاتي كذافي نسيخ المتن وفي الشرح المطبوع للقسطلاني زيادة النــيّ مع التصلمة تحت علامة المتن ولعله سيق عل صففة الحروف اه

قوله غسل بفتم الغين المجمة مصدر غسل يغسلوبالضبم الاغتسال فيقرأ

قولدضاحكاً أىمن جهة الضحكوروى ضحكاً كافىالشارح

قوله مثاعب المدينة أي مسايل الماء التي بالمدينة اه شار ح

مَا يُهُ وَسِلَّا مُسْتَحْهِما قَطُ ضَاجِكا حَتَّى أَدَى مِنْهُ لَمُواتِهِ إِنَّا كَانَ يَتَدَسَّمُ حَذُنا نُحَمَّدُ بْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثُنَّا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَقَالَ لِي خَلِفَةُ حَدَّثَا يَزيدُ انْ زُرَيْهِ عِكَدَّنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى النَّيّ صَيَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَمُّمَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدَسَةِ فَقَالَ فَحَطَا الْمَطَرُ فَاسْتَسْق رَبِّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا تَرَى مِنْ سَحَابِ فَاسْتَسْقٍ ْ فَنَشَأَ السَّحَابُ يَعْضُهُ الىٰ بَهْضِهُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاءِبُ الْمَدَنَةِ فَمَا ذَالَتْ إِلَى الْجُنُعَةِ الْمُقْلَةِ مَا تَقْلَمُ ثُمَّ قَامَ ذَٰ لِكَ الرَّجُلُ ٱوْغَيْرُهُ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ فَقَالَ غَرقْنا فَادْعُ رَتَّكَ تَحْدَسُهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْثَلا ثَا تَفْعَلَ السَّخالُ بَيَّصَدَّءُءَنِ الْمَدَنَةِ يَمِناً وَشِهَالاً يُمْطَنُ مَاحَواالَيْنَا وَلاَ يُمْطَنُ فيها شَيْ يُريهُم اللهُ كَرَامَةَ نَبَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ لِلْمِسْبِ قَوْل اللهِ تَناكىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يُنْهِي عَنِ الْكَذِب حَذْمُنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْسَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدَى إِلَى الْبَرَّ وَ إِنَّ الْبَرَّ يَهْدَى إِلِيَ الْجَلَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى بَكُونَ صِدِّهَا ۚ وَإِنَّا الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُور وَ إِنَّ الْفَجُورَ يَهْدى إِلَى النَّادِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا حَدَّثُ ابْنُ سَلام حَدَّثُنَّا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِيسُهَيْلِ نَافِم بْنِ مَالِكِ بْنِ أَب عَامِرِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنافِق ثَلاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا أَوْتَمِنَ خَانَ حَ**دُنُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ حَدَّثُنَا ٱبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدَب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فالأَفَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اَ تَبِانِى قَالاَ الَّذِى رَأَيْنَهُ يُشَقُّ شِيدْقُهُ فَكُذَّاتُ بَكْذِبُ مِا لَكُذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَرَا لَآ فَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ في الْهَدْى الصَّالِ حَدَّمنًا السَّحْقُ بنُ إبْراهيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةً

اَحَدَّتُكُمُ الْاعْمَشُ قَالَ سَمِمْتُ شَقيقاً قالَ سَمِمْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ إِنَّ اَشْبَة دَلَّا وَسَمْتاً وَهَدَيًا بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بْنُ أَمِّ عَبْدٍ مِنْ حين يَخْرُوجُ مِنْ بَيْسِهِ إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعَ اِلْيَهِ لاَنَدْرى مَا يَصْنَعُ فَ اهْلِهِ إِذَا خَلا حَزُنُ الْوَالْوَلِيدِ حَدَّثُنّا شُمْبَةُ عَنْ نُخَارِق قَالَ سَمِمْتُ طَارِقاً قَالَ قَالَ عَالْ عَبْدُ اللهِ إِنَّ ٱحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابُ اللهِ وَآخْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُعَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ سَبِّ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذْي وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا يُوَقَّى الصَّابُرُونَ آخِرَ هُمْ بِفَيْرِ حِسَابِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْيَ بْنُ سَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنى الْاَعْمَشُ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ عْنِ السُّلِّي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيسَ آحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيٌّ أَصْبَرَ عَلِي أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَداً وَ إِنَّهُ لَيُعافِيهِم وَيَوْزُوْهُمْ مِعْرُمِنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَفْعَا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةٌ كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةُ مَا أُدِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ آمًّا أَنَا لَا قُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَنَّيْتُهُ وَهُوَ فِى أَصْحَابِهِ فَسَارَدْتُهُ فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ وَغَضِيبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنُ أَخْبَرْنُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بَا كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ مَلِ سِبُ مَنْ لَمْ مُواجِهِ النَّاسَ باليتاك حذين عُمرُ بنُ حَفيس حَدَّثنا أَبي حَدَّثنا الاعْمَش حَدَّثنا مُسلم عَن مَسْرُوقِ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيّاً ۚ فَرَخَّصَ فيهِ قَتَلَزَّهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰ لِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَطَّلَ غَلِيهُ اللهُ مُمَّ قَالَ مَا بَالُ ٱقُوام يَّتَةَرَّهُونَ عَنِ الشَّنْ أَصْبَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّي لَا عَلَيْهُم بِاللهِ وَاشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَة حَدُنْنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبى غُنْبَةَ مَوْلِي أَنْسِءَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَياءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فَى خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْأً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ لَلْمِسْتُ

حدثكم الابمش نخ ان اشبه الناس نخ وقوله دلاً الح الدل وقوب المعنى من الهدى وهما من المسكية والمنظر والشمال والشمال والشمال والشمال والشمال والشمال والشمال والشمال والمدى هو السيرة والمتصدوهيئة هل الخبر اه من السني الخبر اه من السني الشراء

قوله أما أنا الح كذا السارح ولا عند السارح ولا السية و عند السيق أما بالتخفيف وهو حرف التنبيه الوايات بالتقديد الروايات بالتقديد بعض النسخ أما لا تولن بخفيف مبم أما واستقاط أنا المناط أما المتقاط أنا واستقاط أ

قوله به أي بالكفر

قوله مها أى بالكلمة ( شار ح )

قولدسلىم بفتحالسين وكسر اللام ان حانمن الحياة أومن الحين كما في العنيّ و به بصحح مافی طبع القسطلاني من التصحف

وبحتمل أن يكون بالحاء أى انحازوصلى وحده انظر العيني

كَفَّرَ أَخَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ﴿ حَذَّنْهَا ۚ مُحَمَّدُ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِمد قَالا اْعَمَّانُ مُنْ عُمَرَ أَ خَبَرَنَا عَلَيْ بَنُ الْمَبَارَكَ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِ بَ ثُوَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّكَ لَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ رَدّ سَمِعَ أَبْاسَكُمَةَ سَمِعَ أَبَا هُمِنَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْنِنَا إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينْ ارْعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ يُمَّا رَجُل قَالَ لِلأَحْمِهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَبِهَا اَحَدُهُما حَدْمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ ثَابِت بْنِ الصَّحْاك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا ۚ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَأَذِيا فَهُو َ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٌ عُذِّبَ بِهِ فَالْا جَهَنَّمَ وَلَهُنُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤمِّياً بكُـفْر فَهْوَ كَقَتْلِهِ للرِسبِ مَنْ لَمْ يَرَ إِكَفَادَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُثَا وَلاَ أَوْجَاهِ لا وَقَالَ عُمَرُ لِخَاطِبَ أَنَّهُ مُنَافِقُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِ نكَ لَعَلَّ اللَّهُ ۖ قَدِ اطَّلَعَ إِلَىٰ اَهْل بَدْر فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ حَ**دُرْنَا لَحُمَّ**دُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرُنَا يَزيدُ أَخْبَرَنَا سَسليمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دينارِ حَدَّثَنَا لْجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيْصَلِّي بهُم الصَّلاةَ فَقَرَأَ بِهُمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفَيْفَةً فَبَلَغَ ذلكَ مُعاذًا فَقْالَ إِنَّهُ مُنْافِقٌ فَبَكَمَ ذَلِكَ الرَّحُلَ فَأَتَى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يارَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَايْدِينًا وَنَسْقِي بَنْواضِحِنًّا وَإِنَّ مُعْاذًا صَلَّى بَنَا الْبَارَحَةَ فَقَرَأ الْبَقَرَةَ وَّ زْتُ فَزَعَمَ ا نِّى مُنْافِقُ فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ اَفَتَانُ اَ نْتَ ثَلاثًا اقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضَعَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلِي وَنَعْوَهُمَا ۚ **حَدْثَنَى**  إِسْطِقَ أَخْبَرَنَا ٱبُوالْمُغْيِرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ خَمْيْدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْفُرَّى

فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ حَذَّمْنَ قُتَيْمَةُ حَدَّ ثُنَا لَيْثُ عَنْ لَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا اَنَّهُ ٱذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْحُطّاب في دَّكْب وَهُوَ يُخْلِفُ بأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَإِنَّ اللهُ يَنْهَا كُمْ ٱنْ تَحْلِفُوا اَبَّا بِأَنُّكُمْ فَمَنْ كَانَ هَالِفاً فَلَيْمِلِفْ باللَّهِ وَ اللَّهِ فَلَيْصِمْتُ لل بُبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّيْدَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمْ حَذُنْ لَ يَسَرَهُ بَنُ صَفْوانَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنِ القاسِم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرَاهُ فيهِ صُوَّرُ فَتَكُونَ وَجْهُهُ ثُمَّ مَّنَاوَلَ السّيْرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّي صُمَّلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَشَدِ النَّاسِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّدُونَ هَذِهِ الشُّورَ حَدْمُنا مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِةِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَازِم عَنْ أَبِ مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَٰى رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَةٍ الْفَدَاةِ مِنْ آجُل فُلان مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ هَاٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُطُ اَشَدَّغَضَباً في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَيَّذِ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَوِّدِينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلِّي بَالنَّاسِ فَلَيَحَبَّوَزْ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ حَدْثُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ فَافِعِ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى رَأَى فِي قِبْنَاةِ الْمُسَجِدِ نُخَامَةً كَفَكُّمِهَا بيدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاقِ فَإِنَّ اللَّهَ حِيالَ وَجْهِهِ فَلا يَتَنَحَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ حَذُنِنَا نُحَمَّتُهُ حَدَّثَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا رَبِعَةُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّيْحِينِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَعِثِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي ۖ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفِهَا سَنَةً ثُمَّ آغرف وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ آسَتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ لِحَاءَ رَبُّهَا فَا رَّهَا إِلَيْهِ قَالَ بِإرَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمَ قَالَ خُذُهَا فَا يَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِاَحْيِكَ أَوْ لِلنِّرْأْبِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبل

قوله قرام أي ستر

قوله ماصلی مازائد: قاله انشار ح

قوله حیال وجهه أی مقابل وجهه

قوله وكاءها بكسر الواومايشد بهرأس إلكنسوالمفاصهو مايكون فيه النفقة

يصلى فيها :

قولد مخصفة أى معمولة من سنف و بروى بخصفة اه عين قوله وحصواالباب أى رموء بالحصاء وهي الحصاء الصغيرة

قوله والذين ينفقون و لابى در و قوله عر وجل الذين ( قسطلانی )

الشديد القوى والصرعة هوالذى يصرعالرجال بقوته وهومن أبنية المالغة

قَالَ فَغَضِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آخْرَتْ وَجَنَّاهُ اَوَ آخْرَ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهُا مَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُها حَتَّى يَلْقَاها رَبُّهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْمَكِ تُحَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدِ ﴿ حَدَّثَى مُمَدَّدُ بْنُ زِيادِ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثُنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعييد قَالَ حَدَّتَنَى سَالِمُ ۗ أَبُو النَّصْرِ مَوْلِي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُشر بْن سَعيد عَنْ ذَيْدِ بْن ثابتِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصيراً ۚ فَمَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إِلَيْهَا فَتَنْتَعَ إِلَيْهِ رلحالُ وَجَاوُا يُصَلُّونَ مِصَلاتِهِ ثُمَّ جَاؤًا لَيْلَةً كَفَضَرُوا وَابْطَأْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُج اِلَّيْهِمْ فَرَفَعُوا اَصْوالَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَالِ فَخَرَج اِلَّيْهِمْ مُغْضَباً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازِالَ بَكُمْ صَنْمُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ اَ نَّهُ سَيْكُنَّبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي يُيُو تِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَّةِ الْمُرْءِ في يَيْتِهِ إلاَّ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَمْ سُبُ الْمَذَر مِنَ الْمَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَيْبائِرَا لَاثْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَ إِذَامَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُثْفِتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْخُسِينَ حَرُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ حَدَّمْنَ عُمَّانُ بَنُ أَي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمِينِ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتِ حَدَّثَنَا سُلَمْأَنُ بْنُ صُرَد قَالَ آسْتَتَ رَجُلان عِنْدَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْنُ عِنْدَهُ جُلُوشُ وَاَحَدُهُمْ لَيسُتُ صَاحِبَهُ مُغْضَباً قَدِ أَحْمَرُ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ إِنِّي لَاغَكُم كَلَّهَ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ فَقَالُوا لِلرَّ جُل اَ لأتشمَعُ مَا يَقُولُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّى لَسْتُ بِمَجِنُونِ حِيْزَتُنُ كَي يَحْبَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا ٱبْوَبَكْرِ هُوَابْنُ عَيَّايِشِ عَنْ أَي حَصينِ عَنْ أَي صَالِحٍ عَنْ أَي هُمَ يُرَةَ رَضِي اللهُ

عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنَى قَالَ لاَ تَفْضَبْ فَرَدَّدَ مِرْ ادا قَالَ لأَتَغْضَتْ مَارِبُ الْمَيَاءِ حَدْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي السَّوَّار الْعَدَويّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ لَأَيَاتِي الْآَبَخَيْرِ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَنْبِ مَكْتُوتُ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ وَ قَاراً وَ إِنَّ مِنَ الْخَيَاءِ سَكِينَةً قَمَّالَ لَهُ عِمْرانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنَى عَنْ صَيفَتِكَ حَدُثُنَا الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ أَبِي سَلَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاب عَنْ سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ مَعْنَهُمَا قَالَ مَرَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلِ وَهُوَ يُعَارِّبُ آخَاهُ فِي الْخَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَخَى حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْخَياءَ مِنَ الاهمان حذَّتُ عَلَي بنُ الْخَمْدِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ مَوْلِي أَنْسِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَشَمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَّا سَعِيدِ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَشَدَّ حَياءً مِنَ الْعَذْرَاءِ في خِدْرِهَا للم بنك إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ حَرُنُ أَخْمَدُ نِنُ يُونُسَى حَدَّمَا زُهَيْرُ حَدَّثَا مَنْصُورٌ عَنْ دِبْمِيّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَا اَ بُومَسْمُو دِقَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِثْمَا اَدْرَكُ النَّاسُ مِنْ كَلأ مِ السُّبُوَّ قِ الْأُونِي إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَأَصْنَعْ مَاشِئْتَ لَلْمِبُ مِالْاَيْسَتَقَيْا مِنَ الْحَقُّ لِللَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ حَذُرْتُما ﴿ اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِّي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱ بْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إلىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلى الْمَرْأَةِ غُسِنُ إِذَا الْخَلَمَتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ حَذَيْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُخارِبُ بْنُ دْثَارْ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنَ كَمَثَلُ شَعَرَةٍ خَضْراءَ لا يَسْفُطْ وَرَقُهَا وَلا يَتَخاتُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَجِرَةُ كَذَا هِيَ شَجِرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَا نَاغُلامُ شَاتٌ فَاسْتَحَيَيْتُ

انك لتستمحي نخ انك تستمحى نخ

باب مالايستمى نخ

فَقْالَ هِيَ النَّخْلَةُ ۞ وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثُنا خَبِيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْن غاصِم عَن ابْن عُمَرَ مثْلَهُ وَذَادَ خَقَّدَثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ آحَتَ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا حَثُن مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْخُومُ سَمِعْتُ ثَابِتاً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَتِ آصَرَأَهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقْالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَت ٱ تَنتُهُ مَا اقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِي خَيْرُ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهَا لَلَّهِ سَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلا تُعَيِّرُوا وَكَانَ يُحِبُّ التَّفْيفَ وَالْيُسْرَعَلَى النَّاسِ حَرْتَنَى إِسْحَتُ حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَمَا َّبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَجَبَلِ قَالَ لَهُمَا يَسِرًا وَلا تُمَسِّرًا وَبَشِرًا وَلاَ تُنَيِّرًا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُومُوسَى لِارَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَدْضِ يُصْنَعُ فَإِلْشَرَاتُ مِنَ الْعَسَلُ يُقْالُ لَهُ الْبَتْمُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّمِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسَكِر حَرامُ حَدْثُنا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي التَّيَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبترُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَقِّرُوا حَ**رُن**نَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَالِكِ عَرَانِن شِهاب عَن عُن وَمَّعَن عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْها أَتَّها قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ اللَّ أَخَذَا يْسَرَهُمْ أَمَالَمْ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَأَنَ إِثْمَا كَأَنَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْقَهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِيهِ فِي شَيْ قَطُّ اِللَّ أَنْ ثَأَيَّكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بها يللهِ حَدْثُنَا ٱبْوالنُّمْأَنِحَدَّنَا مُمَّادُ بْنُ زَيْدِعَنِ الْأَزْرَقِ ا بْنِ قَيْدِين قَالَ كُنْنَا عَلَىٰ شَاطِقِ خَهَرٍ بِالْاَهْوَازِ قَدْنَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ لِجَاءَ ٱبُو بَرْزَةً ۗ ۗ فَ بَسْ اللَّهُ عِنْهِ الرَّفَع الْكَسْكُمْ عَلَىٰ فَوَسِ فَصَلَّىٰ وَخَلَّ فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرْسُ فَتَرَكُ صَلاَّتُهُ وَتَبعَها حَتّى إِنَّىٰ هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَّ تَهُ مِنْ آجُلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَاعَتَّفَنِي آحَدُ مُنْذُ فَارَقْتُ

قوله فينتقم وضبط

فاسدكان يرىرأى الخوارجأ فادهالشارح

قوله و ترکت و فی روایة و ترکته أی الفرس اه شارح أنه قد صحب نخ

قوله ليقموا مه أي لبؤذوه قوله وأهرىقوا أى صبواويروى هريقوا قولدذنوبآ هوالدلو الملاّن و السمــل الدلو فه الماء قلّ أوكثراه من العيني " قوله ودىنك أى لا تكلمن دىنك ومحوز الرفع مبتسدأ خبره لاتكلمنه وقوله والدعابة عطفعلي الانبساط وهي الملاطفة في القول ذكره العني قولدينقمعن أى يتغيبن و في نسخمة العيني" ينقمعن اه قوله فيسر بهـنّ

> من التسريب وهو الارسال اه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْصَلَّيْتُ وَتَركتُ لَمْ آت آهٰ إِلَى الَّذِل وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسيرِ هِ حَدُّنُ اللهِ أَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنَى يُونْسُ عَن ابْن شِيهابِ أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن غُنْبَةَ اَنَّ ٱباهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ اَنّ آغرابيًّا بالَ فِي الْمُسْجِدِ قُمَارَ الَّذِي النَّاسُ لِيَقَمُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَاهْمِ يقُوا عَلَىٰ بَوْ لِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَحِبُلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُمِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ شَبْعَمُوا مُعَسِّرينَ للم بسب الإنبساط إلى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود خْالِطِ النَّاسَ وَدينَكَ لا تَنْكِيمَنَهُ وَالتُعَابَةِ مَمَ الْأَهْلِ حَذَّيْنَ آدِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَفُو الشَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّيُّ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُالِطُنَا حَتَّى بَقُولَ لِاَنْجِ لِى صَغيرِ يَا اَبَا عُمَيْرِ ماافَعَلَ النُّغَيْرُ حَدَّثُنَا لَهُمَّدُ أَخْبَرُنَا المُومُعَاويَةَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ كُنْتُ أَنْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَواحِبُ يُلْعَثُنَ مَمِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَّقَمَّوْنَ مِنْهُ فَيُسَرَّ بُهُنَّ إِلَّةَ فَيَلْمَنْنَ مَى لَمِ سِبُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّدْرَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقُوام وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَلَمُهُمْ حَدَّمُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّمُنَا سُفْيَانُ عَن ابْن الْمُنْكَدِر حَدَّنَهُ عَنْ عُرْوَةً بْن الزُّ بَوْ اَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَتْهُ اَ نَّهُ اسْتَأْ ذَنَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل فَقَالَ أَنْذَنُوا لَهُ فَبَنْسَ ابْنُ الْمَشْرَةِ أَوْ بنْسَ آخُو الْمَشيرَةِ فَكُمَّا دَخَلَ ٱلْأَنَ لَهُ ٱلْكَالَامَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَاقُلْتَ ثُمَّ ٱلنُّتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ آئ عَالِيشَـةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ آيِّفَاءَ نُفْشِهِ حِذْرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَّيَّةَ أَخْبَرْنَا ٱيُّونُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ٱنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةُ مِنْ دِينَاجٍ مُنَ ذَّرَةُ بِالدَّهَبِ فَتَسَمَهَا فِأَناسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَنَلَ مِنْهَا

یم الناس نیز مع الناس

لتقليهم نح تقمعن نح

عرل میها اعداً)

قوله لاحكيم كذا عند الشارح وعند العيني لاحلم

وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ ﴿ وَرَواهُ مَمَّادُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَيُّوبَ ﴿ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْيَةُ لَا سِبُ لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُجْفَر مَرَّ يَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَكَيْم الآ ذُوتَعِر بَةِ حَذَن اللهُ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن الدُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْنِ الْمُسَلَّب عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ۚ أَنَّهُ قَالَ لا يُلدَثُمُ الْمُؤْمِنُ مِن مُجْنِو فاحِدِ مَرَّ نَيْنِ م**ابِب** حَقّ الضَّيْف ح**َذُنْنَا** اِنْسَخْقُ نَنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَةَ ابْن عَبْدِالرَّ حْمٰن عَنْ عَبْدِاللَّهُ بْن عَمْر و قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَمْ أَخْبَرْ آنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلِيْ قَالَ فَلا تَقْعَلْ ثُمْ وَنَمْ وَصْمْ وَٱفْطِرْ فَانَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزُوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسٰى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرُ وَ إِنَّ مِنْ مَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَئَةَ ٱلَّامِ فَإِنَّ بَكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ ٱمْثَالِهَا فَذَٰلِكَ الدَّهْمُ كُلُّهُ ۚ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ فَانِّى أَطِيقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةِ ثَلَاثَةَ ٱ بَامِ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ إِنِّي أَطَيقُ غَيْرَ ذَ لِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَيِّ اللّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمَ نَيِّ اللّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ ۖ لَمْرِسبُ إكْرُامِ الضَّيْفِ وَحِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بَنْفُسِهِ وَقَوْ لِهِضَيْفَ إِبْرَاهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ قَالَ ٱبُو عَدُ اللَّهِ هُوَ زُوْرٌ وَهُو لَا ء زَوْرٌ وَضَيْفُ وَمَعْنَاهُ أَضْافُهُ وَزُوَّارُهُ لاَ بَّنَّا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْتُم رضاً وَعَدْلُ وَيُقَالُ مَاءُ غَوْرُ وَبَثْرُ غَوْرُ وَمَا آنَ غَوْرُ وَمِياهُ غَوْرُ

قوله الدهركله بالرفع والنصبانظرالعني

قوله قال انو تبدالله سافط في بعض النسيخ الى حدثنا قوله ومعناه أىمعنى هؤلاء زوروضف هـؤلاء زواره

وَيُقْالُ الْغَوْرُ الْفَائِرُ لاَ تَنْالُهُ الدِّلا ُ كُلُّ شَيْ غُرْتَ فيهِ فَهْوَمَغَارَةُ تَزَاوَرُ تَمْيلُ مِنَ الرَّوَد وَالْاَذْوَرُ الْاَمْيَلُ حِدْمُنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ سَعِيدِ بْن وأضافه قوله من الزور هو ى سَعِيدِا لَمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي شُرَ يُجِ الْكَمْعِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بفتح الواوعمني المل

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرَمْ ضَيْفَهُ لِجَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْـلَةٌ وَالضّيافَةُ اللاَثَةُ اللهِ مَنْ اَبِعْدَ ذَلِكَ فَهِ وَصَدَقَةٌ وَلا يُحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَدَّمنا إشْمُمَهُ أَيْ أَلَ حَدَّثَنَى مَالِكُ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَضِهُتْ حَذُرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِحَصِينِ عَنْ أَبِصِالِجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَيُؤْذِ لِجارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمِمُتْ حَدْنُ أَن تَعَيْنَ أَن سَميد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن عُقْبَةَ بْنِ غَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَذُلُ بقَوْم فَلاَ يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَىٰ فِيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بَقُوْم فَأَمَّرُوا لَكُمْ عَايَنْبَغِي لِلصَّيْفَ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا تَخْذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْف الَّذي يَنْبَغِي لَهُمْ مِنْ أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدَّدِ حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيّ عَن أَبِي سَلَمَةٌ غَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ مَنْ كأنَ. يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُمْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَــهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً ۖ أَوْ لِيَصْمِمُتْ بُ صُنْعِ الطَّاهَامِ وَالنَّكَافَ لِلضَّيْفَ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثُنَّا جَعْفَرُ ابْنُ عَوْنِ حَدَّثُنَا ٱبُواْ لَلْمُمْيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا َ مَنْ سَلَمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَوْ ارَسَلَمَانُ آيَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مُنْبَنِّهِ لَهُ فَقَالَ لَهَا مَاشَأَ نُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِيالدُّنْيا فِخَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعْاماً قَطَالَ كُلْ فَاتِّي صائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بَآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُلُ فَكَأْكُان اللَّيْلُ ذَهَبَ ٱبْوالدَّرْداء يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلْامَهُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَكَأْ كَانَ آخِرُ اللَّيْن قَالَ سَلْانُ فِي الْآنَ قَالَ فَصَلَّيا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَّبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِنَفْسِكَ

قوله جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح و بالنصب على بدل\الاشتمالأى فليكرم جائزة ضيفه يوماً وليلة قوله حتى يحرجه من الاحراج ومن

قوله حتى محرجه من الاحراج ومن العرج أي يضيق صدره و لمسلم حتى الاثم اهمن المدنى المدنى

عَلَنْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقّ حَقَّهُ فَأَنِّي النَّيَّ صَلَّم الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ۚ فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّتُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَكُالُ ﴿ ابُوجُحَيْفَةً وَهْتُ الشُّوائِيُّ يُقَالُ وَهْتُ الْخَيْرِ لَمْ سِبُسَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجِزَعِ عِنْدَ الضَّيْف حَذُن عَيِّاشُ بْنُ الْوَلىدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّاٰنَ عَنْ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انَّ اَ بَا بَكْر تَصَيَّفَ رَهْطاً فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَانِّى مُنْطَلِق إِلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْرُغْ مِنْ قِراهُمْ قَبْلَ أَنْ أَحِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ ٱطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ ٱطْعَمُوا فَالُوامَا نَحَنُ بَآكِلِينَ حَتَّى يَحِيءَ رَتْ مَنْزِلْنَا قَالَ آفْدَاوُا عَنَّا قَرْ الْكُمْ فَانَّهُ إِنْ لِمَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَلْقَيْنَّ مِنْهُ فَأَتُواْ فَمَرَ فْتُ . أَنَّهُ يَجِدُ عَلَىٰ ۖ فَكَمَّا ۚ جَاءَ تَنَكَّيْتُ عَنْهُ قَقَالَ مَاصَنَعْتُمْ ۚ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ بإعَبْدَ الرَّحْمَن فَسَكَتُ ثُمُ ۚ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَاغُنْتُرُ ٱ فَسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ نَقَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ اَ تَأْنَا بِهِ قَالَ فَائَمَا ٓ اَشَظَوْ ثَمُونِي وَاللَّهُ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّمْلَةَ فَقَالَ الاَّخَرُونَ وَاللَّهِ لاَ نَطْعُمُـهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ أَرَ فِي الشَّرَّ كَالَّيْسَلَةِ وَيَلَّكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرْاكُمْ هَات طَمَامَكَ خَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بشم اللهِ الْأُولَىٰ لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَاكْلُوا مُ بُبِ قَوْلِ الضَّيْف لِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ لِأَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ ﴿ فَهِ حَدْثُ أْبِي مُجَدِيْفَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَرْنَوْ ) مُحَ**لَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَمَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّ هَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما جاءَ ٱبُوبَكْرِ بِضَيْفِ لَهُ أَوْ بَاضْيَافِ لَهُ فَأَمْسَى عِنْدَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ

جَاءَ قَالَتْ لَهُ أَيِّى اخْتَلَسْتَ عَنْ ضَيْفِكُ اَوْ اَصْلِياْ فِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ اَوَمَاعَتَّيْتِهِمْ قَفَالَتْ عَرَصْنَا عَلَيْهِ اَوْعَلَيْهِمْ فَأَمُوا اَوْفَالِى فَمَضِبَ اَبُو بَكِنْ فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَف اَنْ لا يَظْمَمُهُ فَاخْتَبَاْتُ اَنَا فَعَالَ إِغْنَارُ خَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لا تَظْمُمُ حَتَّى يَظْمَمُ مُقْلَفَ

ری

قوله تضيف رهطاً أى جعلهم أضيافاً له اه شارح

قوله یجد علی آی یغضب اه شارح قوله یاغنثرأی یا جاهل أو یالئیم (شارح)

قوله الاول للشيطان أى الحالة الاولى و هى حالة غضبه و حلفه أن لايطم في ناك الليلة (شارح) الضَّيفُ آوِالْاَضْيَافُ انْ لاَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْعُمُوهُ حَتَّى يَطْعَمُهُ فَقَالَ اَ وَبَكْرِ كَأَنَّ هذيو مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعُا بِالقَلِمَامِ فَا كَلُ وَا كَلُوا اَ غَنْكُوا لاَ يُرْفَهُونَ لُقْمَةً إلاَّ رَبَا مِن اَسْفَلِها اَ سُحَنَّوُ مِنْهَا فَقَالَ يَا اُخْتَ نَهِى فِراسِ ماهذا فَقَالَتْ وَقُوَّ وَ عَيْنِي إِنَّهَا الاَ نَ لاَ سُكَثَرُ قَبْلَ اَنْ نَا مُكَلَّ فَأَكُوا وَبَعْتُ بِهَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ

قال يحيي يعنى ليلي الكيلام الأكبر

وله ولاتحت أىلاتسقط اه عينى

أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا لَمِ سُبُ إِكْرَام الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَالْمُ وَالسُّوَّالِ حَرْثُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْب حَدَّثُ اللهُ عَلَادُهُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْتَى بْن سَميدِ عَنْ بُشير ابْنِ يَسَادٍ مَوْلَى الْأَنْصَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديجِ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ٱ نَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَنُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْمُو دِ ٱ تَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّ قَا فِي النَّحْل فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَهْلِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّ هٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُوَ يِّصَةُ وَنُحَيِّصَةُ ٱبْنَا مَسْعُودِ إِلَى النَّبيّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَأْنَ أَصْغَرَ الْقُوْمِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ كَبِّر الْكُبْرُ قَالَ يَحْنِي لِيَهِلَى الْكَالاَمَ الْأَكْبَرُ فَتَكَأَّمُواْ فِي أَمْرِ طَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْسَنَّحِيُّونَ قَتِيلُكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بَا يُمانَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْنُ لَمْ نَرَهْ قَالَ قَتْبَر ثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانَ خَمْسُينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَوْمُ كُمَّارُ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ ۞ قَالَ سَهْلُ فَأَ دْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْابِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَداً كُمْ فَرَّ كَضَّتْنِي بِرَجْلِها قَالَ اللَّيْثُ حَدَّ تَنِي يَحْنِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْنِي حَسِبْتُ اَ نَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَكْمِيءَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْل وَحْدَهُ **حَذَٰنِنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ غَيْيْدِاللّهِ حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بِشَخِرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِم تُؤْتِي أَكُلُها كُلَّ حين بإذْن رَبّها وَلا تَحُتُ وَرَقَها فَوَقَعَ في نَفْسِي النَّخْلَةُ فكر هْتُ أَنْ أَ تَكَنَّمَ وَثُمَّ أَبُوبَكُم وَعُمَرُ فَلَأَلُمْ يَتَكَلَّما قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّحْلَةُ فَلَاّ خَرَجْتُ مَعَ أَبِ قُلْتُ لِمَا سَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي الْخَلَّةُ قَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَقُو كَمْالَو كُنْت

قوله كبر الكبر هو جمع الاكبر أىقدٌم الاكبر للنكلم (عيني)

قوله ولاتحت بالبناء للفاعل و المفعول ورقها برفع القاف ونصبها (قسطلانی)

قْلَتُهَا كَانَ اَحَتَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَامَنَعَنَى إِلَّا أَنِّى لَمْ آرَكَ وَلاَ إِبَا بَكْر تَكَلَّمْتُما فَكَرهْتُ لَمْ سَبِّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّيغُر وَالرَّجَز وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّسِمُهُمُ الْغَاوُونَ اَلَمْ تَوَانَّهُمْ فَكُلِّ وَاد يَهُمُونَ وَانَّهُمْ تَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُ وا اللَّهَ كَثِيراً وَٱنْتَصَرُوا مِنْ مَعْدِ ماطُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبَ يَنْقَلِبُونَ ﴿ قَالَ ابْ عَبَّاسِ فَكُلِّ لَفُو يَخُوضُونَ حَدُثُنُ اَبُوالْيَانَ أَخْبَرَاٰ شُعَيْثَ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَني أَبُوبَكُر بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ مَرْوانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ الْأَسْوَد إِنْ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ ٱنَّ أَيَّ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّمْرِ حِكْمَةٌ حَ**رُرُن**َا ۚ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَد بْن قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ بَيْنَمَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشَى إِذْ أَصَابَهُ تحجّرُ فَمَثْرَ فَلَمِيتَ إصْبَعَهُ فَقَالَ (هَلْ أَنْتِ إِلاّ إصْبَعُ دَميتِ ﴿ وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقيت ) حَذْن نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْدَقُ كَلِمَةٍ فَالْهَ الشَّاعِمُ كَلَةُ لَبِيدِ ( اَلاَ كُلُّ ثَنَيْ مَاخَلاَ اللهُ بَاطِلُ ) وَكَاٰدَ أُمَيَّةُ بُنُ أَبِي الصَّلْت أَنْ يُسْلِم حَذُرْتُنَا قَيْسَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَالِما عِمْ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَرْبِدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْن الْأَكُوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ غَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِلْمَامِرِ بْنِ الْأَكْوَ عِ ٱلْأَتَسْمِيمُنَّا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ قَالَ وَكَانَ غامِرُ رَجُلًا شَاعِراً فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا آهْتَدَيْنَا ﴿ وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صِّلَيْنَا ﴾ فَاغْفِرْ فِداءً لَكَ مَااقْتَقَيْنا ﴾ وَثَبِّت الْأَقْدامَ إِنْ لَاقَيْنَا ﴿ وَٱلْقِيَنْ سَكَنَّةٌ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا آتَيْنَا ﴿ وَبِالصِّينَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْاَ كُوَ عِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَانِيَ اللَّهِ لَوْ لا أَمَّتَنَّا بِهِ قَالَ فَأَنَيْنَا خَيْبَرَ فَأَصَرْناهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا

تولدمن هنباتك بهتية ذرع الكشيهية لا رع الكشيهية من هنباتك بهتية المستددة أي من كانك من الشارح اللهم الخ اللهم الخ الونون لامم الخ ولد وجبت أي الونون كالي اللهم الخ النهادة كالى الدن الكي اللهم الخ النهادة كالى الدن الكي اللهمة الخالي النهادة كالى الدن الكي اللهمة الخالي النهادة كالى الدن اللهمة الخالي اللهمة اللهمة

تُحْفَمَةُ شَدَدَدُهُ ثُمَّ إِنَّ اللهُ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَكُمَّ أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذي فُقِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيزَانَا كَشِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَٰذِهِ النَّمزانُ عَلَى أَىَّ شَيْءٌ ثُو قِدُونَ قَالُوا عَلِي خَمِمْ قَالَ عَلِي أَيَّ خَمِمْ قَالُوا عَلِي خَمْرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرَةُ وَهَا وَآكْسِرُ وهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوْنَهُ رشُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْذَاكَ فَكَمّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فَيهِ قِصَرٌ فَتَناوَلَ يعِيَهُودِيّا لِيَضْرِ بَهُ وَيَرْجِعُ ذُبابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ زُكْبَةً عَامِرٍ فَأَتَ مِنْهُ فَكَمَا قَفَلُوا فال سَلَةُ ا رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ فَقُلْتُ فِيدَى لَكَ أَي وَأَتِّى زَعَمُوا أَنَّ غَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالُهُ فَالْأَوْ وَفُلانٌ وَأُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ الْاَنْصَادِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدُ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَبُهَا مِثْلَهُ حَذْمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا إِسْمُمِلُ حَدَّثُنَا آيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْفِن بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسْائِهِ وَمَعَهُنَّ أَمُ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَ يُحَكّ يَا ٱنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقُوارِيرِ قَالَ ٱبْوِقِلاَبَةَ فَتَكَلَّمَ النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَامَةِ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقُوارِيرِ مَلِ سِيُب هِماء الْشَرِكُونَ حَذُنا مُمَدَّدُ حَدَّثَاعَبْدَةُ أَخْبَرَناهِ شَامُ بَنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْما قَالَت آسْتَأَ ذَنَ حَسَّانُ بَنْ ثَابِت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هِجاْءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُم كَمَا لُّسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْحَمِينِ ﴿ وَعَنْ هِشَامِ بْنَ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُتُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتَ لأَسَّبَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُن أَضَبَغُ أَخْبَرَ في عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي نُونُ عَن ابْن شِها اللهَ أَفْهَيْمُ مِنْ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِمَ اللهُ مَن يُرَةٌ في قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ آخًا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَثَ يَنْنَى بذٰلِكَ ابْنَ رَواحَة قالَ

نرجع ذبابسيفه نخ تولهشاحباً أىمتغير اللون اه شارح

عربی مشی بها نخ

قولەقولەكذا بالرفع ويجوزالنصبانظرە

دَباب السيف طرفه

قوله بجافي جنبه أي یرفعه و روی بدلی بالمشركين بالكافرين فينًا رَسُولُ اللهِ يَتُلُوسَكِتْابَهُ ﴿ إِذَا النَّمَقَّ مَعْرُ وَفُ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِيمُ آَرَانَا الْهُدَىٰ بَعْدَالْعَمَىٰ فَقُلُوبُنَا ۞ بهِ مُوقِنَّاتُ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِيمُ يَبِيتُ يُجافى جَنْبَهُ عَنْ فِراشِهِ ۞ اِذَاآسَتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلُ عَنِ الزُّهْرِي ﴿ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَى هُرَ يُرَةً ﴿ حَذَٰنِ اللَّهِ الْهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيُّ حِ وَحَدَّثَنا إسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى ٱخِيعَنْ سُلَمَانَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ أَبِيعَيْقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَةً بْن عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْن عَوْف أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْاَنْصَادِيَّ يَسْتَشْهِهُ ٱباهُمَ يْرَةَ فَيَقُولُ يَاٱبا هُمَ يْرَةَ نَشَدْتُكَ باللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُولُ لِاحَسَّانُ آجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ٱ يَدْهُ برُوحِ الْقُدُسِ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً نَمَمْ حَدُرُنُ سُلَمْ أَنْ بَنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى إِنْ ثَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَمَكَ عَلِي سِبَ مَا نَكِرَهُ أَنْ يَكُونَ الْفَالِتَ عَلَى الْلِنْسَانِ الشِّفْرُ حَتَّى،

قوله أنيكون الغالب الخ بنصب الغالب يَصُدَّهُ عَنْ ذَكُرِ اللّهِ وَالْعِلْمُ وَالْقُرْآنِ حَثْمَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ ورفع الشعر وبجوز عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يُمْتَلِيَّ ۗ العكس أفاده الشارح

جَوْفُ اَحَدِكُمْ فَيْحاً خَيْرُلَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً حَذْمُنْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّتُنْا أَبِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاصْالِجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُل قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُمْتَلِيُّ شِعْراً لِمُسْمِينُهُ مِنْ قُولَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى

حُلْقِيْ حَذْمِينًا لِيَغْنَى بُشُ لِكُيْرِ حَدَّثَمَّا اللَّيْثُ عَنْ عُنَّيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهَاكِ عَنْ عُمْوَةً ا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الْفَلِرَ أَخَا أَى الْقَمْنِيسِ اسْتَأَذُنَ عَلَيَّ بَمْدَ مَا نَوْلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنْ لَهُ حَتَّى اَسْتَأْدَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّ أَخَا أَى الْقُمَيْسِ لَيْسَ هُوَ اَرْضَمَنِي وَلَكِينَ اَرْضَمَتْنِي امْرَأَةْ أَبِي الْقُمَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّهِ

قوله يريه أى يأكله أويصسر ئتهولابي ذرحتي سهبالنصب ا ىزيادة حتى كما في

الشار ح

150

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ ۚ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ ٱرْضَعَني وَلَكِنْ ٱرْضَعَتْنِي آمْرَأَ ثُهُ قَالَ ٱثَّذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَر بَتْ يَمِنْكِ قَالَ عُمْ وَةُ فَبذٰلِكَ كأنَتْ عْايْشَةَ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِاكِثُرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَ**زُرْنُ ا** آدَمُ حَدَّثُنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَرَادَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْفِرَ فَرَأْى صَفِيَّةً عَلَىٰ بابِ خِبائِهَا كَنْدِيةً حَزينَةً لِلْأَمَّا خاصَتْ فَقَالَ عَقْرُ ي حُلُقٍ لُغَةُ قُرَيْنِ إِنَّكِ خَالِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ ٱكْنُتِ ٱفَضْت يَوْمَ النَّضَ يَهْنِي الطَّوْافَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذاً للرِّسْبُ مَا جَاءَ فَ زَعَمُوا ا حَدُّنُ عَنْدُ اللهُ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَاللِكِ عَنْ أَى النَّصْرِ مَوْ لَيْ عُمَرَ بْنِ عَبِيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْ لِيَ أَيِّمَ هَا نِيْ بَنْتَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ٱ نَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَا نِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلْفَتِّح فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ آ مُنَّتُهُ تَسْمَةُ مُ فَسَلِّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ آنَا أَثُمُ هٰا فِي بِنْتُ أَي طَالِب فَقَالَ مَنْ حَباً بأُمِّ هَا نِنْ فَكَأْ فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّ ثَمَانِي زَكَمَاتُ مُلْتَحِفِاً في ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَ فَ قُلْتُ لِارْسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَبْنُ أَمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ اَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هُبَيْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا أَمَّ هَا نِيَّ قَالَتْ المُهُ هَانِيْ وَذَاكَ صَمَّى مَا سِبُ مَا جَاءَ فَقَوْل الرَّحْل وَيْلَكَ حَدَّمْنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا هَمَّاتُم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ٱرْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ ٱرْكَبْهَا قَالَ إنَّهَا بَدَنَهُ قَالَ أَذَكَهُما وَيُلِكَ حَ**رُنُ** فَتَيْمِةُ بْنُسَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــــَّكُم رَأْى رَجُلاً لَمُهُو وَأُبِدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَزَكَمْ إِقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَزَّكُمْ ا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ حَذَّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَّادُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَا يُوْبُ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله من غسله بفتم الغینولابیذریضمها (شارح)

قولەو ذاك أىماصلاء وروى وذلك ضحى

قوله انكان يعلمتعلق بقوله فليقل (شارح)

قولەفلاضر بېكەس اللام والجزم حواب ااشرط و لابی ذر فلاضرب بالنصب ( شار ح ) قوله ثم ننظر الى رصافه فلابوحدفيه شيءُ غير موجود في الشرح و الرصاف بكسر الراء جمع رصف بفتحهاعصية تلوى فوق مدخل النصلوالنضيُّ عود السهموالقذذ ريشه وهوجع قدة كقبة قوله علىحين فرقة أىءلى زمان افتراق وروىءلى خيرفرقة بكسر الفاءأي أفضل طائفة كما فيالشار ح

قوله النضعة وهي

في سدَةً ۚ وَكَانَ مَعَهُ غُلاثُمَ لَهُ ٱسْوَدُ يُقَالُ لَهُ ٱنْجَسَهُ يُحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّ اللّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّا وَيْحَكَ لِمَا أَغْمَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوْادِيرِ حَلَيْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْتُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ ٱثْنَى رَجُلُ عَلَىٰ رَجُل عِنْدَ النَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ وَيْلَكَ قَطَمْتَ عُنَّىَ اَحْمَكَ ثَلَاثًا مَنْ كَأنَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا نَحَالَةَ فَأَيْقُلْ أَحْسِبُ فَلاَنَا وَاللَّهُ حَسببُهُ وَلا أَزَكَّى عَلَى اللَّهِ أَحَداً إِنْ كَأْنَ يَنْكُمُ مِنْنَى عَبْدُ الرَّخْلِ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرُّهُمى ءَ;' أَنَّى سَلَمَةً وَ النَّصَّاكِ عَنْ أَبِّي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ بَيْنَا النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِيمُ ذَاتَ يَوْم قِنْمًا قَقَالَ ذُوالْخُونِصِرَةِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمَ لِارْسُولَ اللّهِ أغدِلْ فَقَالَ وَيْلِكَ مَنْ يَمْدِلُ إِذَاكُمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمْرُ أَثْذَنْ لِي فَلِأَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ لأ إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَالاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ الدّينِ كُرُوقِ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّة يُنظَرُ إلى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ مَنيٌّ ثُمٌّ يُنظَرُ إلى رصافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ نَضِيَّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيٌّ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيٌّ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَغْرُجُونَ عَلَى حَيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُم رَجُلُ إِحْدِي يَدَيْهِ مِثْلُ تَدْي الْمَرْأَةِ ٱوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَدْدَدُ قَالَ ٱبُوسَعِيدِ أَشْهَدُ لسَّمِيْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّى كُنْتُ مَعَ عَلَى حينَ فَاللَّهُمْ هَالْعَيْسَ فِي الْقَتْلَىٰ فَأْ تِيَ بِهِ عَلَى النَّهْتِ الَّذِي نَعَتِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**دُّرُنُ** عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبْوَالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَى ابْنُ شِهابِ عَنْ مُحَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الآَ مُمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاَ أَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ قَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلِىٰ أَهْلِى فِي رَمَضَانَ قَالَ اعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ مَا آجِدُهَا قَالَ فَصْمْ شَسَهْرَ بْن مُسَّابِمَيْنِ قَالَ لأ ٱسْتَطْيِحُ قَالَ فَأَظْهِمْ سِيِّينَ مِسْكَمِيناً قَالَ مَااجِدُ فَأَتِيَ بِعَرَقِ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَارَسُــولَ اللَّهِ ٱعَلَىٰ غَيْرِ ٱهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَيْنَ طُنْبَي ٱلْمَدينَةِ القطعة من اللحم و قوله تدردر أى تيمرك

قدسبق

آحْوَجُ مِنِّي فَضَعِكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ٱ نَٰيَابُهُ قَالَ خُذْهُ ۞ تَابَعَهُ يُونُسُ عَن الزَّهْرِيّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدٍ عَن الزَّهْرِيّ وَيْلَكَ ح**َدْنَا** سُلَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّسْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثُنَا ٱبُوحَمْرِ و الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَى ابْنُشِهاب الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَسميدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ أغْرا بيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِحِيْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأَنَ الْهِحِيْرَةِ شَديدُ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ ثُوَّدّى صَدَقَتَهُا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَل مِنْ وَدَاءِ الْجَادِ فَإِنَّ اللهُ لَنْ يَتِرَكُ مِنْ عَمِلِكَ شَيْأً حَذُن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاكِ حَدَّثُنَا لِحَالِهُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِ قَالَ ا سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَلَّكُمْ آۋۇ ئىچَكْمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لا تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَمْضِ ﴿ وَقَالَ النَّصْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُّمْ ۞ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَدَّدِ عَنْ أَسِهِ وَيلُكُمْ اَ وَوَ نِحَيُمُ حَرُنُونَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِحَةٌ قَالَ وَثُلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ كَمَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ كَمَا إِلاَّ اَنَّى أُحِثُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَخَبَبْتَ فَقُلْنًا وَنَحْنُ كَذَاكِ قَالَ نَعْمَ فَفَرِحْنَا يَوْمَيْذِ فَرَحًا شَديداً فَمُرَّغُلاثم لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرانِي فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرَكُهُ الْفَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنْسَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مل ب عَلامَة حُتَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِهُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ حَدُنُ بِنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بَنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ ٱ نَّهُ قَالَ ٱلْمَنْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ مُح**َدَّمُنا** قُتَدْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا جَرِيرْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَا إِلْ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ

قوله البحار جع بحرة وهى القربة سميت بحرة لاتساعها (عيني)

قوله قائمة برفعه على اله خبر الساعة فتى طرف متعلق به طرف و بنصبه على الحال من النفير المستكن في متى اذهو على هذا التقدير خبر عن الساعة فهو ظرف مستقر (قسطانى)

قوله اخساً هو في الاصل زجر للكلب وابعادله ثم استعمل في كلُّ من قال أو فعل مالا مذبخي أي اسكت صاغراً مطروداً وفي التنزيل الهزيز اخسأوا فيها وله قد خبأت أي أُنْمُرتُوالْخِيُّ هُو الذي المصمر المخوء وكان صلى الله عليه وسا فدأضمرله يوم تأنى السماء مدخان مبين قوله ۋالىالدخ أراد أن نقال الدخان فلم يسنطع أن تمها على مادة الكهــان من اختطاف مض الكامات منأوليائهم من الجن نوله فياطم الحسكما بضطالعني وضط القسطلاني بسكون الطاء ومعنادا طعسن يدو مغلة فيلة من الانصار قوله فرضه أي دفعه

قوله فرضه أى دفعه حق وتم فتكسر وقبل الصواب فرصه الصاد المعملة المشددة أى قبض عليه شويه فضم بعضه إلى بعض من أرصصت البليان رصاً

كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَتَّ قَوْماً وَلَمْ يُلْقَىٰ بَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْءُ مَعَ مَنْ اَحَتَّ ﴿ تَا بَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ وَسُلْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَا بُوعَوا أَنَّهَ عَنِ الْأَخْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْمُنْ أَنُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيّ صَمَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِتُّ الْقَوْمَ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى بَهْمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَتَّ ﴿ تَابَعَهُ أَبُومُمَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبَيْدِ حَذَرْتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو إِن مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَادَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَا مِن كَشير صَلاَقٍ وَلاَصَوْمٍ وَلاَصَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ بُ وَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ حَرُّنُ الْمُوالُولِيدِ حَدَّثُنَا سَارُ بُنُ ذَرِير سَمِمْتُ أَبَا رَجَاءِ سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لِإِنْ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِمًا فَأَهُو قَالَ الدُّثُّ قَالَ آخْسَأُ حَذْمُ اللَّه الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهُمِرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرُهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَهْطِ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنُ صَيَّاد حَتَّى وَجَدَهُ يَلْمَبُ مَعَ الْغِلَّانِ فِي أَطْم بَنِي مَعْالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذِ الْخَلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِدَهِ ثُمَّ قَالَ ٱلَّشْهَدُ ٱنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱنَّكَ رَسُولُ ٱلأَتِمِيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَبَّادٍ ٱ تَشْهَدُ ٱ نِّي رَسُولُ اللهِ فَرَضَّهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ اللهِ وَرُسُلِه ثُمَّ قَالَ لِا بْنِ صَيَّاد مَاذًا تَرَى قَالَ يَأْتِنِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً قَالَ هُوَ الدُّنُّحُ قَالَ اخْسَأَ فَلَنْ تَمَدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتَّأَذَنُ لِي فِيهِ آضْرِبْ غُنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ

قوله له فيها رمرمة الح أي صوت خني

إِنْ يَكُنْ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ ۞ قَالَ سالِمُ ۖ فَسَمَمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَ نَطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَّى ثُنُ كُنْبِ الْإَنْصَادِيُّ يَوْمُانِ النَّفَلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادِ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّق بَجُذُوعِ الَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَمَ مِنَ إِنْ صَيَّادٍ شَيْأً قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَحِهُ عَلِي فِوَاشِهِ فِي قَطِفَةِ لَهُ فِهَا رَمْرَمَةُ أَوْزَمْزَمَةُ فَرَأَتْ أَمُّ إِنْ صَيَّادِ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِى بَجُذُوعِ النَّمْلِ فَقَالَتْ لِا بْن صَيَّاد أَىْ صَاف وَهُوَ آشُمُهُ هذا نُحَمَّدُ فَشَاهُى ابْنُ صَيَّاد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَسُهُ بَتَنَ ﴿ قَالَ سَالِمُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بماهُوَ آهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّخَّالَ فَقَالَ إِنِّي ٱنْذِرُكُمُوهُ وَمَالِمِينَ نَيَّ اِلاَّ وَقَدْ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ ٱنْذَرَهُ نُوحُ قَوْمَهُ وَالْكِنِّي سَأْ قُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَيُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اَ نَّهُ اَعْوَرُ وَانَّ اللهُ لَيْسَ بِأَغُورَ ﴿ قَالَ اَبُوعُبِدِ اللَّهِ خَسَاتُ الْكَاْتَ بَعَّدْ نُهُ خَاسِتُهُنَّ مُبْعَدينَ للبِسبُ قُول الرَّجُل مَرْحَباً ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ مَرْحَباً بِابْنَتِي وَقَالَتْ أُثُّم هَانِي جَنُّتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَالَ مَرْحَباً بأَمَّ هَانِئَ صَرْبَنَ عِنْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ كَدَّنَا عَبْدُ الْوارِثِ حَدَّثُنَا ٱبُوالتَّهَيَّاجِ عَنْ أَبِ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمَا قالَ كَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَنْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَباً بِالْوَ فَدِ الّذِينَ جَاوًّا غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَامِيٰ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّاحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَيَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَ إِنَّا لَا نَصِلُ إِنَيْكَ اِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَّام مُّؤُنَّا بأَمْرِ فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ ٱدْبَعْ وَأَدْبَعْ ٱقْبُمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَغْطُوا نُحُسَ ماغَنِمْتُمْ وَلاْ تَفْرَ بُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْجَنَّمَ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتَ مُلِ سَبُ

مَايُدْ عَى النَّاسُ بَآ بَائِيمُ حَدَّمنا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلِي عَنْ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن

قوله ان يكن هو لفظ هو تأكيد للضمير المستتر أو وضع هو موضع اياه وهوراجع الى الدحال وان لم متقدم ذكره اشهرته ولایی ذر ان یکنه وصــل الضمير اھ عسني بزيادة من القسطلاني قوله وهوبختل أي يطلب مستغفلاً له ليسمع شيئا من كلامه الذي نقوله هو في خلوته لنظهر للصحامة حاله في أنه كاهن اه عنی

قوله غیر حزایا جم الخزیان وهوالمفتضم أوالدلیلأوالمستحی والندای جم ندمان بمنی النادم اه عینی لقست و خبثت واحد في المني لكنه كره لفظ الخبث كذا في الشرح

نهى عن تسمية النب كرماً قاتاً كيدتمرم التأكيدتمرم به تقريراً لما كانوا بتوهمونه من تكريم وفي الديك الآلك لله كانوا المناهم الديك الآلك لله المناهم والمناهم وكرس اللام وكرس اللام وكرس اللام وكرس اللام وكرس اللام المناهم ووان الكرم الما المناهم والمناهم وا

القيامة يُقالُ هذه وعَدْرَةُ فُلان بن قُلان حَزْنَا عَدْ اللهِ بنُ مُسْلَةً عَنْ مالكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دينَاد عَن ابْن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادرَ يُنْصَبُ لَهُ لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِ فَيْمَّالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْنِ فُلانِ مَلْ سَبَ لا يَقُلْ خَبُثَتَ نَفْسَى حَذْنُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ خَبْنَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي حَلْرُنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونْسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَيْقُولَنَّ آحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسَى وَلْكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسَى ﴿ تَابَعُهُ عُقَيْلٌ ل بِ لَا تَسْبُوا الدَّهْمَ حَذَّتُنَا يَحْنَى بْنُ أَبَّكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِيهَاكَ أَخْبَرَ فِي ٱبْوِسَكَمَةَ قَالَ قَالَ أَلُو هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ اللهُ مُ يَسُتُ بَنُو آدَمَ الدَّهْمَ وَاَ نَا الدَّهْمُ بِيدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَدْمُنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّمَّا عَبْدُ الْأَعْلِي حَدَّثْنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَثَمَتْمُوا الْعِنْبَ الْكَرْمُ وَلا تَتُولُوا خَيْسَةَ الدَّهْمِ فَإِنَّ اللهُ هُوَ الدَّهْمُ لَم سُمِيْسِهِ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلْكَرْثُمُ قَلْتُ ٱلْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا ٱلْمُفِلْسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذَى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقُوْ لِهِ لْأَمْلُكَ إِلَّا لِلَّهِ فَوَصَفَهُ با نتهاء الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضاً فَقَالَ إِنَّ الْمُلُولِيُّهِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها حَذْنِنا عِلْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَلَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِن مُ مُسِبُ وَوْل الرَّاجُل فَدالكَ أَبِي وَأَتِّي \* فيهِ الزُّ يَرْءَنِ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَمْرُتُنَ ۗ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَى سَعْدُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يُفَدّى اَحَداّ غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمِ فَداكَ أَبِي وَأَمّى أَظُنَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِم مُسَبِّحُهُ قَوْ لَالزَّجُلِ جَمَلَى اللهُ ۚ فِذَاءَكَ \* وَقَالَ ٱبْوَبَكْرٍ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بَآبَائِنَا وَأَمَّهَائِنَا حَدُّسُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ إِ لَهُ أَهْزَلَ هُوَ وَأَبُوطُكَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَىٰ دَاجِلَتِهِ فَكُمَّا كَانُوا بِبَمْضِ الطَّريقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَانَّ ٱبْاطَلْحَةٌ قَالَ ٱحْسِبُ ٱقْتَحْمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبَّى اللهِ جَمَلَني اللهُ ۚ فِداءَكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَيَّ قَالَ لا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَنَّتِي ٱبُوطَلِّكَةَ ثُوْبَهُ عَلِي وَجْهِهِ فَمَصَدَ قَصْدَهَا فَأَنْتِي ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمْا عَلَىٰ دَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبًا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدينَةِ أَوْقَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمُدَينَةِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَا يَبُونَ عَابِدُونَ لِرَ بَنَا عَامِدُونَ فَكُمْ يَزُلْ يَقُولُهُا حَتَّى دَخَلُ الْمُدينَةَ لَمْ سَبِّ لَحَتَّ الْاَسْاءِ إِلَى اللهِ عَرَّ وَجَالَّ حُدْثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَينِنَةً حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جابر دَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنًّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ فَقُلْنَا لأَنكُنيكَ آبًا القَاسِم وَلأ قوله فأخبر كذاعند ﴿ كَرَامَةً فَأَخْبَرَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمّ آئبَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ مَا مِسْبُ قَوْلِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا الشَّمِي وَلاَّ تَكُنَّهُوا بِكُنْيَتِي ﴿ قَالَهُ أَنَسُ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِهَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَأ تَكْنيُهِ حَتَّىٰ نَسْأَلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكُنُوا بَكْنَيْتِي حَذْنَا التفعمل كما ذكره عَلِيُّ نُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنْ أَيْوْبَ عَنِ إِن سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يُرَةً قَالَ قال ٱبُوالْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اباسمي وَلاْ تَكْنَدُوا بَكُنْيَتِي حَرْسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

تعوله مردفها حال و روی مرد فیدا بالرفع على أله خبر متدأ شذوف أااده الشارح ظوله اقتمع عنبديره أي رمي نفسه من غير روبة اءعني قوله ولا كرامــة

يا لنصب أى و لا نكر مك كرامة اه

عنى

الشار حوعندالعيني فأخبر بضم الهمزة منتآ للمفعول قوله ولانكنواوروى ولاتكنوا من باب

الشار ح قولدولانكتنوا وفي نسخة ولاتكنوا من التفعل قوله ولانتعمك عيناً أىلانقرّعينك بذلك

قوله أسم بفتح الهمزة أمر من الاسماء : منى النسمية و يروى سمّ كما في العنيّ

قولدفلهاهكذا ينبغى أن يرسم بالانفسائله واوى" وروى فلهى بكسرالهاء من باب تعبذكره الشارح من غير بيان الفرق بين رسمى الخط اه

مُحَمَّدَ حَدَّثَ السُّفيانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُشْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّاغُلامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْسُكَ بأَى القَاسِمِ وَلا نُنْعِمُكَ عَيْناً فَأَتَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا صَرَرَ ذَٰ لِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ٱ بَنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بُ ﴿ أَسْمِ الْأَوْنَ حَلَّمُ لِمَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَغَمُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ انَّ ٱباهُ جَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاْ أُغَيِّرُ آسُمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبَ فَمَا ذَالَتِ الْخُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ حَ**زُننَ** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ وَمَحْمُودُ قَالاَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ بهذا بُ تَحْوِيل الْإِنْمِ إِلَى أَشِمِ أَحْسَنَ مِنْهُ حَ*ذُنْنا* سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حِدَّثُنَا ٱبْوغَشَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبْوحازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلىٰ فَفِذِهِ وَٱبُو اُسَيْدٍ خِالِشُ فَلَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أَسَيْدٍ بابْنِهِ فَاخْتَمِلَ مِنْ فَحِذِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاسْتَمَاٰقَ اللَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ آيْنَ الصَّبُّ فَقَالَ آبُو أسَيْدِ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا آسَمُهُ قَالَ فُلانٌ قَالَ وَلَكِين آسُمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَتَّاهُ يَوْمَيْذِ الْمُنْذِرَ حِدُنْ صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ أَخْبَرُنا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطاء ابْنِ أَبِي مُثِمُونَةً عَنْ أَبِي دِافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ ذَيْنَتَ كَانَ ٱسْمُهَا بَرَّةً فَقدلَ تُزَكَّى نَفْسَهَا فَسَيًّا هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَتَ حِذْنِنَ إِبْرَاهِمُ نِنُ مُوسَى حَدَّ تَناهِ مِثْنَاتُم أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَني عَبْدُ الْحَيدِ بْنُ جُبَيْر بْنَ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ خَفَّدَ ثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا آسْمُكَ قَالَ آسْمِي حَزْنُ قَالَ بَلْ آ نْتَ سَهْلُ قَالَ مَا آ نَا بُمُنَيّر آسُمًا مَثْمَانِهِ أَي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّكِ فَالْأَالَتْ فِنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ مَلِسِبُ مَنْ سَمِّي بَاسْلَاء اَلاَّ نَبِياءِ ® وَقَالَ أَنْسُ قَبَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْرَاهِيمَ يَهْ بِي ٱبْنَهُ ح**َدُّسُنَا** ابْنُ

غُمَيْر حَدَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثُنا اِسْمَعِيلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي اَوْفَا رَأَيْتَ اِثْراهيمَ بْنَ النِّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغيراً وَلَوْقُضِيَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَى عَاشَ آئِهُ وَلَكِنْ لأَنَىَّ بَعْدَهُ حَذَّنْ السَّلَمَانُ بْنُ حَرْب أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْن ثابت قالَ سَمِعْتُ الْبَراءَ قالَ لَمَّ مَاتَ إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ مِثْنِ أَدَمُ حَدَّثَنا شُفَيَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْن عَنْ سَالِم بْن أَي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصاري قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكَشَّنُوا بَكُنْيَدَى فَالْمَاأَ نَا هَاسِمُ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَرَوْاهُ أَنْسُ عَنِ ٱلذِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**ذُن**نا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوا نَهُ حَدَّثُنَا ٱبُوحُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا باسْمِي وَلا تَكْمَنُّوا الْكُنْيَةِ وَمَنْ رَآني فِي ٱلْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَانَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَليتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ حَ**رُنُنَا لَحُمَّ**دُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ا بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قَالَ وُلِدَلِي غُلاثُمْ فَأَ تَبْتُ بِهِ النَّبَيّ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَفَّكُهُ بَّمْرٌ مِ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَّكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ ٱكْبَرَ أَبِي مُولِى حَدُثُنُ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثُنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسِ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِبُمِ ﴿ رَوْاهُ ٱبُو بَكْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمِسبِ تُسْمِيَةِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ٱبُونُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكِنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُم يْرَة قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكَمَةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةَ بْنَ هِ شام وَعَيَّاشَ بْنَ أَي رَبِيعَة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِّكَّة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَّ آشدُد وَطَأَمَكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُا عَلَيْهُمْ سِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَا سِب فَنَقَصَ مِنَ أَسْمِهِ حَرْفاً ۞ وَقَالَ أَبُو لِما زِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ

قوله من المؤمنــين ساقطـفى بعضالنسـخ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْبَاهِمِ ۗ حَذُرْتُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنِي ٱ بُوسَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَالِشَ هَذَا حِبْرِ بِلُ يُقْر مُكِ السَّلاَمَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرِى مَالاَ نَرَى حَدَّثْنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْتُ حَدَّثُنَّا ٱيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ فِي النَّقَلِ وَٱ نَجَسَّهُ غُلامُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُونُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقُوادِيرِ مَلْ سَبِ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ اَنْ يُولَدَ لِلرَّ جُلِ حَذْنِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَنْدُالْوَادِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ اَ بُونُمَيْرِ قَالَ آخْسِبُهُ فَطَيْمَ وَكَانَ إِذَا لِجَاءَ قَالَ لِمَا أَبَا تُحَمَّيْرِ مَا فَعَلَ النَّفَيْرُ نُفَرُ كَانَ يَلْمَتُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَّةَ وَهُوَ فَى بَيْشِنا فَيَأْمُنُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكُنُسُ وَيْنَفَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيْصَلِّى بِنَا لَمِ اللَّكِمِّي التَّكِمِّ بَأَبِي تُزال وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةُ أُخْرِي صَرْبُنَا خَالِدُ بْنُ غَلَدِ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ حَدَّثَى أَبُوحادُم عَنْ سَهَل بْنِ سَمْدِ قَالَ إِنْ كَأَنَتْ أَحَبَّ أَشْاءِ عَلَى دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَا بُو تُزاب وَ إِنْ كَانَ لَيَفْرَ ثُمَ أَنْ يُدْعَىٰ بِهَا وَمَاسَمًاهُ ٱبُو ثُرَابِ إِلاَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاضَت يَوْماً فَاطِمْةَ نَفَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطِّجِعُ فِي الْجِدَادِ فَجَاءَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَلَأُ ظَهْرُهُ ثُرَابًا كَفِعَلَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْحُ النُّرابَ عَنْ ظَهْرِ هِ وَيَقُولُ

آخِينَ يَاأَبَا ثُرَابَ مَا سِبُ أَنْهَضِ الْأَنْمَاءِ إِلَى اللهِ صَرْبَنَا أَنْوَالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا اَبُوالرَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةً قِالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهُ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الأمْلاكَ

النغر طير صغير كالعصافير حرالمناقير (عيني)

قوله ياعائش بفتح الشين وبحوز ضمها

وكذلك ياانحش

الآ تى أفاده الشار ح

قوله و ما سمآه ابو تراب برفع ابوعلي الحكاية وَ في بعض النسيخ وما سماء أبا تراب بالنصب اھ الىالجدار فيالمسجد

قولهأ خنى أي أفحش وبروى أخنع أى حَرْثُ عَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أذل وأوضع كإيأتي وراء هذه الصفحة

وقال المسور نمخ

رِوْايَةٌ قَالَ أَخْنَعُ أَسْمِ عِنْدَ اللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجْلُ تَسَمَّىٰ عَلِكِ الْإَمْلاكِ ﴿ قَالَ سَفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهُ ۖ لَهُ ۗ كُنْيَةِ الْمُشْرِكُ ۞ وَقَالَ مِسْوَرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ انْ أَبِي طَالِب حَرْثُنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرُنا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِيّ حَدَّثُنا إسْمُميلُ حَدَّثَى أَخِي عَنْ سُلَيْأَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَوْ أَنَّ أسامَةً ا بْنَ ذَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلِي خِمَارِ عَلَيْهِ قَطَىفَةٌ فَدَكِيَةٌ وَأَسَامَةُ وَ رَاءَهُ يَهُو دُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً في بَني لحارث بْن الْخُزْرَجِ قَبْلُ وَقَعْمَ بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًّا بَجْلِيسِ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّ ابْنُ سَلُولَ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ فَإِذَا فِي الْجُلِيلِ آخُلُاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَ فِي الْمُسْلِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَكَأْ غَشِيَتُ الْجَلِيرَ عِجَاجَةُ الدَّابَةِ خَمَّرَ ابْنُ أَنَّى ٓ أَفْفَهُ برِدَائِهِ وَقَالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَأَيْنًا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَوَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِّي ابْنُ سَلُولَ آيُّهَا الْمَرْ ٤ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنا بِهِ ف تحالساً فَهُ: إِلَا مُن أَلِمُ مَا قُصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ رَوَاحَةَ بَيا إِيارَسُولَ اللهِ فَاغْشَا فَ عَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِتُّ ذَٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْبَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتْثَاوَدُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ رَكِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْن عُبادَةً فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِي سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ اَبْوَخُبابِ يُريدُ عَنْدَ اللَّهِ نِنَ أَيَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ نِنْ عُبَادَةً أَيْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ آغَفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِيتَاتَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي آ نُزَلَ عَلَيْكَ وَ لَقَدِ اصْطَلَحَ آهْلُ هٰذِهِ الْجَعْرَةِ عَلَىٰ أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ فَكَمَا ۚ رَدَّ اللهُ ۗ ذَلِكَ بِالْحَقّ الَّذَى اَعْطَاكَ شَرقَ بذَلكِ فَذَلكِ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَعَفَاعَنْهُ رَسُولُ اللهِ

قوله المان شاهان و سكون نون شاهان و رسم في نسخة بوصلها الى الشين واصله بالقارسية شاء شاء شهنشاه و هكذا أدخلوه في انتنا

قولههذهالبحرة بريد يثرب وقدتقدم أن البحرة بمعنى القرية قوله الآية هو من الشرح في صنيم الطابع مأنه موجود في نسخ المتن

قوله قد توجه أى ظهر وجهه شارح

قــوله فاسلموا و في

روايةوأسلوابالواو وبكسر اللام عطفآ

على فبايعموا أفاده

 عَن الْمُشْرِكِينَ وَاهْلِ الْكِيتَابِ كَمَا اَمْرَهُمُ اللهُ ۚ وَيَصْبُرُونَ عَلَى الْاَذِي قَالَ اللهُ ۗ تَمَا لَى وَلَكُ مَمُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتَابَ الْآيَةِ وَقَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِيتَاب فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَيهِمْ فَلَمْ غَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْراً فَقَتَلَ اللهُ بِها مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُنْفَادِ وَسَادَةٍ قُرَيْشِ فَقَفَلَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْائِهُ مَنْصُورينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أسارى مِنْ صَنَاديدِ الْكُمْقَادِ وَسَادَةٍ قُرَيْشِ قَالَ ابْنُ أَنّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عَبَدَةً الْأَوْثَانِ هَذَا آمْرُ قَدْ تَوَجَّهَ فَبالِمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامْ فَأَسْلُوا حَدَّمْنَ مُوسَى بْنُ إِسْلُمَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوا نَهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْلَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ الْحَرْثُ بْنَ نَوْفَل عَنْ عَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُقَلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَقْتَ اَبَا طَالِبِ بِشَيْ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَفْضَبُ لَكَ قَالَ نَتُمْ هُوَ فِي ضَحْضَاجِ مِنْ نَادِ لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّدَكُ الْأَسْفَلِ مِن التَّاد مُ بِبُ أَلْمَاديضَ مَنْدُوعَةُ عَن الْكَذِب ﴿ وَقَالَ إِسْحَقُ سَمِينَ أَلْسَا مَاتَ انْ لِأَبِي طَلْمَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْغُلامُ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمِ هَدَأَ نَفَسُهُ وَارْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ اللَّهَ السَّادِقَةُ حَذَّمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنُ مَالِئِتِ قَالَ كَانَ النَّبَيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَىمَسِيرٍ لَهُ تَخَدَا الْحادى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفُقَ يَا أَنْجَشَهُ وَيْحَكُ بَالْقُوارَيْرِ حَدَّمْنَا سُلَيْلُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا تَمَّادُ عَنْ أَابِت عَنْ أَنْسِ وَا يُوْبُ عَنْ أَبِي وِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ ' عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ في سَفَر وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُوبِهِنَّ يُقَالُ لَهُ ٱ نَجَسَةُ فَقْالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَادِيرِ قَالَ أَبُوقِلاَ بَهَ يَغْنِي النِّسَاءَ حِنْدُمْنَ إِنْ حِنْقُ أَخْبَرُنَا حَتَّانُ حَدَّثَنَا هَأْمٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنا أَنَشُ آئِنُ مَاللِكِ قَالَ كَاٰنَ لِلنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ ٱ نُجْشَةُ وَكَاٰنَ حَسَنَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْني ضَعَفَةَ النِّسَاءِ حِلْرُسُ مُسَدَّدُ حَدَّمَنَا يَحْني عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّتَني

قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ بِالْمَدَيْنَةِ فَزَعُ فَرَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طُلْحَةً فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ شَيٌّ وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَجُورًا لَم سُجُس قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءُ لَيْسَ بِشَيْءُ وَهُوَ يَنْوِي ٱ نَّهُ لَيْسَ بَحَقَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَبْرَيْنِ يُمَذَّبْانِ بِلا كَبِيرِ وَ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ صَرْبَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلام أَخْبَرُنْما تَخْلَدُ بْنُ يَرْيِدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِيهَابٍ أَخْبَرَ بِي يَحْتِي بْنُ عُرْوَةَ اَ نَهُ سَمِعَ عُرُوهَ يَقُولُ قَالَتْ عَالِمُنَّةُ سَأَلَ أَنَاشُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكُهْتَانَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بَشَيَّ قَالُوا يارَسُولَ اللَّهِ فَارِّهُمْ يُحَدِّثُونَ آحْيَانَا بِالشَّيْ يَكُونُ حَقًّا فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقَّ يَخْطَفُهَا الْجَنَّ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَ لِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فيها اَ كُثَرَ مِنْ مِائَةً كَذْبَةٍ مُرْسَبِسُ رَفْيمِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اَفَلا ا يَنْظُرُ ونَ إِلَى الْابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمْاءِ كَيْفَ رُ فِمَتْ وَقَالَ اَيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ عَالِشَةَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ حَذْرُهُما ۖ ابْنُ مَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ اثْنِ شِهابِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن يَقُولُ أُخْبَرَ فِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَكَرَ عَنَّى الْوَحْيُ فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْقًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَ فَعْتُ بَصَرى إلى السَّمَاءِ 'فَادَاا لْلَكُ الَّذَى لِجاءَ نَى بحِراءَ قاعِدُ عَلَىٰ كُرْسِى ٓ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَ**رْزَنَا** ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ عَنْ كُرَيْدِ عَن ابْنِ عَبْاسٍ وَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَيُمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَكَأْ النَّيْلِ الْاَحْدِنُ أَوْبَهُضُهُ قَمَدَ يَنْفُلُ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَرَأً إِنَّى فَاخَلَقِ الشَّمَاوُاتِ وَالأَرْضِ

وَآخْتِلاف اللَّيْل وَالنَّهٰ اد كَآياتِ لِأُولَى الْأَنْبَابِ لَلْمِ سَبُّ مَنْ الْمُودِ فِي الْمَاءِ

قوله فيقرّها بهـذا الضبط عندالشارح و بفتم القاف عنـد العينيّ أي يصوّت بها

. بلثالالحير نخ

وَالطِّينِ حِ**رُرْنِياً مُ**سَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَعْلِيعَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِياثٍ حَدَّثُنَا ٱبُوعُثْمَانَ عَنْ مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَارِيْطٍ مِنْ حيطان الْمُدسَة وَفي يَدِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ فَذَهَبْتُ فَإِذَا ٱبُو بَكْر فَفَتَحْتُ لَهُ ۗ افاذا هو ابوبكر تخ آخَرُ فَقَالَ ٱفْتَحْ لَهُ وَ بَيْتِمْرُهُ بِالْجَلَّةِ فَإِذَا غُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَنُ وَكَانَ مُشَّكِئاً بَغِلَسَ فَقَالَ ٱفْخَرُ وَلَبَشِّرْهُ مَا لَمَنَّةَ عَلَا نَلُو ي تُصِمُّهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثَّانُ فَفَخَّتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَلَّةِ اللهُ الْمُسْتَعَانُ لَمُ سِبُ الرَّجِلِ يَنْكُتُ الشَّنَّ بِيدِهِ وَمُنْصُودٍ عَنْ سَعُد بْنِ عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَّازَةٍ لَخَمَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بعُود فَقَالَ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَى الْآيَةَ مُرْسَبُ وَالنَّسْبِيعِ عِنْدَ النَّحَيُّبُ حَ**ذُن**ِنَا أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنْني فَقَالَ سَنْجَانَ اللَّهِ مَاذًا أَنْزِلَ مِنَ الْظَزَائِن وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُو قِطُ صَوَاحِبَ الْحَجَر يُريدُ بهِ أَذْواجَهُ حَتَّى يُصَلَّينَ رُتَّ كَاٰسِيَةٍ فِىالدُّنْيَاعَادِ يَتَّرِفِ الْاَخْرَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَأَفْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لِأَقُلَتُ اللهُ ۗ أَ كَيَرُ مِ**رُرُنِ ا** أَفُو الْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُبِّيِّ زُوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَتُهُ أَمُّها لِجاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَى الْمَسْجِدِ

فِي الْعَشْرِ الْغُوابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاءِ ثُمَّ قَامَت تَثْقَلِثُ فَقَامَ مَعَهَا النَّيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بابَ الْمَسْجِدِ الَّذَى عِنْدَ مَسْكَن أُمِّ سَٰلَةً زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّجِها رَجُلان مِنَ الْاَنْصار فَسَلًّا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ نَفَذًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِىٰ دَسْلِكُمُما إِنَّمَا هِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِيّ قَالا سُجْانَ اللَّهِ يا رَسُولَ اللهِ وَكُبُرَ عَلَيْهِ مَامًا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْفَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَ إِنِّي خَشيتُ اَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمُ اللَّهِ سِبُ النَّهْى عَنِ الْخَذْفِ حَذْتُنَا الدَّمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْلَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الْأَذْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُعَقَّل الْمُزْنِيّ قَالَ نَهَى النَّذُّي صَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفَقَأُ الْعَنَنَ وَتَكْسِمُ السِّينَ للبِينِ اللَّهِ لَنْ الْعَاطِسِ حَدَّمُن مُمَّدَّهُ ابْنُ كَشِيرِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلان عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُما وَلَمْ لَيُثَمِّت الْآخَرَ فَقيلَ لَهُ وَقُالَ هٰذَا حَيِدَ اللَّهُ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ مَلْ مِبُ لَنَّهُ مِنْ الْعَاطِينِ إِذَا حَبِدَ اللَّهُ عَ فِهِ أَبُوهُمْ يَرَةَ حَدُثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَتْ بْنِ سُلَيْمِ قَالَ سَمِهْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَ يْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَصَرَنَا النَّي صُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنِيمِ وَنَهَانا عَنْ سَنِيمِ آمَرَا بِعِيادَةِ الْمَدِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَازَةِ وَتَشْمِيت الْعَاطِيسِ وَ الْجَابَةِ الدَّامِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمُظَلُومِ وَ اِبْرَارِ الْمُقْسِم وَنَهَانَا عَنْ سَبْيِعِ عَنْ خَاتَم الدَّهَمِي أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالشُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِو مَا سِبُ مَا يُسْتَحَتُّ مِنَ الْمُطَاسِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ الشَّاؤُب حَذْتِنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّشَا إِنْ أَي ذَلْ حَدَّشَا سَعِيدُ الْفَثْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاقُبَ فَاذِا عَطَسَ نَخْمِدَ الله عَفَقُ عَلى كُلُّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ وَامَّا الشَّاوَبُ

قوله النــوابر أى البواقى اهشارح

خمدفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب رميتها بطرفىالابهام والسبابة اه مصباح

فسمت أحدهما ولم يسمت الا<sup>س</sup>خر نخ

اقتصر الشارح على كسر جيم الجنازة

من التاوب يمد

فَإِنَّهُا هُوَمِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَاضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مَا مسبِّب ا ذا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ حَدُّنَ مَا الكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْخَدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوهُ اَوْ طاحِبُهُ يَوْحَمُكَ اللَّهُ ۚ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ۚ فَلَيْقُلْ يَهْدِيُكُمُ اللَّهُ وَيُضِلِحُ بِالكُمْ ما سيت لأيُشَمَّتُ العَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهُ حَدُن الدِّمُ مِن أَبِي إياسِ حَدَّمُنا شُمْيَةُ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ التَّمْيُ قَالَ سَمِعْتُ اَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلان عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَشَمَّتَ اَحَدَهُماٰ وَلَمْ لِيُثِّمِتِ الْا ٓ ذَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَاللَّهِ شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تَشْيَتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهُ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهُ مَلَ إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ حَدُّتُ عَاصِمُ بَنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَمِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمٌ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقًّا عَلِي كُلّ مُنْسِلِ سَمِمَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّااللَّانَاقُوبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ ۚ فَأَيْرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

- و الله الرحمن الرحيم ﴿ كَتَابِ الاستَنْدَانِ ﴾ -

مَا سُبُ بَنْهِ السَّالاِمِ صَ**رَّمُنَا** يَحْتَى بَنْ جَنْفَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُالِّ َذَٰ اَقِ عَنْ مَنْمُر عَنْ مَمْآمِ عَنَ أَيِ هُمَ يَرَةَ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَلْقَ اللهُ الْآ مَا عَلِي صُورَقِهِ طُولُهُ سِيُّونَ ذِرْاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ آذَهَبْ فَسَيْرٍ عَلَى اُولَئِكَ النَّفَو مِنَ الْمَلاثِكَة جُولُسُ فَاسَتَنِعْ مَا يُحْيَوُنِكَ فَاتِهًا تَحَيِيْتُكُ وَتَحْيَتُهُ ذُورً يَتِكُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْتُمْ فَلَمْ يَزَلِ النَّلْوَى يَنْفُصُ بَعْدُ حَقَّى الْآنَ مَا مِسُبُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا فَلَمْ يَزَلِ الْفَلْقُ يَنْفُصُ بَعْدُ حَقَّى الْآنَ مَا مِسُبُ قُولِ اللهِ تَعَالَى إِلاَا يَهْمَا النَّهِمَ

قوله تناوب بالواو في الموضعين وبالهمزة في موضع و قوله التناؤب بالهمزة في الموضين جيماً على ضبط الشارح وأنكر الجوهري الواووقال غيره انهما لنتسان وبالهمزوالمد الشهر

 الی الجواری التی بیعن نخ

آمَنُوالْا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتَسَسِّلُوا عَلَىٰ اَهْلِها اذْلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُ وَنَ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَهَا اَحَداَّ فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قَـلَ لَكُمُّ أَرْجُمُوا فَارْجِمُوا هُوَا ذَكِي لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنْ تَدْخُلُوا بْيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَثَاءُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَاتَكُمْتُونَ وَقَالَ سَعيدُ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْعَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤَّسَهُنَّ قَالَ آصْر فُ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَادِ هِمْ وَيَخْفَظُوا · فُرُوجَهُمْ ﴿ وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصادهِنّ وَ يَحْفَظُنَ فُرُ وجَهُنَّ ﴿ خَائِنَةَ الْإَغْيُنِ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ مانْهِي عَنْهُ وَقَالَ الزَّهْم يَ في النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَكِيضَ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلِمُ النَّظَارُ إِلَىٰ شَيْ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظُرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَاٰنَتْ صَغِيرَةً وَكُرِهَ عَطَاءُ النَّظَرَ إِلَى الْجُوارِي يُبَعْنَ بَكَّكَةَ اِلَّا أَنْ يُريدَ أَنْ يَشْتَرىَ حَ*ذُرْنا* ۚ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَ لَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فَى سَلَيْمَانُ بْنُ يَسَادِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَدْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْٰلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّخِرِ خَلْفَهُ عَلىٰ عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَصْٰلُ رَجُلاً وَصَيْئاً فَوَقَفَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتيهِمْ وَٱقْبَلَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ وَضيئَةُ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْفُارُ إِلَيْهَا وَأَغْجَبَهُ حُسْنُهَا ۚ فَالْتَفَتِ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ الَّيْهَا فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَن الْفَصْلَ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَريضَةَ اللّهِ فِي الْجُمِّ عَلَىٰ عِبَادهِ ٱذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً لا يَسْتَطيعُ ٱنْ يَسْتَوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضي عَنْهُ أَنْ ٱلْحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَتَمْ صَ*رُبْنَ عَ*بْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدً أَخْبَرَ نَا ٱبُوعَامِرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ زَيْدٍ ابْنِ آسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ اتَّا كُمْ ۚ وَالْحُلُوسَ بِالْقُلِ قَاتِ فَقَالُوا مَارَسُولَ اللَّهُ مَالَنَا مِنْ مَحَالِسِنَا بُدًّا نَتَحَدَّثُ فيها فَقَالَ إِذَا أَيْشِمُ إِلاَّ الْمُحَلِّسَ فَأَعْطُو االطَّرِيقَ حَقَّهُ فَالُوا وَماحَتُّ الطَّريق

قوله قول الله عنّ وجلّ قدر لهالشارح فعلاً فقال يدلّ له قول الله ثم قال ولا بي ذر يقول الله تعالى اه

توله فاخلف ببده أىمدّها الى خلفه

قولدالاّ المجلس بفتم اللام مصدر ميمى أى الاّ الجــلوس

اْرَسُو لَاللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَر وَكَفُّ الْاَ ذَى وَرَدُّ السَّلام وَالْاَمْنُ بِالْمَذُرُ وف وَالنَّهَيُ عَنِ الْمُثَكِّرِ مَلِ بِ السَّلامُ أَسْمُ مِنْ أَسْلاءِ اللهِ تَعَالَىٰ وَإِذَا حُيِيتُمُ تَجَيِّةٍ فَيُوا بَاخْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا حَذُنْ عُمُونَ نُنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّ تَنى شَقيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنًّا إذا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنا السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبادهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَى ميكانيلَ السَّلامُ عَلى فُلان فَكَأَ ٱنْصَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاُمُ فَإِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ بِيِّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيّباٰتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكا ثُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَى عِباد اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا غَيْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلام ماشاءَ للرسيب تَشْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى ٱلْكَـشْيرِ حَ**دُّنُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ مُقْاتِلٍ ٱبُو الْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ أَا مَعْمَرُ عَنْ هَأَم بْنِ مُنَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَكِّرُ الصَّغيرُ عَلَى الكَبيرِ وَالْمَاذُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَليلُ عَلَى الْكَشيرِ للرَّبْ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي حَ**لَيْنَ مُحَ**كَّدُ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُجُرَيْمِحْ قَالَ أَخْبَرَ فَي زيادُ أنَّهُ سَمِعَ ثَابَاً مَوْ لَي عَبْدِ الرَّحْن بْن وَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّا كِبْ عَلَى الْمَاشِي وَالمَاشِي عَلَى القاعِدِ وَالْقَالِلُ عَلَى الكَثيرِ مَا بَعِبُ تَسْلِيمِ الْمَاشِي عَلَى القَاعِدِ حَذْمُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي وَيادُ انَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَىٰ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ زَيْدِعَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِثِ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى القاعِدِ وَانْقَلِلُ عَلَى أَلَكَ ثَيرِ لَلْمِ سُبُ تَسْلِم الصَّغيرِ عَلَى أَلَكَ بِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ انْ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَنِي

هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغَيْرُ عَلَى الكّبر وَالْمَالُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلَىلُ عَلَى الْكَشْرِ مَلِ ﴿ اَلْبَرْاءِ بْن عَادْبِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بد يِمِيادَةِ الْمَرْيِضِ وَإِيِّياءِ الْجَيَائِزِ وَتَشْمِتِ الْعَاطِينِ وَنَصْرِ الضَّا وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِبْرَارِ الْمُثْسِمِ وَنَهَىٰ عَنِ الشَّرْبِ فِى الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَن تَخَشُّم الذَّهَب وَعَنْ ذَكُوبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرُقِ السَّالَام لِلْمَمْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَهْرِفَةِ صَ**رْبُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مدُ عَنْ أَبِي أَخْيُرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْإِسْلام خَيْرٌ قَالَ نُظمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلِى مَنْ عَرَفْتَ حَدُنُ عَلِي اللهِ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ عَنِ الرُّهُمِي عَنْ عَطاءِ بْنِي يَرْيِدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اَيُّوبَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَا يُحِرُّ لِلْسِلِمِ اَنْ يَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا وَيَصُدُّ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأَ بِالسَّلامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ ٱ نَّهُ سَمِمَهُ مِنْهُ ثَلاثَ مَرُّات ملم م شِهاكِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ٱنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَشَةَ غَفَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْراً حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَأْنَ أَنَّ بْنُ كَفْ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَأْنَ أوَّلَ مَا نَزُلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَرْيَفَ ٱبْنَةٍ جَمِيشِ أَصْبَحَ 

لْمُلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا ٱلْمُكَذَّثَ فَقَامَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَغْرُجُوا فَمْشَى رَسُولُ اللَّهِ

وتسميتالعاطس نخ

قوله للمعرفة و غير المعرفة أى على من تعرف ومن لاتعرف فاللام كيافي قول الملك العملام و مخرّون للاذقان

نزيب بدت جحش نح مقدم النبي ع

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّىجًاءَ عَتَبَةَ ثُخِبْرَةٍ عَالِيْشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ زُيْلَبَ غَاِذَاهُمْ جُلُوشَ لَمْ يَتَقَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلْغَ عَتَبَةَ مُجْرَةٍ عَالَيْشَــةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خُرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ فَاذِلْهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْراً حَدْثُمُ الْبُوالنَّمُان حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ قَالَ أَبِي حَدَّثُنَا ٱ بُوجِياً زِعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا ۚ تَزَقَ جَ النّبيُّ صَلّى اللهُ أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ زَيْلَتَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَهِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذُ كَأَنَّهُ بَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّ قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَمَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوشُ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا 📗 فولدوان بفنم العمزة فَاتَطَالُقُوا فَأَخْبَرْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّهَ خَتَّى دَخَلَ فَلَهَمْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقِي ۗ ۗ وكسرها (شارح) الحِجابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱ ثَوْلَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا ٱيُّهَا ٱلذِّينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا أَيُوتَ النِّي الْأَيَّة ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ فَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ ٱنَّهُ لَمْ يَسْتَأَذْنُهُم حِينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفَيهِ ٱنَّهُ تَهَيَّأ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا حَ**رْزُنُ ا**ِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَفْقُونُ بْنُ اِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِيءَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْن شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَنى عُرْوَهُ بْنُ الزُّبُو لَنَّ فَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَبْا زَوْجَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ بِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِبُتْ نِسْاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَذْوَاجُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُونُجُنَ لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلِ قِبَلَ الْمُنْاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بْنْتُ زَمْعَةَ وَكَأْنَت أَمْرَأَةً طَويلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْجَلِيسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ لِاسَوْدَةُ حِرْصاً عَلِي اَنْ يُنْزَلَ الْحِجابُ قَالَتَ فَا نُزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجابِ لَلْمِسْبُ الإستينْذَانُ مِنْ آخِلِ الْبَصَرِ حَمْدُنُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيُ حَفِظَتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَمُنَا عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُعْرِ فَي مُحَمِّر النَّبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ

لَوْ اَعْلَمُ ا نَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ اِئَّا جُعِلَ الْاِسْدَيُّذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَر حَرْثُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا مَهَادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنْسِ بْن ماالِكِ أنَّ رَجُلاً أَطَلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْقَصِ أَوْ عَشَاقِصَ فَكَأْنِّي ٱ نْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ م زِنَا الْجَوَارِ حِ دُونَ الْفَرْجِ حَدَّثُ الْمُمَّيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَن ابْن طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَشَيْاً أَشْبَهُ بِاللَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُمَ يْرَةً أَ وَحَدَّ ثَنَى عَمُورُدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَثْمَرٌ عَن ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَارَأَ يْتُ شَيَّأَ اَشْبَهُ بِاللَّهَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى إِنْ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنَا ٱدْرَكَ ذَٰ لِكَ لَا يَحَالُهَ فَرَبَا الْمَيْنِ النَّظُرُ وَزَنَا اللِّسَانِ ٱلْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰ لِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ التَّسْلِيم وَالْإِسْتَيِّنْذَان ثَلاثاً حَدُّنْ إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَّىٰ حَدَّمُنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَ إِذَا تَكُلَّمَ نَكَامَة أغادَها ثَلاثًا حَدُننا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعبيدِ عَنْ أَبِ سَعيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِيسِ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَادِ إِذْ جَاءَ ٱنُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأَذَنْتُ عَلِي عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَمْتُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ قُلْتُ آسَتَأَ ذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قوله أمنكم أحدالح ۗ اسْتَأْ ذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ فَلَيْرْجِمْ فَقَالَ وَاللهِ لَتُقْمِنَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً لَمِنْكُمْ آكْ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَى ۚ بْنُ كَمْتِ وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَمَكَ إِلاَّ اصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ اَنَّ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَٰلِكَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَادِكَ أَخْبَرَنِي بْنُ عُييْنَةً حَدَّثَى يَزيدُ بْنُ خُصَيْفَة عَنْ بُسْرِ سَمِعْتُ ٱباسَعِيدِ بهذا للم سبِّ إذا دُنِي الرَّجُلُ فَإِلَهُ مَلْ يَسْتَأْ ذَنْ ﴿ قَالَ

قوله عشقص هو نصل سهم اذا كان طوبلاً غير عريض وقوله أو عشاقص شكّ من الراوي اه عيني قوله مختل الرحل أى يأنيه من حيث لايشمر اھ شار ح

والنفس تتمنى نخ

مقول ابي موسى رضي الله تعالى عنه

الكزكرة الطحن والجش

سِمعيثُ عَنْ قَتْلَادَةَ عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ْ هُوَ إِذْنُهُ حَ**دُّنُ** اَبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا مُحَرُ بْنُ ذَرِّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُڤارِّل أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللهُ أَخْبَرُنَا عُمَرُ بْنُ ذَرَّ أَخْبَرُنَا مُجَاهِدُ عَنْ أَيْ هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَيْناً في قَدَحٍ فَقَالَ أَبَاهِمِ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَىَّ قَالَ فَأَنَّيْتُهُمْ فَكَءَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَأَذْنَ لَهُمْ فَكَخُلُوا بَ التَّسْليم عَلَى الصِّنيان حَرْثُ عَلَيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَيَّاد عَنْ ثَابِ الْبُنَانِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلِي صِبْيانِ فَسَلَّمَ عَأَيْهُم وَقَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمْ سِبُ لَ تَسْلِيمِ الرَّجَال عَلَى النِّساءِ وَالنِّسِاءِعَلَى الرَّجَالَ حَمْدُننَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لحاز م عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ كُنَّا لَقَرْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُلْتُ لِسَهْلِ وَلِمَ قَالَ كَأَنَّ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إلى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَةَ نَحْلُ بِالْمَدينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْر وَتُكُورُ كِنْ حَبَّاتِ مِنْ شَمِيرٍ فَاذِاْ صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُسَيِّرُ عَلَيْهَا قَنُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَ حُمِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَعَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُعَةِ مُحْزِّنُ ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا عَائِشَةُ هَذَا حَبْريلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَاي مَالاً نَرَاي تُرمذُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ثَابَعَهُ شُمِّيتُ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّهْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ وَبَرَكَأْتُهُ بُ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ آنَا حِلْمُنَا آبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّتُنَا شُمْيَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ٱ تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنَ كَانَ عَلِي أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقْالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا

فَقَالَ آنَا آنَاكَأَنَّهَ كَرِهَهَا **لل سُئِ** مَنْ رَدَّفَقَالَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ﴿ وَقَالَتَ فَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكانُهُ وَقَالَ النَّيْءَ لَيَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْملا

قوله نمال الرفع والمير أبى ذر بالجر عطف بيان ليضاعة أو بدلا منها أى بســتان اه شارح

قوله ترى مالانرى كذافى المتروا اشهر و قوله تريد رسول الله عليدوسلم الله صلى الله عليدوسلم يقتضى برى مالانرى كاهورواية فياسبق

عَلَىٰ آدَمَ السَّالِامُ عَلَيْكَ وَرَجْمَةُ اللهِ حَذْرُنُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعيد بْنِ أَبِي سَعيدِ ٱلْمَثْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِشُ فَى نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ فَصَلَّىٰ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلائم أرْجِع فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ إِمَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِع فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي ٱلَّنِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي لِارَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاْةِ فَاسْبِيغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ آسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ثُمَّ آ قُرَأُ ما تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ثُمَّ آزَكُمْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَا كِما ثُمَّ آذْ فَعْرَتِّي تَسْتَوِيَ قَائِماً ثُمَّ ٱسْجِدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَرُنَّ لِطالِساً ثُمَّ ٱسْحُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ جَالِساً ثُمَّ آفْمَلْ ذَٰلِكَ في صَلاَ تِكَ كُلَّهَا وَقَالَ ٱبْوَاسَامَةَ فِي الْاَخير حَتُّى تَسْتَوىَ قَائِمًا حَدُرُتُ ابْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنى يَخْلَى عَنْ غَبَيْدِ اللهِ حَدَّثَى سَعيدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ٱذْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ لِجالِساً بُ إِذَا قَالَ فَلانُ يُقُر تُكَ السَّلامَ حَذُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَدَّمُنا وَكُونُمَيْمِ حَدَّمُنا وَكُر يَا قَالَ سَمِمْتُ عَامِراً يَقُولُ حَدَّثَى ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّهْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها حَدَّثَنَّهُ أنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُفْرِ ثُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَخَةُ اللهِ مَلِمُ سِبُ التَّسْلِيمِ فَي تَجْلِيسَ فِيهِ آخُلا ظُ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ مِدُرْنُ إِنْ اللهُ مِنْ مُوسَى أَخْبِرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَرْ قَالَ أَخْبَرَنَى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِبَ جَمَاراً عَلَيْهِ إِكَافَ تَحْنَهُ قَطَمْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَٱزْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَهُو ذُسَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فى بَنى الْحَرْث بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَقْمَةِ بَدْدِ حَتَّى مَرَّ فى مَجْلِسِ فيهِ آخَلاْ عُلْ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ إِنْنُ جة النبار وقوله السَّلُولَ وَفِي الْجَنْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُواحَةَ فَلَمَّا غَشِيتَ الْجَلِسَ عَلِاءَةُ اللَّا يَّةِ خَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ثمرأ فرأعا تيسير نخ

مقر أغلىك السلام نخ

خر أى غطى عبنى

توله لا تغـبروا أى لاتشـيروا الغبار اھ عينى

أَيَّ ا نْفَهُ بر دَا يُهِثُمَّ قَالَ لا ثُغَبَّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَهَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهُمُ الْقُرْ آنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَّ ابْنُ سأولَ أَيُّهَا ٱلْمَرْءُ لا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقًّا فَلاْ تُؤْذِنَا فِي عَالِسِنَا وَادْجِعْ إِلَىٰ رَحْلِكَ فَنَ خَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوْاحَةَ أَغْشَنَا فِي مَا لِسِنَا فَانَّا نُحِثُ ذِلكَ فَاسْتَكَ الْمُسْلِوُنَ وَالْمُشْرِ كُونَ وَالْيَهُو دُّحَتَّى هَمُّوا اَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَل النَّيْصَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّا يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكُتُوا أَثُمَّ زَكِبَ دَاتَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلِي سَعْدِين عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو حُبَابَ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنِّي قَالَ كَذَا وَكذا قَالَ أَعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَااللَّهِ وَأَصْفَعْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَغَطَاكَ اللهُ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ آهْلُ هٰذِهِ الْكِغْرَةِ عَلَىٰ أَنْ يُتَوَجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْمِصَابَةِ فَكُمَّ رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَّ الَّذَى أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَارَأَ ثِينَ فَعَفَاعَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ 'يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ افْتَرَفَ دَ نْباً وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْسَهُ وَ إِلَىٰ مَنَّى تَنَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَمْرِ وِ لاَ تَسَكِّمُوا عَلى شَرَبَةِ الْخُرْ حَدْثُن ابْنُ بُكِير حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابن شيهاب عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بن عَبْد الله أنَّ عَنْدَ الله مْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَغَلَّفَ عَنْ تَبُولُتُ وَنَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنْا وَآتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَسَدَّ لِمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بَرَدَّ السَّلام أمْ لا حَتَّى كَمَلَتْ نَحْسُدُونَ لَيْسَلَةَ وَآذَنَ النَّبِيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حينَصَلَّى ٱلْفَجْرَ ب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ آهَلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمُ حَثَنَ الْوَالْمَانَ أَخْبَرَ الشُّعَنْ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ دَخَلَ رَهْطَ مِنَ الْيَهُود عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمَتُهُا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّغَنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَاذَ إِعَالِشَةُ فَإِنَّ اللهُ يُحِثُ الرَّفْق فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ شَمَّعَ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

قوله هـذه أنصرة وبروى المجيرة وهي القرية كما تقدم في هامش ص ۱۹۲ و المون و لابي ذر فيعصبوه أه شارح فيعصبوه أمي فت به يعني في حلقه به يعني في حلقه عين

قوله آذن أي أعلم

وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ حَدَّثُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِ شَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْتُكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ حَدُّمنا عُمَّاٰنُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن أَ نَسِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ مَاللِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم آهْلُ الْكِتْابَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ لَمْ سِبِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُخذَرُ عَلَى الْمُسَ لِيَسْتَينَ أَمْرُهُ حَدُّنَا لَيُوسُفُ بْنُ بُهْلُول حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْدِيسَ حَدَّثَى خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشُّلَمِيِّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَعَثَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّ بِثْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبا مَرْتَكِ الْغَنُويَّ وَكُلُّنَا فَارْشُ فَقَالَ ٱ نَطَلِقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ خَاجِ فَإِنَّ بَهَا ٱمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ خَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَ ذَرَّ كُنَاهَا تَسبرُ عَلَي جَمَل لَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِينَاتُ الّذي مَمَكِ قَالَتْ مَامَعِي كِتَابُ فَأَ نَحْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي دَخْلِهَا فَأَوْجَدُنَا شَيْأً قَالَ صاحِباي مَا تَرْى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي احْجزالرجلبازاره 🏿 يُخلَفُ بهِ لَتَخْرجِنَّ الْكِيتَابَ أَوْ لَأَجَرَّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّ رَأْت الْجِلَّ مِنّى اَهْوَتْ بيدِها إلى مُحِبْزَتِها وَهَى تُعْتَمِزُهُ بَكِساءٍ فَأَخْرَجَت الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقُنْ بِهِ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ مابي اِلآ أَنْ أَكُونَ مُوْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْ مِ يَدُّ يَدْ فَعُمُ اللَّهُ بِهَا عَنْ اَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ ٱضْحَالِكَ هُمَٰاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُرُ اللهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَا لِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ اِللَّا خَيْرِ ٱ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب إِنَّهُ قَدْ لِحَانَ اللَّهُ ۚ وَرَسُولَهُ وَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِ بَ غُنْقَهُ ۚ قَالَ فَقَالَ مَاعُمَرُ وَمَا يُدْديكَ لَمَلَّ اللَّهَ قَدِاطَّلَمَ عَلَىٰ اَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ

وحجزة السراويل التي فيها التكة

**و**ما بدلت

قوله تجاراً اقتصر القسطانيّ علىهذا الضبط وقال العبيّ بضمّ الناء وتشديد الجيم و بكسر التاء و تخفيف الجيم اه

الْحَيَّةُ قَالَ فَدَمَعَتْ عَنْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَهُ مِلْمِثُ كَيْفَ بَكْسَهُ الكِيتَّالَ إِلَىٰ أَهُلِ الْكِيتَّابِ حَدُّنَ لَهُ مَّتَدُ بْنُ مُقَايِّلُ اَبُوالْحَسَنَ أَخَبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرِ أَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ هُ أَنَّ ٱبْاسْفْيْانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ ٱرْسَلَ إِلَيْهِ في نَفَر مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا يَخِاراً بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدَثَ قَالَ ثُمَّ دَعًا بَكِثَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرئَ فَإِذَا فيهِ بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُو لِهِ إِلَىٰ هِرَقُلَ عَظِيم الرُّوم السَّلامُ عَلىٰ مَن أَتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ مُرسب بَنْ يُبْدَأُ فِي ٱلْكِتَابِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَمْفَرُ بْنُ رَبِعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن هُنْ مُنَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِّي إِسْرَاسِلَ آخَدَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فيها ٱلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا هُمَ يْرَةَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَرَ خَشَبَةً كَفَعَلَ الْمَالَ فَحَوْ فِهَا وَكَتَبَ اللَّهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلان إلىٰ فُلان المَرْسُبُ وَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمُ حَ**دُرُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِمْ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَعَيْدِ أَنَّ أَهْلَ قُرُ يُطَةً نَزَلُواعَلَىٰ حَكْمِ سَعْدٍ فَأَ رْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ . فَهَاءَ فَقَالَ قُومُوا اِلهٰ سَيّدِكُمْ ۚ اَوْقَالُ خَيْرِكُمْ فَقَمَدَ عِنْدَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُؤُلاء تَزُلُوا عَلِ مُحَكِّمِكَ قَالَ فَإِنِّي آحُكُمُ أَنْ تُقَتَّلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْلَى ذَراريُّهُم فَقْالَ لَقَدْ حَكَمْتَ عِالْحَكِيِّ بِهِ الْلِكُ ﴿ قَالَ أَنُوعَبْدِ اللَّهِ أَفْهَمْنِي بَعْضُ أَصْحاب عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْل أَبِي سَعِيدِ إِلَى مُحَكِّمِكَ مَا بِسِبُ الْمُصَاتَفَةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود عَلَىٰ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَهُ لَدَ وَكَنَّى بَنْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَمْتُ بْنُ مَا لِكِ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عَبيْدِاللَّهِ يُهِرُولُ حَتَّى طَاعَفَى وَهَتَّانِي حَرْثُ عَمْرُ وَبْنُ عَاصِمِ حَدَّثُنَا هَامُّ مَنْ قَتَادَةً قَالَ

قوله الملك بكسر اللاموهواللهوروى بفتحها أى بحكم جبريل الذي جاء به من عندالله اهشر

يَحْنَى بْنُ سُلِّمْانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْرَةُ قَالَ حَدَّثَنِي آ بُوعَقَىل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ هِشامِ قَالَ ۖ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذْ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا سِبُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ ﴿ وَصَافَحَ مَتَّادُ بُنُ ذَيْدٍ ابْنَ الْمُبَادَك بِيدَيْهِ حَدْثُمْ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّ نَتِي عَنْدُ اللَّهُ مْنُ سَخْيَرَ وَ أَنُو مَعْمَمَ قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ مَسْعُو دِ يَقُولُ عَلَمْهِ , رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَكُوِّي مَنْ كُفَّنه النَّشَهُ لَدَ كَمَا يُعَمِّنْنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ يَلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباٰتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَا ثَهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لِأَإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَثَنَ ظَهْرًا نَيْنًا فَلَا قُبَضَ قُلْنَا السَّلامُ يَعْنَى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِبُ الْمُبَانَقَةِ وَقَوْل الرَّجُل كَيْفَ أَصْبَعْتَ حَدْرُنَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ شُمِّيْكِ حَدَّثَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْكِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنَى ابْنَ أَبِي طَالِبِ خَرَجَمِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا آخَمَهُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَمْب بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّالِسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ وَجَعِهِ الَّذَى تُوُ يِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَاحَسَنَ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ ٱلاَ تَرَاهُ ٱنْتَ وَاللَّهِ بَمْدَ الثَّلاث عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا رُنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْنَوَ فَى فَ وَجَعِهِ وَ إِنّى لَآغُرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُقَالِبِ ٱلْمُؤْتَ فَاذْهَبُ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَنَسَأَلَهُ فَمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ فَإِنْ كَأَنَّ فَمَا عَلِمًا ذَٰلِكَ وَإِنْ كَأَنَ فيغَيْرنا [ آمَنْ نَاهُ فَأَ وْصِي بِنَا قَالَ عَلِيُّ وَاللَّهِ لَئِنْ سِمَّا لْنَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْنَعُنَّا

قوله بین ظهرا اینا یعنی بین ظهری المتقدم والمتأخرمنا أی کائن بیننا زیدت الالف و الدن للتأکید اه منالشار ح

قـوله ألا نراه أى صـائراً الى الموت و قوله أنت مبتدأ وخبره عبدالعصا اهـ

قــوله آمـرناه أی شاورناه وفی بعض اند. دار تا ۱ أ

قوله فكثت فقع الكاف وضمها

لْأُرْمُ طِينًا هَا النَّاسُ أَبَداً وَ إِنِّي لَا أَسْأَ لَمُنا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَداً بُسب مَنْ أَجَابَ بَلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ حَدُّنْهَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِمَلَ حَدَّثُنَّا هَاُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَادْ قَالَ أَنَا رَدِ هَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِمُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثًا هَلْ تَدْرى مَاحَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِباد قُلْتُ لا قِالَ حَتُّ اللّهِ عَلِيَ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيّاً ثُمَّ سادَ ساعَةً فَقَالَ المُعااذُ قُلْتُ لَسَنْكَ وَسَعْدَ لَكَ قَالَ هَلْ تَدْدِي مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ إِنْ لِأَنْمَذَ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مَنْ مَا مَا مَا مُعَلَّمُ مَدَّمَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعاذبها مِدْمِنا عُمَرُ نِنُ حَفْصِ حَدَّمَنا أَي حَدَّمَنا الأَعْمَشُ حَدَّمَنا زَيْدُ نِنُ وَهِب حَدَّمَنا وَاللَّهِ أَبُوذَتِ الرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَمَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَرّ قِالْمَد سَة عِشَاءً اسْتَقْبَلْنَا أَحُدُ قَفَالَ يَا آبَا ذَرَ مَا أُحِثُ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَبا تَأْتِي عَلَي لَيْلَةُ أَوْ تَلاثُ عِنْدى مِنْهُ دِينَارٌ اِلاَّ اَدْصُدُهُ لِدَيْنِ اِلاَّ اَنْ اَقُولَ بهِ فىعِبَاداللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَ اَرَانًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِمَا إِلهَ ذَرَّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَـعْدَيْكَ لِمَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْاَكْتُرُونَهُمُ الْاَقَلُونَ اللَّمَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَخ يَّا اَيْا ذَرَّ حَتَّى اَرْجِعَ فَانْطِلَقَ حَتَّى غَابَ عَنَى فَسَمِفْتُ صَوْتًا نَفَشيتُ اَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْدَتُ أَنْ أَذْهَ ثُمَّ ذُكُرْتُ قُولَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَبْرَحْ فَكَثْتُ قُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتاً خَشيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَكَ فَتُمْتُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِنْو مِلُ ٱ تَافِي فَأَخْبَرَ فِي ٱ نَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ إِرَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ زَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ زَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ ٱ بُوالدَّرْ دَاءِ فَقَالَ ٱشْهَدُ لَمَدَّتَنبِهِ ٱ بُوذَتِّ بِالرَّبَدُةِ ﴿ قَالَ الاعْمَشُ وَحَدَّثَنِي ٱ بُوصًا لِلحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ ﴿ وَقَالَ ٱ بُوشِهَا بِ عَنِ الْأَحْمَشِ يَمْكُثُ عِنْسَدِي فَوْقَ ثَلَاثِ ما بِبِ لَا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن تَجْلِسِهِ حَ**دُنْنَا** 

فوله أنلايعذهمأي هوأن لايعديه وهنا اسقاطات تحدها فيباب ارداف الرجل خلف الرحل من اواخر اللباس اھ قوله استقبلنا بفتم اللام مسندالىأحد المرفوع على الفاعلية و للاصلي سكوتها فالمسند اليه ضمير المتكلمين وأحدا نصب على المفعولية وارصده بهذاالضبط من الثلاثي ولايي ذر ضم الهمزة وكسر الصاد من الرباعي والاصليّ لاأرصده بكسر الصاد أي الأأعده اهمن الشارح قوله عرض مبنى المفعول أي ظهرعليه أحد وأصابه آفة

إسْمُميلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَهِى مَا اللَّ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُعَمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ تَحِلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ ما رسم إِذَا قِبِلَ لَكُمْ تَفَسَّخُوا فِي الْجَلِيسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ ۚ كُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَانشُرُوا الْاَيَّةَ حَدْثُمْنًا خَلَّادُ بْنُ يَعِنى حَدَّثَنَا سُفَيْنَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ نَهِي أَنْ يُقْامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلٰكِنْ تُفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ يُخِلِسَ مَكَانَهُ مَلِ سِبُ مَنْ قَامَ مِنْ عَلِيسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأَ ذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقِيْامِ لِيَقُومَ النَّاسُ حَدُّنُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْ كُرُعَنْ ف روايناً الفتح اللَّهُ يَعِبُلُز عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّج رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَيْنَبَ أَبْنَةَ بَخِيشِ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّ ثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَكُمَّا رَأَى ذٰلِكَ فَامَ فَكَا َّعَامَ فَامَّ فَامَ مَنْ فَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَيَقَ ثَلاَثَةُ وَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسُثُمَّ إلَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجَنْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُمْ قَدِٱ نُطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَ رْخَى الْحِجابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱ نُزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٓ يَا ٱ يَّهُ ٱ الَّذِينَ آمَنُوا لْأَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَأَنَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ما سيب الإختِداء باليدوهو القُرْفُطاءُ حَدُرُنا مُحَدُّنْ أَبِي عَالِم أَخْبَرُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ حَدَّشَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْجِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِينَاءِ الْكَمْنَةِ مُخْتَبِياً بيَدِهِ هَكَذَا لَمُ السِّبُ مَن ٱتَّكَأْ بَنْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ خَبَّاثِ ٱتَّيْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَهُوَ مُنَّوَسِّيدُ بُرْدَةً قُلْتُ الْأَنَدْعُو اللهُ فَقَعَدَ حَ**رُسُ عَ**لَيْ ابْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا الشَّرُ بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّ عَن بن أبي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَخْبُرُكُمْ بَاكْبَرِ ٱلْكَبَائِرِ

قوله في المجلس التلاوة فيالمجالس مصححه

النحتية وكسر اللام قال ابن حرالحافظ و ضطه أبو حعفر الغرناطي بالضمعلي وزان نقام اه من الشارح

قولهأوقصدأىلامر مقصود (شارح)

قَالُوا بَلِيٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنَ حَمْرُتُنَّ مُسَدَّدُ حَدَّتُنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِينًا كَفِلَسَ فَقَالَ ٱلأَوْقَوْلُ الزُّورِ فَمَا ذَالَ يُكَرِّرُها حَتُّم، قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ مَلِ سِبُ مَنْ اَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِخَاجَةِ أَوْفَضْدِ حَذَّنْهَا ٱبُوغاطِم عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَرْثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ مَا سِبُسِ السَّرير حَرْثُنَا ۚ ثُنَيْنَةُ حَدَّثُنَا جَرِيْرَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي الشَّحْلِي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَسَطَ السَّريرِ وَآنَا مُضْطَحِمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرُهُ اَنْ اَقُومَ فَأَسْتَقْبَهُ فَأَنْسَاتُ انسلالاً **ماربُ** مِنْ أَلْقَ لَهُ وسادَةُ ح**َدْنِنَا** إِسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ حِ وَحَدَّثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّيَّدِ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي وِلا بَهَ قَالَ أَخْبَرَنِي َ بُوا لَمَالِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدِ عَلىٰ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمْرُ وَخُقَدَنْنَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَالْقَيْتُ لَهُ وسادَةً مِنْ اَدِم حَشُوها ليفُ تَغْلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصارَت الْوسادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي اَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْر ثَلاَثَةُ آيَٰام قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ خَساً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سَبْعاً قُلْتُ بْارَسُولَ اللَّهُ قَالَ تَسْعاً قُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ احْدَى عَشْرَةً قُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْلَ الدَّهْرِ صِيالُمْ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ حَ**دُّنُنَا** يَخْيَ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ ح وَحَدَّثُنَا ٱبْوِالْوَلْمَدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغْبَرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَأَتَى الْمُسْحِدَ فَصَلِّي رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَدْزُقْنِي جَلِيساً فَقَمَدَ إلى أَبِي الدَّرْداءِ فَقَالَ عَمَنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَلَيْسَ فَيُحْ صَاحِبُ السِّتر الَّذَى كَانَ لَا يَعْلَهُ غَيْرُهُ يَعْنَى خُذَ يْفَةَ ٱلْيَسَ فِكُمْ ٱوْكَانَ فَكُمْ ٱلَّذِي ٱلْجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسان رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّاداً أَوَلَيْسَ فَيَكُمْ صَاحِبُ السّيواليّ

يشككوني نم

وَالْوَسَادَ يَمْنِي ابْنَ مَسْمُو دَكَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَالَّيْلِ إِذَا يَفْشَى قَالَ وَالذَّكَر وَالْأَنْثِي فَقَالَ مَاذَالَ هَؤُلاً ءِ حَتَّى كَأْدُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِيَّتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَلِمِ لِ الْقَائِلَةِ مَعْدَ الْخُفَةِ حَذَيْنَا مُعَمَّدُ بِنُ كَثِيهِ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ۖ كُنَّا تَقِيلُ وَتَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُّةَ الْمُعْرِبُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَدُّنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيَّ ٱشْتُمْ ٱحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابِ وَ إِنْ كَاٰنَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُبِحَى بِهَالِجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقْالَ آيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَأْنَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيٌّ فَغَاضَبَنِي فَوْرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإِنْسَانَ ٱ نُظُرْ ٱ يُنَ هُوَ فِحَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ رَاقِدُ فِحَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضْطَحِيمٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَّهِ فَأَصَامَهُ تُرابُّ بَخِمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ۖ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ ثَمْ ۚ أَباتُراب ثُمْ أَبَا تُزَابِ مَلِ سِبُ مَنْ ذَادَ قَوْماً قَقَالَ عِنْدَهُمْ صَدَّتُنَا قُتَيْنَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَندِ اللهِ الا نُضادِيُّ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ اَنَّ أُمَّ سَلَيْم كأنت تَبْسُطُ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَمّاً فَيَقِيلُ عِنْدَها عَلَىٰ ذَٰ لِكَ البِّطعِ قَالَ فَاذِا نَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَهَرِهِ بَخْمَعَتْهُ فِي قَادُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ في سُكَّ قَالَ فَكُمَّ حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْطِي أَنْ يُخِمَلَ فِي حَثُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ غَيْلَ فِ حَنُوطِهِ حَذْرُنَ إِسْمِمِلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْمَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَةٌ يَقُولُ كأنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَيِّ حَرَامٍ بنت مِفَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ السَّيْقَظَ يَضْعَكُ قَالَتْ فَقَلْتُ مَا يُضْعِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَاسُ

:X

قوله فقال من القيلولة

السك" بالضمّ نوع منالطيباه مصباح قوله ثبج هذا البحر أى هوله أو معظمه أو وسطه و لمسلم يركبون ظهر البحر ( شارح )

مِنْ أُمِّيءُ عُرِضُوا عَلَيَّ غُرِٰاةً في سَبيل اللهِ يَرْكُبُونَ ثَبِيحَ هٰذَا ٱلْجُورُمُلُوكَاعَلَى أ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكَ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَقُ قُلْتُ أَذْءُ اللهِ كَانْ يَجْمَلَني مِنْهُمْ فَدَعَاثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ آستَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ بِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُرْاهٌ فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ تُبَجِّ هٰذَا الْجَوْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ٱۉمِثْلَ ٱلْمُلُولُهُ عَلِيَ الْاَيسَرَّةِ فَقُلْتُ ٱدْءُ اللهُ ۖ ٱنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ٱنْتِ مِنَ الْأَقَلِينَ فَرَ كِبُتِ ٱلْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْبَحْرِ فَهَلَكُتْ الْجِلُوسِ كَيْقَمَا تَيْشَرَ حَذُنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَّيْشِيِّ عَنْ أَبِّي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّهُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِلْبِسَتَيْنَ وَعَنْ يَيْمَتَيْنَ أَشْمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْسِنَاءِ فى تَوْبِ وَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ ثَنْيٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَاتِذَةِ ۞ تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَمَعَدًا بْنُ أَبِي حَفْصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَلْ سِيسُ مَنْ نَاجِي َ بَيْنَ يَدَى ِالنَّاسِ وَلَمْ يَخْبِرْ بِيسِرِ صَاحِبِهِ فَا ذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ **حَذْنِنَا** مُوسَى عَنْ أَبِي عَوْانَةً حَدَّثُنَا فِرَاشَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ حَدَّثَنْبِي عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا اَدْوْاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيماً لَمْ ثُمَّادَدْ مِنَّا واحِدَةُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَمْشَى لأَوَاللَّهِ مَا تَخْنَىٰ مَيْشَيْتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّا رَآهَا رَحَّتَ قَالَ مَرْحَمَّا بِالْهَىيْ ثُمَّ ٱجْلَسَهَا عَنْ يمينهِ أَوْعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارًها فَبَكَتْ مُبِكَأَةً شَـديداً فَكَمَّ رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَّةَ إذا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا ٱ فَامِنْ بَبْن نِسَا يُهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّرّ مِنْ بَيْنِينًا ثُمَّ ٱ نْتَ تَبْكِينَ فَكَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَأَ لُثُهَا عَمَّا سَازَكُ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِا فَشِيَ عَلِيٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَكَأْ تُوْفِّي قُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ عِالَى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْتَرْتِنِي قَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَمَ

فَأَ خَبَرَتْنِي قَالَتَ آثَا حِينَ سَارَّنِي فِي الْإَصْرِ الْإَوَّلِ فَايَّنَهُ أَخْبَرَ فِي أَنَّ جِنْدِيلَ كَانَ

اخ و

قولهمشيتها بقتم الميم وكسرها وقوله من مشية الخ بكسرها بوزن فعلة اهشار فاذا هي تنحك نخذ

إِلَّا قَدِآ قُتَرَبَ فَا تَتِي اللَّهُ وَاصْبِرِي فَا نِّي نِعْمُ السَّلَفُ أَ نَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَافِّي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّ فِي الثَّانِيَةَ قَالَ بِإِفَاطِمَةُ ٱلْأَتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُو فِي سَيّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيّدَةً نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لِأَسِبُ الْإِسْتِلْقَاءِ حَدَّمْنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَّادُ بْنُ تَهم عَنْ عَيِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْعِدِ مُسْتَلْقِياً وَاضِماً إحْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِي مَلِ سِبِّبُ لَا يَتَناجِيَ آثَان دُونَ الثَّالِث وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ لِا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَنَتَاجَوْا بِالإِثْمَ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالبّر وَالتَّقُوٰى اِلٰىٰ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلُهُ لِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَلَّمِمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوا كُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ فَانْ لَم تَجِدُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورُ رَحيُم إِلَىٰ قَوْ لِهِ وَاللهُ خَبيرُ بَا تَعْمَلُونَ حِ**ذْرُن**َ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَمْمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَأَنُوا ثَلاَثَةَ فَلا يَتْنَاجِيَ آثنان دُونَ الثَّالِث مَلِ سِبُ حِفْظِ السِّرَّ صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُصَبَّاحِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمَاٰنَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَى بْنَ مَالِكِ يَقُولُ اَسَرَّ إِلَىَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ اَحَداً بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَ لَتَني أَمُّ سُلَيْمِ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ للمِسبِّ إِذَا كَانُوا ٱكْنَتَرَ مِنْ لَلاَيَّةِ فَلا يَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاخِاةِ حَذْمُنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرَعَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَناجِيٰ رَجُلان دُونَ الآخَر

حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ آجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَذْنِنُ عَيْدانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الْأعْمَشِ

عَنْ شَقَيقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّكَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ

مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةُ مَا ٱرْيَدَبِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ آمَا وَاللَّهِ لَآ يَيَنَّ النَّبَيّ

قولد أجل أى من أجلوقولدأن يحزنه من باب الافعال أو من أوّل الثلاثي كما فىالشارح

صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّيْنُهُ وَهُو فِي مَلاَّ فَسَارُونَهُ فَغَضِتَ حَتَّى ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلِى مُوسَى أُوذَى بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَلْمِسَبِ طُولَ النَّجْوَلَى وَ إِذْ هُمْ نَجُولِي ﴿ مَصْدَرُ مِنْ لَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ جِالْوَالْمُنْ يَتَلَاجَوْنَ صَ**رُنُنَا** مُحَمَّذُ إِنْ بِشَار حَدَّمَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّمَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْمَتِ الصَّلاٰةُ وَرَجُلُ يُنْاحِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا ذالَ يُنَاجِهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَلِ سِبُ لَا تُثْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمُ حِنْرُسُ اللَّهِ نُعَيْم حَدَّثَنَا إِنْ عَينْمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَنْزُكُو النَّارَ في يُبُو يَكُمْ حينَ تَنْامُونَ حَ**دُّسُ** مُحَمَّدُ ا بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثَنَا ٱ بُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْسِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخَتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدينَةِ عَلَى آهْلِهِ مِنَ الَّذِيلَ خُلِّدِثَ بِشَأْنِهُمْ النِّيُّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هانِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ قَاذًا يُمْتُمْ فَأَطْفِئُو ها عَنُكُمْ حِيْنُ فَيُنبَةُ حَدَّثُنَا مُثَادُ عَن كَشِيرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ أ عَنْهُمَا قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُوا الْآنِيَةَ وَاَجِيفُوا الْآنِوابَ وَ أَطْفِئُوا الْمَصَابِحَ قَالَ الْفُوَيْسِـمَّةَ رُبَّمًا جَرَّت الْفَتَيَلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْت مَ رَبُ اللَّهِ عَلَى الْاَ بَوْابِ بِاللَّذِيلِ حَ**رُنُنَ** حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّاد حَدَّثُنَا هَأْتُم ﴿ عَنْءَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْفِيتُوا الْمَصَابَ يَجَ بِالَّيْل إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَ بُوابَ وَأَوْ كِنُوا الْاَسْقِيَّةَ وَخَيْرُوا الطَّلَمَامَ وَالشَّرابَ قَالَ هَمَّامُ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُود للرِبُ الْخِتَانِ بَعْدَالْكِيَرِ وَتَنْفِ الْاِبْطِ **حَدُّنَا** يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِ مَمْ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ تَمْشُ الْخِلَّانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِنْطِ وَقَشُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَادِ حَدُّمُنا أَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ بْنُ أَبِي حَمْزَةً حَدَّثَنَا اَبُوالزَّنَاد عَنَ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ اَنَّ

اب علق الابواب م

رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهُومَـنَمَّ فَالَآخَتَنَ اِبْرَاهِهِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَدَ ثَمَّانِيَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالْقَدُومِ ۞ نُحَفَّقَةُ ۚ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ حَدَّنَنَا شَيْنِيَّهُ حَدَّثَنَا الْمُعْرَةُ عَنْ أَيِالزِنْادِ وَقَالَ بِالْقَدُومِ وَهُوَ مَوْضِهُمُ مُشَدِّدُ ص**َرَّنَا** مُخَدِّثُنْ مُكَنَّفُ عَبْدِالرَّحِيمُ أَخْبَرَنَا عَبْدُدُ بُنْ

حَدِّتُنَا إِسْمَهِ لَنُ جَعْفَرَ عَنُ إِسْرالَهُ لَ عَنْ أَقِي إِسْحَقَ عَنْ سَمِيدِ مِن جَبَيْرِ فَالَ سَنُلَ ابْنُ عَبْالِي مِثْلُ مَنْ أَنْتَ جَنَ فَيْصَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَ فَا يَوْمَ يَلْهُ عَنْوَ فَالْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَ فَا يَوْمَ يَلْهُ عَنْوَ فَا لَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي إَسْحَقَ فَاللَّهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَ فَا حَبِينُ عَنْ سَمِيدِ بِن جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْلِي فَيْمِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَ فَا حَبِينُ مَعْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ سَبِلِ اللهِ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَنْ عَلِي وَقُولُهُ مَنَا لَى وَمِنَ النَّي مَنْ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَمَنْ اللهِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ حَمْمُ مَنْ حَمْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن يَرَةً عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن عَلَيْهُ وَمَن عَلَيْهُ مَن مَن حَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ مَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِن مَن حَلَيْهُ وَمَن عَلَيْهُ وَمِن مَن مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن مَن مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن مَن الْمَالُولُ وَعُلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن الْمَاعِلُولُ وَعُلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن المَعْلُ وَيُعْلُهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن الْمَعْلُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن مَن الْمَعْلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن الْمَعْلُ وَمُنْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ مَن الْمُعْلِ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ وَمُن الْمُعْلُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مِن الْمُعْلِقُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمُن الْمُعْلِقُ وَاللّهُ مَن الْمُعْلِقُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمُن الْمُعْلِقُ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُن اللّهُ وَل

**توله** قال ابو هريرة وفي نسخة وقال

لقدى يتا ئىد

رعاة البهم يخ

~ ﷺ بسم الله الرحمي الرحيم ۞ كتاب الدعوات ﷺ~

سُفَيْانُ قُلْتُ فَلَمَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ

عَمْرُو قَالَ انْ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا وَضَمْتُ لَبَنَّةً عَلىٰ لِبَنَّةٍ وَلاَ غَرَسْتُ نَخَلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ سُفْيانُ فَذَ كَرْثُهُ لِيَمْضِ اهْلِهِ قالَ وَاللَّهِ لَقَد بَى قالَ

قَوْلُهُ آدَعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَنشَّكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

قوله عن أبي هزيرة النرضية ساقطة من متن الشار حموجودة في بعض النسخ

دَاخِرىنَ وَ لِكُلِّ نَبِّ دَعْوَةُ مُسْتَجَابَةُ ح**َدْرَنُ** اِسْمُعيلُ قَالَ حَدَّنَىمالكِ عَنْ أَى الزِّنَاد عَن الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ لِكُلَّ نَيَّ دَعْوَةُ يَدْعُوبِهَا وَأُدِيدُ أَنْ أَخْبَىَّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَمِّتِي فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِمْتُ أَبِي عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَيّ سأل سُوّْ لاّ أَوْ قَالَ اِكْكُلَّ نَجَيِّ دَءْوَةٌ قَدْ دَعا بِها فَاسْتَجِيبَ تَجْمَلْتُ دَءْوَ تَى شَفَاعَةً لِأَمَّتَى يَوْمَ ه أَفْضَل الْإِسْتِيغْفَار وَقُوْ لِهِ تَعَالَى ٱسْتَغْفِرُوا رَ آبُكُمْ إِنَّهُ كَاٰنَ غَمَّاراً يُرْسِلِ الشَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْمَلْ لَكُمْ جَثَّات وَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً وَالَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً اَوْظَلُمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلِى مافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَ**دُنِنَ** ٱبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِث حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهٰ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْرٍ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيّ قَالَ حَدَّثَنَى شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَادِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ بَمَّ أنْتَ دَبِّي لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنَى وَآ نَا عَبْدُكَ وَآ نَا عَلِيْ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاآسْتَكَامْتُ ٱغُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بَنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْي فَاغْفِرْ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهُمْا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَأَتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ آهُلِ الْجُنَّةِ وَمَنْ قَالُهَا مِنَ اللَّايْلِ وَهْءَ مُو قِنْ بِهَا فَأَتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهْوَ مِنْ اَهْل الْجُنَّةِ آسْتِغْفَاد النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ حَدُنْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهُمِيّ أَخْبَرَنِي ٱبْوَسَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُمَ يْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّى لَأَستَغْفِرُ اللَّهُ وَٱتُوبُ فِي الْيَوْمِ ٱكْثَرَ مِنْ سَنْهِ بَنَ مَرَّةً لَمُ بِهِ ﴿ النَّوْبَةِ ﴿ قَالَ قَتَادَةُ تُو بُوا إلى اللهِ تَوْ بَةً نَصُوحًا الصَّادقَةَ النَّاصِحَةَ حَدَّرُنَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا أَبُوشِهاك عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْكَرِثْ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ

ولدالصادقةالناصحة ضبط فى بعض النسيخ بالرفع حَديثَيْن أَحَدُهُما عَن النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ قوله فقال ىه هكذا يَرْى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاءِدُ تَختَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبابِ مَنَّ عَلَى ٱنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ ٱبُوشِهَابِ بِيدِهِ فَوْقَ ٱنْفِهِ ثُمَّ قَالَ مَلْهُ ٱفْرَحُ بِتَوْ بَةِ عَبْدِهِ مِنْ دَجُلِ نَوْلَ مَنْزِلاً وَ بِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَلمامُهُ وَشَرَا بُهُ فَوَضَعَ رَأْسَـهُ فَلَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ ٱوْماشاءَاهَدُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَاٰفِي فَرَجَعَ فَاٰمَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ وَأُسَهُ فَاذِا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ﴿ تَابَعَهُ ٱبُوعَوالَةَ وَجَرِيْتُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ وَقَالَ ٱبْوَأَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَ عْمَشُ حَدَّثُنَا عُمَارَةُ قَالَ سَمِفْتُ الْحَرِثَ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ وَابْو مُسْلِمِ عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَ يْدِ وَقَالَ ٱبْوَمُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّسْمِيِّي عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُورَيْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ حَدْرُنُ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَا مُ حَدَّثَنَا قَتَا دَةُ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنَا هُدْ بَهُ حَدَّثَنَا هَمَّا ثُم حَدَّثُنَا قَتْادَةُ عَنْ أَنْيِنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اللهُ أَفْرَحُ بَّوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَعَلِ بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَدْضِ فَلاَةٍ لَلْ سِمِ بالاضافة أى مفازة الصَّفِعِ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ حَذَننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا ليس فهاما يؤكل ولا مايشرب اهشار ح مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ كَأْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةٌ فَإِذَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْن خَفيفَتَيْنِ ثُمَّ أَضَطَعِمَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ مَلِب إذا بات طاهراً حدُّمن مُسدَّدُ قالَ حَدَّثنا مُعْتَرِهُ قالَ سَمِعْتُ مَنْصُو را عَنْ سَعْد ابْن عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَى الْبَرَاءُ بْنُ عَادْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ا تَيْتَ مَضْحَمَكَ فَنَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ أَضْطَجِهُ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتَ ظَهْرِي

أى نحاه سده وهو من اطلاق القمول على الفعل اه عني قولهمهلكة بفتحالم واالام بهلك سألكها و في بعض النسيخ بضم المبم وكسر اللام أي تهلك هي منحصل فها أفاده القسطلاني وقال العينيّ مهلكة بفتم المسيم وكسر اللآم وفتحهأمكان الهلاكءاه قوله سمعت الحرث ابن سويد سقطت لفظة ابن سويد من بعض اثنسيخ قوله في أرض فلاة

قوله فيؤذنه أي يعلمه بصلاء الصبحاء شارح وفى باب آلدعاء اذا انتبه بالليل في ص١٤٨ فآذنه بلال بالصلاة

فولدلا ولجأولا منحبي مالهمز في الأوّل والتصر في الناني وبجوز همز منجــأ للازدواج وأنيترك الهمز فهمما وأن يهمز المهموز ويتزك الآخراه منالشارح قوله آمنت كذافي جيع الروايات المذكورة هنا والمحفوظ زيادة اللهم قبلهاه مصححه قوله تنشرها بالتاء الفوقية و الذي في القرآن نشر هــا بالتون قاله الشار ح قوله لاملحا ولامنحا بالقصرفهماللاز دواج قالهالشار حمعرسمهما مالالف أه مصححه

إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْمَأَ وَلا مَنْحِي مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِنا بِكَ الَّذِي ٱ نْزَلْتَ وَبَنْبِيَّكَ الَّذِي اَدْسَلْتَ فَا ِنْ مُتَّ مُتَّ عَلِيَ الْفِطْرَةِ وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَقُولُ فَقُلْتُ اَسْتَذْ كِرُهُنَّ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ قَالَ لِأُوَنِيتِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ المبي مايقولُ إذا نامَ حذرنا قبصة حدَّثَناسُفْيالُ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ عَنْ رَبْعِيّ بْنِ حِرْ اشْعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إلى فِراشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ آمُوتُ وَآخَيْنا وَ إِذَا قَامَ قَالَ الْحُنْدُ بِلَّهِ الَّذِي آخَيْنانَا بَعْدَ مَا آمَاتُنا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ تَنْشِرُها تَخْوِجُها صَرْتُنا سَعَدُبْنُ الرَّبِيمِ وَمُحَّدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالاحَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازبِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَرَ رَجُلًا وَحَدَّثُنَا آدَهُم حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا آبُو إِسْحَقَ الْهُمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُل اللَّهُمَّ أَسْلُتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَٱلْجَائْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغَيَةً وَرَهْمَةً إِلَيْكَ لأَمَلِهِ وَلا مَنْهَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِيتًا بِكَ الَّذِي أَ نُزَلْتَ وَبِنَيْكَ الَّذِي اَدْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ مَلِ سَبِّ وَضْعِ الْيَكِ النَّهُىٰ تَحْتَ الْخَدِ الْأَيْمَن حَرْثَنَى مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوالَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنْ رَبْعِي ّعَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَةُ مِنَ الَّذِيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاشْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيا وَ إِذَا ٱسْتَنْقَظَ قَالَ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا نَفْدَ مَا آمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النِّشُورُ ل النَّوْمِ عَلَى الشِّيقَ الْاَيْمَن حَدَّثُنَّا مُسَّقَّدُ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد حَدَّثَنَا الْمَلاَّءُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ نَامَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَن ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلُتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْيَةً وَرَهْيَةً إِلَيْكَ لِأَصْلِيما ۚ وَلا مَنْجا مِنْكَ اِلَّا إِنَيْكَ آمَنْتُ بَكِينَالِكَ الَّذِي

قوله لاملجأ بالهمز ولا منجا بغير همز كذا فىالشارح اه إله شناقها أي رباطها

اَ نُزَلْتَ وَنَبَيْكَ الَّذَى اَدْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَالْهُنّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ۞ اِسْتَرْهُبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ۞ مَلكُوتُ مُلكُ ۩ مَثَلُ دَ هَبُوتُ خَيْرٌ مِنْ رَبَحُوتَ تَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ م**ا سِبُ** الدُّعاءِ إِذَا أَنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ حِلْمُن عَلِي بُنُ عَندِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَن سُفيانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَّى حَاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ لَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَّى القِرْبَةَ فَأَظْلَقَ شِنْاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُواً بَئِنَ وُضُوءَ يْن لَمْ ' يُكْثِرْ وَقَدْ ٱبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرِى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَنَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسارهِ فَأْخَذَ بِأَذْنِي فَأَ دَارَ فِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَّتُهُ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكَمَةً ثُمَّ آصَطَعَمَ فَلَام حَتَّى نَفَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَعَ فَا ٓ ذَنَهُ بِلالْ بالصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوصَّأُ وَكَانَ يَقُولُ ف دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً وَفي بَصَرِي نُوراً وَفي سَمْعِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ يَسَادِي نُوراً وَفَوْ قَى نُوراً وَتَحْتَى نُوراً وَاَمَامِي نُوراً وَخَلْمَ نُوراً وَ اجْمَلْ لِي نُوراً قَالَ كُرَ يْبُ وَسَبْعُ فِي التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْمَبَّاسِ عَقَدَّ ثَنِي بِهِنَّ فَذَ كَرَعَصَى وَ لَحِي وَدَمِي وَسَعَرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ حَدْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّد حَدَّثُنا سُفْيانُ قَالَ سَمِفْتُ سُلَمْ إِنَّ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الَّذِلَ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْمُمَّدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِينَّ وَلَكَ الْمَذَدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَات وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْمُخَدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقُّ وَقَوْلُكَ حَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقُّ وَالْحَنَّةُ حَتُّ وَالنَّادُ حَتُّ وَالسَّاعَةُ حَتُّ وَالنَّدِيثُونَ حَتُّ وَتُعَمَّدٌ حَتُّ اللَّهُمَّالَكَ اسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَ رْتُ وَمَا اَعْلَيْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمْ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لأَإِلَهُ الأأنتَ أولا إله عَيْرُك ما بب التَّكبير والتَّسْبِع عِنْدَ اللَّام حَدَّمْنَا

قوله مثل رهبوت بقتح الميم والمثلثة اه وقوله ترهب وترحم بقنح الاو لوالثالث فيهما و ضبط بضم الاو ليناً فادهالشار م

قوله أرقبه أي أنتظره وفى نسخمة العسى أتقمه قال وفي بعض النسيخ أنقب من التنقيبوهوالتفتيش وفيرواية أبغمه أي أطلبه والاكثرأرقمه وهو الاوجه اه قوله واجعل لى نوراً هذاءام بعض خاص والتنو نللتعظيم كذا في العينيّ ومثله في القسطلاني والمحفوظ واجعلني نورأاه قوله وسبعفى التابوت أى سبع كمات اخرى في مدن الانسان الذي هو عنزلة التابوت للروح أو في بدن الآدميُّ الذي مآله الحل على التانوت و هي العصب الخ

قــوله مكانك بفتع الكاف وضـبط كسرها فانظره

مُلَيْأَنُ ثِنْ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلِي عَنْ عَلِيَّ انَّ فاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاْمُ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَىٰ فَأَتَتِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَأُلُهُ لْحادِما ۚ فَإِنْ تَحِيدُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ فَكُمَّا لِمَاءَ أَخْبَرَتُهُ قَالَ فِجَاءَا وَقَدْ آخَدُنَا مَنْهَاحِمَنَا فَذَهَبْتُ ٱقُومُ فَقَالَ مَكَاٰنَكَ كَخِلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلِ صَدْرى فَقَالَ ٱلْا ٱذْلُّكُما عَلَى مَاهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ إِذَا ٱوَيْمَا إِلَى فِرَاشِكَمَا آوْ اَخَذْتُما مَضَاحِعَكُماا فَكَبَرًا ثَلاثاً وَثَلاثِنَ وَسَبِّخا ثَلاثاً وَثَلاثِنَ وَٱحْمَدا ثَلاثاً وَ ثَلاثَيْنَ فَهِاذًا خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِعَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعُ وَتَلَاثُونَ مُرْسِبُ التَّمَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمُنَامِ حَذْنِنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فى يَدَ يْهِ وَقَرَأُ بِالْمُوَّذَاتِ وَمُسَحَّ بِهِمَا جَسَدَهُ لَلِمُ سِبِّ حَذَّ بْنُ الْمُدَّ بْنُ يُونُسَ حَدَّتُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا غَيَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا ٱوْي اَحَدُكُمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرْاشَهُ بِدَاخِلَة إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرى مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ باشمِكَ رَبّى وَضَمْتُ جَنْبِي وَ بِكَ ٱرْفَعُهُ إِنْ ٱمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ إِنْ ٱرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ ﴿ تَابَعَهُ ٱبْوَضَمْرَةً وَ اِسْمُعِيلُ بْنُ زَكُرُ يَّاعَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَقَالَ يَحْنِي وَ بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَاالِثُ وَابْنُ تَخِلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ السِّبُ الدُّعَاءِ فِصْفَ اللَّيْلِ حَدُّمْنَ عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنْ المالكُ عَن ابْن شِهالِ عَنْ أَبِي عَنْدِ اللهِ الْاَغْرَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِعَنْدِ الرَّهْلِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالِيٰ كُلَّ لَيْلَةِ إِلَىٰ سَاءِ الدُّنيَّا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونَى فَاسْتَجْبِ لَهُ مَنْ يَسْأَ أَنِي

قوله فاستجيب نصب على جواب الاستفهام

على جواب الاستفهام وبجوز الرقم على تقديره بتدأ أى فاما أستجب اه من الشارح

فَأَعْطِمَهُ مَنْ مُسْتَغْفِهُ فِي فَأَغْفِهَ لَهُ لِي لِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلاءِ حِدْنُ مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْب عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُيْثِ وَالْخَلِبَائِثِ لَأَرْبِبُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَذَيْنًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْدِعِ حَدَّمَنا حُسَيْنُ حَدَّمَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْر بْنَ كَعْب عَنْ شَدّاد بن أَوْسِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ اللَّهِيَّمَ اَ نْتَ رَبِّي لأَ إِلٰهَ إلاَّ اَ نْتَ خَلَقْتَنِي وَانَا عَمْدُكَ وَانَا عَلاَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اَسْتَطَعْتُ ٱبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِك وَ أَنُو اللَّهِ إِنَّا نَهِي فَاغْفِرْ لِي فَالَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَسرّ ماصَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِنَ يُنسِي فَمَاٰتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٱوْ كَاٰنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُضْجِحُ فَاٰتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَةُ حَدَّثُنَا أَبُونُهُمْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْلَكِ بْنُ تَمْيَر عَنْ دِنِي بْن حِراشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَنامَ قَالَ بإسميكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَآخِيا وَ إِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنْامِهِ قَالَ الْمُخَذُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيانًا بَعْدَ ما آمَاتُنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ حِزْنُنَا عَبْدانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَنْ مَنْصُود عَنْ دَبْعِيّ بْن حِراشِ عَنْ خَرَشِةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلَ قَالَ ٱللَّهُمَّ بِاشْمِكَ ٱمُوتُ وَآخَيْا فَإِذَا ٱسْتَيْقَظُ قَالَ الْخَذَهُ يلة الَّذِي أَخْيَانًا بَعْدَ مَا آمَانًا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ لَمْ سِبُ النُّعَاءِ فِي الصَّلاقِ حَدُّمُنَا عَنْدُ اللهُ مْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا اللَّيْثُ حَدَّنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرُو عَنْ أَبِّي بَكْرِالصِّيدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّنَى دُعَاءً اَدْءُو بِهِ فِيصَلاقَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثيراً وَلْأ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْعِنْدِكَ وَآدْ مَنْي إِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحْيُم ﴿ وَقَالَ عَمْرُ وَعَنْ يَزْيِدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ ٱبْوَ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرُّمُن عَلَى تُحَدَّثُنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْدِ حَدَّثُنا

قوله فاعطيه وقوله فاغفرله الكلامفيهما كالكلام فيما قبلهما علىماذكره الشارح قوله يتنمير أى مختار

قولهأهلالدئورأى أهلالاموالالكشرة

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً وَلاَ تَغِهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا أُنزلَتْ فِي الدُّعَاءِ حَذَّرْتُ عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُودَ عَنْ أَبِي وَائِل عَن عَنْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَّةِ السَّلاَّمُ عَلَى اللهِ السُّلاَمُ عَلَى فُلان فَقَالَ لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالسَّلَامُ فَإِذَا قَمَدَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُل التَّحِيَّاتُ يِلَّهِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ يِلَّهِ فِي التَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ اَشْهَدُ أَنْ لَا لَهَ اللَّاللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُمَّ يَتَغَيَّرُ مِنَ الشَّاءِ ماشاءَ **ما سِبُ** اللَّهَاءِ بَعْدَ الصَّلاةِ ح**نْزُنُ** ي إنسخَقُ أُخبَرَنُا | يَرِيدُ أَخْبَرُنَا وَدْعَاءُ عَنْ مُتَىِّ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَاجًاهَدْنَا وَٱنْفَقُوا مِنْ فَضُولَ ٱمْوَالِحِيْمُ وَلَيْسَتْ لَنَا ٱمْوَالٌ قَالَ ٱفَلاَ ٱخْبُرُكُمْ بأَمْرِ تُدْرَكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ لِمَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي اَحَدُ بمِثْل مَاجَّنُتُمْ إِلَّا مَنْ لِهَاءَ بِمُثْلِهِ تَسَبِّحُونَ فِى دُبُرَكُلِّ صَلاَّةٍ عَشْراً وَتَخْمَدُونَ عَشْراً وَ تُكَبِّرُ وَنَ عَشْرًا ﴿ تَابَعَهُ غَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَّى ۖ وَدَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ عَنْ سُمَّى وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةٌ وَرَوْاهُ حَرِيثُ عَنْ عَبْدِالْعَزيزِ بْنِ رُفَيْيِعِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ وَرَوْاهُ سُهَيَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَرِّتُنَا فَتَيْفَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيثُ عَنْ مَنْصُودِ عَن الْمَسَيَّبِ بْن دَافِع عَنْ وَرَّادِ مَوْلَى ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ ٱلْمُغِيرَةُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فَى دُبُرَكُلَّ صَلاَةً اِذَاسَلَّمَ لا اِللَّه اللَّهُ أَنْ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَبْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَديْرَ ٱللَّهُمَّ لأمانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُثْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَلَّةِ مِنْكَ الْجَلُّةُ وَقَالَ شُفْبَةُ عَنْ مَنْصُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّتَ مُأْرِحِبِ قَوْلِ اللهِ تَعْالَىٰ وَصَلَّ عَلَيْهُمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بالنُّناءِ دُونَ نَفْسِةِ ﴿ وَقَالَ ٱ بُو مُوسَىقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ أغْفِرْ

. هندارك يخ

لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنَ قَيْسِ ذَنْبَهُ ۚ حَ**ذُنْ**كُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَخْنى عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ سَلَمَةً حَدَّثَا سَلَةٌ بْنُ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى خَيْبَرَ قَالَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْمَ أَياعًا مِنُ لَوْ ٱسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَا يَكَ فَنَزَلَ يَحْدُوهِهِمْ يُذَكِّرُ ( مَّاللَّهِ فَوَلاَ اللَّهُ مَا آهْتَدَيْنًا ) وَذَكَرَ شِيعْراً غَيْرَ هذَا وَلكِّيق كَمْ ٱحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَنْ هَذَا السَّاءَقُ قَالُوا غامِرْ بْنُ الْاَ كُوِّ عِ قَالَ يَرْتُمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ بِإِرَسُولَ اللَّهِ لَوْلاَ مَتَّعْتَنا بِهِ فَكَا طافَّ الْقَوْمُ قَا تَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةٍ سَيْفَ نَفْسِهِ فَمَاٰتَ فَكَاَّ أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نْاراً كَشيرَةً فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَاهَذِهِ النَّارُ عَلى اَىّ شَيْ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلِي مُمْرِ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ ٱهْسِ يقُوا مَافِيهَا وَكَيِّسُرُوهَا قَالَ رَجُلُ يارَسُولَ اللهِ الأنْهُريقُ مافيها وَنَفْسِلُها قَالَ أَوْذَاكَ حَدُرُنُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُ وَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَّاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةً قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي آلَ فُلأن فَأَنَّاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلْ آل أَبِي أَوْفِي حَدُنُهُ عَلَي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِمْتُ جَريراً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ مُريحُني مِنْ ذي الْخَلَصَةِ وَهْوَ نُصُتُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْمَانِيَةَ قُلْتُ يارَسُــولَ اللهِ إِنِّي رَجُلُ ۖ لَا ٱ ثَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَٱجْمَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ خَوَرْجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّمَا قَالَ سَمْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَ يَنْتُهَا فَأَحْرَقُتُهَا ثُمَّ ٱ تَيْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَاا تَيْمَكُ عَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَلَ الْأَجْرَبِ فَدَعَا لِأَحْمَسُ وَخَيْلُهَا حَذَّمْنَ سَعيدُ ابْنُ الرَّسِيعِ حَدَّثُنَا شُعْمَةُ عَنْ قَتَادَةً فَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ قَالَتْ أَثُمْ سُلَيْم لِلنَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَدَّ ۚ أَنَسُ لَحادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِيرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فما أعْطَيْتَهُ حَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَمَّا

قوله لذكر بقع الذال المجمد و تشديد الكاف المكسورة كذا في القسطلاني وصنيم البدر المدني على أن قال قوله على أن قال قوله كروبروى فذكر المدني المدكرة وبروى فذكر المدني المدكرة المدلية المدكرة والمدالية المدكرة والمدالية المدكرة المدك

قوله نصب ضم أو جركنا في الشر و لكن الاحراق المروى في الحديث الاحراق يأبي كونه جرآ اه قوله من أجس وهي قيلة جربر (عيني) قوله الجل الاجرب فوجه الشية الدواد

قْالَتْ سَمِعَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاّ يَقْرَأُ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ ْ لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً اَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا حِ**رُرْمُنَا** حَفْضِ بْنُ عْمَرَ حَدَّثَاٰ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَى سُلَمَاٰنُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَسْمًافَقُالَ رَجُلُ إِنَّ هَٰذِهِ لِقَسْمَةُ مَاأُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَ خَبَرُتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ وَفَعَضِتَ حَتَّى رَأْ يْتُ الْغَضَتَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذي مَا كُنَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَمِ سِ مَا كُنُرَهُ مِنَ الشَّخِيمِ فِ الدُّعَاءِ حَدَّمْنَا يَحْيَ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنا حَبَّانُ بْنُ هِلالِ ٱبُوحِيبِ حَدَّثُنا هُرُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الرُّ بَيْرُ بْنُ الْمِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدّيثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ اَ بَيْتَ فَمَّ تَيْنِ فَإِنْ اَ كُثَرْتَ فَثَلاثَ مِرْادِ وَلاَ تَمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَلَا ٱلْفِيَسَنَّكَ تَأْتَى الْقَوْمَ وَهُمْ في حَديث مِنْ حَديثِهِمْ فَتَقْشُ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهم حَديثَهُمْ فَتُمَلُّهُمْ وَلَكِنْ ٱنْصِتْ فَإِذَا ٱمَرُوكَ خَقَادِهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ فَٱنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعاءَ فَاحْتَنْهُ فَا تَّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ وَٱصْحَابَهُ لأ يَفْعَلُونَ الآذلاكَ يَعْنَى لا يَفْعَلُونَ الآذٰلِكَ الْإِحْتِياْتَ مَا مِسْبِ لِيَعْنِ مِا لَمُسْئَلَةً فَالَّهُ لا مُكّر هَ لَهُ حِنْدُسُ مُسَدَّدُ دَحَدَّتُنَا إِسْمُمِلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَمَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِ مِالْمُشَلَّةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّهُ لأُمُسْتَكُرُ وَلَهُ حِزْنُهُا عَبْدُ اللَّهِ نِنْ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّناد عَنِ الأغرَج عَنْ أَى هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأ يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِر لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِ مِا لْمَسْتَكَةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ و يَسْتَجَابُ لِلْمَبْدِ مِالَمْ يَعْجَلُ حِلْرُنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْرَنُا مَا لكُ

قوله أسقطتها أى نسيتها بعد تبليغها ولم مين تلك الأكيات كائل الشارح عن ابن حجر الحافظ .

قوله لإمستكره له أى لامكره له وزيادة السين تدل على شدة الفعل أفاده السين

ری سا

عَنِ ابْنِشِهاب عَنْ أَبِي عَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَى َعَنْ أَبِي هَمَ يَزَةَ أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْسَتَجَابُ لِاَ مَدِيمُ مِمَالَمَ يَعِيْلُ يَعُولُ دَعُوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبِ لِى **لَ وَفْعِ الْاَ**َيْدِي فِي اللَّمْ عَا وَقَالَ أَبُومُوسَى الْأَشْمَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولهاللهمالخ وزوى زيادة وقال قبله كما فيالشارح

توله ولا يمطر أى السمحابولابىذرولا يمطر بفتيما المطاء مبنيا للمفعول وأهل رفع ( شارح )

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَ يْتُ بَياضَ اِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ ثَمَرَ رَفَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَ بْرَأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ لحالِثُ قَالَ اَبُوعَبْدِاللَّهِ وَقَالَ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَى تَحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدٍ وَشَريكِ سَمِمَا ٱنْسَاَّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَياضَ إِنْطَيْهِ لَمُ سُبُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ حِيْرُ شَمَا لَهُ مُعَدِّدُ بِنُ مَحْبُوبِ حَدَّثُنَا ٱبْوعُواللَّهُ عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْيِن رَضِي اللهُ عَنْسهُ قَالَ بَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ يَوْمَ الْجُلْمَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يا رَسُولَ اللهِ آدْءُ اللهُ أَنْ يَسْقِينَا فَتَغَمَّت السَّمَاءُ وَمُطِرْنًا حَتَّى مَا كَأَدَالَّ جُلُ يَصِلُ إِلَىٰ مَنْز لِهِ فَكُمْ نَزَلْ ثَمْطُرُ إِلَى الْجُمُّمَةِ الْمُقْبَلَةِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ آوْغَيْرُهُ فَقَالَ آدْعُ اللهَ آنْ يَصْرِفَهُ عَمًّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا كَفِّعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطّعُ حَوْلَ الْمَدينَةِ وَلا يُعْطِرُ آهَلَ الْمُدَنَّةِ لِمُرْسِبُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حِدْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمَارَ حَدَّثُنَّا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا عَمْرُونِنُ يَحْلَى عَنْ عَبَّاد بْن تَمِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ا قَالَ خَٰرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِلَىٰ هٰذَا الْمُصَلَّىٰ يَسْتَسْقِى فَدَعا وَآسْتَسْقِىٰ ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ لَلِ سِبُ دَعْوَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بُطُولُ الْمُمْرُ وَبَكَثْرَةِ مَالِهِ حَ**دُرْن**َا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثُنَا حَرَيِقٌ حَدَّ مَنْ الشُعْمَةُ عَنْ قَتَا دَوَّعَنْ أَنْسَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَمِّي لِارْسُولَ اللهِ خادمُكَ أَنَشُ آدْءُ اللَّهُ كَا لَا اللَّهُمَّ ٱ كَثِيرٌ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ بَادِكْ لَهُ فِيماً اَعْطَيْنَهُ لَم كِب الدُّعاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ حَدْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ عَن أبي الْمَالِيَةِ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوعِنْدَ الْكَرْب يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ٱلْمَطْهُمُ الْحَلَيْمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَدْضِ وَدَتُ الْمَرْ شِ الْعَظيمِ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْلِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَنْ لِللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ٱلْفَظِيمُ الْخَلَيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ رَبُّ الْفَرْ شِ الْمَظيم لَا إِلٰهَ ا

الجهدد بفتع الجيم وضمهاالمشقة والدرك بفتح الراء وقدتسكن هوالادراك واللحوق اھ من شر ح العيني "

لم يقبض نبيٌّ نح

قوله اذاً لانختارنا بالنصب نص علمه العيني و سيأتي أنه بجوزفيهاانصب والرفع

أولدا بن سلام بحفيف اللام وتشديدها اه

قوله فلـقــل اللهم بقطع الهمزة شارح

إِلَّااللَّهُ وَبُّ السَّمَاوَاتِ وَوَبُّ الْأَدْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿ وَقَالَ وَهَتْ خَدَّمُنَا شُعْنَةُ عَنْ قَتَّادَةً مِثْلُهُ مُ مِسَبِّ التَّعَوُّ ذِمِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ حِلْرُمْ عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُــفْيَانُ حَدَّثَنِي شَمَيُّ عَنْ أَبِي صَايِلِج عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكُ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضاءِ وَشَهاتَةِ الأعْداءِ قالَ سُفْيانُ الْحَديثُ ثَلَاثُ زَدْتُ أَنَاوا حِدَةً لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِي لَمُ سَبِ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْأَعْلَىٰ حِ**رْرُن**َ سَعيدُ بْنُ عُفَيْر قَالَ حَدَّ تَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْن شِهابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ ابْنُ الزَّبَيْرِ فِى دِلِمَالِ مِنْ ٱهْلِي الْفِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحُ لَنْ يُقْبَضَ نَيَّ قَطُّ حَتَّى يَرْى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجُلَّةِ ثُمَّ يُحَيِّرُ فَكُمَّ زَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلِي فِخَذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ ثُمَّ آفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْف ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْاَعْلِي قُلْتُ إِذاً لا يُخْتَارَنَا وَعَلِتُ ٱ نَّهُ الْحَديثُ الَّذِي كَانَ يُحِدِّثُنَا وَهُوَ صَحِحْ قَالَتْ فَكَانَتْ يِلْكَ آخِرَ كَلَّةٍ تَكَلَّمَهُمَ اللَّهُمَّ الرَّفْقَ الأغلى ما سبُ الدُّعَاءِ بِالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ حَدَّىنًا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا كِيْجِيعَنُ القَسَطَانِيَّ في الروّن إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ ٱ تَنْتُ خَبًّا بًا وَقَدِ ٱ كُنَّواٰى سَبْعًا قَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَانَا اَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَ**دُرْنَا لَحُمَّ**دُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ قَالَ اَ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱلسَّمَوٰى سَبْعاً فَ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانًا أَنْ نَدْعُو بالْمُوت لْدَعَوْتُ بِهِ حَدْثُنَا ابْنُسَلامِ أَخْبَرَنَا إِسْمِمِيلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن صُهَيْب عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَمَّنَّ يَنَّ آحَدُ مِنْكُمُ الْمُوْتَ لِضُرَّ نَزَلَ بِهِ فَانِ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ اَحْنَيْ مَا كَأَنِّتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَفَّنَى إِذَا كَأَنَّت الْوَفَاةُ خَيْرًا لَى مُلْمِبُ الدُّعَاءِ الِصِّينيانِ بِالْبَرَكَةِ وَمُسْيِحِ رُؤُسِيهِمْ ۞ وَقَالَ ٱبُو مُوسَى وُ لِدَلِى غُلامٌ وَ دَعَا لَهُ النَّيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِالْبَرَكَةِ حِنْدُنْ لَ قُتَيْنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا حَاتِمْ عَنِ الْجَعْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّهْنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِكَ بْنَ يَرْمِدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي حَالَتِي إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتَى وَجِيعُ فَسَحَ وَأْسِي وَدَعَالَى بِالْبَرَكَةِ مُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُويِّهِ ثُمَّ قَتْتُ خَلْفَ ظَهْرِ وِفَنَظَرْتُ اللَّاخَاتِيهِ بَنْ كَيفَيْهِ مِثْلَ زِرٌ الْحَجِنَاةِ حِ**رُرُن**َ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي ٱيْوْبَ عَنْ أَبِي عَقيلِ ٱ نَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرَى الطَّمَامَ فَيَلْفَاهُ ابْنُ الزُّبَرْ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُو لأن أشركْنا فَإنّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَنْهَتُ مِهَا إِلَى أَلْمُولَ حَدُّمْنًا عَبْدُ الْمَوْرِينْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُما إبراهمُ بنُ سَعْد عَنْ صَالِحِ بْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي مَعْمُودُ بْنُ الرَّسِيمِ وَهُوَ الَّذِي تَجَّ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاثُمْ مِنْ بَثْرِهِمْ حَكْمُنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَّا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَان الَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيِانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأَتَّى بِصَيَّ فَبالَ عَلىٰ قُوْ بهِ فَدَعا عِلْهِ فَأَثْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَعْسِلْهُ حَدَّثُنَا اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْدِ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمُسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاصٍ يُوتِرُ نَرَكْمَةٍ للرَّبِّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّيّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذُنُمُ ۚ أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكِمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْن ائِنَ أَبِي لَيْهِ غَالَ لَقِيتِي كَعْتُ بْنُ غُغِرَةً فَقَالَ ٱلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لِارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِيْنَا كَيْفَ نُسَيِّرٌ عَلَيْكَ فَكَّيْفَ نُصِّلَّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ ٓ اللَّهُ مُمَّدَّ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ٓ ٱل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بِاركَ عَلِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٰ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا بِارَكْتَ عَلِي آلَ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حَمَّرُتُمُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَادِم وَالدَّراوَدْدِيُّ

السَّلامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلَّى قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا

صَلَّيْتَ عَلِىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبِادِكُ عَلِي مُعَمَّدُ وَآلَ مُعَمَّدَكَا بِارَكْتَ عَلِىٰ إِبْراهِيمَ وَآلَ إِبْراهِيمَ 🏎 هَلْ يُصَلَّى عَلَىٰ غَيْرِ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ حَ**رْزَن**َ سَلَمْأَنْ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن عَمْرو ابْن مُرَّةَ عَن ابْن أَبِي أَوْفَ قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ كَايْهِ وَسَلَّمَ بصَدَقَتِهِ ۖ القسطلانيَّ والتوحيد قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَ حَذْمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلَي كَذْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزَّرَقِ ۚ أَخْبَرَ فِي ٱبْوِهُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ٱنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِمْ مُحَمَّدٍ وَأَذْواجِهِ وَذُرَّ يَتِهِ كَأَصَّلَيْتَ عَلِى ٓ ٱل إثراهيم وَباركُ عَلَىٰ مُمَّدِ وَاَذْوَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ كَأَلْمَازَكْتَ عَلَىٰٓ ٱل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ عَبِيدٌ م قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ ذَكَاةً وَرَحْمَةً حَدْمُنَا انْنُ صالح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ٱ لَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثُولُ اللّهُمَّ فَأَيُّكُما مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَٰلِكَ لَهُ قُوْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُرْبِ الْفِيَّن ح**َذُرْن**َ حَفْص بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأْلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آخْفُوهُ ٱلْمُسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ شَنْالُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ يَجْعَلْتُ أَنْظُنُ يَمِيناً وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ

> رَجُلِ لِأَفُّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلُ كَأْنَ إِذَا لِأَحَى الرَّجَالَ يُدْعَىٰ لِغَيْر أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ آنشَا عُمَرُ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبَّا وَ بالْإِسْلام دِينًا وَ يُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَأً يْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ

قوله صلواتك كذا بالجمع في نسخمة في نسخة العيني وهو التلاوة

قوله أحفوه المسألة أي ألحوا عليه فها

وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ ﴿ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَهَٰذَا الْحَديث هٰذِهِ الْكَيَةَ يَا ٱتُّيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأتَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُّكُمْ طرس التَّمَوُّذ مِنْ غَلَبَةِ الرَّجَال حَدُرُنُ عُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى ٱلْمُطَلِب بْن عَبْدِ اللهِ بْن حَنْظِب ٱنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَاللِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَهِسْ لِنَا غُلا ماً مِنْ غِلْانِهُ يَخْدُمُنِي نَفَرَ بَهِي ٱفُوطَلِمَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ ٱخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا نَوْلَ فَكُنْتُ ٱسْمَعُهُ كَيْكُوْرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمّ وَالْحَزَن وَٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلِ وَٱلْهُوْلِ وَٱلْجُبْنِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرَّجْالِ فَكَمْ ٱزَلْ ٱخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بَنْت خُيِّيَّ قَدْحازَ هَا فَكُنْتُ ٱزاهُ يُحَوِّي وَراءَهُ بِمَبْاءَةِ ٱوْكِسَاءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْساً فى نِطَعِ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجْالاً فَأَ كُلُوا وَكَاٰنَ ذَٰ لِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ ٓ اَقْبَلَ حَتَّى بَدَالَهُ أُحُدُ قَالَ هٰذَا جُبَيْلُ يُحِبُّنُا وَثُحِبُّهُ فَكَمَّا اَشْرَفَ عَلِىَ الْمَدينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَحَرُّمُ مَا بَئَنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ إثراهيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ باركُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ لَم سَعِيمَ التَّمَوُّذ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَذْمُنَ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ آحَداً سَمِعَ مِنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذاب القَهْرِ التَّعَوُّدِ مِنَ الْبُغْلِ حَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنا شُغْبَةُ حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ كَانَ سَعْدُ يَأْمُرُ بِخُمْسٍ وَيَذْ كُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اً نَّهُ كَانَ يَامُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي اَءُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَءُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ أُوَدَّ إِلَىٰ اَدْذَلَ الْعُمُرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِثْنَةَ الدَّجَّال وَاغُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَذْمُنُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وْائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ مَجُوزَان مِنْ مُجُز يَهُودِ الْمَدينَةِ

قوله ولمانعمأى ولم احسن اھ شار ح

تَقَالَتَا لَى إِنَّ آهَلَ الْقُبُورِ يُعَذِّبُونَ فَي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْعِ أَنْ أُصَّدَّقَهُمَا غَخَرَجَنَا وَدَخَلَ عَلَيَّالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُو زَيْن وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتًا إِنَّهُمْ يُعَدُّ بُونَ عَذَا بَا تَسْمَعُهُ الْيَاامُ كُلُّهَا هَٰ إِنَّ يُتُهُ مَعْدُ في صَلاة الله تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَمُ مِسْمِسُ التَّعَوَّذِ مِنْ قِشَةِ الْخَيْا وَالْمَاتِ حَزْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا الْمُعْتِمُونُ قَالَ سَمِعْتُ أَتَى قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَتَىٰ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَجْز وَٱلكَسَل وَالْجَانِن وَالْهَرَمُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَات بُسط النَّمَوُّ ذَ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَم حَثَّرْتُهُا مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْهِشَا مِبْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اللَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَاٰنَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَ مِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَذَرِ م وَمِنْ فِتْنَةً الْقَبْر وَعَذَابِ الْقَبْر وَمِنَ قِتْنَةِ النَّار وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ قِتْنَةِ الْذِلَي وَآعُوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْمُسْيِحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ أَغْسِلْ عَتّى خَطَالَايَ عِلْهِ النَّـيِّحِ وَالْبِرَ دِ وَنَقِّ قَلْمِي مِنَ الْخَطَالِا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنِسِ وَباعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كُمَّا بِاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ مَلِمِسِبُ الْلِسْتِعَادَةِ مِنَ الْحِيْنِ وَالْكُسَلِ ﴿ كُسَالِي وَكَسَالِي وَاحِدُ حِذْنِينَا خَالِدُ مُنْ مَخْلِد حَدَّثُنَا سُلَمْأَنُ قَالَ حَلَّدُنَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَ نَسَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْنِ وَالْبُخْل وَضَلَيمِ الدَّيْنِ وَغَلَّبَهِ الرَّجْالِ مُلْرِسِبُ التَّمَوُّذِ مِنَ الْكِفْلِ ﴿ الْكِفْلُ وَالْكِفَلُ وَاحِدُ ۗ الصلع الدين ثق مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ حِلْمُرْنَىا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشِّي حَدَّثَني غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ ا عَبْدِا لْمَالِكِ بْنُ عُمَيْر عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وُلاءِ الْمُمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُمَّ إِنِّي اَعُو ذُبِكَ مِنَ ٱلنَّخُلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُهْنِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَذَذَٰلِ ٱللَّهُرِ وَاعُوذُ بِك

عيني

مِنْ قِنْنَةِ الدُّنْيَا وَآءُو ذُيكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَم بَعِيْبَ النَّمَوُّذِ مِنْ ٱ ذَذَل المُمُو ﴿ اَدَادَلُنَا اَسْقَاطُنَا حِ**رُرُن**ُ اَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَاعَيْدُ الْوَادِث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بْنصْهِيْد عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُرَم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ مَلِمِبِ الدَّعَاءِ برَ فِيمِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ حَ*ذُرْنَا كُمُحَ*َّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّثِ إِلَيْنَا الْمَدينَةَ كَما حَبّبت إلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَا تَقُلُ مُثَمَّاهَا اِلَىَ الْجَعْفَةِ اللّهُمَّ باركْ لَنَا فِ مُدَّيْاً وَصَاعِنًا حَ**دُّسُ مُ**وسَى ا بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهِابِ عَنْ عَامِر بْن سَعْدِ أنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ في حَبَّةِ الْوَدَاءِ مِنْ شَكُوني أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ بَلْغَ فِي مَا تَرْى مِنَ الْوَجِعِ وَأَنَا ذُو مَال وَلا يَرِثُنِي إِلاَّ انْبَةٌ لِي وَاحِدَةُ اَ فَأَنْصَدَّقُ ثِثُلُقَىٰ مَا لَى قَالَ لا قُلْتُ فَبشَطْرِهِ قَالَ الثَّلُثُ كَثيرُ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءً خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَدَّقَهُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَثَّى مَا تَجْمَلُ في فِي آمْرَأَ تِكَ ۖ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَالِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغي بهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَذْدَدْتَ دَرَجَةً وَرَفْمَةً وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفْواهُ وَيُضَّرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ آمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلِي اَعْقَابِهُمْ لَكِنِ الْبائِسُ سِمَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ۞ قَالَ سَمْدُ رَثَى لَهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ مِنْ اَنْ تُؤُفِّيَ بَمِّكَةً الرسبُ الاستيااذَةِ مِنْ أَدْذَلَ الْعُمْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَقِتْنَةِ النَّادِ حَلَّاتُهُمُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بَكَامَاتِ كَانَ النَّبَيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بهنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ اَرْذَل الْنُمْر

قوله من شكوى أى مرض وبهذا الاعتبار ذكر الضمير في منه ود كر الشار حرواية منها أيضاً وله علما العائل وهو الفقير

قوله عن عبد الملك وفى نسخة زيادةا بن عبير قوله وشرفتنةالفقر وفى <sup>نسخ</sup>ة الشارح الطبعوشرفتنةالقبر

وَاعُو ذُيكَ مِنْ فِنْنَةِ الدُّنْيا وَعَذاب الْقَبْرِ حِلْانْهَا يَعْنَى بْنُ مُولِمِي حَدَّثَ قَالَ حَدَّثَنَا هِيشَالُم بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الذِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ مَ إِنِّي اَعُو ذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَ مَوَالْمُفَرَ مِوَالْمَأْ ثُمَالِلَّهُ مَ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وَ فِتْنَةِ النَّادِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِتْنَةِ الْغِني وَشَرّ فِتْنَةِ الْفَقْر وَمِنْ شَرّ قِتْنَة ِالْمُسِيحِ الدَّجَّال اللَّهُمّ أغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الشَّلْجِ وَالْبَرَد وَنَقّ قَلْي مِنَ الْخَطَالَيَاكُمْ يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَئِنَ خَطَايَاي كَمَا لَا عَدْتَ مَنْ الْمُشْرِقِ وَالْلَغْرِبِ مَلْمِسِبُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِشْنَةِ الْغَنَّى حَذْمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطييعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنَّى آءُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ النَّار وَمِنْ عَذَاب النَّارِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِيِّنَةِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِشَّةِ الْغِلَى وَاءُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاءُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ للرِّمسي التَّمَوُّد مِنْ فِيشَةِ الْفَقْرِ حَدْثُ مَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِ شَالُم بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنَّى اَعُو ذُبِكَ مِنْ قِشْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَقِشْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرّ فِشْنَةٍ الْغِلَى وَشَرّ فِتْنَة الْفَقْ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ فِتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَّال اللهُمَّ اغْسِلْ قَلْي عِمَاءِ الشَّيْلِةِ وَالْبَرَدِ وَزَقَّ قَلْي مِنَ الْخَطَالِيا كَمَا تَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَباعِدْ بَيْنِي وَبَنَ خَطَايَايَ كَمَا باعَدْتَ بَنِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَفْرِ لللهِ مَ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْ ثَمَ وَالْمُغْرَمِ لِمُ سِبُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ حَدُنْتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أَمِّ سُلَيْمِ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللهُ كَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكُثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبِارِ لَٰذَٰلَهُ فَيِهَا اَءْطَائِنَهُ ﴿ وَعَنْ هِشَا مَ بْنَ زَيْدِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللِكِ مِثْلَهُ الدُّعاء بَكَشْرَة الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ حَدَّمْنَ آبُوزَيْدِ سَعيدُ بْنُ الرَّبِيعِ

خُومُكَ أَدْعُ اللهُ أَنَّ فَال اللَّهُمَّ اَكْثِيرُ مَاللَهُ وَوَلَدُهُ وَبِالاَلِّهُ الْمُ الْعَلَيْنَهُ مُ التُّمَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ حَلَّمْنًا مُقَارِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِّامُ وَمُمْمَمِّ عَدَّنَا عَبْدُ السَّ ابْنُ أَقَ الْمُوال عَنْ مُحَمِّنِ الْمُنْكَمَدِ عَنْ جَارِ وَضِيَ اللهُ مُعْنَّهُ قُالُ كَانَ النِّيْ صَلَّي اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِكُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ

أَحَدُكُمْ بِأَلْاَمْ فَأَيْرَكُمْ زَكْمَ يَثُولُ اللَّهُ مَّ إِنَّى أَسْتَحْبُرُكَ بِعَلِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ

يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهَ مَّ أَغْيَرَ لِمُبَيْدٍ أَبِي طامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْقَلِيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَنْبِرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ **ما سبُ** النَّهَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً صَ**دُرُنُنَ** سَلَيْهَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا خَلَا بُنُ ذَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُمُنَّا مِنَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسَقَرِ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْ الْكَبَرُ ثَا فَقَالَ النَّهُ صَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسَقَرْ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْ الْكَبَرُ ثَا فَقَالَ النَّهُ صَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّٰعِيْبِ اللّٰهِ عَلَى الْ

عَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَإِنَا اَقُولُ فِي نَفْسِي لاَحَوْلَ وَلاْ

قُوْقَ اِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ لِمَاعِبْدَ اللهِ بِنَ فَيْنِ قُلْ لِأَحَوْلُ وَلاَّ قُوْقَ اِلاَّ بِاللهِ فَا َتَهَا كَمَنْرُ مِنْ كُنُو رِ الْجَلَّةِ اَوْقالَ الاَ اُدْلَاَّكَ عَلَى كَلَّةٍ هِى كَنْزُ مِنْ كُنُو رِ الْجَلَّةِ لاَحُولُ وَلاَفَقَ اِلْاَباللهِ لَمِ بِسُبِ اللَّهَاءِ إِذَاهِمَ عَلَى الْوَاقِيهِ عَدِيثُ لِمِينَّ اللهِ عَنْهُ لَمِ سُبِ

يِهُدُرَ تِكَ وَاسَأَلُكُ مِنْ فَصْلِكَ الْمَطْلِمِ فَالِّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعَلَمُ وَالْمَتَ عَلَا الْمُ مَنْ عَيْرُ فِي فِي وَمَا الْمَهُمُ وَالْمَتَ عَلَمُ الْمُ مَنْ عَيْرُ فِي فِي وَمَا الْمِي وَعَاقِبَةِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ عَيْرُ فِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْاَحْمَ : \* الْمَحْمَى وَ الْحِلِمُ وَالْمَعْمَ عَلَمُ اللّهُ هَا الْاَحْمَ عَلَمُ اللّهُ هَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُولُولُولُكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ

قوله ابن ابى الموال بغير ياء جمع مولى واسمدزيد اهشارح قوله اذاهم أحـدكم بالامر سـقط لفظ أحـدكم من نسخة الشرح الطبغ

قولدار بعوا بالوصل و قتم الموحدة أى ارفقوا اه شارح قوله اذاقفل أى اذا رجع قوله شرف أى مكان عال

قوله أثر صفرة أي من الطبب الذي استعمله عند الزفاف وما شانك وما شانك مد و هو شك من الراوي وما استفهامية نلبت المهاء اه عيني قوله و تضاحكها كذا عند الشارح و فال السني أو تضاحكها

مالسُك من الواوي

الدُّعَاءِ إِذَا اَوَادَسَفَراً اَوْ رَجَعَ® فيه يَحْيَى بْنُأْقِ إِسْطَقَ عَنْ أَنِيرٍ **حَدُّرْنَ**  إسْمُمها ُر قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ نُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ كَأَنَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْ وِ ٱوْجَبِّ ٱوْعُمْرَةٍ يُكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَرَف مِنَ الْأَدْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتِثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ الاَّاللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِ لِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ آيبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَ بِّالحَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَنَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ للهِ سِبُ النَّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّ جِ حَذْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّهْمِن بْن عَوْف أَ ثَرَصُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْمَهُ قَالَ تَزَقَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَذْنُنَا آنُوالنَّهْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْروعَنْ لِجابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَب وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْلِيسْعَ بَاٰتَ فَتَرَوَّ جْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ يَالْجَابُرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَكْرًا أَمْ ثَيْبَا قُلْتُ ثَيْبًا قَالَ هَلاَّلْجَارِيَةً ثُلاْعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ وَتُضْاحِكُهٰا وَتُضْاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ اَوْتِسْعَ بَنَاتِ فَكُرهْتُ اَنْ اَحِيَّهُنَّ بِمثْلِهِنَّ فَتَرُوَّجْتُ اَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبارَكَ اللهُ عَلَيْكَ ® لَمْ يَقُل ابْنُ غَيْنِنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُشْهِلِمٍ عَنْ عَمْرِ و بادَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ سَبِّ مَا يَقُولُ إِذَا آتَى أَهْلَهُ حَمْرُتُمُوا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْب عَن ابْن عَتْباسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُما قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَذَادَ أَنْ يَأْ تِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ خَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُما وَلَدُ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ ٱبَداً ۗ للْمِبُ عَوْل النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنَا آيَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً صَرْتُ اللَّهُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث عَنْ عَبْدِ الْعَرْ بِرْ عَنْ أُنْفِي قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ دُعْاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آينًا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَلِهِ عَلَى التَّعَوُّذِ مِنْ

فَتْنَةَ الدُّنْيَا حَدْمُن فَرْوَةُ مِنْ أَي الْمَفْراءِ حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ مِنْ مُعْيَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هِ وُلاءِ الْكَامَاتَ كَمَا تُعَلِّمُ الْكِنَّابَةُ اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْبِيْلِ وَآءُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَآءُوذُ بِكَ أَنْ ثُرَدَّ إِلَىٰ اَدْذَلِ ٱلْمُمْرَ وَآءُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْدِ مَا سِبُ تَكُر يَرِ الدُّعَاءِ حَدُّنَنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّنُنا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُلَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ ٱ نَّهُ قَدْصَنَعَ الشَّيَّ وَمَاصَنَعَهُ وَ إِنَّهُ دَعَا رَيَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَهَرْ تَ اَنَّالِلَّهُ ۖ أَقْتَافِي فِهَا اَسْتَقْنَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَاذَاكَ إِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَاءَ فِي رَجُلان بَغِلَسَ اَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ فَقَالَ اَحَدُهُما لِصاحِبهِ ماوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ مَنْ طَابَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فيما ذا قَالَ فِيمُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُهِتَ طَلْعَةٍ قَالَ فَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بَئْنُ في بَنِي زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ عائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهُ لَكَأَنَّ مَاءَها نُقَاءَةُ الْجِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهاا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَأَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبَثْرِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَهَالا أَخْرَجْتَهُ قَالَ آمًّا أَنَا فَقَدْ شَفَا فِي اللَّهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ﴿ ذَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالَّذِيثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبَيُّ صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ لَمُ سَبِّ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكَينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود ۚ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَايْهِمْ بِسَبْيعِ كَسَبْيعٍ يُوسُفَ وُقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ وَقَالَ ابْنُغُمَرَ دَعَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاَّمَ الْهَامَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا حَتَّى اَ نُزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ مَثْرُسُما ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا وَكَيعُ عَن ابْن أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِيتَابِ سَريعَ

كما يعلم الكتاب نخ

قوله طبّ أى سمحر و(مطبوب)مسمحور و( طبه ) سمحره اه

توله ومشاطة وهو مایخرج من الشعر بالمشط وجف طلعة هو وعاء طلع النخلة الذي ينقع فيه الحناء قوله زاد عيسي بن يونس أي على الحديث زيادته موصولة في الطب اه من العيني الطبة ا هِشائُمُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِسَكُمَّ عَنْ أَبِيهُمْ يَرْةَ أَنَّ النَّجَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَالَ سَعِمَ اللهُ لِلنَّ حَدَهُ فِى التَّ كَمَةَ الْاَحْرَةِ مِنْ صَالاَةِ الْمِشَاءُ قَنَتَ اللَّهُمَّ ٱلْحِيَّمَا رَبِيعَةَ اللَّهُ مَّا أَنْجِ الْوَلِيدَ بَنِّ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلْمَةً بَنَ هِشَاءُ اللَّهُمَّ أ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَ اللهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُضَرِ اللّهُ مَ اجْمَلُها سِبْنِ كَسِبِي مُوسُفُ

حَرُسُنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيَّةٌ يُقَالَ لُكُمُ الْقُرْا فَأَصْبِدُوا فَأَنَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيَّةٌ يُقَالَ لُكُمُ الْقُرْا فَأَصْبِدُوا فَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرَيَّةٌ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قُبُو رَهُمْ وَ يُو مَيْهُمْ لَاداً كَمَا شَعَلُونًا عَنْ صَلاةٍ الْوُسْطِيٰ حَتَّى غَابَت الشَّمْسُ وَهُيَ

صَلاةُ العَصْر لل سب التَّعَاءِ الْمُشْركينَ صَرَّتُنَا عَلَيُّ حَدَّثَا اسْفَيْانُ حَدَّثَا

أَنُوالزِّ الدِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الظَّفَيْلُ بْنُ عَمْر وعَلىٰ

رَسُولِ اللَّهِصَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِّ إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وَاَ بَتْ فَادْعُ اللهُ مَكَيْبا فَظَنَّ النَّاسُ آنَّهُ يَدُعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آهَدِ دَوْساً وَأَتَّتِ بِيْنِمْ **بِلَّ سِبَّ** قَوْلِ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمَّ اغْذِرْ لِمِنا فَقَدْتُ وَمَا اَخَرْتُ صَ**لَّمُ ا**عَمَّدُ بْنُ

قولدوجدأىخزن حزنآشدبداً(عيني)

قوله صلاةالوسطى ولابى ذرعن الجوى والمستملى عن الصلاة الوسطى (شارح)

يَشَّار حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ابْن أبي مُوسَى أَ بِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ دَبِّ أغْفِر لِي خَطيئتي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُ مَّ أَغْفِرْ لِي خَطَّالِايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَنَّ لِي وَكُلُّ دَٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَشْرَدْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخِّرُ وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدَسُ وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْحَلَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْدُنْ اللَّهُ عَنَا أَنُتُم حَدَّثُنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ حَدَّثُنَا إِسْراسُلُ حَدَّثُنَا ٱبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي مُوسٰي وَأَى نُودَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِى خَطيئَتِي وَجَهْلِي وَ إِسْرافِي فِي آمْرِي وَمَا ٱنْتَ ٱغْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُ مُ آغْفِرْ لِي هَزْ لِي وَجَّدَى وَخَطَئَى وَعَمْدَى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدَى مَا رَسَبُ لَاتُعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ ﴿ حَذَّٰنِ لَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْراهِمَ أَخْبَرَنَا اَ يُوْتُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُهُومَةِ سِاعَةُ لَا يُوافِقُها مُسْلِمُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْراً إلاّ أعْطاهُ وَقَالَ بيدهِ قُلْنَا يُقَلِّهُمَا يُزَهِّدُهَا لَمُ سَبِّ قَوْلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيُودِ وَلا يُسْتَحَالُ لَمُنْمُ فِينَا حِزْنِنَ قُتَيْنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا عَيْدُ الْوَهَّاب حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَقُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَايْشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَ لَمَنَكُمُ اللَّهُ ۗ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَاذَ بإعا يَشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَ إِيَّاكُ وَالْمُنْفَ اَوا لْفُحْشَ قِالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَع مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فَيْمَ وَلا يُسْتَجَابُ لَمُنْمَ فِيَّ مَلِ سِبُ التَّأْمِين

قوله (وقال) أى أشار عليه الصلاة والسلام (بيده) الى أنها ساعة لطيفة اه

شارح

عَنْ أَبَى هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَمَّنَ الْقَادِئُ فَأَ تَمِنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ ثُوَّا مِنْ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمَيْنُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ مُ ... · فَضْلِ النَّهْ لِيلِ حَدُّرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ شُمَى عَنْ أَبِي صاليخ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ مَن قالَ لْا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَحْدَهُ لا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلِى كُلَّ شَيْءً قَدْرُ فى يَوْم مِائَّةَ مَرَّةٍ كَأَنَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رقابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَنُحِيَتْ عَنْهُمِا نَهُ سَيَّةً وَكَأَنْتُ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْت اَحَدُ بِأَفْضَلَ يُمَّاجِاءَ اِلاَّ رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ حِ**دُرُنِ**ا عَبْدُاللَّهِ نِنُ مُحَمَّد حَدَّثَنا عَنْدُ الْلَكِ بْنُ عَمْرِ و حَدَّثْنَا نُحَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون قالَ مَنْ قَالَ عَشْرِ ٱكُنَّ كُنْ مُنْ اَعْتَقَ رَقَيَةً مِنْ وَلَهِ إِسْمَعِيلَ ﴿ قَالَ عُمَرُ بِنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ مِثْلُهُ فَقُلْتُ لِلرَّ بيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرُ و بْن تَمْيُمُونَ فَأَتَيْتُ عَمْرُو بْنَ تَمْيْمُونَ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنَ ابْن أَي لَيْكِ فَأَ تَيْتُ ابْنَ أَي لَيْلِي فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِ اَيُّوبَ الْأَنْصاريّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيعِ عَنْ أَبِ إِسْحِلَى حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِى لَيْمَلِي عَنْ أَبِي اَيَّوْبَ قَوْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ مُولِى حَدَّثُنَّا وَهَيْتُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَن بْنِ أَبِي لَيْدِلِ عَنْ أَبِياً يَتُوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّ سِيعِ قُولُهُ ﴿ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُمَيْسَرَةٌ سَمِمْتُ هِلال بْنَ يَسْلافِ عَنِ الرَّ بِيعِ بْنِ خُثَيْمِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ الْاَعْمَشُ وَحُصَيْنُ عَنْ هِلَالِ عَنِ الرَّ بِيعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ ٱبُوكُمَّ لَدِ الْخَصْرَ فِي عَنْ أَبِي اللَّهِي عَن النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَمَنْ أغَنَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُمِيلَ۞ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرِ و قَالَ الْحَافِظُ ٱبُوذَرِّ الْهَرَويُّ

قوله قوله عن النبيّ سقط عن النبيّ لابي ذر اه شارح

صَوا أَيْهُ عُمَرَ وَهُوَ اثنُ أَبِي ذَائِدَةَ قُلْتُ وَعَلَى الصَّوابِ ذَكَرَهُ ٱبْوِعَبْدِ اللهِ ٱلْيُخارِيُّ فِي الأصْلِ كَمَا تَرَاهُ لأَعَمْرُو مَا سِبُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ حَمْرُنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُنْحِانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِا نَّهَ مَرَّةٍ خُطَّاتٌ خَطَا يَاهُ وَ إِنْ كَأْنَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْلَخِن ۚ وَثَرُنُنُ ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ عُمَادَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَّان خَفيفَان عَلَى اللِّسان تَقلَّان فِي ٱلْمَعْزَانَ حَبِيبَتَانَ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْعَانَ اللَّهِ الْمَطْيِمِ سُبْخَانَ اللَّهِ وَبَحْمَدِهِ عُلِمِ فَضْل ذَكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَلْمُرْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّت حَذَّمُنْ الْتُعَيْبَةُ بْنُ تعيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرَ عَنِ الْاعْمَيشِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَلَّهِ مَلاَ ئِكَةٌ ۖ يُطُوفُونَ فِي النُّطرُق يَلْتَمِسُونَ اهْلَ اللَّهِ كُر فَإِذَا وَجِدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهُ تَنَادَوْا هَلَوُّا إِلَىٰ حَاجَيُكُمْ قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ بَأَجْنِحَتِهُم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسَأُ لُهُمْ رَبُّهُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ آعُلُمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبادى قَالُوا تَقُهُ لُونَ يُسَتَّحُونَكَ وَ'بَكَتْرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمْحِبِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ. رَأُونِي قَالَ فَيَتُهُ وَ لُونَ لأَ وَاللَّهِ مَا رَأَ وْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأُ وْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُولِكَ كَانُوا اَشَدَّلَكَ عِلَادَةً وَاَشَدَّلَكَ تَمْحِمداً وَأَكْثَرَ لَكَ تُسْبِيحاً قَالَ يَقُولُ فَمَا سَنَّا لُو فِي قَالَ سَنَّا لُو مَكَ الْحَنَّةَ قَالَ تَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لأوالله يَارَتّ مَارَأُوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْاَ نَهُمْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْاَ نَهُمْ رَأُوْهَا كأنُوا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً وَاَشَدَّ لَهَا طَلَباً وَاعْظَمَ فَهَا رَغْبَةٌ قَالَ فِهُمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَشُولُونَ مِنَ النَّادِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لا وَاللَّهِ مَارَأً وْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْف لَوْ رَأُوْهِا قَالَ يَقُو لُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَا نُوااَشَدَّ مِنْهَا فِرْ اراً وَاَشَدَّكُما عَخَافَةٌ قَالَ فَيَقُولُ

قوله حطتخطاياه وفىالشر حالمطبوع حطت عنه خطاياه

فَانْشَهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلاَ يُكُو فِيهُمْ فُلانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا لِمَاءَ لِحَاجَةِ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقِيا بِهِمْ جَليسُهُمْ ۞ رَوْاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَثْمَشِ ۗ لِايشتى جلبسم نخ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوْاهُ سُهَيَٰلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِبُ قَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ حَدْرُنَ الْمُعَلَّدُ بْنُ مُفَاتِلَ أَبُوالْحَسَن أَخْبَرَنْاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَاسُلَمْ أَنُ السِّيْمَيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيمُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ اَخَذَ النَّيُّ صَيَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيعَقَبَةِ أَوْقَالَ فِي ثَلِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلاَ عَليْهَا رَجُلُ لَادٰي فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱ كَبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَيْهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ لِا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلاٰغا ئِباَثُمَّ قَالَ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كِلَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلِيْ قَالَ لأحَوْلَ وَلا قُوَّةً اِلاَّ باللهِ للرَّبِّبِ لِلْوَعْلَ وَجَلَّ مَاتَةُ أَمْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ حَدَّثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الرِّيَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً دِوْايَةً قَالَ بِلَّهِ تِسْمَةٌ وَتِسْمُونَ أَسْمًا مَا ثَةً إِلاَّ وَاحِداً لاَ يَحْفَظُها اَحَدُ الاَّدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهْوَ وَثُو يُجِثُ الْوَثَرَ لأَسبُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةِ حَدَّمِنَا عُمَرُ بَنُ حَفْضِ حَدَّثُنَا أَلِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَثُ حَدَّ ثَنِي شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا مَلْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ لِمَاءً يَوْبِدُ بْنُ مُعَاوِيَّةً فَقُلْنَا ٱلأَتَجْلِسُ قَالَ لأ وَلْكِنِ آذَخُلُ فَأَخْدِ جُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَ اِلْاَّ جَنَّتُ ٱ فَا تَخْلَسْتُ خَفَرَجَ عَبْـدُ اللهِ

قوله عبــد الله يعنى ابن مسعود و قوله ىزىدىن معاوية ھو الكوفي" التَّابعيّ الثقة العامد قتل غازيآ الفارس كان في خلافة عثمان رضى الله تعالى عنه و ليس له في الصحمحين ذكر الا" في هذا الموضع اه

غبر واحمدة نخ

الاً واحدة نخ

قوله اخبر علىصيغة المحهولكما فيالبدر العسنيّ وسمها القسطلاني في **قوله** بفتيم الهمزة

من العيني

~ ﴿ سَمّا الرقاق ﴾~

وَهُوَ آخِذْ بَيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنا فَقَالَ آمَا إِنَّى أَخْبَرُ بَمَكَانِكُمْ وَلَكِسَّهُ يَمْنَى مِنَ الْخُرُوج

إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْآتَام كَراهِميَةَ

﴿ الصِّيَّةُ وَ الْفَرَاءُ وَلاَعَيْشَ اِللَّاعَيْشُ الْآخِرَةِ ﴾

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّا حَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ حَدَّثَنَا الْمُسَكِّئُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ

السَّا آمَة عَلَمْنا

هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا َ نِعْمَنَّانِ مَغْبُونُ فَهِمَا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ الْصِّحَّةُ وَالْفَرْاغُ ﴿ قَالَ عَبَّاشُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْن عَيَّاسِ عَن النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ حِدْنَ الْمُعَدَّدُنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُمْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنْيَنْ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللَّهُمَّ الأَعَيْشِ اِلاَّعَيْشُ الْاَحْدَرَهُ ® فَأَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ) **حَارْتُونُ** ٱخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام حَدَّثَنَا الْفَضَيْلُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثُنَا ٱبُو حازِم حَدَّثُنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحِفُو ُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرابَ وَ يُمْثُرُ بِنَا فَقَالَ ( اللَّهُمَّ لأَعَيْشَ إِلاَّعَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مِثْلَهُ لَلْمُسَبِّب مَثَلِ الذُّنْيا فِي الْآخِرَةِ وَقَوْ لِهِ تَعْالِيٰ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْا لَعِثُ وَلَمْوُ وَذِينَةٌ وَتَعْافِي مُنْتَكُرُ وَتَكَاثُوهِ فِي الْاَمْوال وَالْاَوْلادَ كَمَـٰ َلَ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاتُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُوانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ حَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَز بْزُ أَي حاذم عَنْ أَبِهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيَهَا وَلَغَدُوَّةً فِيسَهِمْ اللَّهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَهَا · قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيثُ أَوْعَابُرُ سَبِيلِ حَرْسُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ ٱبُوالْمُنْذِدِ الطُّفاويُّ عَنْ سُلَمَانَ الْأَعْمَيْنِ حَدَّ تَنَى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَشْهُما قالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَنكِي فَقَالَ كُن فِي الدُّنيٰ كَأَ لَّكَ غَريتُ أَوْعَا برُ سَبِيلِ ﴿ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا ٱمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبِاحَ وَإِذَا ٱصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِر الْمُسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمُرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِلْوْتِكَ مَلْ بِسَبِّ فِي الْلامَل

قولهالمهاجره بكسر الجيم وسكون الهاء كهاء الآخره كذا فىالشارح

قوله اذا أمسيت الخ أىسردائما ولاتفتر عنالسيرساعة فالك

وَطُو لِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَمَنْ زُحْزِ حَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَلَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيا إلاّ مَثَّاءُ الْغُرُورِ ﴿ بُجْزَحْزِجِهِ بَمْبَاعِدِهِ ﴿ وَقَوْلِهِ ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَيَمَّتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَغْلُونَ ﴿ وَقَالَ عَلَى ۖ ادْتُعَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبَرَةً وَادْتَحَلَت الآخِرَةُ مُفْبَلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ ٱ بْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابَ وَغَداً حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ حَدُّمْنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرُنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَمْيْمِ عَنْ عَلْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَّ بَّمَا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هٰذَا الَّذي فِي الْوَسَطِ مِنْ لِحَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا اَجُلُهُ مُحَطَّ به أَوْقَدْ أَخَاطَ بِهِ وَهٰذَا الَّذَى هُوَ لَحَادِ ثِجَ آمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَازُ الْاَغْ الصّ فَانْ آخْطَأُ مُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا وَإِنْ آخْطَأُ مُهٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا حِدْنَ مُسْلِهُ حَدَّثَا هَأْمُ عَنْ إِسْحِقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا خُطُوطاً فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ فَبَيْنَماْ هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ جاءَهُ الْحُطُ الأَقْرَبُ للمبيب مَنْ بَلَغَ سِتَّنَ سَنَةً فَقَدْ أَغَذَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْمُمْرِ لِقَوْلِهِ اَوَلَمْ نُمَيِّرَ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَلِحاءَكُمُ النَّذِيرُ ح**َرْتُنِ** عَبْدُالسَّلامِ ابْنُ مُطَاهِّى حَدَّثُنَا عُمُنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ مَعْن بْن مُحَمَّدِ الْفِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعيدٍ الْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَذَرَ اللهُ إِلَى أَسْرَى اَخَر اَجَلَهُ حَتَّى بَكَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً ﴿ ثَابَعَهُ ٱلْوَحَازِمِ وَابْنُ مُخِلانَ عَنِ الْمَقَبُرِيِّ ح**َدْسُنَا** عَلُّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا ٱ بُوصَفُوا لَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ مِنْ الْمُستَكِ اَنَّ أَمَا هُمَ مُرَّةً دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي ٱثْنَيْنِ فِحْتِ الدُّنْيَا وَجُلُول الْأَمَل ١١ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى يُونُسُ وَانْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ

قوله وجاءكم النذير وجدفي بعض النسخ زيادة يعنى الشيب قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَعْمُودُ بْنُ الرَّبِيمِ وَزَعَمَ عَمُودُ ٱ نَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ وَعَقَلَ عَجَّةٌ مَجَّهَا مِن دَلْوِ كَأْنَتْ فِي دَارِ هِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِبْدَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمِ قَالَ غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَنْ يُوافِى عَبْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَقُولُ لَأَ الْهَ إِلاَّ اللهُ ۚ يَنِيَنَنِي بِهِ وَجْهَ اللهِ اللَّحْرَّ مَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ح**َدُرْنَا** ۖ ثُنَيْنِهُ حَدَّثُنَا يَعْفُوبُ ابْنُعَبْدِ الرَّاحْمٰن عَنْ مَمْر و عَنْ سَعَيْدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ ٱ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَالِعَبْدِي ٱلْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَخْسَبَهُ إِلاَّ الْجَلَّةُ مُ أَسِبُ مَا يُحْذَدُ مِنْ ذَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُس فها حدَّثنا إشميلُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى إِسْمُمِيلُ بَنُ إِبْرَاهِمَ بْنُ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّتَنِي عُرْوَةُ بْنُ النُّبِرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عُخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أنَّ عَمْرَ و بْنَءَوْف وَهْوَحَليف لِبَني عامِر بْن لُؤَىَّ كَانَ شَهدَ بَدْداً مَعَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أباغُبَيْدَةَ بْنَ الْجِرَّاحِ يَأْتِي بِجِزْ يَبِيهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْتَحْرَيْنِ وَ اَشَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَــلاءَ بْنَ الْحَضْرَ مِيِّ فَقَدِمَ ٱبْوَعْبَيْدَةً بْمَالْ مِنَ ٱلْبَحْرَ بْنِ فَسَمِعَت الْاَنْصَارُ بِثَدُومِهِ فَوافَتْهُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ مَمَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأّ ٱنْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ

آطُنُّتُمُ سَمِغَتْمَ بِقُدُومٍ أَبِي تَجَيْدَةَ وَآنَّهُ لِجَاءَ بِيَثَىٰ قَالُوا اَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَيْشِرُوا وَاتَوْلُوا مَا يُمْرُ<sup>لُ</sup>كُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ آخَشْى عَلَيْتُكُمْ وَلَكِنْ آخْشَى عَلَيْتُخ

> فوافت نخ فوافقت نخ

مث اباعيدة بنالجراح الى البحرين

وَتُلْهَ يَتُكُمُ كَمَا أَفْمَتُهُمْ حَ**دُننَ** قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِحَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَي حَبيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْنَةَ بن عامِسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَىٰ اَهْلِ أَحُدِ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمَيَّت ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ لَكُمْ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَفُلُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي قَدْاُعْطيتُ مَفْاتِحُ خَزَا ثِنِ الْاَرْضِ أَوْمَفَا يَجَ الْاَرْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آلَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرِكُوا بَعْدى وَلٰكِنِي ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْافَسُوا فَهَا حَ**رُنَنَا** إِشْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَاللِكُ عَنْ زَيْدِ بْنَ ۗ وَلَكَنَ أَخَافَ نَحْ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعِنْ أَفِي سعيدالحدريّ ٱكْثَرَ مَا ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُغْدِ جُ اللهُ ۚ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَدْضِ قِلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَ رْضِ قَالَ زَهْمَ أَالدُّ ثِياْ فَهَالَ لَهُ رَجُلُ هَلْ يَأْ تِى أَخْيَرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَتَّى ظَنَيْهَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَسْحُ عَنْ جَبِيْهِ فَقَالَ أَيْن السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوسَمِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْ قِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَلَيْرِ إِنَّ هٰذَا المَالَ حَفِيرَةٌ خُلُوةٌ وَ إِنَّ كُلَّ مَا ٱ نَبْتَ الرَّبِيعُ يَقَتُلُ حَبَطاً ٱوْبِيامٌ إِلاَّ آ كِلةً ۗ ﴿ قُولُهُ الرِّبِيعُ أَى السَّر الْحُضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ خَاصِرَ تَاهَا أَسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْبَرَّتْ وَتَلَطَتْ وَبِالَتِ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خُلُوَّةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِيحَقِّهِ فَيْغُ الْمُوْيَةُ هُوَ وَمَنْ آخَذُهُ بَغَيْر حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاٰ يَشْبَعُ **مَنْتُنِي نُحَمَّ**ذُ ائِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ قَالَ سَمِمْتُ آبَا جَمْرَةَ قالَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ

> مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِفْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْــهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ خَيْرُكُمْ ۚ قَرْ نِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ قَالَ عِمْراانُ فَمَا أَدْدِى قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْدَ قَوْ لِهِ مَرَّتَيْنَ اَوْثَلاَ ثَاثُمَ ۖ يَكُونُ بَمْدَهُمْ قَوْثُمْ يَشْهَدُونَ وَلاُيُسْتَشْهَدُونَ

وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمُنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَنُونَ وَيَظْهَرُ فَيهُمُ السِّمَنُ حَدْثَنَا

عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مُعْزَةً عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّجِيّ

ينزل عليهالوحى نخ

الصغيركدا فيالشرج قوله حبطاً أى انتفاخ بطن من كثرة الاكل

فوله وينذرون بفيم أوله وضم المجمة وكسرَها أه شارح

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ يَحِيُّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمُ تَسْنِقُ شَهْادَتُهُمْ أَيْمَأَهُمْ وَأَيْمَأَهُمْ شَهَادَتَهُمْ حَدَّثَوْمُ يَخْيَ انْنُ مُو لِنِي حَدَّثُنَا وَكِيعُ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ خَيَّابًا وَقَدِ آكْتُوني يَوْمَيْذِ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْاناً أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْ ا وَلَمْ تَنْفُضُهُمُ الدُّنيا بشَيْ وَإِنَّا اَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَالاَ نَعِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلَّا التُّرَابَ حَ**ذُرْنَا** مُحَمَّدُ ائِنُ الْمُنتَىٰ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنْ اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ قَالَ اَ تَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنَى حايطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَا بَنَاالَّذِينَ مَضَوْ الْمَ تَنْقُصْهُ مُالدُّنْيا شَيْأً وَ إِثَّا اَصَبْنَامِنْ بَعْدِهِمْ شَنَأُ لِانْجَدِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلاَّ التَّرْابَ **حَذْرَنا** مُحَمَّدُ بْنُ كَثْبِر عَنْ سُفْيَانَ عَن اللاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـٰلَاً ۚ كُلِهِ سِبُكِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ بِأَا يَّهُمَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّ نَّكُمُ الحَيْاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَثُرَّ نَكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اِتُّمَا مَدْعُو حِنْ يَهُ لِيَكُو نُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ \* جَمْعُهُ سُعُنْ \* قَالَ مُجَاهِدُ الْغَرُورُ الشَّيْطَانُ حَرْثُنَا سَعْدُ بْنُ حَفْيصِ حَدَّثَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ الْقُرْشِيّ أَخْبَرَ فِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ اَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ اَ تَيْتُ عُثْمَانَ بطَهُور وَهُوَ جَالِشَ عَلَى ٱلْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَ يْتُالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هٰذَا الْحَلِينِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هِٰذَا الْوُضُوء ا ثُمَّ أَنَّى الْمُسْعِدَ فَرَكُعَ رَكْمَتَيْن ثُمَّ جَلَس غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَغْتَرُوا لِلْمِسِبِ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ ﴿ وَيُقَالُ الدِّهَابُ الْمَطَلُ حِنْتُمَىٰ يَحْمَى بْنُ تَمَّادِ حَدَّثُنَّا ٱبْوعُوالَةَ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنَ أَبِي حازم ا عَنْ مِنْ دَاسِ الْاَسْلَمِيَّ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّا لِحُونَ الْأَوَّلُ ا فَالْاَوَّلُ وَيَنْقِى حُفَالَةٌ كُفْالَةِ الشَّعْيرِ اَوِالتَّمْرِ لا يُباليهُمْاللهُ ْ بالَةٌ ﴿ قَالَ ابُوعَبْدِاللهِ

قوله لانجدلهموضعاً أىنصرفه فيه(الا ّ التراب) يعنىالبنيان

قوله على المقاعد موضع بالمدينة (شارح) قوله ويقال الذهاب بكسر الذال المجمة (شارح)

الحفالةالردئ الساقط· عندالغربلة

قوله لايباليم الله بالة أى لايرفع الله لهم قدراً و لا يقيم لهم فوله تعس بكسر العبن و تفتح أى هلك اه منالشارح

قولدنرى بفتح النون أى نعتقد ولابيذر ترى بضمها أى نظن ر شار ح )

يْقَالُ حُفَالَةٌ وَخُثَالَةً لَمُ صِبْ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا اَمُوااُلُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةُ **مِرْتُنِي** يَحْتَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اَبُوبَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّا تَمَدُ عِنْدُالدَّ الرَوَالدِّرْهُم وَالْقَطِيفَةِ وَالْجَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي َرَضِيَ وَإِنْ لَمُ يُعْطَلَمُ يَرْضَ مَرْتُ ابْنَ عَبْاس رَضِي اللهُ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْاس رَضِي اللهُ عَنْهُمُا يَقُولُ سَمِفْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَأَنَ لِابْنَ آدَمَ وَاديان مِنْ مَال لَا بَتَغِي ثَالِثاً وَلاَ يَمَلاَ جَوْف ابْن آدَمَ إِلاَّ التَّرابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلىٰ مَن ثابَ حَدْثُون نُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرُنَا تَخَلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِمْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِإِنِ آدَمَ مِثْلَ وَادمالاً لَأَحَتَ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلاَ يَمْلُأُ عَيْنَ إِن آدَمَ إِلَّا النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ تابَ قالَ انْ عَتْباسِ فَالا اَدْرى مِنَ الْقُرْ آن هُوَ الْمِلا ﴿ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الرُّ بَيْر يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرَ حَدُّمْنَ أَبُونُعَيْمَ حَدَّثُنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَيْانَ بْنِ الْفَسيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بن سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ إَنَّ الزُّ بَهُ عَلَى أَيْنَهُ بَكَّةً في خُطْبَتِهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَعْطِيَ وَادِياً مَلاً مِنْ ذَهَب 🛮 ملآن منذهب نخ أَحَتَّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطِيَ ثَانِياً أَحَتَّ إِلَيْهِ ثَالِثاً وَلا يَسُدُّ جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلَّا التَّرَاكُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَن ثَابَ حَدُنا عَبْدُ الْمَن يزبنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صالِح عَن ابْن شيهاكِ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَب اَحَتَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيانَ وَلَنْ يَمُلَّ فَأَهُ إِلاَّ التَّرْابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلِي مَنْ تَابَ ﴿ وَقَالَ لَنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا مَثَادُ بْنُ سَكَةً عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ عَنْ أَيِّ قَالَ كُنَّا زَى هٰذَا مِنَ الْقُرْ آنَ حَتَّى نَزَلَتَ ٱلْحَاكُمُ السَّكَانُو ما بسبُ قَوْلِ النَّتِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةُ خُلُوتُهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ زُيِّنَ اللَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَات مِنَ النِّسَاءِ ۚ وَالْبَـٰينَ وَالْقَاٰطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

:X e 訓 <sup>과</sup>

وَانْكَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْغَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ عُمَرُ اللّهُمَّ إِنّا لأنَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ نَفْرَحَ مِمْ زَيَّنْتُهُ لَنَا اللَّهُ مَ إِنَّى أَسْأَ لُكَ أَنْ أَفْفِقَهُ فِي حَقِّهِ مِرْمُنَا عَلِّ بْنُعَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَّاسُفْيانُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ أُخْبَرَ فِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّكَ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزْامِ قَالَ سَأَ لْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانى ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَغْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَغْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ وَرُبَّنَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَاحَكُمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَتُ خُلُونً فَمَنْ آخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فيهِ وَمَن آخَذَهُ بإشْرافِ نَفْيِس لَمْ يُبادَكُ لَهُ فيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْمُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلِي للرِسبِ ماقَدَّمَ مِنْ مالِهِ فَهْوَ لَهُ حِيْرُ ثُنُ عُمَّرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَىٰ أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثِى إِبْرَاهِيمُ الشَّيْيُّ عَنِ الْخَرِثُ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالُ وَادِيْهِ اَحَتُّ إِلَيْهِ مِنْ مَا لِهِ قَالُوا بِارَسُولَ اللَّهِ مَامِينًا اَحَدُ إِلاَّ مَالُهُ آحَتُ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَار بُهِ الْمُكَمْثِرُونَ هُمُمُ الْمُقِلُّونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنْ كَاٰنَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ ۗ الدُّنيْا وَزيْنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فيها وَهُمْ فيها لأَيْنِفَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذينَ لَيْسَ لَمُنْمُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّادُ وَحَبِطَ مَاصَنَهُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَأَنُوا يَنْمَلُونَ حَدَّمُنَا قُيُّدَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيرِ بْنِ رُفَيْدِم عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب عَنْ أَبي ذَدّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيالِي فَاذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْشَى مَعَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَمَهُ أَحَدُ قَالَ -خَفَمَلْتُ اَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَ آنِي فَقْالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَبُو ذَرِّ جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا اَبَا ذَرِّ تَعَالَهُ قَالَ ۖ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكَثِّرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً فَنَفَحَ فِيه يَمْنَهُ وَشِهَالَهُ وَ بَبْنَ يَدَيْهِ وَوَراءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قَالَ مُشْيَتُ مَعَهُ ساعَةً فَقَالَ لِي آجْلِسْ هُهُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي في قاع حَوْلَهُ حِجَارَةُ فَقَالَ لِي آجْلِشْ هَهُمَّا حَتَّى ٱرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَأَنْطَلَقَ فِي ٱلْحَرَّةِ حَتّى

قوله و مال بالرفع فی البونینیة وغیرها ( شارح )

قولەتمالە جاءالسكت ولايدز تعالىباسقاطها (شارح) قولەفنفح فيد أى أعطى قولەفىقاع أى أرض سهاية مطرنىة انفرجت

عنماالجيال اه شار ح

قولەاللېث بفتىماالام وضمھا (شارح)

لْاَ اَدَاهُ فَلَبِثَ عَتَى فَأَطْالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَلْي قَالَ فَكَمَا جَاءَ لَمْ ٱصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَانَيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِداءكَ مَنْ تُكَلِّيمُ في لجانِب الْحَرَّةِ مَاسَمِهْتُ اَحَداً يَرْجِمُ إِلَيْكَ شَيْأً قَالَ ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَرَضَ لِي في لِمانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّنَّكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ الْجَلَّةَ قُلْتُ يَاجِبُو بِلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْيَ قَالَ نَمَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْي قَالَ نَيمُ قُلْتُ وَ إِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنِّي قَالَ نَيَمُ وَ إِنْ شَرِبَ الْخَرْرَ ﴿ قَالَ النَّضرُ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَا لَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ وَالْإَحْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ حَدَّثَا وَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهٰذَا ﴿ قَالَ أَبُوعَنِٰدِ اللَّهِ حَد رَثُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُنْ سَلُ لأ يَصِحُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِ فَةِ وَالصَّحِيحُ حَديثُ أَبِي ذَرَّ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ حَديثُ عَطَاءِ بْن يَسَادِعَنْ أَبِي الدَّدْدَاءِ قَالَ مُرْسَلُ ٱيْضاً لا يَصِحُّ وَالصّحِيحُ حَديثُ أَبِي ذَرِّ وَقَالَ أَضَر بُواعَلِي حَديث أَبِي الدَّرْ دَاءِ هِذَا إِذْ المَاتَ قَالَ لأَ الْهَ اللَّاللَّهُ عِنْدَ الْمَوْت للرسيس قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِثُ أَنَّ لَى مثْلَ أُحُدِ ذَهَبَا ﴿ حَذُنْنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّسِيعِ حَدَّثُنَا ٱبْوالاَحْوَصِ عَن الْاَعْمَشِ عَن زَيْدِ بْن وَهْ فَال قَالَ أَلُو ذَرَّكُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ حَرَّةِ الْمَدينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أُخْذُ فَقَالَ يَا اَبَاذَت قُلْتُ لَتَينِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا يَسُرُّ فِي أَنَّ عِنْدى مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبَأَ تَمْضَى عَلَىَّ ثَالِثَةُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِسْأَرُ إِلاَّشَيْأَ أَوْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَا لِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشْى فَقْالَ إِنَّ الْاَكْثَرُ مَن هُمُ الْاَقَالُونَ يَوْمَ القِيامَةِ إِلاّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وْ قَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لَى مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ ثُمَّ ٱ نُطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْل حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْمًا ۚ قَدِارْ تَفَعَ فَتَحَوَّ فْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْعَرَضَ لِلَّهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِى لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ فَلَمْ أَبْرَخ حَتّى آثاني قُلْتُ إِرَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِيْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِثْتُهُ

قوله وان شر ب الخر لم يوجـد في متن القسطلاني المطبوع مع وجوده فيهذه الرَّواية الظرُّه مع شرح العيني مصحح قولدا عاأر دناللمعرفة أى لنعرف أنه قد روى عنــه لالانه محمح به اهمینی قوله هذا أي هذا الذي روى عن ابي الدرداء وهو قوله من مات لايشرك بالله شدًا في حق من قال لااله الاالله عند الموت (عني) توله أرصده بفتم الهمزة وضم الصآد أوبضم الهمزة وكسر الصادكذا في الشارح واقتصر العني على الثانى وفسر الارصاد بالاعداد (مصح )

قُلْتُ نَمَمُ قَالَ ذَاكَ جَبْرِيلُ آتَاني فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْأ دَخَلَ الْحِنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ حَرُّنْ اللَّهِ مَعَ مُرْتُ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ تُعَبِيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَشْبَةَ قَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَباً لَسَرَّ فِي أَنْ لِأَثَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لِبَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ تَشَرُّ الْأ شَيًّا أَدْصُدُهُ لِدَيْنِ مُرْسِبُ الْغِلْي غِنَى النَّفْسِ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱيَحْسَبُونَ أَنَّ مَانُمِيُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالَ وَبَنِينَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً لَمْ تَعْمَلُوهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا صَرْبَيْلَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ٱ بُو بَكْر حَدَّثْنَا ٱبُوحَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الغِنى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنْي غِنَى النَّفْسِ مَلْ مُسَبِّسَ فَضَلِ الْفَقْرِ حَذْمُنا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْسَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ إ لَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لجالِيس مَا رَأْ يُكَ فَىهٰذَا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ ٱشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللَّهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ 'يْنَكُحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىَ مَارَأَ مُكَ فِي هَذَا فَقَالَ مَارَسُولَ الله هذا رَجُلُ مِن فُقَرااءِ الْمُسْلِينَ هذا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لا يُنْكُعَ وَإِنْ شَفَمَ اَنْ لا يُشَفَّمَ وَ إِنْ قَالَ اَنْ لاَ يُشْمَعَ لِقَوْ لِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا خَيْرُ مِنْ مِلْءِالْأَدْضِ مِنْ مِثْلِ هٰذَا صِرْنِيْ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّتْنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا وَائِل قَالَ عُدْنًا خَبَّاباً فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُويدُ وَجْهَاللَّهِ فَوَقَعَ اَجْرُ نَاعَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَنَّا مَنْ مَضْى لَمْ يَأْ خُذْ مِنْ اَخِر وِ شَيْأً مِنْهُمْ مُصْعَبُ ابْنُ مُمَيْرُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ غَرَةً فَإِذَا غَطَّيْنًا رَأْسَهُ بَدَتْ رَجْلاهُ وَ إِذَا غَطَّيْنًا رِجْلَهُ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفَيِّلَى رَأْسَهُ وَ تَجْعَلَ عَلَى رَجَايِهِ

**قوله و**لكن بتشديد النــون و لابى ذر بتخفيفها (شارح) قوله يهدبها بكسر الدال و تضم أي بقطفها (شارح)

مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْبَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَيِّهُ ثِبُهُ الْمُحْدَثُنَا الْمُوالْوَلِيدِ خَدَّثُنَّا َسَامُ مِنْ ذَرير حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِعَنْ عِمْرانَ بْن حُصَيْنِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَ يْتُ أَكْثَرُ اهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَٱطَّلَمْتُ فِي النَّاد فَرَأَ يْتُ آكُثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ۞ تَابَعَهُ اتَّيُوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجْيِحِ عَنْ أَبِي دَجْاءِ عَن ابْن عَبْاس صَرْتُ الْهُومَعْمِ حَدَّثَنا عَبْدُ الْوادث حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتْا دَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ لَمْ يَأْ كُلِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى خِوْانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا آكَلَ خُنْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسَامَةَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَمْا فالتَ لَقَدْ تُوْقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي دَفِّي مِنْ ثَيْ يَأْ كُلُهُ ذُوكَدِي الْأَشَطُ شُعِير فِي رَفٌّ لِي فَأْ كَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى َّ فَكِلْتُهُ فَفَى مَلِي سَبِّ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْابِهِ وَتَعَلَّيهِمْ مِنَ الدُّنيّا حَدَّتْنِي أَبُونُمَنيم بِغُو مِن يِصْف هٰذَا الْحَديث حَدَّنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ حَدَّنَا مُجَاهِدُ أَنَّ أَبِاهُمَ ثِرَةً كَانَ يَقُولُ ٱللهِ الَّذَى لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا عَمَّهُ بَكَبدى عَلَى الْاَدْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاَشُدُّ الْحُجَرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَمَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرْ بِقِهِمِ الّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَرَّ آبُوبَكُن فَسَأْ لَنُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِثَابِ اللهِ مَاسَأُ لَتُهُ اِلْآلِيُشْبَعَني فَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَ لَتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَاسَأَ لَنَّهُ إِلَّا لِيُسْبِعَنِي فَمَرَّ فَلَمْ يَقْمَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسَمَّمَ حِينَ رَآبِي وَعَرَفَ مافي نَفْسي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ اَبَا هِمْ قُلْتُ لَبَّنِكَ ۚ إِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقَّ وَمَضَى فَنَعْتُهُ ۗ الْحَرْفُ الْجَرِّ مَنْهُ قَدَخَلَ فَاسْتَأْ ذَنَ فَأَ ذَنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَناً في قَدَحِ فَقْالَ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّابَنُ قَالُوا | الْأَمْلُ اهْ آهٰداهُ لَكَ أَلَانُ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ آبَا هِمْ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَق إلى أهل الشُّقَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَآهُلُ الشُّقَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلامِ لا يَأْ وُونَ إِلَى أَهُل وَلأمال وَلَاعَلَىٰ اَحَدِ إِذَا اَتَتَهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَلَاوَلْ مِنْهَا شَيّاً وَإِذَا اَتَتَهُ هَدِيَّةُ

ا تولد و ما فی رفی ويروى وما في بيتي و الرفِّ المستعمل فالبيوت معروف

قول الأشطر شمير أى بعض شعير اھ

قوله آئله الذي الخ كذا بضبط الشارح وعنبهد العيني الله بالنصب مدون المد ا قال قسم حدف وبروى والله على قوله فاستأذن كذا بصيغة الماضى في ضط القسطلاني ومنطه العني بصيغة المتكلم من المضارع

ثم قال ولابن مسهر فاستأذنت اهكتمه مصححه

فاذا حازا

أَرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاصَابَ مِنْهَا وَاشْرَكَهُمْ فيهَا فَسَاءَ فِي ذَٰلِكَ فَقُاٰتُ وَمَاهَذَا الَّابَنُ في أهل الصُّفَّة كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أَصلتَ مِنْ هَٰذَا الَّذِن شَرْبَةً أَتَّقُونِي بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَ فِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهُمْ وَمَاعَسَى أَنْ يَبْلُغَنَى مِنْ هَذَا الَّابَنَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ فَأَ يَنْهُمْ فَلَاَءُونَهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَادَنَ لَهُمْ وَاَخَذُوا تَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا ٱبَاهِمِّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ لَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلِّ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُولَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْهَدَّ عَلَا عُطِهِ الآَّ حِلْ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَح فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلْىَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقُوْ مُ كُلَّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَشَّمَ فَقَالَ ٱباهِيّ قُلْتُ لَتَـٰكَ مَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ تَقْبَتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَةًتَ مَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ اَقْمُدْ فَاشْرَبْ فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ آشْرَبْ فَشَر بْتُ فَا ذَالَ يَقُولُ آشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالْحَقّ مااَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرْ فِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ خَفِيدَ اللهُ َ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ﴿ حَذَّنْنَا ۚ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ إِسْمُميلَ حَدَّثُنَا قَيْشُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْم فِسَبِيلِ اللهِ وَرَأَ يَثُنَا نَفُرُو وَمَالَنَا طَمَامُ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُمُ وَ إِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَصَمُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطُ ثُمَّ أَضَجَتْ بَنُو اَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْاِسْلامِ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي حَرْتَنِي غَمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدينَةَ مِنْ طَمَام بُرِّ ثَلاثَ لَيْالِ تِبْاعًا حَتَّى قُبِضَ حَرْتَنَى إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِالرَّ خُنِ حَدَّ ثَنَّا إِسْحَقُ هُوَالْلَاَّذُرْقُ عَنْ مِسْمَر بْنَكِمَامِ عَنْ هِلاَّلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَااَ كُلِّ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ كُلَّيْنِ فِيَوْ مِ اللَّ إخداهُما تَمْرُ مَنْتَى أَحْمَدُ بْنُ وَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ

قوله اكلتـين بفتع الهمزة وضمهاعيني

تبوله من أدم وهو جلد مدبوغ وفی بعض الروايات وحشوه لىف أفاده الشارح والسميط مانزع صوفه ثم شوى وهو من مآكل المنزفين قاله الشار ح قوله باللحيم بالتصغير للتقليل ويروىباللحم قوله الى الهلال أي الهلال الثالث وهو برى عند انقضاء ثاني الشهرين قوله مايعيشكم من الاعاشة وضبط من التعييش

كَاٰنَ فِرَاشُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَدَمَ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفَ حِرْمُنْ هُدَيَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا قَنَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مالكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُدُوا هَمَا اَغَهُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغمفاً مُرَقَّقاً حَتُّى لِيَقَ بِاللَّهِ وَلا رَأْى شَاةً سَمِيطاً بَعَنِيهِ قَطْ صَرْمُن مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْثَنَّى حَدَّمُنا يَخْي حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهِنُ مَانُوقِدُ فَيهِ نَاداً إِنَّمَا هُوَ النَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ حَدَّرُهُمَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لحازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْن رُومانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَفْطُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلاَّنَةَ اهِلَّةٍ في شَهْرَ بْنِ وَمَا أُو قِدَتْ فِي أَبْيات رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاثَهُ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعدشُكُمْ قَالَتِ الْكَسْوَ دَانِ السَّمْرُ وَالْمَالُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِرانُ مِنَ الْاَنْصَادِ كَانَ لَمُهُمِّ مَنَا ثُحُ وَكَانُوا يَنْخُونَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنِياتِهِمْ فَيَسْقَسْاهُ حِ**رُنْنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَا عَنْ أَبِهِ عَنْ ثُمَا رَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُمَّ أَدْزُقَ آلَ مُحَمَّد قُوتًا للمسبُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلِيَ الْمَمَلِ صَرْبُنُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا أَي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آشَمَتَ قَالَ سَمِعْتُ أَي قَالَ سَمِنْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَت الدَّائِمُ قَالَ ثُلْتُ فَأَيَّ حِينَ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إذا سَمِعَ الصَّاد خَ حَمْرُتُن أَنتُ بَنَّهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَن عَائِشَةَ آئَمًا قَالَتَ كَانَ آحَتُ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ حَدُّمُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَفْ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنجّى أحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ انْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللهُ بِرَحْمَةٍ

فیأیّ حین نخ

سَدِّدُوا وَقَادِ بُوا وَاغْدُوا وَدُوحُوا وَشَيْ ثُمِنَ الدُّنْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا حِثْنَ ا عَبْدُ الْعَرْ بْرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْ أَمْ اللَّهُ أَنْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَكَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّاحْمٰن عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارُ بُوا وَأَعْمُوا أَنْ لَنْ يُذخِلَ أَحَدَكُمُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَتَّ الْأَعْمَالَ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ حَذْتُونَ تُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيَّهَا قَالَتْ سُيِّلَ اللَّهِ يُصَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْأَعْمَالَ أَحَثُ إِلَى اللَّهِ قَالَ اَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ وَقَالَ ٱ كَاٰفُوا مِنَ الْاَعْمَالِ مَاتُطِيقُونَ مِثْنُونَ عُثْمَانُ بْنُ أَب شَيْيَةَ حَدَّثَنَا رَبُّو عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنينَ عْائِشَةَ قُلْتُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْأً مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَأَ كَانَ عَمَلُهُ دَعَةً وَٱ يُنكِمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ حَدُنُنَا عَلَى بْنُ عَندِ اللهِ حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بْنُ الرَّبْرِ قَان حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَادُبُوا وَٱ بَشِرُوا فَائَّةُ لَا يُدْخِلُ آحَداً الْحَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلا ٱنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي اللَّهُ بَمْغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّفْسِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَا بُشَةَ ﴿ وَقَالَ عَقَّانُ حَدَّثَنَّا وُهَيْتُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ مَالِيْفَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدّدُوا وَأَبْشِرُوا ه وَقَالَ مُجَاهِدُ سَدَاداً سَديداً صِدْقاً ﴿ حَدْثَى عَلَى اِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلْيِحِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلال بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ صَلَّى لَنَا يَوْماً الصَّلاَّةَ ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَأَشَادَ بِيهَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الْخَلَّة وَالنَّارَ مُمَشَّلَتَيْنَ فَيَقُبُلِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَكَا لَيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرّ فَكُمْ أَرَكَا لَيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ مَلِ مُسِينًا الرَّجَاءِ مَعَ الْخُوف ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْ آنَ آيَةُ

الدلجة سير الليل وقولها لقصد القصد نصب على الاغماء أي الزموا الطريق الوسط المتدل قوله ألم وهما وهما النسخ في وهل أسمخ

حَدَّثُنُ قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَبِي عَمْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُوحِ، عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدُهُ تِسْماً وَ تِسْمِينَ رَحْمَةً وَارْسَلَ فِيخَلْقِهِ كُلِيِّهُمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بُكِلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجِلَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بُكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ مَا يُسبِّب الصَّبْرِ عَنْ كَارِمِ اللَّهِ النَّما يُوفَّى ۗ وتول الله اللهِ الل الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابِ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَّا بِالصَّبْرِ حَدَّثْنَا اَ بُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ أَنَّ الاسميد أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاساً مِنَ الْأَنْصار سَأَ لُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَسْأَ لُهُ آحَدُ مِنْهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ ثَفَى أَنْفَقَ بيكذيه مَا يَكُنْ عِنْدَى مِنْ خَيْرٍ لاَ اَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَ إِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِقُّهُ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ أَ من يستعفف نخ يُصَبِّرُهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَفَن يُفْنِهِ اللهُ وَلَنْ تُفْطُوا عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر حَذُن خَلادُ بْنُ يَحْني حَدَّثُنا مِسْعَرُ حَدَّثُنا زيادُ بْنُ عِلاقَةَ قَالَ سَمِنتُ الْمُنيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى حَتَّى تَرَمَ اَوْ تَنْتَظِمَ قَدَماهُ فَيْمَالُ لَهُ فَمَقُهُ لُ أَفَلا أَكُو ذُ عَنْداً شَكُو داً للرَّبُ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ الرَّ بِيعُ بْنُ خُتَيْمِ مِنْ كُلِّ مَاصْاقَ عَلَى النَّاسِ **مِرْزَنْتِي** اِسْحَقُ حَدَّثُنَّا دَوْحُ انْ عُبادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعيد

> ابْنِجْبَيْرِ فَقْالَ عَنِ ابْنِءَتْبَاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٱلْفَا يَهْيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لاَيَسْتَرْ قُونَ وَلاَ يَتَطَلَّتُرُونَ وَعَلىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ لِمُ سِيْسِ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ حَذَّتُنَا عَلَيُّ بَنُ مُسْلِم نَدَّثُنَّا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُغيرَةُ وَفُلانُ وَرَجُلُ ثَالِثٌ ٱيْضاً عَنِ الشَّفيّ

عَنْ وَرَّادِ كَارِّتِ الْمُغْمِرَةِ بْنِ شُعْمَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَّتِ إِلَى الْمُغْمِرَةِ أَن أَكْتُتْ إِلَيَّ بحَديثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَـنَّتَ اِلَيْهِ الْمُعَرَةُ انّى سَمِهْنُّهُ يَقُولُ عِنْدَا نَصِرا فِهِ مِنَ الصَّلاةِ لِأَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْثُ وَلَهُ الْخَنْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديْرُ ثَلاثَ مَرْات قَالَ وَكَانَ يَنْهِىٰ عَنْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤُالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالُ وَمَنْعِ وَهَاتٍ وَعُمُّوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَّاتِ ﴿ وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِفْتُ وَرَّاداً يُحَدِّثُ هَٰذَا الْحَديثَ عَنِ الْمُغيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم صِبْ حِفْظِ اللِّسانِ وَقَوْلِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَمُّلْ خَيْراً أوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ اِللَّا لَدَيْهِ رَقِيتِ عَتِيدٌ حِ**نْزُسْ ا** مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيَّ سَمِعَ ٱبالحاز م عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَذِينِهِ وَمَا بَيْنَ دِجَايْهِ أَضَمَنْ لَهُ الْجَلَّة حَذْمُنا عَبْدُ الْعَزْيِزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَكَةَ عَنْ أَبِي هُنَ يْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَنْ كَأن يُؤْمِنُ بِاللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْلِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلايُؤَد لِجَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِر فَلْيَكْرَمْ ضَيْفَهُ حَرَّبْنُ ابْو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُنايَ وَوَعَاهُ قَلْىِ النَّتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الضِّيافَةُ ثَلاَثَةُ ٱلْإِيمَ جَائِزَتُهُ قَـلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْنَاتُهُ قَالَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسَكُتُ حَرْثُنَى إنبراهيمُ ابْنُ حُمْزَةً حَدَّثِي ابْنُ أَبِي لَماذِم عَنْ يَزيدُ عَنْ مُعَتَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِي عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسَّكُلُّمُ بِالْكُلِمَةِ مَا يَنْبَيَّنُ فَيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّادِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ حَدَّمْنَا

قوله ومنغ وهات أىحرم عليكم منع ماعليكم اعطارُه وطلب ماليس لكم أخذه اهعيني

قوله جائزته صبطه الشارح بالرفع على أنه متسدأ حدف خبره أى منهاجائزته وقال ابن جر أعطوا جائزته فان الرواية بالنصب وبه صبطه الديني اله مصححه قولهما تدين فيها أى لايتدبر فيها ولايتفكر

عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُنير سَهِمَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دينَارِ عَنْ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسَّكُمُّ بِالْكَايِمَةِ مِنْ رَضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلقِى لِهَا بِالا يَرْفَعُ اللَّهُ بَهَا دَرَجَاتِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَشَكَّمْ بِالْكَالِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لا يُلقِي لَهَا بِالاَ يَهْوى بهَا في جَهَنَّمَ مَا سِبُ الْبُكَاءِ مِ: خَشْمَة اللهُ حِمْدُتُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّادِ حَدَّثَا أَيْحِيْمَ عَنْ غَيَيْدِ اللهِ حَدَّثَى خَمَنْ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ وُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ وَجُلُّ ذَكَرَ اللهُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ للمِسْ الْخَوْف مِنَ اللَّهِ مِنْدُنْ عُنْمَانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ رَبْعي عَنْ حُدَيْقَةَ عَنِ النَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ يُسيُّ الطَّنَّ بِمَمَلِهِ فَقَالَ لِاَهْلِهِ إِذَا آنَا مُتُ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي فِي الْجَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِف فَهَمَلُوا بِهِ كَجْمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّمَ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَّعْتَ قَالَ مَا حَمَلُني عَلَيْهِ إِلَّا مَخَافَتُكَ فَهْوَرَلَهُ حِزْنِ مُوسِي حَدَّثَا مُعْتَمِوْ سَمِعْتُ أَى حَدَّثَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلاً فَيَنْ كَانَ سَلَفَ اَوْقَبْلَكُمْ آ تَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً يَنْنَى اَعْطَاهُ قَالَ فَلَمَّا خُضِرَقَالَ لِبَنْهِ أَتَّ آبِ كُنْتُ لَكُ ۚ قَالُوا خَنْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يُشِيِّرُ عِنْدَاللَّهِ خَيْراً فَسَّرَهِا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَ إِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُ وَا فَاذِا مُتُ فَأَحْرَقُونِي حَتَّى إذا صِرْتُ خَمْاً فَاسْحَقُونِي اَوْقَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَانَ رَبِحُ عَاصِفُ فَأَذْرُونِي فِيهَا فَأَخَذَ مَوْ الْيَقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَرَتِّي فَهَمَلُوا فَقَالَ اللهُ 'كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدى مَاحَمَلَكَ عَلِي مَافَمَلْتَ قَالَ تَحَاقَتُكَ آوْفَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمُهُ اللهُ ۖ غَدَّشُ أَمَا عُمَّانَ فَقَالَ سَمَمْتُ سَلَمَانَ غَيْرًا نَهُ زَادَ فَأَذْرُونِي فِي ٱلْجَمْرِ أَوْكَمَا حَدَّثَ ﴿ وَقَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبِاستعيدِ عَنِ النَّيِّ صَوًّا اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ لَمُ سِبِّ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمُفَاسِي جِزُرُنَ الْمُكَادُ بْنُ الْمُلَاءِ حَدَّثُنَا عنهرو في صحيح مسلمفأ خَدْمنهم ميثامًا ففعلوا ذلك وربى كما فى العينيّ اله مصحح

قوله فذر وني كذا صبطه الشارح من التذرية وهي الاطارة والاذهاب وضطه العيــنيُّ بضم الذال منالذر وحوالتفريق وروىاذرونىومنه تذروه الرياح قوله ماجلني عليمه هكذا في الشــار ح ولفظ علسه ساقط عن بعض النسيخ قوله فاذروني كذا بقطع الهمزة في ضبط الشارح وهي موصولة فى اللغة الفصحي يقال و ذرت الربح الشي تذروه ذروأ قوله وربى هو على

القسيرمن المخبر مذلك

اَ بُواُسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَى وَمَثُلُ مَا بَعَثَنَى اللهُ كَمَثَلَ رَحْلِ أَثَى قَوْماً قَمَّالَ رَأَ يْتُ الْجَيْشَ بَعَيْنَ وَإِنَّى أَنَا النَّذِيرُ الْفُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَأَطَاعَتُهُ طَائِفَةٌ فَأَذَ لَجُواعَلَىٰ مَهَاعِمْ فَنَحَوْا وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْحَيْشِ فَاجْتَاحَهُم حَرْنَا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا ٱبُوالزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱنَّهُ حَدَّثَهُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَنْهِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ آسْتَوْقَدَنَاراً فَلَأَ أَصْاءَتْ مَاحَوْلَهُ جَمَٰلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوْاتُ الَّتِي تَقَمُ فِي النَّارِ يَقَمْنَ فِهَا جَهَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُهُنَّ وَيَذِلِنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فَهَا فَأَنَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا حَدْثُنَّا ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَّا ذَكَر يَّا عَنْ عامِر سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَمْرُ و يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِيُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَىاللَّهُ عَنْهُ عَلْمِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلُمُونَ مَا اَعْلَمُ لَفَيِحِكُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَشِيراً حَدُّسْنا يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّ آبًا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَااَغَارُ لَفَحِكُمُمْ قَلِىلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثْيَراً حِلْاَتْنَا سَلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّم لَوْ تَعْلَمُونَ مَااعَلَهُ لَضَحِكُنُهُمْ قَالِمَلَا وَلَـكَنْتُمْ كَشِراً **مَلِبِ فُح**َمَتِ النَّالُ الشَّهَوات حَذُن إنهم لَ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَن أَبِي الرِّنَاد عَن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحجبَت النَّارُ بالشَّهَوات وَمُحببت الْمِنَةُ بِالْمَكَادِهِ لَمِ سَبِّ الْمِنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِراك تَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَلِكَ حَدْثُونِ مُوسَى نِنُ مَسْمُود حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ وَالْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي هَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ الْحِنَّةُ ٱقْرَبُ

وروى بعينى بالافراد

فجىل ينزعهن نخ وانتم تقتيحمون فيها نخ

قوله قالحدثنىستط قال فى بعض النسيخ

إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكُ نَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حِيْزَتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَّا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مُعَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُوهَ عَن النّي صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــــَّكُمْ قَالَ اَصْدَقُ بَيْت قَالَهُ الشَّاعِرُ اللَّـكُلُّ ثَنَى ۚ مَاخَلَا اللهُ الطلُ مُ مُسِيِّ لِيَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفُلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ حَذْتُ الْعَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمُ ۚ إِلَىٰ مَنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَال وَأَخَلُق فَلْيَنْظُرْ اِلَّىٰ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ للم سُبُ مَنْ هَمَّ بَحَسَنَةِ أَوْبِسَيَّئَةٍ حَدُّنُ اللهِ مَعْمَر حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوادث حَدَّثَنا جَعْدُ أَنُوعُثَانَ حَدَّثُنَا آنُو رَحَاء النُطارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما يَرْوى عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهُ كَتَتَ الْمَسَأَتِ وَالسَّيَّمَاتِ ثُمَّ بَثَّنَ ذلكَ فَنَ كَتَبَهَااللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ إِلَىٰ سَبْعِمانَةِ ضِعْف إِلَىٰ اَضْعَافَ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَتّ سِيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمُلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَهَمَّ بِهَا فَعَمَلِهَا كَتَبَهَا على سين مانيَّقَ مِنْ نُعَقِّرُ التِ الذُّنُوبِ حِ**نْ ثِنَا** أَنُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ عَنْغَيْلانَ عَنْ أَنْسِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ اغْمالًا هِىَ اَدَقُ فِ اَعُيْنِكُمْ مِنَ الشَّمَر إِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلى عَهْدِ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلّمَ ۗ ﴿ قُولُهُ ان كَنَا نَعَـٰدٌ الْمُوبِقَاتِ ﴿ قَالَ أَنُوعَنِدِ اللَّهِ يَغْنِي بِذَٰلِكَ الْمُهْلِكَاتِ مَلِ سَبِّ الْأَعْمَالُ بِالْخُواتِيم وَمَا يُخَافُ مِنْهَا حِدْرُتُ عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ الْأَلْهَانِيُّ الْجِنْصِيُّ حَدَّثَا اَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنُو لِحَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيّ قَالَ نَظَرُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رَجُل يُقَا تِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَاٰنَ مِن اَغْظَم الْمُسْلِينَ غَلَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلْ رَجُل مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَىٰ هٰذَا فَتَبِعَهُ رَجُلُ فَكُمْ يَوَلُ عَلىٰذَلِكَ حَتَّى جُرِ حَ فَاسْتَغْجَلَ الْمُوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيِيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى

وفيا لعينيٌّ نعدٌها قال وعندالا كثرين أفوله المونقات قال العينيّ وفي رواية الاكثرين من الموىقات قوله غناء أي كفاية

خَرَجَ مِنْ بَنْ كَتِيمَيْهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِها يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلَ أَلِمُنَّةً وَإِنَّهُ كَمِنْ أَهْلَ النَّادَ وَيَعْمَلُ فَيهَا يَرَى النَّاسُ تَمَلَ أَهْلَ النَّادَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بَخُوا تِيمِهَا لَكِ سَبِّسَ الْمُزْلَةُ رَاحَةُ مِنْ خُلَّاطِ السَّوْءِ حَذُرْنُ اللَّهِ الْمَانِ حَدَّثُنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِ مَدَ أَنَّ ٱباستعيدِ حَدَّثَهُ قَالَ قيلَ يارَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ مُعَمَّدُ ثِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أغرابيُّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــــــ مَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلُ جَاهَدَ بَنْفُسِهِ وَمَا لِهِ وَرَ ' بُلُ فَ شِيغْتِ مِنَ الشِّيعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرّ هِ ﴿ تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ وَسُلَيْانُ بَنُ كَثِيرِ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ عَطَاهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِ سَعِيدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَإِنْ مُسَافِرِ وَيَحْتِى بْنُ سَمِيدِ عَنِ إِبْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّانَ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُشيلمِ الْفَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَواقِعَ الْقُطْرِيَفِيُّ بدينِهِ مِنَ الْفِيَّنِ لَمُ مُسَمِّسَ وَفَيما لأمالَةِ حَدَّثُنَا مُمَّدُّ بْنُ سِلَانِ حَدَّثُنَا فَلَيْحُ بْنُ سَلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلالْ بْنُ عَلِيّ عَن عَطاهِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قوله قال أى الاعرابيّ الشَيْعَت الْأَمَانَةُ فَاتَّظِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا لِأَرْسُولَ اللّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِيدَ الْاَمْنُ إِلَىٰعَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ حِيْرَتُونِ مُحَدِّدُ بْنُ كَشِراً خَبْرَنَا سُفْيانُ حَدَّ ثَنَا الْاَعْمُشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثَيْن رَأَيْتُ اَحَدَهُماْ وَاَنَا انْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثُنا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر قُلُوبِ الرَّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثُنَا عَنْ رَفْهِها قَالَ يَنْامُ

قوله خلاط السوء مــذا الضبط جع خلط وهو جع غرب وبجوز أن يكون خلاط بكسر الخاء وتخفف اللام مصدراً من المفاعلة وسين السوء مضمومة في بعض النسيخ و نص الشارح ماتراه

الشعب طريق في الجبل وشعف الجبال رؤسها

الذي سأل عن الساعة متى هي

قولهفنفطالخالتذكير باءتبار معنى العضو فىالرجلكافىالعيني

النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَنْقِ أَثْرُهَا مِثْلَ الْجُلْ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَراهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ ثَنَّ فَيُصْحُ النَّاسُ يَتَبايَعُونَ فَلاّ يَكادُ اَحَدُ يُؤَدِّي الْاَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فَي بَى قُلان ٰ رَجُلاَ مَمِياً وَيُقالُ لِلرَّجُلِ مَااَعَقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْ دَل مِنْ اينان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانُ وَمَا أَبَالِي آ يُكُمْ بِايَوْتُ لَيْنُ كَانَ مُسْلِماً رَدَّهُ عَلَيَّ الْاِسْلامُ وَ إِنْ كَانَ نَصْراانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ ساعيهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَيَا يِهُ إِلَّا فَلَانًا وَفُلانًا ﴿ قَالَ الْفِرَ ثَرِئُ قَالَ ٱبْوجَمْفَر حَدَّثْتُ ٱباعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُ ٱبْاٱخْمَدَ بْنَ عَاصِم يَقُولُ سَمِعْتُ ٱبَا عَبَيْدِ يَقُولُ قَالَ ٱلْاَصْمَعِيُّ وَٱبْوَعَمْرُ و وَغَيْرُهُمْ اَجَذَرُ قُلُوبِ الرَّجَالِ اَلْجَذَرُ الْاَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ وَالْوَكْتُ أَثَرُ الشَّيْ

قوله قال الفرىريّ الى حدثنا هـذه الاسطر غيرمو حودة فى بعض المتون منها متن السنيّ

الْيَسِيرُ مِنْهُ وَالْجَلُ أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكَفِّ إِذَا غَلُظَ حَدَّثُنَا ۚ اَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا النَّاسُ كَالْلا بل المائة لأ تَكادُ تَجِدُ فيها رَاحِلَةً مَا بِسِبُ الرّياءِ وَالسُّمْمَةِ حَذَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَمُ أَنْ كُهَيْلِ ﴿ وَحَدَّثَنَا اَنُونُمُنِيمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِوْتُ جُنْدُ بَا يَقُولُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ٱسْمَعْ اَحَداً يَقُولُ قَالَ

النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَهُ فَدَنُوتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جندبا بضم الدال وفتحها اه شارح

> وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُواثَّى يُواثِّى اللهُ بِهِ لَم سَبِّ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعة اللهِ صَرْتُ هُ هُذَبَةُ بَنْ خَالِد حَدَّثَنَا هَأَمْ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بَنُ مَالِك عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا رَدِيفُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَّمْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً

مُمَّ قَالَ يَامُمَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَمْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْدِي مَاحَقُ اللهِ

آخرة الرحلالمود اھ شار ح

الذى يستند اليه الراكب من خلفه

عَلَىٰعِبْادِهِ قُلْتُ اللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْك غَالَ هَلْ تَذْرَى مَاحَقُ الْعِيادَ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ ٱغْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِيْاد عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُمَدِّبَهُم مَا سِبُ التَّوْاضُعِ حَذْبُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا زُهَيْوُ حَدَّثُنَا مُهَيْدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَسَّلًا ۚ نَاقَةُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُمَّدُّهُ أَخْتَرَنَا الْفَرْ ارِيُّ وَٱنْوِخَالِدِ الْأَخْرُ عَنْ نُحَيْدٍ الطَّاوِيلِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَاٰنَتْ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّى الْمَضْبَاءَ وَكَأْنَتْ لِا تَسْبَقُ فِجَأْءَ أَعْرَاكِيُّ عَلِي قَمُودَلَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَٰكِ عَلَى الْمُسْلِمنَ وَقَالُوا سُبقَت الْمَضْياءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لا يَزْفَعَ للركوبوادنى ذلك الشيئاً مِنَ الدُّنيا إلاَّ وَضَعَهُ مِنْ تَنْ يُ مُمَّدُ بَنُ عُمَّالُ بَنَ كَرَامَةَ حَدَّثَنا خَالِهُ بَنُ مَخَلِدٍ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ بْنُ بِلالِ جَدَّثَني شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي غَرِ عَنْ عَطاءٍ عَن أب هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَالَ مَنْ عادى لو رَبَّيا فَقَدْ آ ذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِنَّى عَبْدى بِشَيْ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ عَلَيْسِهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدَى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا آخَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذَى يَشْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَشي بها وَ إِنْ سَأَلْنِي لَا عْطِيسَةٌ وَلَيْنِ اسْتَعَادْنِي لَا عِيدَنَّهُ وَمَا تَزِدَّدْتُ عَنْ شَيًّ ا نَا فَاعِلُهُ تَرتُدِي عَنْ نَفِيهِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَإِنَا ٱكْرَهُ مَسَاءَتَهُ لَمِ سِبُ وَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهِثْتُ ٱنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَهْنَ وَمَا آمُنُ السَّاعَةِ اللَّهُ كَأَخِهِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ حَذَيْنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا ٱبْوغَسَّانَ حَدَّثُنَا ٱبُوحادَم عَنْ سَهَل قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بُفِثْتُ ٱنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِاصْبَعَيْهِ فَيَمْتُهِمِما حَرْتَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُمَّدِّ حَدَّثَنا وَهْبُ ابنُ جَرِير حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

القعود بفتح القاف هو البكر من الابل حين أمكن من ظهره سنتان كما في العيني

قوله والساعة بالنصب هناوفىالئالثوبالرفع فيالثاني والرابع عند الشارح وفى بعض النسخ الأنتان منصوبتان والثالثة مرفوعة كالرابعة

عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُهْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَا تَيْنَ يَعْنَى إِصْبَمَيْنِ ۞ تَأْبَعَهُ إِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي حَصن حَدُّنُ اللهُ الْمَان أَخْبَرَ اللهُ عَيْثُ حَدَّثُنا أَبُو الرِّنَاد عَنْ عَبْدِ الرَّخْن عَنْ أَبِي هُمَ يَرُةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ يُّ ، تَطلُعَ الشُّمُسُ مِن مَغْرِبِها فَإِذا طلَعَتْ فَرَ آهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذلِكَ حِنَ نْفَعُ نَفْسِهَ الْمَانُهِ اللَّهِ تَكُنُّ آمَنَتْ مِنْ قَالُ أَوْكَسِيَتْ فِي الْمَانِيا خَبْراً وَلَيْقُو مَرَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ تَوْيَيهُمَا نَيْنَهُمَا فَلا يَتَّبَايَمَانِهِ وَلا يَطُولِانِهِ وَلَتُقُومَيَّ السَّاعَةُ وَقَدِ ٱ نَصَرَ فَ الرَّجُلُ بِلَيَن لِقُحَيِّهِ فَلاَ يَظْعَمُهُ وَلَتَقُو مَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلَـطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فَيْدِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَّتُهُ إِلَىٰ فَيْدِ فَلا يَظْمُمُها ب مَنْ اَحَتَ لِقَاءَ اللهِ اَحَتَ اللهُ لِقَاءَهُ مِنْ اللهِ عَبِّاجُ حَدَّمُنَا هَا مُ حَدَّمُنَا قَتْادَةُ عَنْ أَنْسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَتَّ اللَّهُ ۚ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ ۚ لِفَاءَهُ قَالَتْ غائِشَةُ أَوْ بَهْض أذْوْاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمُوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ برضُّواناللهُ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ ٱحَتَّ إِلَيْهِ مِثَّا آمَامَهُ فَأَحَتَّ لِقَاءَاللهِ وَأَحَتَّاللهُ ْ لِفَاءَهُ وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خُضِرَ بُشِّرَ بَعَذَاكِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيٌّ أَكْرَهَ اللهِ مِمَّا آمَامَهُ كَرَهَ لِقَاءَاللَّهِ وَكُرَهَ اللَّهُ لِفَاءَهُ ﴿ إِخْتَصَرَهُ ٱبُو دَاوُدَ وَعَمْرُ و عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرارَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَالِمُشَةً عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاءِ حَدَّثُما أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عِنْ أَبِي مُوسى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ مَنْ أَحَتَّ لِقَاءَاللَّهِ أَحَتَّ اللَّهُ ۚ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرَّهُ لِفَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ حِنْ تُنْ عُنَ يَنْ نُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَن ابْنِ شِهاب اخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ فِي دِحَالِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ

يم. بو.

قولهوهويليطحوضه من لاط حوضه و ألاطه اذا أصلحه وطينه اه عيني

عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله ثم بخير صبط ۗ يَقُولُ وَهُوَ صَجِحْ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمُّ يُحَيِّرُ فَلَمَّ نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلِي خَفِذي غَثِينَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْف الرفع تقدير هو وقوله اللهُمُّ أَلَا اللهُمُّ الرَّفيقَ الْأَعْلِي قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَديثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَتْ فَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بِهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِقَ الْأَغْلِي مَلِبُ سَكَرَات الْمُوت حِدْثُون مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن مَيْمُونِ حَدَّثْنَاعِدِسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِقَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْنَكَةَ أَنَّ ٱباعَمْرِ و ذَ كُوانَ مَوْ لِيَاعَائِشَةَ أَخْبَرَ هُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَأَنَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ كَاٰنَ بَنْ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ ٱوْعُلْبَةٌ فَهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجْعَل يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاهِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ إِنَّا لِلْمَؤت سَكَرَات ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ جَفَّمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَغْلِي حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ مِنْتُمِي صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَ رَجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ جُهٰاةً يَأْتُونَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأُلُونَهُ مَنَّى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لا يُذَرَّكُهُ الْفَرِّمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ﴿ قَالَ هِشَاثُمَ يَنْنِي مَوْتَهُمْ حَدَّثُنَ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَمْر و بْن خَلْلَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رَبْعِيِّ الْأَنْصَادِيَّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ عَلَيْهِ بِجَالَاَةٍ فَقَالَ مُسْتَرَبِحُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْمُسْتَرَ بِحُ وَالْمُسْتَرّاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَ بِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنيْا وَآذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرَبِّحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبلادُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَاتُ حَدُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلَى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنُ كَمِيدِ عَنْ مُحمَّدِ ابْن عَمْرُو بْن حَلَمَلَةَ حَدَّثَنى ابْنُ كَمْبِ عَنْ أَبِي قَنْادَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرَبِحُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَبِحُ ﴿ حَذَّرُمُنَ ۚ الْخَسَدِيُ حَدَّثَا سُفْيَانُ

فى بدين ألنسيخ بالنصب عطفآ على سرى ووجه لاتختمارنا بالنصب وقال الشارح وبالرقع

قوله جفاة بالجسيم والنصبفي اليونينية خبرکان ولابی ذر حفاة بالحاء المهملة والرفع لعدماعتنائهم بالمالابس اه شارح

حَدَّثُنَا عَبْسَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر بْن عَمْر و بْن حَزْمِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ إِلْيِّتَ ثَلاَّقَةً فَيَرْجِعُ ٱثْنَانَ وَيَنْقِي مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَنْفِي عَمَلُهُ صَرَّتُمْ ا بُوالنَّتْمَان حَدَّثَنا خَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيْثُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ غُدُوَّةٌ وَعَشِيًّا إِمَّاالنَّارُ وَإِمَّا أَلَمَّةُ فَيُقَالُ هَٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى تُبْغَثَ حَدُّمْنَ عَلَى ثِنُ الْجَعْدِ أَخْبَرُنا شُفية عَنِ الْاَعْمَثِينِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوَا إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا للَّهِ سِبُ نَفْحِ الصُّورِ \* قَالَ مُجَاهِدٌ الصُّورُكَهَينَةِ الْبُوقِ \* زَحْرَةٌ صَيْحَةٌ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ النَّاقُورُ الصُّورُ \* الرَّاجِفَةُ الَّفَيْمَةُ الْأُولَىٰ وَالرَّادَةَةُ النَّانِيَةُ وَ**رُتَىٰ** عَنِسْدُ الْمَرْبِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ وَعَبْدِ الرَّحْنِ الْاَعْرَجِ أَنُّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَيَا هُمَ يُرَةً قَالَ آسَنَتَ وَجُلانِ وَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَوَجُلٌ مِنَ الَيْهُود فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَلَىٰ تُعَمَّداً عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اَصْطَلَىٰ مُوسَى عَلِيَ الْعَالَمَينَ قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوديّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَش ٱلْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ لِأَتَّخَيْرُونِي عَلِيْ مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جِانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ اَذِرِي اَ كَاٰنَ مُولِي فَمَنْ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِ اَوْكَاٰنَ مِتَنِ اَسْتَثْنَى اللهُ ۗ حَذْبُ ا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثُنَا أَبُوالزَّاد عَن الْإَعْرَجِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ الُّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَضْعَفُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَنْ صَعِقَ \* رَوَاهُ أَبُوسَعِيدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَكِ سِنِبُ لِيَعْبِضُ اللهُ الْأَدْضَ \* رَوْاهُ نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ حَلْمُهُمَّا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن لزُّهْرِيّ حَدَّثَىٰ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمَيِّكِ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْاَرْضَ وَيَطْوى الشَّمَاءَ بِمَينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَدْضِ حَدُّرُمُ عَنِي بَنُ بَكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيدِ بَن أَبِي هِلالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِيسَمِيدِ الْخُدْرَيِّ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ مَوْمَ الْقِيامَةِ خُبْزَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَكَفَّؤُ هَا الْحَيَّارُ سِيدِهِ كَمْ يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَر نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَلَّةِ فَأَتَّى رَجُلُ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ بَادَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ٱلْأَاخُمِرُكَ بَنُزُلِ آهْلِ الْجَنَّةَ يَوْمَ القِيامَةِ قَالَ بَدِلِيْ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّتَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النِّيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّيْنَا ثُمَّ ضَعِكَ حَتَّى بَدَتْ فَوَاحِذُهُ ثُمَّ قَالَ الأأخبرُكَ بإ داميهم قالَ إدامُهُمْ بالأثم وَنُونُ قالُوا وَماهذا قالَ ثَوْرٌ وَنُونُ يَأْ كُلُّ مِنْ زَائِدَد كَبِدِهِ أَسَبْهُونَ ٱلْفَأَ صِنْرُتُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُجَمَّدُ مْنُ حَفْقَر حَدَّثَنِي ٱبْوحادَ م قَالَ سَمِعْتُ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلِيْ اَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرِ اءَ كَقُرْصَةِ نَقِيَّ قَالَ سَهَلُ اوْغَيْرُهُ لَيْسَ فَهَا مَعْلَمُ لِلْحَدِ لِلْمِسِيْفِ كَيْفَ الْحَشْرُ حِدْمُنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثَا وُهَيْثِ عَن ابْن طَاوُسِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرْائِقَ دَاغِيينَ دَاهِبِينَ وَٱثْنَانِ عَلَىٰ تعبير وَثَلاَ نَهُ عَلىٰ بَعِيرِ وَادَبَعَةُ عَلىٰ بَعِيرِ وَءَشَرَةٌ عَلىٰ بَعِيرِ وَيَخْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّادُ تَقيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ فَالُوا وَتَلِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بِالْتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ َّحَيْثُ أَصْبَحُوا وَتَمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّد حَدَّثُنَا يُونْسُ بْنُ مُحَدَّدِ الْبَغْداديُ حَدَّثُنَا شَيْبَاٰنُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَانَيَّ اللهِ كَيْفَ يُخْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ قَالَ ٱلَيْسَ الَّذَى ٱمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا إ

قسوله ثم قال أی الیهودی (شار –)

قوله عفراء أى ليس بياضها بالناصع اه قوله كقرصة نتى أى خبز نتى (شارح)

قوله معا أي ع

عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاَقُواللهِ حُفَاةً عُزِاةً مُشَاةً غُزِلاً قَالَ سُفَيَانُ هٰذَا رِمَّا نَمْذُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُرْهُمُ فَتَيْمَةُ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ' عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ

الدُمْتُ فِيهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْحَكَيْمُ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزْالُوا مُن تَدّينَ عَلى أغقابهم حَدُرُسُوا قَيْسُ بنُ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بنُ الْحَرِث حَدَّثَنَا خَاتِمُ بنُ أَبِي صَفيرةً عَن عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَالَيْفَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحْشَرُونَ خُفَاةً عُرَاةً غُرِلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُـولَ اللهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَقَالَ الْاَمْنُ اَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ حِهْرَتُونَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

مْلاَقُواللهِ حُفَاةً عُمْراةً غُرِلاً حِيْرِتُونِ نَحْمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُفَنُّهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّسْمَانِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبَيّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ فَقَالَ اِ تَنَكُمْ نَحْشُورُونَ خُفَاةً غُرَاةً كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ خَلْق نُعيدُهُ الْآَيَةَ وَاِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَ ثِقِ لَيُكْسَى يَوْمَ الْقِيْامَةِ اِبْرَاهِيمُ وَانَّهُ سَيْجًا، برِلْجَالِ مِنْ أُمِّنَى فَيُؤْخَدُ بَهِمْ ذَاتَ الشِّيمَالَ فَأْقُولُ لِارَبِّ أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّكَ لْأَنَّدْرَى مْاأَخْدَثُوا بَهْدَكَ فَأْتُولُ كَمَاقَالَ الْمَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

قوله حفاةً عراةً زاد ابو ذر غرلاً ولم نقلآهنا أيضاً مشاةً (شارح)

أَبِي اِسْحُقَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ مَنْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ ٱتَرْضَوْنَ ٱنْ تَكُونُوا رُبُعَ اهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ تَرْضَوْنَ قوله ترضون بندير همزة الاستفهام أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ آهٰلِ الْجَلَّةِ قُلْنَا نَهُمْ قَالَ آتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا شَظْرَ اهْلِ الْجَنَّةِ ولاييذر والاصلي قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُعَلَّدِ بِيَدِهِ إِنِّي لَارْجُو اَنْ تَكُونُوا نِصْفَ اهْلِ الْجَنَّةِ ﴿ وَابْنَ عَسَاكُو أترضون (شارح)

وَذَلِكَ اَنَّالِمَيَّةَ لأَيدُخُلُها اِلاَّ نَفْشُ مُسْلِمَةٌ وَمَااَ نَثْمَ فِياهَلِ الشِّيرَكُ اِلاّ كَالشَّفْرَةِ البَيْضَاءِ في جَلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ أَوْكَالشَّهْرَةِ السَّوْدَاءِ في جَلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَر حِدْنِيْلُ إِسْمُمِدِلُ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمُأْنَ عَنْ تَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعِي يَوْمَالْقِيامَةِ آدَمُ فَتَراا عِيذُرّ يَّتُهُ فَيُقْالُ هَذَا أَنُوكُمُ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ أَذْرِ جْ بَعْثَ جَهَتَّم مِنْ ذُرَّ يَّتِكَ فَيَقُولُ لِارَبِّ كُمْ أُخْرِ جُ فَيَقُولُ أَخْرِ جْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْمَةً وَتِسْمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْمُونَ فَأَذَا يَبْقِ مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الْأَسْوَدِ مُأْرِسَبُ فَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيَّ عَظَيْمَ أَدْفَتِ الْآزَفَةُ أَقَدَّ بَتِ السَّاعَةُ حِدْثُونَ يُوسُفُ ابْنُ مُوسَى حَدَّثُنَاجَرِيرُ عَنِ الْاعْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَارِلِحَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ لِما آدَمْ فَيَقُولُ لَتَبِيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ ف يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ آخْدِ خِ بَعْثَ النَّادِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّادِ قَالَ مِنْ كُلِّ آلْف يَسْمَمِا نَق وَيَسْعَةً وَتِسْمِينَ فَذَٰلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَٰلِتَ خَمْلِ خَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمْ بَسَكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدَيْدُ فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِيارَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ آثِشِرُوا قَاِنَّ مِنْ يَأْجُوبَ وَمَأْجُوجَ آفْ وَمِنْكُمْ رَجُلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فَيْدِهِ إِنِّي لَاضْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهْل الْجُنَّةِ ا قَالَ فَقِيدُ نَا اللهُ وَكَبَّرُ نَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي سِيدِهِ إِنِّي لَا طَمِّمُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ آهَلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمَ كَمَثُلِ الشَّمْرَةِ البَيْضَاءِ في جَلْدِ الثَّوْدِ الْأَسْوَدِ ا أوالرَّ فَقَة فِ ذِرَاعِ الْجِأْرِ لَمْ سَنِيْتُ قَوْلَ اللهِ تَمَالَىٰ ٱلاَ يَظُنُّ أُولَٰ لِكَ ٱنَّهُمْ مَنْهُو ثُونَ إِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمَينَ \* وَقَالَ انْ عَبْاسِ وَتَقَطَّمَتْ بهُمُ الْأَسْبَاتُ إِ قَالَ الْوُصُلاتُ فِي الدُّنْيا حَدُرْتُما إِسْمُعِيلُ بَنُ أَبَانَ حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

قوله فتراءی یقال تراءیلی أی ظهر وتصدی لان أراه (عینی)

التلاوةوترى الناس سكارى ومماهم بسكارى اه قولهالفبالرفعولاً بى ذرالقاً بالنصب شارح

أوكالرقة نح وهى قطعة بيضا، أو شئ مستدير لاشمر فيه يكون فياطنذراع الحار والفرس اه

قوله فی ر<sup>ش</sup>حه أی فيعرقه شبه برشيم الآناء لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً اہ من الشار ح

يَعُو مُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمَنَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشِّجِهِ إِلَىٰ أَنْصَافُ أَذُنَّيْهِ حِيْنَتُمْ عَنْدُ الْمَهُ مِنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَى سُلَمْ أَنْ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتُّى مَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَسِبْعِينَ ذِرْاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ آذَا أَيْمُ ُ الْقصاص بَوْمَ الْقلامَة 'وَهْيَ الْحَاقَةُ لَانَّ فِهَا النَّوْابَ وَحَوْاقَ الْأُمُو ر

\* أَلَمَّةُ وَالْمَاقَّةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ \* وَالتَّمَائِنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ اللَّادِ حَذْنِيا عُمَرُ بْنُ حَفْيصِ حَدَّثُنَّا أَبِي حَدَّثَنَّا الْاَعْمَشُ حَدَّثَى شَقَتَى قَالَ سَعِمْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُغْضَى بَنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ حَدْمُنَا

اشْمَما ُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَعِمدِ الْمَثْبُرِي عَنْ أَبِي هُمَ يُزَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَرَ قَالَ مَنْ كَأَنَتُ عِنْدَهُ مَظْلُمَةٌ لَأَحْهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا فَأَنَّهُ لَنْسَ بَمَمَ دِمَالُ وَلأُ دَرْهَمُهِ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْحْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنْ سَيَّنَات أخمه فَطُرحَتْ عَلَيْهِ حِنْزَتُون الصَّلْتُ بَنُ مُعَدَّدِ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ وَنَرَعْاماف

صُدُورهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ حَدَّثُنا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ انَّ اَبَا بِدِ الْحَدْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَخْلُصُ

الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادَ فَيُخْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَوْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادَ فَيْقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِن الفقص نخ بَعْضِ مَظَالِمُ كَأَنَتَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّ بُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ ف دُخُول

الْمُنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَلَّدٍ بِيَدِهِ لَاحَدُهُمْ اهْدَى بَمْنْرِلِهِ فِي الْمُنَّةِ مِنْهُ بَمْنْرِلِهِ

كَانَ فِي الدُّنْيَا لِمِ سِبِّ مَن نُوقِقَ الْحِسَابَ عُذِّبَ حَدُّمُنَا عُمَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَاٰنَ بْنِ ٱلْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَــةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۗ

عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَالَ مَنْ ثُوقِشَ الْحِسات عُدِّت قَالَتْ قُلْتُ ٱلَّيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ

فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً قَالَ ذَلِكِ الْعَرْضُ حَدْثُوعُ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّبُا

يَحْلى عَنْ غُفَالَ بْنِ الْاَسْوَدَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِمْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

قوله مظلة بفتحاللام وكسرها وهو اسم لما أخذه المرء بغير حق اہ شار ح

عَنْهَا قَالَتَ سَمِمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِّثْلَهُ وَثَانِعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَمُعَمَّدُ بْنُ سُليْم وَا يَوْبُ وَسَالِحُ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حِنْتُنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا لماتِمُ بْنُ أَبِي صَغيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَني عا بَشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اَحَدُ يُخاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ هَلَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ٱلَّذِسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ فَٱمَّامَنَ أُو بِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيهِ فَسَوْفَ يُخاسَبُ حِسَابًا يَسيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْض وَلَيْسَ آحَدُ يُنْاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّعُدِّبَ حِزْمِنَا عَلَى بَنُ عَبْسِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّتَى أَبِي عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُ أَنَّ نَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُقْالُ لَهُ أَرَأَ يْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ ُ الْأَرْضِ ذَهَبَا أَكُنْتَ تَفَتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَمَرُ فَيْقُالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سَيْلْتَ مَاهُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ حَذْرُنا عُمْرُ أَنْ حَفْصِ حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثِي الْا عَمْشُ حَدَّ نَى خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِى بن خاتِم قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلاَّ وَسَيْكَايِّهُهُ اللّهُ مَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ بَنْ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَوْجُمَانُ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرِي شَيْأً قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَنْ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبَلُهُ النَّادُ فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَى النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمَرَةٍ ﴿ قَالَ الْاَعْمَشُ حَدَّثَني عَمْرُو عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ عَدِيّ بْنِ لِحاتِم قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱتَّقُوا النَّادَ ثُمَّ أشاح بوجهه عن 🛙 أَعْرَضَ وَاشَاحَ ثُمُّ قَالَ ٱتَّفُواالنَّارَثُمُّ ٓ اَعْرَضَ وَاشَاحَ ثَلاثًا حَتَّى ظَلَنَّا ٱنَّهُ يَنْظُلُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ٱتَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بِشِقٍّ مَّرْةِ فَمَن لَم ْ يَجِدِ فَبِكَامِةَ طَلِيَّةٍ لَم سَب يَدْخُلُ الْحَنَّةَ سَبْمُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابِ حَذَّرْمُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّنَّا حُصَيْنُ وَحَدَّنِي أَسِيدُ بِن وَيْدِحَدَّنَا هُدَيْمُ عَن حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ

أعا ذاك العرض نح

الشيء نحاء عنه اه شار ح الامة العدد الكثير والنفراسم جع يقع على جاعة الرجال خاصة مابين الثلاثة الى العشرة شارح

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه شار ح ضَتْ عَلَمَ ۖ الْاُمْرُ فَأَ خَذَ النَّيْ يُمَنُّ مَعَهُ الْاُمَّةُ وَالنِّي يُمْرُ مَعَهُ النَّهُو وَالنَّ يُمُرُ مَعَهُ الْمَشَرَةُ وَالنَّى كَمَنُّ مَعَهُ الْخَسَةُ وَالنَّتَى كُنُّ وَحْدَهُ فَفَطَرْتُ فَاذِاسَوالدُّ كَثيرٌ قُلْتُ يَاحِبْرِ مِنْ هَوُّلَاءِ أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِينِ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَنَظَرْتُ فَا ذَاسَوا لَهُ كَثيرُ قٰالَ هٰؤُلاءِ أَمَّتُكَ وَهٰؤُلاءِ سَبْغُونَ أَلْفاً قُدَّامَهُمْ لاحِسابَ عَلَيْهِمْ وَلاَعَذَابَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ مِسْتَرَقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلِيْ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ ءُكَا شَهُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ آدْءُ اللهُ أَنْ يَجْمَلْنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ ٱجْمَلُهُ مِنهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ حِلْنُ مُعْاذُ بْنُ اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنى سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ أَنَّ أَبِاهُمَ يَرَةً حَدَّقَهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْهُونَ ٱلْعَٱتْضِيُّ وُجُوهُهُمْ إِصْاءَةَ الْقَمَر لَيْلَةَالْبَدْر اللهِ وَقَالَ ٱبْوَهُمَ يَرَةً فَقَامَ عُكَاسَـةُ نُنُ مِحْصَن الْاَسَدِيُّ يَرْفَعُ مَرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ ال يَا رَسُولَ اللَّهِ آدْءُ اللَّهَ ۖ أَنْ يَجْمَلَنَى مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَاَّشَةُ حَذَّمْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِّي مَرْيَحَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثَنِي ٱبُو حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْغُونَ ٱلْفاّ أوْسَبْثُمُوائَةِ اً لْفِشَكَةً فِي اَحَدِهِا مُمَّاسِكَينَ آخِذْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ حَتَّى يَذْخُلَ اَوَّفُهُمْ وَآخِرُهُمْ الْجَلَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَىٰ ضَوْءِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرُ ﴿ صَفَّرُسُ ۚ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَّا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِيءَنْ صَالِيلٍ حَدَّثُنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لِجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّادِ النَّادَ ثُمَّ يَقُومُ مُوَّذِنُ بَيْتُهُمْ يَا اَهْلَ النَّادِ لأَمُونَ وَيَا اَهْلَ الْجُنَّةِ لأَمُونَ خُلُودُ حَذَّمْنا · فِو الْبَهَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثُنَا ٱبُوالِرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيهُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِآهُل أَلِكُنَّةِ خُلُودٌ لأَمَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّار خُلُودٌ الأُمَوْتَ مَا سِيْكُ صَفَةِ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُوسَمِيدٍ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ اَهْلُ الْجُلَّةِ زِيادَةُ كَبدِ حُوتٍ \* عَدْنِ خُلْدِعَدَنْتُ بأَدْضِ أَفَّتُ وَمِنْهُ الْمَدِنُ فِي مَعْدِنِ صِدْق فِي مَنْبِتِ صِدْق حَدَّثُنَّا عُمَّانُ بَنُ الْمَيْمُ حَدَّثُنا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجْاءِ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱصَّلَمْتُ فِي الْجَلَّةِ فَرَأَ يْتُ ٱكْثَرَ اهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَٱطَّلَمْتُ فِىالنَّادِ فَرَأَ يْتُ ٱكْثَرَ آهْلِهَا النِّساءَ حَذُن مُسَدَّدُ حَدَّثَا إِسْمُمِلُ أَخْبَرَنَا سُلَمَانُ الشَّيْيُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَن أَسْامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتْ عَلَىٰ بأَبِ الْحَنَّةِ فَكَأَنَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا قوله المساكين صبطها [ الْمُسَاكِنَ وَأَصْحَالُ الْحَلِدِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَضْعَابَ النَّاد قَدْ أُمِرَ بهمْ إِلَى النَّادِ وَقَتْ عَلِي إِلَى النَّادِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسِاءُ حَذُنْ اللَّهِ مُعَادُ بْنُ آسَدِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِعَنْ أَبِيهِ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَن ابْن عُمَر قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ آهُلُ الْحَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَاهْلُ النَّاد إِلَى النَّاد الصرح المطبوع اه | حِيءَ بالْمُوت حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ أَلِمَاتَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنادى مُنْاد ياأَهُلَ الْحِنَّةِ لْأَمَوْتَ لِمَا أَهْلَ النَّارِ لَامَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَلَّةِ فَرَحًا اِلْيَ فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّار حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ حَدَّثُنَّا مُعَاذُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَاللِّكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِسَمِيدِ الْخُذَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِآهُلَ الْجَنَّةِ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ اَ نَا اُعْطِيكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبِّ وَاَثُّ ثَنْي أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلا أَسْخَظُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدا حَدْتُون عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مْعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا ٱبُو إِسْحَقَ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا يَقُولُ أُصِيبَ حَادِثَةُ يُومَ بَدْدِ وَهُوَغُلاثُمْ فَإَءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

في مقعد صدق نخ

فى اليونينيــة بفنم إ النون قال الشارح وهو سـهو ولعلّ السهو فيالحكمعليه بالسهوكدا فيطرته

قوله أحل أي أنزل

وَ اَخْذَسِتْ وَ إِنْ تَكُن الْأُخْرِي تَرَى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ وَيُحَكِ اَوَهَبَلْتِ اَوَجَنَّةً

توله ترى باشباع الراء و بمدها تحتية في الكتابة ولاي ذر تر يشير تحتية مع القصر مجزوم اه توله أو هبلت أى أنقدت عقاك

واحدة هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَشِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ صَرْبُنُ مُعَادُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي خَازِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَنْنَ مَنْكِتَى الْكَأْفِر مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ اَيَّامِ للرَّا كِب الْمُسْرِعِ ه قَالَ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةٌ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَى لْحَارْمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لْشَجَرَةُ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِا نَّهُ عَامِ لا يَقْطُهُها ﴿ قَالَ اَبُوحادَ م خَدَّثُتُ بهِ التُعْمَانَ بْنَ أَبِيءَيَّايِشِ فَقَالَ حَدَّنْبِي أَبُوسَميدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أَجُنَّةِ لَشَجِرَةً يَسِيرُ الرَّاكِثُ الْجُوادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِإِنَّهَ عَامٍ مَا يَقْطَعُها ا حَرْثُنَ ثُنَيْنِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِزِ عَنْ أَبِ لحازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٱوْسَبْغُمِا تَق ٱلْف لا يَدْدى ٱبُولِهٰ زِمَا يَّيُهُمٰا قَالَ مُمَّالِمِكُونَ آخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لاَ يَدْخُلُ اَوَّلْهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَىٰصُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر حَمْرُنْهَا عَبْدُاللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْبِيْ عَنْ أَبْيِهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ آهْلَ الْحَلَّةِ لَيَّرَّا أَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَلَّةِ كَمَا تَمَّرًا أَوْنَ الْكُوْكَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي خَدَّ ثُثُ التَّمْمَانَ ابْنَ أَبِي عَيْايِسْ فَقَالَ ٱشْهَدُ لَسَمِمْتُ ٱلْإِسَعِيدِيُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَا أَوْنَ الْكُوْكَ الْنَادِبَ فِي الْأُفُقِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مِرْتَنِي مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثْنَا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرِ انَ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ ۚ تَعَالَىٰ لِأَهْوَن آهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَوْآنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْ أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَتُولُ نَمْ فَيَقُولُ أَدَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ

مِنْ هٰذَاوَا نْتَ فِي صَلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ فِي شَيْا فَأْ بَيْتَ اِلاَّ أَنْ تَشْرِكَ فِي حَثْمُنا

وله الجواد الخ أفاد المرابط الشارع أنه النصب المرابط الفاعل قبله أي الذي يركب الفوس المرابط المرابط المرابط المرابط على أنه المرابط ا

ي ينظرون

﴾ أَنُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُعَنْ عَمْرُو عَنْ لِجَالِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُورُجُ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّمَادِيرُ قُلْتُ مَاالثَّمَادِيرُ قَالَ الصَّغَابِيسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارِ أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُبُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّادِ قَالَ نَمْ حِزْنَ مُدَبَّةُ بنُ خَالِد حَدَّثَنا هَامُ عَنْ قَادَةَ حَدَّثَنا أَنسُ بنُ مالكِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّادِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعُ و يقـَال في الاوَّل ۗ فَيَدْخُلُونَ الْجُلَّةَ فَلِسَّتِهِمْ اهْلُ الْجُلَّةِ الْجَهَنَّمِينِينَ حَدْثُنا مُوسَى حَدَّثَنا وُهَيْثُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ يَخْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَخُدْرِىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهْلُ إَلَيْنَةً إِلَيْنَةً وَاهْلُ النَّادِ النَّادَ يَشُولُ اللهُ مُن كَانَ في قَابِهِ مِثْنَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَل مِنْ اعان فَأَخْر جُوهُ فَيَخْرُ حُونَ قَدِا مُتَّحِسُوا وَعادُوا خَمَاً فَلْقُوْنَ فِي نَهْ الْحَيَاةِ فَيَنْبُثُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجِبَّةُ فِ حَمِلِ السَّيْلِ أَوْقَالَ حَمِيَّةٍ السَّيْلِ وَقَالَ النَّيْصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَلَمْ تَرَوْا أَيَّا تَنْبُتُ صَفْرًا مَ مُلْتُويَة حَرْتُون مُحَمَّدُ مِنْ يَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبًا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ سَمِمْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ خَمْرَةً يَفِلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ حِدْمُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنَ بَشِيرِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَيَّرَ يَقُولُ إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلُ عَلَىٰ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقَمْقُمُ حَمْرُتُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىّ بْن حَاتِم اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا أى معظم جرية و اهستماده وعند للمُمَّمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقِ مُرَّرُو فَنَ لَمْ يَجِيدُ فَكِيامَةً طِيِّبَةً صَ**دُّمُنَّ ا** إِنَّراهِمْ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لحازِمِ وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي

قوله مخرج محذف الفاعل الشابت في بعض الروايات أي قوم كما في الشارح و فسر الثمارير والضغابيس بصغار القثاء تشديآ للضعف مالصغيرالخفف قال الشعار بر بالشين وكائن هذا هوالسب في تول الراوي وكان عمرو قد سقط فد أى سقطت أسنانه فنطق ہا مثلثہ اہ وهما كالعصافير في جع عصفورأعيأن المفردفيه وفي نظائره مضموم الفاء مصححه ماش)الاحتراق ر) الفيحم - الحاء

ر سو مجوله وقوله (أوقال جمة الســيل اكذا عند الشار حالقسطالاني" العينيّ : أوقال حبَّدُ إ السيل . و الحأة ا قوله فيجمل بالرفع والنصب والنخضاح مارق من الماء على وجمه الارض الى نحوالكمبين فاستمير لانار اهشارح

قوله هناكمالاشارة الى مقام الشـفاعة وضميرالجم للمخاطبين

سَعمدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدُهُ عَمُّهُ اَ بُوطَالِب فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُجْعَلُ في صَحْصَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبِلُغُ كَمْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِيرِ حَزَّسْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا أَبُوعُوا نَهَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْهِنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ زَمْهُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغِمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوَاسْتَشْفَعْنَا عَلِي رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحُنَّا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَنَفَعَ فيكَ مِنْ دُوجِهِ وَٱمَرَ الْمَلاَ يُكُهُ فَسَحَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَاعِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُهُمَّاكُمْ ۚ وَيَذْكُرُ خَطَئْتَهُ وَيَقُولُ ٱنْمُوا نُوحًا ٱوَّلَ رَسُولَ بَعَنَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَا كُمْ وَيَذْكُرُ خَطئَتُهُ أَشُوا إِبْرَاهِمَ الَّذِي ٱتَّخَذَهُ اللهُ ُخَلِيلاً فَيَأْ تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَٰاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِئَتَهُ أَشُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُلَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطلَّتُهُ أَثُوا عللهِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمْا كُمُ ٱثْنُوا مُحَدَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدْ غُهِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأَنُونِي فَأَسْتَأَ ذِنُ عَلِىٰ رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَسْتُ ساجداً فَيَدَعُني مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ آرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ قُلْ يُسْمَعْ وَٱشْفَعْ تَشَقَعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيفًا حَمَدُ رَبِّي بَعْمِيدٍ يُعَلِّني ثُمَّ آشْفَعُ فَيَحُدُّل حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلُهُمُ مُالِمَّةَ ثُمَّ آعُودُ فَأَقَمُ سَاجِداً مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ اَوالرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ وَكَانَ قَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ صَرْتُهُمُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِلَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا ٱبُورَجَاء حَدَّثُنَا مِمْرَانُ بْنُ مُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْوُجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجُعَنَّمِ بَيْنَ حَدَّثُنَا تُتَيْمَةُ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ خَمَيْدِ عَنْ أَشِ اَنَّ أُمَّ لحارثَةَ أتت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَقَدْهَاكَ لحارْثَةُ يَوْمَ بَدْرَ اَصَابَهُ غَرْبُ سَهْم فَقَالَتْ لِارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَانِ كَانَ فِي الْجَآبَةِ كَمْ ٱللَّكِ عَلَيْهِ

قوله غرب سمهم بهذا الضبط مضانا اسهم ولابىذر عن

الكشميهني سهم غرب بتقديم سهم م التنوين على الصفة أي لايدري من رماه أه شارح

وَ إِلاُّ سَوْفَ تَرْى مَا اَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَجَبَّةُ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنْان كَشبرَةُ وَ إِنَّهُ فِيهَالْفِرْ دَوْسِ الْأَعْلَىٰ وَقَالَ غَدْوَه فِيسَدِيلِ اللَّهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَقَابُ قَوْسِ اَحْدِكُمْ أَوْمَوْضِعُ قَدَم مِنَ الْجُلَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَوْ أنَّ أَمْرَأُهُ مِنْ لِسَاءِ آهُلِ الْجُنَّةِ ٱطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُ ا وَ لَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمُا دِيماً وَلَنْصِيفُهَا يَغَنِي أَلْمِارَ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيها حَدُّنُ البُوالْمَان أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثُنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ أَلاَعْنَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ آحَدُ الْجَنَّةَ اللَّا أَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ آساءَ لِنز دارَ شُكْراً وَلاَ يَذْخُلُ النَّارَ اَحَدُ إلاَّ أُرىَ مَقْمَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً حَذَّنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ ابْن أَي سَميدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ أَي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اَسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا آبَا هُمَ يَرَةَ أَنْ لأيسْأُ أَنِي عَنْ هٰذَا الْحَديث اَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَديث اَسْعَدُ مرفوع خـــلافاً لما ۗ النَّاسِ بشَفْاعَتَى يَوْمَ الْقِيْامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِـــهِ حَدَّثُنَا عُمَّانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبيدَةً عَنْ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا عَلَمُ آخِرَ أَهْل النَّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ آهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يُخْرُبُح مِنَ النَّادِ كَنْوَأَ فَيَقُولُ اللهُ ٱذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجُنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ ٱنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَارَتِ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ آذَهَبْ فَادْخُلِ الْجَلَّةَ فَيُخَيِّلُ اِلَيْهِ ٱنَّهَا مَلاَّى فَيَأْتِيها، فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ لِارَبِّ وَجَدْثُهٰا مَلاَّى فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنيْا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّاكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدُّنيَا فَيَقُولُ تُسْخَرُ مِتّى أَوْ

تَضْعَكُ مِنَّ وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَيِكَ حَتَّى بَدَتْ فَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَاكِ اَذْنَى اَهْلِ الْجَلَّةِ مَنْزِلَةٌ حَذَّمْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا

قوله هلت استفهام حذف منه الامراة وقدتقدممعذكرها في ص٢٠١ وضط هنا بصغة المحهول أيضاً وأخطأالشارح في تمبيله ركسم الهاء

قوله أن يسألني أن هيرالمخففة من الثقيلة اھ شار حفالمضار ع طبع في مصراه مصح قولداول بالرفعصفة لأحدأو هوخبر متدأ محذوف أي هوأوال وبفقعهالابي ذرعلى الظرفة وقال العيني على الحالاه شارح

من النار حبواً نخ

فليتبعه من الثلاثي

ا قوله فتخطف بفتم الطا، وكسرها آه ا شار ح

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ للنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ ٱبْاطَالِب بشَئ الصِّراطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ صَدُّرُسُمُ أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ في سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَرْيِدَ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةً أَخْبَرَهُمْ عَنِ النَّيَّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ أُوسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثَنِي مَعْمُودٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرُنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَرْيِدَ اللَّيْشِيّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ أَنَاشُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرْى رَبّنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُصْاذُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهٰا سَحَابُ قَالُوا لأيارَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ ثُصَّارُ ونَ فِي الْغَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَاتُ قَالُوا لاَ يارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانَّكُمْ تَرُوْفَهُ يَوْمَ الْهِيَامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيأَ فَلْيَتَّبَعْهُ ۗ و ف بعض النسخ فَيَشْبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ وَيَثْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَشْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوْاغيتَ وَتَنْتِيٰ هٰذهِ ٱلْاُمَّةُ فيهَا مُنْافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ في غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتي يَوْفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا ٱتَٰانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِيالصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ ٱ نْتَ رَبُّنَا فَيَنَتَبُونَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَثَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ اَقَلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُولِ يَوْمَيْنِو اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهِ كَلا لِيبُ مِثْلُ شَوْكَ السَّمَّهُ ان آمَارَأَ يُتُمْ شَوْكَ السَّعْدان قالُوا بَلِي إِيَّا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكَ السَّمْدان غَيْرَ أَنَّهَا لا يَعْلَمُ قَدْرٌ عِظْمِهَا إلاَّ اللهُ فَتَخْطِفُ النَّاسَ بَاعْلِلِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوَبَقُ بِعَمِلِهِ وَمِنْهُمُ الْحُزَدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ نَبِنَ عِبَادِهِ وَازَاهَ اَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّادِ مَنْ اَزَاهَ اَنْ يُخْرِجَ بِمَّنْ كَأَنَّ يَشْهَدُ اَنْ لْاَلَّةَ إِلَّا اللَّهُ ۚ اَمْرَىٰ الْمَلَا يُنَكَةَ اَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْر فُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ الشَّيْجُودِ وَحَرَّ مَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْ كُلِّ مِنَ إِنْ آدَمَ أَ ثَرُ الشَّيْءُودِ فَيُعْرِجُونَهُمْ قَادِ أَمْعُمِشُوا فَيُصَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَيُ فَالْ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَلْبُثُونَ بَاتَ الْجِيَّةِ فِ مَمِيلِ السَّيْلِ وَيَتَقَ

رَجُلُ مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ لِارَبِّ قَدْ قَشَبَني رِيحُهَا وَاحْرَقَني ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلا يُزالُ يَدْعُواللهُ ۚ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسَأَلَى غَيْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعِنَّ إِنَّ لا أَسْأَ لُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَارَتَ قَرَّبْي إِلَىٰ بَابِ الْجَلَّةِ فَيَقُولُ ٱ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لاَ تَسْأَ لَنَ غَيْرَهُ وَيُلكَ ابْنَ آدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَمْتِي اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنى غَيْرَهُ فَتَقُولُ لَا وَعِنَّ بِكَ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِى اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوْا ثُقَ اَنْ لأيسأَ لُهُ غَيْرَهُ فَيْقَرَّ بُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَافِيهَا سَكَتَ مَاشَاءَاللهُ ٱنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ رَت اَدْخِلْنِي الْجَلَّةَ ثُمَّ يَقُولُ اَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لا تَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ وَ يلكَ يَا ان آدَمَ مَا أَغْدَرُكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ لاَ تَجْمَلْنِي أَشْقِي خَلْقِكَ فَلا يَزْالُ يَدْءُو حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فيها فَإِذَا دَخَلَ فيها قيلَ ثَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَّمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْآمَانِيُّ فَيَقُولُ هَذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُو هُمَ يْرَةَ وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اَهْلِ الْجَلَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءٌ وَٱبْوسميدِ الْخُذريُّ لْجَالِشُ مَعَ أَبِي هُمَ يْرَةَ لا يُهَيِّرُ عَلَيْهِ شِيئاً مِنْ حَديثِهِ حَتَّى أَنْتَهِيْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ هَذَالكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ ٱبُوسَعِيدِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ اَ يُوهُنَ يُرَةً حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ لَا مُسَبِّسَهِ فِي الْخُوضِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّا اَعْطَيْنًا لِدًا لَكُو ثَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلِيَ الْحَوْضِ حَلَّاتُنْ كَا يَخْيَى بْنُ كَمَّاد حَدَّثَنَا ٱبْوعَوا لَنَهُ عَنْ سُليَانَ عَنْ شَقيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّجِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَسَلَّمَ ۖ أَنَا فَرَ طُلُحُم عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّثُنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَن الْمُفيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا أَنَا فَرَمُلَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيْرْفَعَنَّ رَجْالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيْخَلَّمُهِنَّ دُونِي فَأْقُولُ يارَبّ لطِهودنَ لَى (رجالُ الصَّابِي وَيُقُالُ إِنَّكَ لأَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَمْدَكَ ﴿ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَابْلِ وَقَالَ

كلة أن مخففة بعد الزعم وليست نناصبة وانضط ألمضارع منصوباً في الاصل المطبوع اغـترارآ بسكوت الشارح اه

قوله (ليرفعن) أي

جرباءبالمدأوالقصر قرية بالشأم وكذا اذرحقالوا والمسافة بينهما لاتزيد على رمية سهم وقيل ثلاثة أيام وغلـط وعلى تقدىر صحته فتوفيق هذهالرواية مع رواية حوضي مسيرة شهرورواية ان قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء مشكل اللهم الأأن قالان في الحديث حذفاً تقديره «كا ا بن مقامي و بين حريي ا و أذرح » و ذكر الشراح مجيء نحو هذا المقدّر في بعض الروايات فانظر اه

حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النِّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرُشَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَكِيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي فَا فِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ مُ عَنْ عُمُما عَن النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَامَكُمْ حَوْضَ كَمَا بَنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ **حِيْزَنَي** عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّايْبِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ الْكُوثَرُ الْخَيْرُ الْكَسْيرُ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ ۚ إِيَّاهُ قَالَ اَبُو بِشْر قُلْتُ لِسَعَدِ إِنَّ أَنْاسًا ۚ يَزْعُمُونَ اَ نَّهُ نَهَنَّ فِي الْجِلَّةَ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهَرُ الَّذي فِي الْجِلَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ حَزَّتُنَّ السَّمِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَر عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضي مَسيَرَةُ شَهْر مَاؤُهُ ٱ يُبَضُ مِنَ اللَّبَن وَريحُهُ أَطْيَتُ مِنَ الْمِسْكِ وَكَيْزَانُهُ كَمُجُومٍ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَ بَداً مُحَدُّنُهُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّنَى ابْنُ وَهْ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِيهَا بِ حَدَّثَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضَى كَمَا بَشَ ٱيْلَةَ وَصَمّْمًاءَ مِنَ الْمَيْنِ وَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَادِينَ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَلْرُسُ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا هَا مُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّثُنَّا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَأْمُ حَدَّثُنَا قَتْادَةُ حَدَّثْنَاأُ نَسُن بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَ فَا اَسيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الذُّرِّ الْجُوَّفِ قُلْتُ مَاهْذَا يَاجِبْرِيلُ قَالَ هَٰذَا الْكَوْتَرُ الَّذِي اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاذَا طَيْنُهُ أَوْطِيبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ ﴿ شَكَّ هُذَبَةُ حَلَّمْنَا مُسْلَمُ ا بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْيِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــ آبَرَ قَالَ لَيَرَدَنَّ عَلَىَّ نَاشٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إذا عَرَفتُهُم أَخْتَكُوا دُونِي فَأَقُولُ أَضِابِي فَيَقُولُ لا تَدْدِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ حَدَّثِنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا تُمَكَّدُ بْنُ مُطَارِّف حَدَّثَنِي ٱبْوِحَازِ مِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَ طُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ وَمَنْ شُرِبَ

' تَظْمَأُ أَبَداً لَيْرَدَنَّ عَلَيَّ أَقُواهُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ أَيُحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُم ﴿ قَالَ أَ مُولِحازِ مِ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ فَقُلْتُ نَهُ فَقْالَ اَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ لَسَمِعْتُهُ وَهْوَ يَزِيدُ فَيْهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنّى فَيْقَالُ إِنَّكَ لِأَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا مَعْدَكَ فَأَقُولُ سُخْفاً سُخْفاً لِمَنْ غَيَّرَ مَعْدِي ﴿ وَقَالَ أَنْ عَتَّاسِ شَحْقاً نُعْداً نُقِالُ سَحِمةً لَ عَمَدُ سَحَقَهُ وَ أَسْحَقَهُ ٱ مُعَدَّهُ ﴿ وَقَالَ ٱ حُمَدُ ثُنْ ن سْمد الْخَيْطِيُ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُسَعَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنَّى هُمَ يْرَةَ ٱنَّهُ كَاٰنَ يُحَدِّثُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَردُ عَلَىَّ يَوْمَ الْقِيْامَةِ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلُوْنَ عَنِ الْجُوضِ فَأْ قُولُ لِارَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَأَعِلْمَ لَكَ مِمْ أَحْدَثُوا بَمْدَكَ إِنَّهُمْ أَدْ نَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهُمُ الْقَهْقَرَاى حَدْسُمُ ٱحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَني يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب اَ نَّهُ كَاٰنَ نُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ دِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّوُ وَنَ عَنْهُ فَأَقُولُ لِارَتّ أَصْحَابي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاعِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ آزَ تَدُّواعَلَىٰ اَدْبَارِهُمُ الْقَهْقَرٰى ﴿ وَقَالَ شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ يُحِكِّرِثُ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخِلُّونَ وَ قَالَ عُقَيْلُ فَيُحَلِّؤُونَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْن أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَتُومِي إثراهيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزْ الِمِيُّ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلْيِحِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي هِلالْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ فَإِذَا ذُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُل مِنْ بَيْنِي وَ بَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلْمَ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّاد وَاللّهِ قُلْتُ وَمَاشَأَهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْفَرْ يَهُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ دَجُلُ مِنْ كَيْنِي وَكَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَ ۖ قَلْتُ كَيْنَ قَالَ إِلَى النَّادِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَدْ تَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَذْبَارِ هِمْ الْقَهْفَرَاى فَلْأَأْرَاهُ يَخْلُص مِنْهُمْ إِلَّا

قوله فجسلون أى يصرفون وفى الرواية الآسة فيقلؤون بقتم الحام المعاملة وتشديد مضمومة قواو أى يطرون و روى ذلك هذا كما يصلم المادة اكما يصلم المادة اكما يصلم المادة اكما يصلم المادة اكما يصلم المادة الكارمة المادي علم المادة الكارمة المادي علم المادي المادي المادي المادي المادي المادي المادي يصلم المادي المادي المادي المادي المادي يصلم المادي الما

قوله همل النبم أى ضوال الابلأوالابل بلاراع ولايقال ذلك فى الغنم قاله الشارح مِثْلُ هَمَلِ اللَّهَمِ حَمَرْتَنِي إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِد حَدَّثَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِيرَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْحِلَّةِ وَمِنْبَرِي عَالِ حَوْضِي حِ**رُزُنِ** عَبْدانُ أُخْبِرَ نِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِمْتُ جُنْدُ بَا قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ حَ**ذُرُن**َ عَمْرُو ابْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْ ٱنَّ النَّيَّ صَلَّا ِاللَّهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلِيٰ اهْلِ أُحْدِ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمِيَّت ثُمَّ ٱلْصَرَفَ عَلَى الْمِلْبَر فَقْالَ إِنِّي فَرَطَّ لَكُمْ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْآرْضِ اَوْمَفَاتِحَ الْاَرْضِ وَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا اَلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدى وَلَكِنِّي أَخْافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا حَمْدُمُنْ عَلَيْ بْنُ عَنْد الله حَدَّمَنْ حَرَى مَنْ نُعُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَد بْن خَالِدِ آنَّهُ سَمِع خارتَة بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّرَ وَذَكَّرَ الْخَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَننَ الْمَدينَةِ وَصَنْعاءَ ﴿ وَذَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خار ثَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْمًاءَ وَالْمَدينَةِ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُسْتَوْدِدُ اَلَمْ تُسْمَعُهُ قَالَ الْاَوْانِي قَالَ لا قَالَ الْمُسْتَوْدِدُ تُرَى فِيهِ الْآتِيَةُ مِثْلَ الْكُواك حَدَّثُنُ سَعيدُ بنُ أَبِي مَنْ يَمَ عَنْ نَافِع بنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَشْمَاءَ بَثْت أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي عَلِيَ الْحَوْضِ حَتَّى ٱ نْظُلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيْؤُخُذُ نَاسٌ مِنْ دُونِي فَا قُولُ يَادَبّ مِنَّى وَمِنْ أُمَّتَى فَيْقَالُ هَلْشَمَرْتَ مَاعَيُلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرْحُوا يَرْجِمُونَ عَلِيْ اَعْقَابِهِمْ فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ اَنْ تَرْجِعَ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا اَوْ ثُقَانَنَ عَنْ دِينِنَا ۞ اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْعَقِب

قوله قوله وفى بعض النسخ زيادة قال بعده

قــوله أنظر بالرفع و لابي ذر بالنصب كــذا فىالشارح واقتصر العين على النصب

## - ﷺ برسم الله الرحمن الرحيم ® سمتاب القب در ﷺ-

حَدْرُنا اَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُ عَبْدِالْلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَ فِي سُلَمَانُ الْآغَمَ أَوْال سَمِعْتُ زُيْدَ بْنَ وَهْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَدْ بَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمُّ كَيْكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمُّ يَبْعَثُ اللهُ مُلَكًا ۚ فَيُؤْمَرُ بِأَدْبَيع برزْقِهِ وَاجَلِهِ وَشَقَىٰ ٓ اَوْسَعَيْدُ فَوَاللَّهِ إِنَّ اَحَدَكُمْ اَوَالرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذَرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل آهُل الْجَلَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلِ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ الْجَلَّةِ حَتَّى مَايَكُونٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَبْرُ ذراع أوذِراعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ﴿ قَالَ وَجُودَ الْمُضَمَّرُونَ اللَّهُ أَلَّا ذَرَاءٌ صَرْبُنَا سُلَيْانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا تَمَادُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ بَكْر ا بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَّلَ اليونينية (شارح) | اللهُ بالرَّجِم مَلَكاً فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَةُ أَيْ رَبِّ عَلَقَةُ أَيْ رَبّ مُضْغَةُ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا قَالَ أَىْ رَبِّ ذَكِّرُ أَمْ أَنْثَى أَشَقَى ۗ أَمْ سَمِيدُ هَأَ الرَّذْقُ هَأَ الْأَجَلُ فَيُكُمَّتُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَمُ سَبِّ حَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَقَالَ ٱ بُوهُمَ يُرَةً قَالَ لَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لأَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُيُرِ السَّمَادَةُ مِنْ ثَمْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ الرَّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِا رَسُولَ اللهِ أَيْهُرَفُ أَهْلُ أَجُلَّةً مِنْ أَهْلِ النَّار قَالَ نَمَرْ قَالَ فَلِمَ يَنْعَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ٱوْلِمَا يُبِيّرَلَهُ مُ اللهُ أَغَلَمُ مِنَا كَانُوا غَامِلِينَ حَذَيْنًا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكَيْنَ فَقَالَ اللهُ ٱعْلَمْ بِمَاكَانُوا عَامِلِينَ حَفَّاتُما يَخْيَى ثُنْ بُكَيْرِ

**ةوله** حتى مايكون غير مانعة لهامن العمل حتىالندائبة فكون رفع وهو الذي في

قــوله عن ذراريّ المشركين بتشــديد الياء وتحفيفها جع ذريةوذرية الرجل أو لا ده و يكون واحداًوجناًاهعيني

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهاب قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُمَ يْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيّ الْمُشركَانَ فَقَالَ اللهُ أَعَلَهُ بِمَا كَأَنُوا عَامِلينَ حِيْرْتُومُ إِنْ الْحِينُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُالاَ زَاق أَخْبَرَ نامَغْمُو ءَ, ﴿ هَمَّا مِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرِّدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَامِن مَوْلُودِ اللَّ يُولَدُ عَلَى الْقِطْرَةِ فَأَ بَوْاهُ يُهَوَّ دَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ كَمَا تَنْجَوُنَ الْهَبَمَةَ هَلَ تَجِدُونَ فِها مِنْ حَدْعاءَ حَتَّى تَكُونُوا ٱ نُتُمْ تَحْدَءُونَهَا قَالُوا بِارْسُولَاللَّهُ ٱفَرَأَ انْتَامَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغيرُ قَالَ اللهُ أَعْلَهُ بِمَا كَأْنُوا عَامِلِينَ لِلْمِسْتِينِ وَكَانَ أَمْرُ اللهُ قَدَراً مَقْدُوراً صَدْنَا عَبْدُ اللهُ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنا ما لِكُ عَنْ أَبِي الرِّناد عَن الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَالاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْر غَ صَحْفَتَهَا وَلَتَسْكُمْ فَإِنَّ لَمَا مَاقُدِ رَلَمَا صَدُّمْ اللَّهِ مَنْ إِسْمُما حَدَّثُنا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذْ خِاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بِنَا يَهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَيُّ بْنُ كَعْبِ وَمُعَاذُ أَنَّ أَنْهَا يَجُودُهُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا يِلَّهِ مَا اَخَذَ وَلِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ كُلُّ بِأَجِلِ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِتْ حِدْنُ حِيثًانُ بْنُ مُوسِي أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللهِ حَدَّ مَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْمِ يَ قَالَ أَخْبَرَ في عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَيْدِ رِ الْجُمْحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ لِجَالِشَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَدْياً وَنُحِتُ الْمَالَ كَيْفَ تَرْى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَوَ إِنَّكُمْ ۚ قَفْمَلُونَ ذَٰ لِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةُ كَتَبَ اللّهُ أَنْ تَخْرُجَ اِلاَّهِيَ كَأَنِّيَةٌ ﴿ **مَزْنَنَا** مُوسَى نِنُ مَسْمُود حَدَّثَنْا سُفْيانُ عَن الْاَغْمَيْن عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فَهَا شَيْأً إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ وَجَهَلُهُ مَن جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَا رَى الشَّيَّ قَدْ نَسيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ

ولهمايعرفالرجل و وفي نسخة كما يعرف

فَرَ آَهُ فَمَرَ فَهُ صَرَّمُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سِنْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ وُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ءُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْمَدُهُ مِنْ التَّارِ لَوْمِنَ الْجَلَّةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلْأَنْسَكِلُ لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا إغْمَلُوا فَكُمَا ۚ مُيۡشَرُ ثُمُّ قَرَأَ فَامَّامَنْ اَعْطِىٰ وَاتَّقَى الْآيَةَ الْمُرْسِبُ الْعَمَارُ بِالْخُوَاتِيمِ حَذُرْنًا حِبَّانُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُل مِمَّنْ مَعَهُ يَدُّ عِي الْإِسْلامَ هَذَا مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلَلَّ حَضَرَ الْقِتْالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدَّ الْقِتْال وَكُثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتُهُ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ أَرَأُ يْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ قَا ٓ لَ في سَبيل اللهِ مِنْ أَشُكُّ الْقِتْالَ فَمَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّادِ فَكَاٰدَ مَعْضُ أَلْمُسْلِمَ يَرْتَابُ فَبَيْنَا هُوَ عَلِى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَالِمِواجِ فَأَهُولَى بِيَدِهِ إِلَىٰ كِنَانَتِهِ فَانْتَرَعَ مِنْهَا سَعْمَا فَانْتَكَرَبِهَا فَاشْتَدَ رِجْالٌ مِنَ الْمُسْلِينَ إِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللهُ حَديثكَ قَدِ أَنْتَحَرَ فُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلالُ ثَمْ فَأَذَّنْ لْأَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ الْآمُؤْمِنُ وَ إِنَّ اللَّهُ لَيُؤْيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ حَزَّتْ سَميدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثِي ٱبُولِارِم عَنْ سَهْلِ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أغظَم الْمُسْلِينَ غَلَاءً عَنِ الْمُسْلِينَ فِي غَرْوَةٍ غَرْاها مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجْلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إلىٰ هٰذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلُ مِنَ الْقُوْمِ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشركينَ حَتَّى جُرحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُؤْتَ جَعَلَ ذُبائِةَ سَيْفِهِ بَئِنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ

قوله فللحضر القتال بالرفع والنصب قاله الكرماني قلت الرفع على أنه فاعل حضر والنصب على المفعولية أي فلاحضر الرجل القتال اه عيني

قوله فاذّن أى أعلم ويروىفاذن في الناس اه عيني

رَسُو لُ اللهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلانِ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُل مِنْ اَهْل النَّار فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ ٱلْمُسْلِينَ فَمَرَفْتُ ٱ نَّهُ لا يَمُوتُ عَلِى ﴿ ذٰلِكَ فَكَمَا ۚ جُرِ حَ اسْتَخْتَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّادِ وَ إِنَّمَا الْأَصْالُ بِالْخُواتِيمِ للرَّبُ الثَّادِ الْمَلْدَ الْمَلْدَ إِلَى الْقَدَر حَرُّ مِنْ اللهِ نُعَيْمِ حَدَّ مَنْ السَّفْيانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ عَبْدِاللهِ بْن مُرَّةَ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ مُعَنَّا قَالَ نَهَى النَّبُّي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ قَالَ إنَّهُ لا يُرَدُّ شَيَا ۚ إِنَّا أَيْسَتَقُرُ جُهِ مِنَ الْجَيلَ حَدْرُتُنَا بِشَرُ بْنُ مُحَدَّدً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ عَنْ هَاَّ مِ بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأيأ تِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ لِبَنِّي لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدْرُ وَقَدْ فَقَدْ تُهُ لَهُ أَسْتَغْر بُ بِهِ مِنَ ٱلْبَعْيِلِ مَا سِبُ لَاحَوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ مِلْتُنِي نُمَّدُّهُ إِنْ مُقَاتِلِ آنُو الْحَسَنِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَي عُمَّانَ التَّهْدِي عَنْ أَبِي مُوسِيقًالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْاَةٍ فَجَعَلْنَا لا نَصْعَهُ شَرَفًا وَلاَ نَهْلُو شَرَهًا وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادِ اِلْاَرَفَقْنَا اَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ لِمَاتُّهَا النَّاسُ أَدْ بَعُوا عَلَى ٱلْفُسِيمُ فَاتَّنكُمْ لْأَنَّدْعُونَ أَصَمَّ وَلاْ غَائِبًا إِنَّمَا نَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ثُمُّ قَالَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ اَلا أُعَلِيْكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لِأَحُولَ وَلاَثُوَّةَ اِلاَّ اللَّهِ لَلْمِثُ الْمُصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ مُ عَاصِمُ مانِع عَالَ مُجَاهِدُ سُداً عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدُّونَ فِي الصَّلالَةِ

• دَسَّاها اَغْواها حَلَّمْتُ عَبْدانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن الرُّهري قالَ

حَدَّ نَهِيَ أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِسَعِيدِ إِنْكُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالسَنَفُلِفَ

خَلِهَةٌ اِلَّا لَهُ بِطَانَتُنَانِ بِطَانَهُ تَأْمُرُهُ إِلْخَلِنِ وَتَحْشُهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالشَّرّ

قوله لايأني ڪذا عند العينيّ و عنسد القسطلانيّ لايأت بدونالياء كأنه كتبه على الوصل كقوله تعالىسندع الز بالبة بغبر واو اه

قوله ار بدوا يقال ر بعالرجلاذاتوقف وتحبس أىارفةوا بانفسكم و اخفضوا أصواتكم اه وبدالدال المنو نقون غبرتشديد وبالتشديد

والالفأفادها لشارح وكلا الضبطين غير خال عن خلل فان صييم الاول سدى كهدى وصحيم الثانيسد أكهدا فالتعالى أيحسب الانسان أنيترك سدى وقال وجعلنامن بين أيديهم سدا أمصح

وَ تَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ مَل سَبْسَمَ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُمْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ۚ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ۚ وَلاَ يَلدُوا إِلاَّ فاجراً كَفَّاداً • وَقَالَ مَنْصُودُ بْنُ النَّمْان عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَحِرْمٌ بِإِلْحَبَشِيَّة وَجَبّ مِرْمُنِي عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَامَعْمُرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَ يْتُ شَيّاً أَشْبَهَ بِاللَّمَهِ مِمَّا قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبّي صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَنَّتَ عَلَى ابْنَ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنَا ٱدْرَكَ ذَلِكَ لأتخالَة فَرْنَا الْمَيْنِ النَّفَارُ وَزْنَا البِّسانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَعِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَ يَكُذِّ بُهُ ١٤ وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سِبُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ وْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكُ اللّ التَّاسِ مَدْرُسُ الْمُندِيقُ حَدَّثَا سُفْيانُ حَدَّثَا عَمْرُ و عَنْ عِكْر مَةَ عَن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَما جَمَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ اللَّه فِشَنَةَ اللَّماسِ قَالَ هِي رُوْيًا عَيْنِ أُديُّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ وَ الشَّجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ قَالَ هِيَ شَجِرَةُ الزَّقُّومِ للرسب عَمَاجَّآدَمُ وَمُولَىٰ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَيْرُتُنَ عَلَى ثِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ سَمِمْتُ أَبَا هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱخْجَجَّ آدُمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى لِإِ آدَمُ أَنْتَ أَبُولًا خَيَّبْتَمَا وَ أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ يَامُوسَى أَصْطَفَاكَ اللَّهُ ' بَكَالَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ٱ تُلُومُنِي عَلَىٰ أَض قَدَّرَ اللهُ ُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يُخْلُقَنِي أَرْ بَعِينَ سَنَةً خَيَّجَ آدَمُ مُوسَى ثَلاثًا \* قَالَ سَفْيانُ حَدَّثَنا أَبُوالزَّنَاد عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ﴿ لَمِسْبُ لأمانِعَ لِمَا اَعْطَى اللهُ وَ حَدَّرُهُمُ مُحَمَّدُ بْنُ سِلَان حَدَّثُنَا فَلَيْحُ حَدَّثُنا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَّاد مَوْلَى الْمُنْمِرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُنْمِرَةِ ٱكْتُفْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ خَافَ الصَّلاةِ فَأَمْلِي عَلَىَّ الْمُغيرَةُ قَالَ

قوله عنابن عباس الخلفه ومن كلامه أن النظر والنطق من كلامه من اللم المفوّ عنه المستثنى في كتابالله بقوله الذي يحتذون الأمرالام والفواحش الأللم المفسر بصغار الذنوب كافي السنيّ

عَهُ إِنْ يَكُن هُوَ فَالاَ مُطلِعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فَ قَتْلِهِ لَمِ بِسُكُ فَلُ أَن يُصِيبُنا الأَما كَتَب اللهُ اللهُ عَلَى فَاللّاحِيْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

أى في تولدتمالى واعلموا أنّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليدتحشرون اه حدثنا نا

سَمَمْتُ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَّةِ لِآلِلَةِ إِلَّا اللهُ وَخْدَهُ قوله ولالنفعرذا الجد لأَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لأَمَانِعَ لِما أَعْطَلِتَ وَلأَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَحُ ذَا الْجَدِّ مِنْك منكالجد أىلاىنفع الْجَدُّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نَى عَبْدَةُ أَنَّ وَزَاداً أَخْبَرَهُ بِهِذَا ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ صاحب الحظ من نزول عذابك حظه إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَسَمِغَتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ لَمُ سِينُ مِنْ مَوْ ذَوَكَ اللَّهِ مِنْ دَوَكَ وانمانفعه عملهالصالح الشَّفَاءِ وَسُوءِالْقَضَاءِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ قُلْ اَعُوذُ بَرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرَّ مَاخَلَقَ حَذَّمنا كذا فيالشار ح مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىٍّ عَلَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ و المحفوظ من اللغة ان من بدلية كافي قوله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ عن اسمه أرصيتم الأعْداء لل سيت يَحُولُ بَنْ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَذْرُنْ الْمُحَدِّنُ مُقَالِل أَبُو الْحَسَنِ بالحياة الدنسا من الآخرة والمعسني أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَثيراً ما كأنَ لاسفعرذا الحظ مدلك النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِلِفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَدَّرُننَا عَلَى بَنُ حَفْص حظه أي المحظوظ لانفعه حظه مدل وَيَشُرُ بْنُ مُحَمَّدَ قَالاً أَخْبَرَ لا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سايلم عن ابن ا طاعتك اھ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لكَ **N**: خَبِمًا قَالَ الدُّئُو قَالَ أَخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ ٱلْذَنْ لِي فَأَضْرِ سَعُنُقَهُ قَالَ

اَنَّاللهُ هَداانِی لَکُسْتُ مِنَ الْمُنَّقِّبِنَ صَ**رُبُن**َ اَبُوالتُّمَانِ أَخْبَرَاً جَرِيرُ هُوَ اِنُ حَازِمِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ دَأْ يَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ يَوْمَ الْخَذَىقَ يَنْفُلُ مَمَّنَا النَّرَابَ وَهُو يَقُولُ

وَاللَّهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْمُتَدَيْثًا ﴿ وَلا صُمْنًا وَلا صَلَّيْنًا فَا نَوْلَنْ سَكَهِنَةً عَلَيْنًا ﴿ وَثَتِتِ الْاَقْدَامُ إِنْ لاَقْيَنّا وَالْمُشْرَكُونَ قَدْ بَغُواعَلَيْنًا ﴿ إِذَا الرَادُوا فِشَةً آبَيْنًا

- الأيمان والندور \$ كتاب الأيمان والندور \$ -

قَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ لاَ يُواخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُو فِي َا يُمَانِكُمْ وَالْكِنْ يُواْخِذُ كُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ فَكَـفَّارَتُهُ إطْمالُم عَشَرَةٍ مَساكَينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتَّظْمِمُونَ اَهْلَيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ٱوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيالُمُ لَلاَ مَةِ ٱلَّيْمِ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ ٱ يُمانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ وَآخَفَظُوا اَ يُمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُمَيِّنُ اللهُ ۗ لَكُمْ آيَاتِهِ لَقَلُّكُمْ تَشْكُرُونَ حَذْنَكُ نُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلِ ٱلْوَالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عْلِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ لَمْ كَيُكُن يَغَنَّتُ في يَمِن قَطَّ حَتَّى اَ نُزَلَ اللهُ كَفَّادَةَ الْيَمِن وَقَالَ لْأَاحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ فَوَأَ يْتُ غَيْرُهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ ٱ نَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ عَينِي حَذْمِناً أَبُو النَّمْمَان مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَّا جَرِيرُ بْنُ حَاذِم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لأَتَسْأَلُ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُولِنَتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَ إِنْ أُولِيتَهَا مِنْ غَيْر مَسْئَلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَ يُتَ غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّن عَنْ يَمِينِكَ وَأَثْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرُ حَرْرُنَ لَا يُعْالُ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَبْلاَنَ بْنِ جَرِ مِرعَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ اَ تَيْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رَهْطٍ مِنَ الْاَشْمَرِ يَبِنَ أَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَشْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدى مَا أَشْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ

المتقدم فيماسبق ولا تصدقنا بدلولاصمنا

بإبةولالله تعالى نخ

قوله غرّ الذرى أى بيض الاسنمة اه

تولدفند كر هوبالرفع في الاصل المطبوع في الاصل المطبوع مضبوطة و اغتراراً ليستكونه عن ليستكونه عن الضراب مع تصوضه منه بالقانون النحوية مستحيد مستحيد مستحيد مستحيد مستحيد المستحيد المست

قوله لير بلفظ امر الفائب من السرد والابرار يعنى ليفعل البرد أى الحير بترك العاج يعنى ليعط الكفارة اهرعنى

قوله لله أى لا والله اه شار ح

لَيْثُنَّا مَاشَاءَاللَّهُ ۚ أَنْ مَلْبَتَ ثُمَّ أَتِي شَلات ذَوْد غُرِّ الدُّرَى خَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَا ٓ أَضَالَمْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَمْضُنَا وَاللَّهِ لا يُبَارَكُ لَنَا اَ تَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَخْمِلُهُ مَغْلَفَ إَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ خَمَلْنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى الذَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُذَكِّرَهُ فَأَيّنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا مَمَلَتُكُمْ بَلِ اللهُ مَمَلَكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلى يَمِينِ فَأَرْى غَيْرُها خَيْراً مِنْهَا اللَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ أَوْ ٱنَّيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي حَرُسُ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرُنَا مَعْهُمْ عَنْ هَاَّم مِنْ مُنَيِّهِ قَالَ هِذَا مَا حَدَّنَّا ٱللهِ هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَانْ يَبَكِرٌ آحَدُكُمْ بَيَمِيْدِ فِي آهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَارَتُهُ الَّيْ آفَةَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ حَ**دُمُنَا** إِسْحَقَ يَغَى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا يَحْيَ بْنُ صَالِح حَدَّثُنَا مُمَاوِيَةُ عَنْ يَحْلَى عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُمِّ يَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَبَاعٌ فِي أَهْلِهِ بِمِينِ فَهُوَ أَعْظَمُ إِنْهَا لِيَهَّوَّ يَغِي أَلَكَمُّالَةَ لَم بُ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيُمُ اللهِ حَدْمِنَا فَتَيْمَةُ بْنُسَعِيدِ عَنْ إسْمُعِيلَ بْن جَمْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينًا رِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بَنَ زَيْدٍ فَطَمَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِى إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْنُنُونَ فِي إِمْرَةٍ أَسِدِمِنَ قَبْلُ وَآثِمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَلِيقاً لِلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَنِ النَّاسِ إِلَيَّ وَ إِنَّ هَذَا لَإِنْ أَحَتَ النَّاسِ إِلَّ تَعْدَهُ لَلِّبَ مَنْ كَأَنْتُ عَينُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسي بيكهِ مِ وَقَالَ ٱبُوقَتَادَةَ قَالَ ٱبُوبَكُرِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهَا اللهِ إذا يُقالُ وَاللهِ وَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ صَرْبُنَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سالِم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النِّيّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَذْمُنا مُوسَى

حَدَّثُنَا ٱبُو عَوْالَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اذا هَلَاكَ قَنْصَهُ فَلا قَنْصَرَ مَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كَشَرَى فَلا كَشَرَى مَعْدَهُ وَالّذي نَفْسِي سَدِه لَتُنْفَقَقَ كُنُوزُهُما في سَهِيلِ اللهِ حَ**رُنْهَا** ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي سَعِمدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ إَنَّ آبَا هُمَ يْرُةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَالْأَكِشْرَى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاْ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُمَّلَّدِ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبيلِ اللهِ حَذْزُمُنا مُحَمَّدُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّهُ قَالَ يَاأُمَّةَ نُحَمَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُم كَثيراً وَلَضَحِكُتُمْ قَللا حِزْنُ عَلَى بَنُ سُلَمْ أَن حَدَّثَى إِنْ وَهِبِ أَخْبِرَ فِي حَيْوَةُ حَدَّثَى أَبُوعَقل زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُوَ آخِذُ سَدَعُمَرَ مِن الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِارْسُولَ اللَّهُ لَا نْتَ اَحَثُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لا وَالَّذى نَفْسي بيدِهِ حَةًى أَكُو نَاحَتَ الَّبْكَ مِن نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهُ لَأَنْتَ اَحَتُ إِلَيّ مِنْ نَفْسَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ حِ**دُنْنَا** اِسْمُعيلُ قَالَ حَدَّنَىٰ مَالِكٌ عَن ابْن شِيهاك عَنْ عَمَيْدِ اللَّهِ بْن حَبْدِ اللَّهِ بْن عُشْبَةَ بْن مَسْمُو د عَنْ أَبي هُمَ يْرَةَ وَذَيْدِ بْنِ خَالِداَ مَّهُمٰا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ آخْتَصَهٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ إللتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا آقَضِ يَسْنُنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْإِنْ خَرُ وَهُوَ آفَقَهُهُمُا آجَلُ بارَسُولَ الله فَاقْضَ مَنْسَنَا كَتَابِ الله وَٱ نَّذَنْ لِي أَنْ ٱ تَكَلَّهُ قَالَ تَكَلَّهُ قَالَ إِنَّ ا مني كَانَ عَسيفاً عَلِي هٰذَا قَالَ مَالِكُ وَالْعَسِيفُ الْأَجِينُ زَنِّي بِامْرَأَيِّهِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَافْنَدَيْتُ مِنْهُ عِلِأَنَةِ شَاةٍ وَجَادِيَةٍ ثُمَّ إِنِّيسَأَ لْتُ آهْلَ الْعِلْمِ فَأَ خَبَرُونِي أَنَّ مَاعَلَى ٓ آبْنِي جَلَّهُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَ إِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكِينًا بِاللَّهِ ٱمَّا غَمَكَ وَجَار يَتُكَ

قوله (له ) سافطعن الاصل المطبوع مع رجوده فى متن الشارح

. فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ انْبَهُ مِائَةً وَغَمَّ بَهُ عَاماً وَأَمِرَ أَيْشُ الْاَسْلَىُ ۚ اَنْ يَأْتَى امْرَأَةَ ۗ **ا** وأمر انبساً نخ الأَخْدِ فَإِن آغَتَرَ فَتْ رَجَمَها فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَها صَرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُحَمَّدُ حَدَّثُنَا ال فاناعترفت فارجها وَهٰتُ حَدَّنَاٰ شُعْبَةُ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْلِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ٱسْلَمُ وَغِفَادُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْراً مِن تَمِيم وَعَامِر بْنِ صَمْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَاسَدِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرُ مِنْهُمْ صَلَّمْنَا أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي ُحَمَيْدِ السَّاعِدِيّ اَنَّهُ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا لَيْ وَهَذَا أَهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَسِكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيْهِدى لَكَ أَمْلا ثُمَّ قَامَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةٌ بَعْدَ الصَّلاَّةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ هَا إِلْ الْعَامِلِ نَسْتَغْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيقُولُ هَذَا

قوله فنظرت ضبط في الاصل المطبوع بضمالنا، والصواب ماهدنا اه مصححه

قوله لايغل أي لانخون اھ الرغاء صوت البعير والخوارصوتاليقر والمعار صوتالشاة والعفرة الساض الذي فدشي كلون الارض

مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي اَفَلاَ قَمَدَ فِي بَيْتِ أَسِهِ وَأُمِّيهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَ الَّذَى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَا يَفُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْأً لِلْآجَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْوِلُهُ عَلَىٰ عَثْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بها لَمَا خُوارُ وَ إِنْ كَأْنَتْ شَاةً لِمَاءً بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ مَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو ْحَمَيْدِ ثُمَّ ّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَظُرُ إِلَى عُفَرَةٍ إِنْطَيْهِ قَالَ ٱبُوحُمَيْدِ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ حَدُّمْنُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنْا هِشَامُهُ هُوَ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَيَّامِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُوالْقَاسِم صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَّمَ ۖ وَالَّذِى نَفْسُ مُعَلَّدِ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلُونَ مَا أَغَلَمُ كَبَكَيْتُم كَثيراً وَلَفَيِحِكُتُمْ قَلِيلًا حِ**نْزُنِ عَ**مُرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَن الْمُورُودِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ ٱنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فَيْظِلُّ ٱلْكَمْنَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبّ كَمْبَةِ هُرُالاَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ قُلْتُ مَاشَأَنِي ٱيُرَى فِيَّ شَيٌّ مَاشَأَنِي جَلَسْتُ

فوله سرئة أي قطعة

إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ هَٰۤا ٱسۡتَطَعْتُ أَنْ اَسۡكُتَ وَتَعَشَّانِي مَاشَاءَاللَّهُ ۚ فَقُلْتُ مَنْ هُمُ أنْتَ وَأَمِّي بِارَسُولَاللَّهُ قَالَ الْإَ كَنَرُونَ أَمْواللَّالِلَّامَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا حَدُّنُ اللهِ المَان أَخْبَرَا اشْعَاتْ حَدَّنَا اللهِ الرَّاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَمْأَنُ لَاَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلىٰ يَسْمَنَ ٱمْرَأَةً كُلُّهُنَّ مَّا تِي هِأْدِ مِنْ يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِيْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ۚ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيماً فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَتُهُ وَاحِدَثُهُ جَاءَتُ بِشِقّ رَجُل وَآنَمُ الَّذَى نَعْسُ مُمَّدِّ سِيدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَالْهَدُوا فِيسَمِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمُنُونَ حِذْنُنَا مُحَمَّدُ حَدَّثُنَا أَنُوالاَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْطِقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عادب قَالَ أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرير خَعَلَ النَّاسُ يَتَداوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ تَعْجَبُونَ مِنْهَا قَالُوا نَعَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ كَمْنَادِيلُ سَعْدٍ فِي أَجَلَّةٍ خَيْرُ مِنْهَا ® لم يَقُلْ شُغْبَةً وَ إِسْرائيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَالّذِي نَفْسي بِيَدِهِ حِ**ذْبُهَا** يَحْنَى بُنُ بُكَيْر حَدَّثَااللَّيْثُ عَنْ يُونَسَعَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِمُمَّا عَلِي ظَهْر الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَمَتِّ إِلَى مِنْ أَنْ يَذِيُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَا يُكَ أَوْخِبَا يُكَ شَكَّ يَخْلَى ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَحَبَّ إِلَى َّانْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْل آخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ يُضَا ۗ وَالَّذَى نَفْسُ مُحَدَّدِ بيدِهِ فَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱبْاسْفَيْانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجُ ٱنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِيلَهُ قَالَ لَا إِلَّا الْمَمْرُوفِ حَمْدُ شِمَّا أَحْمَدُ بِنُ عُثَّانَ ءَدَّثَا شُرَيْحِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَا إِثْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اِنْسَطِقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرَ وَبْنَ مَنْمُونِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ انْ مَسْمُود رَضِي اللهُ عَدْهُ قَالَ بَيْمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إلىٰ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمِ يَمَانِ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا

قوله و أيضاً أى وستزيدين من ذلك عند تمكن الاعان فى قلبك اه قولهمسيك أى بخيل

وهومن أبنية المبالغة كسكيت و شرّيب وعبيث قال الشارح و روى مسيكييني قوله ابن عبد الله ابن عبد الله وجود في المتنالذي التنالذي التنالذي المتنالذي المتنالذ

يَإِ إِنَّالَ أَفَكُم تَرْضَوا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَلَّةِ فَالُوا بَلِي قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَكَّدٍ بيده إنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ أَلْجَنَّةِ صَلَّاتًا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْلَةً عَن مَالِكِ عَنْ عَبْدِالاَّ حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الاَّ خَمْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَب سَعيدِ الْخُذْرِيّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَشَرَأُ قُلْهُوَاللَّهُ ٱحَدُ يُرَدِّدُهَا فَكَمَّا ٱصَجَحَجَاءَ اِلىٰ رَسُول اللهِ صَمَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأْنَ الرَّجُلِّ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ حَ**رْنَنَا** اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَمَّانُ حَدَّثُنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ آيَّمُواْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذَى نَفْسَى بيَدِهِ إنَّى لَازَاكُمْ مِنْ بَغْدِ ظَهْرِي إِذَامَا رَكَفْتُمْ وَ إِذَامَا سَجَدَتُمْ ۚ صَرْبَىٰ اِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَهْ نِن جَرِير حَدَّثُنا شُمْبَةُ عَن هِشامِ بْن زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارَ اَ تَتِ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا اَوْلاَدُهُمَا فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَثُ النَّاسِ إِلَىَّ ﴿ فَالْهَا ثَلَاثَ مِرَادِ مُ لأتَحْفِلْهُوا بَآبَالِيَكُمْ حَدَّمْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بَأْسِهِ فَقَالَ الْأَلِنَّ اللهُ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآبَالِيُّكُمْ مَن كَانَ حَالِفاً فَلَيْخِلِفَ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ حَدْرُنَ لَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَا انْ وَهْبَ عَن يُونَسَ عَنِ ابْنِ شِيهَاكَ قَالَ قَالَ سَالِمُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآ بَائِيكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهُ ماحَلَفْتُ بهَا مُنذُ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا كِراً وَلاَ آثِراً ۞ قَالَ مُجاهِدٌ أَوَأَثَادَةٍ مِنْ عِلْمِيَّا ثُوْعِلْماً ﴿ ثَابَعَهُ ءُهَيْلُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَ إِسْحَقُ الْكَلْيُّ عَنِ الزُّهْرِيّ عُييْنَةَ وَمَعْمُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ ﴿ صَائِمُنَا ۚ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْعَرِيزِ بْنُ مُشْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ

قولدذا کرآأی قائلاً لها من قبل نضی قوله ولا آثراً أی ولا حاکباً لها عن غیری ناقلاً عنه اه

دِينَارِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَخْلِفُوا لِآبائِكُم صَرَّتُنا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنَ آيُونَ عَن أَبِي قِلاَ بَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمْمِيُّ عَنْ زَهْدَيمِ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الَّٰكِيِّ مِنْ جَرْمِ وَبَيْنَ لْاَشْمَر بَّنَ وُدٌّ وَ إِلَّاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْاَشْمَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُ فيهِ لَمْ وَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوْ الى فَدَعَاهُ إلى الطَّالْمَ إِم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيَّأً فَقَادِرْتُهُ خَفَلَمْتُ اَنْ لا ٓ كُلَّهُ فَقَالَ تُمْ فَلاَحَدَّثَكَ عَنْ ذَاكَ إِنَّى اَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَي نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَر يَينَ نَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَخِلُكُم وَمَاعِنْدى مَا أَخِلُكُم ۚ فَأَ تِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْ لِ إِبِلِ فَسِنَأَلَ عَثَا فَقَالَ آيْنَ النَّقَرُ الْاَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدِ عُرّ الذُّرى فَكَمَّ ٱنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَ يَخْمِلْنَا وَمَاعِنْدَهُ مْا يَحْمِكُنَا ثُمَّ خَمَلُنَا تَفَقَّلْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَنَهُ وَاللّهِ لأنْفُلِحُ ٱ بَدَآ فَرَ حَمْنًا إِلَيْهِ فَقُلْنًا لَهُ إِنَّا ٱ تَمْنَاكَ لِتَحْمِلُنَا خَلَقْتَ اَنْ لِأَ تَخْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَخْمِلُنَا فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَحَلَّكُمْ وَاللَّهِ لاَ أَخِلِفُ عَلِي يَمِين فَأ رَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اِلآا تَيْتُ الَّذِي هُوَخَيْرٌ وَتَعَلَّلْتُهَا مَ صَبِّ لَا يُخْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْغُرَّى وَلا بِالطَّواعيتِ حَرْزَى عَبْدُ اللهِ بْنُ تُعَمَّدِ حَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرُ عَن الرَّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْن عَنْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لا اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ تَمَالَ أَقَامِ إِلَّ فَلَيْنَصَدَّقْ مَا سِيَعِمِ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيُّ وَإِنْ لَمْ يُحِلَّفُ صُرُّمُ الْمُتَافِيةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْفِع عَن ابْن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا صَطَلَعَ خَاتَّكُم نَ ذَهَب وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَحِعَلُ فَصَّهُ في اطِن كَيِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْمَ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هٰذَا الْحَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَىٰ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لا أَ لْبَسْهُ أَ بَدًا قَنَبَذَ النَّاسُ خَوا تَيْمَهُم

قوله بخمس ذود الذود من الابل مابین الثلاث الی المشرکما فی المصباح وانظر لغر" الذری هامش ص ۲۱۷

حدثنا نخ

قوله سوى الاسلام و في بعض النسيخ زيادة ملة يعنى كائن يقول انفعات كذا فالم سوديّ أو نصر آني اه قوله فهو كاقال أي ان قصد الرضا عا قاله اھ

قولدو شئت بفتح التاء وبضمها على صيغتي المخاطب والمتكلمين الماضي كمافي الشارح

قوله لتحدثني ضبط يتشديد النون و لم تشدد في النونينية أفاده الشارح

فوله هذا أي البكاء ولایی در هده أی الدمعة اه منالشارح

مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْدُزِّي فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ اللَّاللَّهُ وَلَمْ يَنْسُنِهُ اِلْىَالْكُفْر حَ**دُنْنَا** مُعَلَّى ابْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ أَبِي قِلاْ بَهَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحْاكِ قَالَ قَالَ اللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بَغَيْر مِلَّةِ الْاِسْلاْمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٌ غُذِّبَ بِهِ فَى أَادِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَمَّنْلِهِ وَمَنْ رَمِىٰ مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهُو كَقَتْلِهِ مَا سِيِّكِ لِأَيَقُولُ مَاشَاءَاللَّهُ وَشِيثُتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا مِاللَّهُ ثُمَّ بِكَ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو مِنْ عَاصِم حَدَّثَنَا هَا مُ حَدَّثُنَا إِسْحِقُ مِنْ عَندِ اللَّهِ مِنْ أَي طَلْحَة حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُمَ يَرَةَ حَدَّ لَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ اَزَادَ اللَّهُ ٱنْ يَبْلَيَهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَّى الْأَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ بِي الْحِيْالُ فَلاَ بَلاْ عَلِي اللَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ فَذَ كَرَ الْحَديثَ م**ا بسبُس** قُول اللِّه تَمَالَىٰ وَٱقْسَمُوا الِللَّهِ جَهْدَاً يُمانِهُۥ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ قَالَ ٱبْوَبَكْرِ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لْتُحَدِّثَقَى بِالَّذَى أَخْطَأْتُ فِي الرُّوْيا فَالَ لا تُشْيِم مِدْرُنُ عَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْن مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّنَى مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثُنا غُندرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْمَتُ عَنْ مُعَاوِيَةً بن سُوَيْدِ ابْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالراد الْمُقْسِيمِ حَذَّنْ اللَّهُ عَمْرَ حَدَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا غَاصِمُ الْاَحْوَلُ شَعِمْتُ اَبَا عُمْاٰنَ يُحَدِّيثُ عَنْ أَسَامَةَ اَنَّ آئِنَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسَاَتُ اللهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــاَّمَ ۖ أَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدُ وَأَنَّى إِنَّ آبْى قَادِ اَحْتَضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَااَخَذَ وَمَااَعْطَىٰ وَكُلُّ مَّؤَ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَعَامَ وَفَمْنَا مَعَهُ فَكَأْ ۗ وافعنس نخ قَمَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِّ تَقَنْفَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ مَاهَذَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ ﴿

فى قُلُوب مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ **حَذْنُ ا** إسْمَعيلُ حَدَّثَني مَالِكُ عَن ابْن شِيهِاب عَن ابْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمُوتُ لِاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمَنَ ثَلاَ ثَةٌ مِنَ افْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ عَلَىٰ اَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَٰهِ مِنْ مُنْضَعَّفِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَ بَرَّهُ وَاهْل النَّارُكُلُّ جَوَّاطٍ عْتُلِ مُسْتَكَبِر مَا بِسِب إذا قال اَشْهَدُ باللهِ أَوْسَهِدْتُ بِاللهِ حَرْبُنَ سَعْدُ ابْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُو رِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّ النَّاسِ خَيْرُ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ئُ قَوْثُمْ تَسْبَقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْماْ وَنَحْنُ غِلَانُ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهادَةِ وَالْعَهْدِ مَلْ سَبِّبُ عَهْدِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حدثنا نخ الص منتوم مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُور عَنْ أَبِي وْإِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمَين كَاٰذَبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُشيلِمِ أَوْقَالَ آخِيهِ لَقِيَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ ۚ تَصْدِيقَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ وِنَ بِمَهْدِ اللَّهِ قَالَ سُلَمْانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَنَّ الْأَشْمَتُ ابْنُ قَيْسِ فَقَالَ مَا يُحَدِّ ثُكُم عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِي وَ في صاحِب لي 🗕 الْحَلِف بِمِزَّ وِ اللَّهِ وَصِمَاتِهِ وَكَلَّمَاتِهِ وَقَالَ اثْنُعَتَّاسَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعُوذُ بِيزَّ قِكَ وَقَالَ ٱبْوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقِي رَجُلُ بَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيَقُولُ يَارَبَّ اصْرَفْ وَجْهِى عَنِ النَّادِ لا وَعِنَّ تِكَ لا اَسْأَ لُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ ٱبْوسَمِيدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى الله ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمَثَا لِهِ وَقَالَ أَيْوَتُ وَعِرَّ بَكَ لَاغِلَى لَى عَنْ بَرَكَيتُكَ حَدُّنُ آدَمُ حَدَّثُنَا شَيْبِانُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

العمين أى متواضع وبفتحهاوهو روابة الاكترىن أي يستضعنه الناس كما فى الشار ح

ينهوننا نخ

بولد قط قط بسكون فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ يَكَ وَيُزُولِي بَمْضُهَا إِلَىٰ بَمْضِ ﴿ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً بُ وَوْلِ الرَّجُلِ لَمَمْرُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَمْرُكَ لَمَدْشُكَ حَدُّمْنَ الْاُوَيْدِيُّ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَارِلِمُ عَن ابْن شِهاب ح وَحَدَّثُنَا حَجَّابُم بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ السَّمَيْرِيُّ حَدَّمُنا يُونُسُ قَالَ سَمِمْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِمْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بِهْ وَسَعِيدَ بْنُ أَلْمُسَيِّكَ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ حَديث عَالِيْشَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا آهْلُ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّأَهَااللهُ وَكُلُّ حَدَّ نَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَديث فَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَذَرَ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَنَّى ۚ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ فَقَالَ لِسَسْمِدِ بْنَ عُبَادَةً لَعَمْرُ اللَّهِ لَلْقَتْكُلَّةُ لأيُواْخِذُكُمُ اللهُ واللَّهُ وفي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُواْزِذُكُمْ عَاكَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ حَليمُ مِرْزَى مُمَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَا يَحْلَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَا لِيُشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا لا يُؤاخِذُ كُمُ اللهُ اللَّهُ وَقَالَ قَالَتَ أَنْزَلَتَ في قَوْلِهِ لا وَاللَّهِ وَبَهِلْ وَاللَّهِ مَا رَحِبُكَ إِذَا حَنِثَ نَاسِياً فِي الْأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَيْسَ عَلَيْتُمْ جُنَّاتُ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ لَا تُوَّاخِذُنَى بِمَا نَسْيتُ حَذْنَ خَلاَّهُ بْنُ يَخْلِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَا قَتَادَةُ حَدَّثَا زُوْارَةُ بْنُ أَوْفَ عَنْ أَبي هُنَ يْرَة يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَلْجَاوَزَ لِائْتَتَى عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْحَدَّثَتْ بِهِ ٱ نْفُسُهَا مَالَم تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكُلَّيْمُ مِلْأُرْمُنَا عُثْمَاٰنُ بْنُ الْهَيْثُمَ أَوْمُحَمَّلَٰدُ عَنْهُ عَن ابْنِ جُرَيْبِعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّثَني عِيسَى بْنُ طَلْحَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ حَدَّ ثَهُ أَنَّ النَّيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّخْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كَنْتُ

أخسيبُ يَارَسُولَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ

كُنْتُ أَحْسِيكُ كَذَا وَكَذَا لِمُؤْلِاءِ الثَّلاثَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَلْ

وَلاَ حَرَبَجَ لَمُنْ كَالِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا شُولَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيٌّ اِلَّا قَالَ افْعَلِ افْمَلْ وَلا حَرَجَ

الطاء من وكسرهما مع التخفيف فمهما والتكرار للتأكيـد أي حسب حسب قداكتفيتاه شارح **دوله** ویزوی أی بجمع ويقبض اه توله فاستعذر أي طلب من يعذره اه شار ح

توله أنفسها بالنصب للاکے ثر و بالرفع لبعضهم اه شارح قوله أو تكلم بلفظ الماضي وقال الكرماني وتبعه العنيّ بالجزم اھ شار ح قولدالهؤلاء النلاث وهي الحلق والنحر والرمى أفاده الشارح القسطالانيّ وعدّ العينيّ بدل الرمى

عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَجُلُ اللَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِي

قَالَ لِأَحَرَ وَقَالَ آخَرُ حُلَقْتُ قَدْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لأَحَرَ جَقَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَذِمِي قَالَ لَا حَرَبَ حِدْتُونَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثَا اللهِ اللهِ عَدَّثَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِمَدِ بْنِ أَبِي سَعِمَدِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَاحِيَةِ الْمُسْعِدِ فِحَالَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَدْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ نُصَل فَرَجَع فَصَلَّىٰثُمُ َّسَـلَّمَ قَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِيعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِنِي قَالَ إِذَا قُتُ إِلَى الصَّلاقِ فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ ثُمَّ ٱسْتَغْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ وَاقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَزْكُمْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِماً ثُمَّ آرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ الْمِحِدْ حَتَّى تَطْمَرُنَّ سَاجِداً ثُمَّ أَوْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى وَتَطْمَئِنَّ خِالِساً ثُمَّ الْسِجُدُ حَتَّى تَطْمَرُنَّ ساجِداً ثُمَّ ازْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى قائِماً ثُمَّ افْمَلْ ذلكَ في صَلاتِكَ كُلُّها حَدُن فَ وَوَةُ بْنُ أَبِي الْمَذاءِ حَدَّمُنا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَتَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ هُرْمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَرَيْمَةً تُفْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ آئَى عِبْادَاللَّهِ أُخْرًا كُمْ فَرَجَعَتْ أُولا هُمْ فَاخِتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَسِهِ فَقَالَ أَن أَى قَالَتُ فَوَ اللَّهِ مَا ٱنْتَحِبَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةٌ فَوَ اللّهِ مَا ذَالَتْ ف حُذَيْقَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ حَتَّى لَقِي اللهُ حَدْثُونَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَا ا بُو أَسَامَةً حَدَّثَني ءَوْفُ ءَنْ خِلاسٍ وَمُحَمَّدٍ ءَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ فَالَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ

وَسَقَاهُ حِنْهُمْ الدُّمْ مِنْ أَي إياس حَدَّثَنَا إنْ أَبِي ذنَّ عَن الزُّهْرِي عَن الْأَعْرَبِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّ كَمَّيْنَ

الْاَولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخِلِسَ فَنَصَى فِي صَلاتِهِ فَلَمَّ قَضَى صَلاَّتُهُ ٱلْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلَمَهُ

قولەزرت أى طفت طواف الزيارة اھ شار -

قوله ثمسیاهذاسالام النحیهٔ۷سلامالتحلیل کا هوالمتبادر فقوله و علیسك رد آی وعلیك السلام اه

توله أىجادالله أحدروا ياعبادالله احدروا الذين من ورائكم ينرى المسلين على تتال من وراءهم منهم ليذيق بعضهمهاس بمض حتى اجتلدوا أى اقتلوا فقدلوا الإن الما حذيضة يظنونهمن المشركين اه كتبه مصحمه

قوله ماأتحجزوا أى ماانفصلوا

قوله يقف في هذا المكان أي يترك كمات

فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كُبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْضَّمَدِ حَدَّثُنَّا مَنْصُوزُ عَنْ إبْراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى بِهِمْ صَلاَّةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَفَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لاَ أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ قِبْلَ إِلْرَسُولَ اللَّهِ أَ قَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسدتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَسَعِدَ بِهِمْ سَعِندَ تَيْن ثُمَّ قَالَ هَا تَانَ السَّعِندَ ثَان لِمَن لأيذرى ذادَ فى صَلاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيُمُّ مَا يَقِي ثُمَّ يَسْجِدُ سَجِدَتَيْن حَذَّبْن الْمُمَندي تُحَدَّثُنا سُفْيالُ حَدَّثَنا عَمْرُ وبْنُ دِسَارِ حَدَّثِي سَمِيدُ بْنُ جُيَيْرِ قَالَ قُلْتُ ُ لِمَا بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَنَّي بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً قَالَ كَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُولِي نِسْيَانًا ﴿ قَالَ أَنُوعَيْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَىَّ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّمْتِيّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَادْبِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيفُ كَلْمُ فَأْمَرَ اهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ اَنْ يَرْجَعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلُ الصَّــلاتُو فَذَكُووا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُمِيدَالذَّ ثِحَ فَقَالَ بإرسُولَ اللهِ عِنْديعَنْاتُ جَذَٰءُ عَنَاقُ لَبَن هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاقَى لَمْ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ في هٰذَا الْمُكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشُّغْبِيِّ وَيُحَدِّيثُ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ سيرِينَ بِيثْلِ هَٰذَا الْحَديثِ وَيَقِفُ في هذَا الْمَكَانَ وَيَقُولُ لا أَدْرِي آ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لاَ ﴿ رَوْاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابْن سيرينَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْرَنَنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّيَّ صَلًّا ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدِ ثُمَّ خَطَبَثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَعَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَأَنَّهَا وَمَنْ لَمُ يَكُن ذَبَع قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمُ ﴿

نوله عندی عناق أی انی من أولاد المغز : عناق ابن بدل مند و موله جـ شع عدالتاق هی التی طعنت و السنة الثانیة

قوله فليبدل مكانها أى فليذيج غيرها وروى فليبدل بتحفيف الدال كما في الشار ح

دَخَلاَ مَكْراً وَخِيالَةَ صَرُنُنا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثُنا فِرْ السُّ قَالَ سَمِعْتُ الشُّمْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْر و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْكَبْا تِرُالاِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُهُ وَيُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ ٱلْغَمُوسُ **مَا سَبُ** قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَمَهْدِ اللَّهِ وَٱ يَمَانِهُمْ ثَمَـٰٱ قَلِيلًا أُولِيْكَ لأخَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَاَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُنُ إِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُزَكِّيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱليُّم وَقَوْ لِهِ حَلَّ ذكُرُهُ وَلاَ تَخِمَلُوا اللهُ عُرْضَةً لِلاَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّواْ وَتَنَّقُهُواوَ تَصْلِحُوا بَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مُمَّيِّمُ عَالِيمٌ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ وَلا لَمَشْتَرُوا بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّ مَاعِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُمُونَ وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيْدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفيلا حَدُّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِهِ لِيَ حَدَّثُنَا ٱبْوَءُواٰفَةَ عَنِ الْأَعْمِيْسِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَنِهِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَ عَلَى يمين صَابِر يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيُّ مُشْلِمَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۚ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ لَمَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِاللَّهِ وَٱيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَليلاً إِلىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ فَقْالَ مَاحَدَّثَكُمْ أَبُوعَبْدِالرَّحْمٰنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزَلَتْ كَأَنْتُ لِي بَرُّهُ فَ أَدْضِ ابْنَ ءَمَّ لِي فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذاً يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرِ وَهُوَ فِيهَا فَاحِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِيُّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ القِيامَةِ" وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لَمُ سَبِّ الْمَهِينَ فَيَمَا لَا يَمْلِكُ وَ فِي ٱلْمُصِيَّةِ وَفِي الْغَضَب مِنْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبُواسَاءَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ٱرْسَلَني أَصْحَابِي إِلَى النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ۚ اَسْأُ لَهُ الْخُلَانَ فَقَالَ وَالله لاأَخِلُكُمْ عَلَىٰ ثَنَىٰ وَوالْفَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا ۚ اَيْشُهُ فَالَ ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ اَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهُ ۖ آوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْوِلْمُكُمْ حَثْدُرْتُا عَبْدُ الْهَزِيزِ حَدَّثُنَّا إثراهيمُ

قوله يمين صبر بإضافة يمين لصبر و بتنوين يمين والصبرالحبس والمرادالزام الحاكم بهاكما في الشارح

قوله اذاً يحلف فيه الرفعوالنصب انظر الشارح

الحملانمايحملعليه منالدوات فىالهبة خاسة قاله العينى

عَنْ طَالِحَ عَنِ ابْنِ شِيهَالِ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثُنَاعَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَرَّاللَّمَيْزِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْآيْدِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْو وَسَعِمدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنَعْتَبَةَ عَنْ حَديث عْائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ كَمْنَا ٱهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَ نَزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِنَ خِاؤًا بالإفك المَشرَ الْآيَات كُنَّهَا في بَرَاءَ فَي فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ لِقَرابَتِه مِنْهُ وَاللَّهِ لا أَنْفِقُ عَلِيٰ مِسْطِحِ شَيْأً اَبَداً بَمْدَالَّذِى قَالَ لِمَالَئِشَةَ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ ۖ وَلا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ اَنْ يُوْنُّوا أُولَى الْقُرْ فَى الْآيَةَ قَالَ ٱبُوبَكُر بَلِئَ وَاللّهِ إِنّى لَأُحِبُّ اَنْ يَنْفِرَ اللهُ ْ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطِحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لْا أَنْزِعُها عَنْهُ أَبِداً حِمْدُنْ أَبُومَعْمَر حَدَّثَا عَبْدُ الْوادث حَدَّثُا اَيُّوبُ عَن الْقاسِم عَنْ زَهْدَ مِقَالَ كُتَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ فَقَالَ أَيَّنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِ يَبِنَ فَوافَقْتُهُ وَهُوَغَضْبَانُ فَاسْتَخَمَلْنَاهُ لَخَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلْنَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا اَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اللَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَخَيْرٌ وَتَحَلَّمُهُمُ لَلِّهِ سِبْ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْسَيَّحَ أَوْكَبَّرَ ٱوْحَمِدَ ٱوْهَلَّلَ فَهُوْ عَلَىٰ نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ الْكَلام اَ دْ بَعْرِسْجْحَانَاللّهِ وَالْحَمْدُ بِلِيّهِ وَلا إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ ٱكْبَرُ وَقَالَ ٱبْوسُفْيانَ كَتَبَ اللّيُّ صَلَّىٰ اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ هِمَ قُلَ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ وَ فَالَ مُجَاهِدَ كَلِمَةُ التَّقُوٰى لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ حَدَّيْنَ ۚ أَبُو الْهَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهُم ي قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ ثِنُ الْمُسَيَّبَءَ ثَأَبِيهِ قَالَ لَمَا ْحَضَرَتْ اَبِاطْالِ الْوَفَاةُ جِاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ قُلْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ كَلِمَةٌ ٱلماجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَاللَّهِ صَرْسُها قُلَيْبَةُ بْنُ سَعيدِ حَدَّثُنا مُحَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْنَاءِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُوتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كَلِّنَّانِ خَفيقَتَان عَلى اللِّسان

قولد فهو على يبته أىفان تصد التعميم حنث والاً فلا اه

قوله كلةبالنصب من موضع لاا آلهالا الله وبجوزالرفع بتقدير هو اهشار ح لايلاء هنا أليمين وليس بالمعنى الفقهى

تَقيلُنان فِي الْمِيزَان حَبيبَتَان إلَى الرَّحْن سُخِانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْخانَ اللهِ الْمَظيم عَرْضُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ كَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقيق عَنْ عَنْدَ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أَخْرُى مَنْ مَاتَ يَخِمَلُ يِللَّهِ بِدَأَ أَدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرِي مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ بِلَّهِ بِدَأَ أَدْخِلَ الْجَنَّةُ لَمُ سِبُ مِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلا أَهْلِهِ شَهْرٍ أَ وَكَأْنَ الشَّهْرُ تُسْعاً

وَعِشْرِ بَنَ حَذُنْهُا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثُنَا سُلَمْأَنُ بْنُ بِلالْ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَةِ بَسْعاً وَعِشْرِ مِنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا بِإِرَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يَسْعاً وَعِشْرِينَ مَلِمُ سِبِّ إِذَا حَلْفَ أَنْ لِأَيْشَرِبَ نَسِداً فَشَرِبَ طِلاءً أَوْسَكُراً أَوْعَصِيراً لَمُ يَخْتَثْ فِي قَوْل بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بَأَنْبَذَةٍ

عِنْدَهُ حِنْتُونَ عَلَيْ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي لِمَاذِم أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ سَهْل بن سَعْدِ أنَّ آبًا أُسَيْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْرَسَ فَدَعَا النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرْسِهِ فَسَكَا نَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهَلُ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ ماسَقَتُهُ قَالَ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْراً فِي تَوْدِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ حِذْتُ مُعَدَّدُ ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنِ الشَّغْيِّ عَنْ عِكْر مَةً عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمْا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ ماتَّتَ لَنَا شَاةٌ فَدَ يَفِنَا مَسْكُهَا ثُمَّ مَازِلُنَا نَفْيُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا لَم سَبُ إذا حَلَفَ آنَ لاَ يَأْتَدِمَ فَأَ كُلِّ ثَمْراً بِخُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الأَدْمُ حِثْرُتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَا بِسِعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها

لَـِقَ بِاللَّهِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ كَـثُمْرِ أَخْبَرُ نَاسُفُيْانُ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ آنَّهُ قَالَ لِمَا ئِشَةَ بَهٰذَا حَ**رُنَنَا** فَتَيْمَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنَ أَبِي طُلْحَةَ اَنَّهُ

النور آناء معروف و الجمع أنوار مثل طوروأطواروالمسك الجلد والجمع مسوك مثل فلس و فلوس والشن الجلدالبالي كافى المصباح وفسر فى الشرح بالقربة الخلقة اله مصححه قَالَتْ مَاشِبِعَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُنْزِ بُرِّ مَأْ دُومٍ ثَلاْقَةَ آيَامٍ حَتَّى

رما يكون من الادم نخ

صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَيْفًا أَعْرِفُ فَيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكُ مِنْ ثَنَّي فَقَالَتْ نَعَ فَأُخْرَجَتْ ٱقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِثُمَّ ٱخَذَتْ خِلاراً كَمَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِمَعْضِهِثُمَّ ٱرْسَلَتْني إلىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٱزْسَلَكَ ٱبُوطُكَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَا نَطَلَقُتُ بَيْنَ اَ يَدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ اَبِاطُلُمَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَقْالَ اَ بُوطُلْمَةً يَاأَمَّ سُلَيْمِ قَدْجًاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَنَّا مِنَ الطَّعَامِ مأنظمِهُمْ فَقْالَت اللهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْوَطَكُهُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَتَى يَا أُمَّ سُلَيْم مَاعِنْدَكَ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْرَ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآ دَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ قَالَ ٱثَّذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كُلُوا حَتَّى شَبِهُوا ثُمَّ خَرَجُواثُمَّ قَالَ ٱثَّذَنْ لِمَشَرَةِ فَأَذِنَ لَكُمْ فَأ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَيمُوا وَالْقَوْمُ سَبْمُونَ اَ وْتَمَانُونَ ذَجُلًا لَإِسْسُ النِّيَّةِ فِي الْأَيَان **حَذُننَا** ۚ قُتَيْنِيَةُ بْنُسَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِفَتُ يَحْيَ بْنَ سَمِيدِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي مُعَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الأغمالُ بِالنِّيَةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئِ مانَوٰى فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَهِيجْزَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَنْ كَأَنَتْ هِجْزَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوَامْرَأَ وْ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجَرْتُهُ إِلَىٰ مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ مَلِمِثِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَىٰ وَجْهِ النَّذَرِ وَالتَّوْبَةِ صَرْمَنُ احْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أُخْبَرَ فِي

قوله وليس وفي بعض النسخ زيادة والناس قبله اه قوله وإبوطحة سقط لفظ معه في عدة نسخ في ضمن الشرح اهم مين الشرح اهم مين الشرح اهم مين الشرح اهم مين الشرح اهم المين المين وجوده مين الشرح اهم المين المين والمين المين المي

عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِي وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَنْهِ حِينَ عَمَىَ قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ فِى حَديثِهِ وَعَلَى الثَّلاَ ثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فَقَالَ فَآخِر حَديثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَقِ اَنْ ٱ نَحْلِمَ مِنْ مالى صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرُلُكَ مُأْرِسَجِ ۖ إِذَا حَرَّمَ طَمَامَهُ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَااَ يُهَا النَّيُّ لِمَ تَحَرُّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ اَذْواجكَ وَاللَّهُ ۗ غَهُو رُ رَحِيمُ قَادْ فَرَضَ اللّهُ ۚ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَقَوْلُهُ لا تُحَرّمُوا طَيّبات مااَحَلّ اللهُ ۗ لَكُمْ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد عَن ابْنَجُرَ يْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً اَ نَهُ سَمِعَ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَتَ بِنْتَ خَجْشِ وَيَشْرَتُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ آنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ ٱ يَتَنَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنَّى آجِدُ مِنْكَ ريحَ مَغْافيرَ اَ كَانْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلِي إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلِ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَكَ بِنْتَ جَعْيِشَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّيُّ لِمَ تَحَرَّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ لِمُائِشَةَ وَ مَفْصَةً وَ إِذْ اَسَرَّ النَّبِّيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَذْوَاجِهِ حَديثاً لِقَوْ لِهِ بَلْ شَرِ بْتُ عَسَلًا ﴿ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَلَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِي بِذَٰ لِكِ أَحَداً كُمُ سَبِّ الْوَفَاءِ بِالنَّذِرِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ يُوفُونَ بِالنَّذِي حَزُن يَعْنِي بْنُ صَالِطٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَرث اَ نَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمٰا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذِرِ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذَرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْأً وَلَا يُؤَخِّرُ وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَ جُ بِالنَّذَر مِنَ الْبَخِيلِ حَدُرْتُ أَ خَلَادُ بْنُ يَحْلِي حَدَّمُنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُور أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِعْمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرْدُ شَيْأً وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْجَيْلِ صَرَّتُنَّ أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمِّنْتُ حَدَّثَنَا أَوْالرَّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْ قِي ابْنَ آدَمَ

قوله الحجاج بن مجد عن سقط ابن مجد عن بمض نسخ المتن مع وجوده في النسر على المتناولاتي وقوله أن أيتناولاتي وأرينا بالرفع (شارح)

صمغ العرفط

النَّذَرُ بِنَنِيٌّ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَلَهُ وَلَكِينَ يُلْقِيهِ النَّذَرُ إِلَى الْغَدَرِ قَدْ فُدِرَلَهُ فَيَسْتَخْرِ بُجِاللهُ بو مِنَ الْجَنْيِل فَيُوْتِى عَلَيْهِ مَالَمْ كَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ مُلِبُ لِي إِنْمِ مَنْ ۗ تولدنيؤة يأى فيد لأيَنِي بِالنَّذُر حَدُرُنُ مُسَدَّدُ عَن يَمْخِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنى أَبُوجُمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَمُ إِنْ مُفَرِّب قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْ فِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لأ آذرى ذَكَرُ إِنْتَيْنِ أَوْثَلَاثًا بَهْدَ قَرْ نِهِ ثُمَّ يَحِيءُ قَوْمَ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيُخُونُونَ وَلا يُؤتَّنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهُم البِّمَنُ لَا سِبُ اللَّذُو فِي الطَّاعَةِ وَمَا ٱ نَفَقُتُمْ مِنْ تَفَقَةٍ ٱ وَنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَانَّ اللهُ ۖ يَعْلُهُ ۗ وَمَا اللِّطَالِينَ مِنْ ٱ نَصَار حَدُّمُ اللهِ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَنْ طَلْحَةً بْن عَنْدِ الْلِكِ عَن الْقاسِم عَنْ عَالِيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطيهُمَ اللهُ فَلْيُطِفْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَالْا يَعْصِهِ مَلِ سِبُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَأَ يُكُلِّمَ السَّانَا فِ الجاهِليَّة ثُمَّ أَسْلَمَ حَدُمُن مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِل آبُوا لَحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَاوَسُولَ اللَّهِ إِنّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْنَاةً فِي الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْف بَنْذُرك مَّ مَلْبُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَاَمَرَ إِنْ عُمَرَ أَمْرَأَهُ جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلِي نَفْسِها صَلاَّةً بِقُبَاءِ فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَيْتَاسِ فَعَوَهُ حَذُرْتُ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ فِي تُحَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَسعْدَ بْنَ عُبادَةً الْأَنْعِلَارِيَّ اسْتَفْقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرَ كَأَنَّ عَلِيْ أُمِّهِ فَتُو فِيِّتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَأَقْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ حِدْمُنَ آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ أَتَى دَجُلُ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَخْتِي بَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ وَإِنَّهَا مَا تَتْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ ٱكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَمَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ

فَهُوَ آحَقُ بِالْقَصَاءِ لَمَ سِبُ النَّذُر فِيهَا لاَ يَمْلِكُ وَفَى مَعْصِيَةٍ حَذُمْنَ آبُوعَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ كَلَمْهُ ثِن عَنْدِ ٱلْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَال النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهُ فَلْيُطِمْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِينَهُ فَلا يَعْصِهِ حَذْنُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِنِّي عَنْ تُحَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّي عَنْ تَعْذيبِ هٰذَا نَفْسَهُ وَرَآهُ يَشي بَنْ ٱ بْنَيْهِ ا وَالْ الْفَزَادِيُّ عَنْ حَمَيْدِ حَدَّثَى ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ حَدُّىنَ الْمُوعَاصِمِ عَنِ ابْنِ اللهِ عَنْ ابْنِ جُرَ إِبِحِ عَنْ سُلَمَاٰلَ الْأَحْوَلَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاَ يَطُوفُ بِالْكَمْنَةِ بِزِمَامِ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَعَهُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَاتُمُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى سُلَمَانُ الْآخُولُ اَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِالْسِمَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِحِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَمْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ ثُمَّ آمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيدِهِ حَ**ذُنْنَا مُ**وسَى بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا النَّيْ بُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّيُّ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُلُ | إذًا هُوَ برَجُل قَائِم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا ٱبُو إِسْرَائِيلَ فَذَرَ ٱنْ يَتُومَ وَلاَ بَقْمُدَ وَلاْ يُسْتَظِلَّ وَلاَ يَسَكُلِّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ هُ فَليَتَكُلُّم وَ ليستَظِلَّ وَلْيَقَعُدْ وَلْيُمَّ صَوْمَهُ \* قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ النَّيّ صَلَّا اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِ سِبُ مِن نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيُّاماً فَوافَقَ النَّفَرَ أَو الْفِطارَ حَدَّمُنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِّي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَا خَكَيْمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْاَسْلَمَٰيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُيْلَ عَنْ رَجُلُ نَذَرَأُنْ لِأَيَّأَ بِنَى عَلَيْهِ يَوْمُ اللَّصْامَ فَوافَقَ يَوْمَ أَضْحَى آوْ فِطْر فَقْالٌ لَقَدْ كَأَنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوُه حَسَنَةً لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَالْفِظرِ وَلا يَرْي صِيْامَهُما حَدُن عَبْدُاللهِ بنُ مَسْلَةَ حَدَّنَا يَزْيدُ بنُ ذُرْيْمِ عَنْ يُونَسَ عَنْ ذِيادٍ

الخزامة حلقة من شعر أووبر تجمل فى الحاجزالذى بين منحرى البعيريشد بها الزمام ليسمل القياد اذاكان صعباً (عينى)

ثَلاثاًءَ أَوْ أَرْ مِعْلَهُ مَاعِشْتُ فَوافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللهُ بوَفاءالنَّذَر وَتُهْمَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا سِبُ عَلْ يَذْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُودِ الْاَ دْضُ وَالْغَنَمُ وَالَّذِّرُوعُ وَالْاَمْتِيمَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنِّي مَنكًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضاً لَمَ أُصِتْ مَالاً قَطَّ أَنْفَسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شِيغْتَ حَمِسْتَ أَصْفُهُا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَقَالَ أَبُوطُكُةَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحَتُ آمُوالَى إِلَى بَعْرُ مُاءَ خِلْ صِلْ لَهُ مُستَقَبْلَةَ الْمُسْجِدِ صَلْمُنَ إِسْمُ سِلْ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ كَوْدِ بْنَ وَيْدِ الدِّيلِّي عَنْ أَبِي الْغَيْث مَوْلَى ابْن مُطيع عَنْ أَبِي هُنَ يْزَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ كَالَيْهِ وَسِكَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَفْنَمْ ذَهَبَّا وَلا فِضَّةً إِلاَّ الْامُوالَ وَالَّشِيابَ وَالْمُنَّاعَ فَاهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً يُقَالُ لَهُ مِدْعَتْم فَوجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ فادى الْقُرَاى حَتَى إِذَا كَانَ بِوادى الْقُرَاى بَيْنَا مِدْءَتُمْ يَحُطَّ رَحْلًا لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ إِذَاسَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلُهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيّاً لَهُ الْجَنّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةُ الَّتِي اَخَذَها يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمُفَانِمِ لَمْ تُصِيبُوا الْمُقَاسِمُ لَتَسْتَولُ عَلَيْهِ فَاوا فَلْمَا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ بشِراكِ أَوْشِرا كَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِراكٌ مِن أَاد أَوْشِرا كَأَن مِن أَاد ه ( بِشَمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ ﴿ بَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانَ ﴾ وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَكَفَّارَتُهُ

إظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكَينَ وَمَا آمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ تَزَلَتْ فَفِدنَيَةُ مِن

صِيام آوْصَدَ قَةِ آوْنُسُكِ وَيُذْ كَرُعَن ابْنَعْبَاسِ وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآن

أَوَاقُو فَصَاحِبُهُ بِالْخِيارِ وَقَدْ خَيِّرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ كَبَا فِي الْفِدْيَةِ اَحَمُهُ بَنُ يُولُسُ حَدَّمَنًا اَبُوشِها لِمِ عَنِ ابْنِ عَزْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ النَّحْنِ بَنِ أَي لَيْنِي عَنْ كَلْبِ بِنْ نُجِرَةً قَالَ اَ يَشِيَّهُ يَنِي النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَانِيهِ وَسَلِيَّ قَالَ اذْنُ

قولهحبست بالتحفيف وفى اليو بينية بالتشديد أى وقفت اه شار س

قوله عائر أى لايدري راميّه اه شارح

وفی نسخمهٔ کتاب بدل بابوفیاخری تأخیر البسملة عن الترجه ن تعتق رقعة نيخ

فَدَ وَبِتُ فَقَالَ أَيُوْ ذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَمَرْ قَالَ فِذِيَّةُ مِنْ صِيامِ أَوْصَدَ قَةٍ إَوْمُسُكِ ﴿ وَأَخْبَرَ نِي ابْنُ عَوْنِ عَنْ اَيُّوبَ قَالَ الصِّيامُ ثَلاَئَةُ اَيَّام وَالنُّسُكُ شَاةً وَالْمَسا كَنُ سِيَّةُ ۚ لَمْ سِبُ ۚ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ قَدْفَرَضَ اللَّهُ كُمْ تَكِلَّةً آيُمَاٰنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاً كُمْ وَهُوَالْمَلَيُمُ الْحَكَيْمُ ® مَتَىٰ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَيِّ وَالْفَقيرِ **حَذْرُنَنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فيهِ عَنْ مُحَيَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَب هُنَ يْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ هَ كَثُ قَالَ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مَاشَأَ نُكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى آمْرَأَ تَى فى دَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ ثُنيْقُ دَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ بَنِ مُتَنَّابِهِ إِنْ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْهِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ جَلِّسَ فَأَتِيَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَرَقْ فَيْهِ كُمْنُ وَالْعَرَقُ الْكِكْسَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا قَنْصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلِى اَفْتَرَ مِنًّا فَضَحِكَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْعِغهُ عِيالكَ المركب مَن أَفَانَ الْمُنْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ حِدْنِ مُعَمَّدُ بْنُ يَحْبُوب حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَّا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ تَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ جَاءَ وَجُلُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ فَقَالُ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِاهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْن مُتَنَّابِمَيْن قَالَ لَأَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْلِمَ سِيِّنَ مِسْكَسَاً قَالَ لأَ قَالَ · فَأَءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ بِمَرَقِ وَالْمَرَقُ الْمِكْسَلُ فِيهِ تَمْنُ فَقَالَ اذْهَبُ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَىٰ اَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَمَنْكَ بِالْحَقِّ مَا بَثَنَ لا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ مَلِيكِ يُعْطِي فِي الْكُفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَريباً كَانَ أَوْبَهِيداً حِدْثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَلَّةً حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِي عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزِةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمِا شَأَ نَكَ قَالَ وَقَسْتُ عَلَى أَصْرَأَ تَى فَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَعِدُ

ناتُمْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُتَنَّابِمَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ مَّنتَطيعُ أَنْ تُطِيمَ سِيِّينَ مِسْكيناً قَالَ لا أَجِدُ فَأْ تِيَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فيهِ تَمْنُ فَقَالَ خُذَ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ اَعَلَىٰ اَفْقَرَ مِنَّا مَا يَنِيَ لَا تَتَيْهَا اَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذَهُ فَأَطْعِمْهُ آهْلَكَ مَلِمُ سِبُكُ صَاعِ الْمَدينَةِ وَمُدِّ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِوَمَا تَوَادَثَ اَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرَنَا بَعْدَ قَرَنَ ۚ حَ**دُّمُنَا** عُثَانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَن السَّايْب ابْ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّا وَثُلْنا غِيدَكُمُ الْيَوْمَ فَزيدَ فَيهِ فِ ذَمَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَزيْرِ حَ**دُنْنَا** مُنْذِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَازُودِيُّ حَدَّثُنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلَمُ حَدَّثَنَا مَالِكِ عَنْ أَفِعِ قَالَ كَأَنَ ابْنُ عُمَرَ يُمْطِي زَكَأَةً رَمَضَانَ بُمِّدِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُدِّ الْأَوَّلِ وَفَى كَفَّادَةِ الْيَمِينِ بُمَّدِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنُوفَتُكَيْنَةَ قَالَ لَنَامَالِكُ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّيكُمْ وَلا نَزَى الْفَضْلَ الآفِ مُدِّي النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكُ لَوْجَاءَكُمْ أَمَوْ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْفَرَ مِنْ مُلَّهِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيّ مَنْيَ كُنْتُمْ مُعْلُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطَى بُمِّدِ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ اَفَلاَ تَرْمَى اَنَّ الْإَمْرَ اِلَّمَا يَعُودُ إِلَىٰ مُدِّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ ظَمْ في مِكْيالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّمِمْ لِلْمُسِبِّبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاتَّىُّ الرَّقَابِ أَذْكَىٰ حِ**دُرْنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْنِهِ حَدَّثَنَا الْوَلْهِدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي عَسَّانَ تُحَكَّد بْنِ مُطَرِّف عَنْ ذَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعيد ابْنِ مَنْ جَانَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ۖ قَالَ مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةٌ أَغَنَّىَ اللهُ ۚ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّادِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ مَا سِبُ عِنْقِ الْمُدَ تَرَ وَأَيِّم الْوَلَدِ وَالْمُكَانَّب فِي الكَمْقَارَةِ وَعِثْقِ وَلَدِ الزِّنَا® وَقَالَ طَاوُشُ يُجزِئُ

الْمُدَّ يَّرُ وَاثُمُّ الْوَلَدِ ح**َدُرْنِ** اَبُوالنُّعْمَان أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدِعَنْ تَمْروعَنْ لجابرِ اَنَّ رَ ُ لِا مِنَ الْأَنْصَارَ دَ تَبَرَ مَمْلُوكاً لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ مَنْ يَشْتَرَ يِهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَمْنِيمُ بَنُ النَّحَامِ بِثَمَانِياً قَدِ دِدْهَمٍ فَسَمِفتُ لِجابِرَ إِنْ عَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْداً قِيطِيًّا ماتَ عامَ أَوَّلَ لَمُ سَبِّبِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بَلِينَهُ وَبَنَ آخَرَ مَا سِبُ إِذَا اعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَّؤُهُ حَدَّمُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْحَبَّكُمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ أَمَّهَا أَدَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَّءَ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالَ أَشَتَرُهَا إِنَّهَا الْوَلَاءُ لَنَ اَعَتَقَ مَا مِسَبِ الْإِسْتِثْنَاهِ فِي الأَيْمَان حَدُنا أَقْيَنِهُ أَن سَمِيدِ حَدَّثُنا عَلادُ عَن غَيلانَ بن جَري عَن أبي بُودَةَ بنِ أبي مُو سٰيءَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَر يَّ قَالَ اَ تَيْتُ رَسُو لَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ف مِنَ الاشْعَرِيِّينَ ٱسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ ٱحِمْلُحُ مَاعِنْدى مَاٱحِمْكُ ثُمَّ لَمُثَامَا شَاءَ اللهُ ْ فَأَتِيَ بِإِبِلِ فَأْمَر لَنَا بِثَلاَ لَقِ ذَوْد فَكَا ۖ أَنْطَلَقُنَّا قَالَ بَمْضُنَّا لِبَمْضِ لا يُبَادكُ اللهُ لَنَا آتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ لاَ يَحْمِلُنا خَمَلْنا فَقَالَ آفو مُولِيهِ ، فَأَ تَكِتَا النَّهِ مَرَسَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَذَكَ ذَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَ فَا تَحَلَّتُكُمْ مَلِ اللَّهُ ۖ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلِي بَمِينَ فَأَدَى غَيْرَ هَاخَيْراً مِنْهَا إِلاّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمْنَى وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حِزْنِهَا ۚ آثِوالتُّعْمَانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ وَقَالَ الآكَفَّرْتُ يَمِنِي وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ اَوْا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَكَفَّرْتُ ۖ حَذْبِنَا عَلَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ شَجِّيْرِ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَمْأَنُ لَاَصُلُوفَنَّ اللَّيْنَلَةَ عَلِي تِسْمِينَ آمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُغُلاماً يُقْاتِلُ في سَبيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبْهُ قَالَ سَفْيَانُ يَغِي الْمَلَكَ قُلْ إِنْشَاءَاللَّهُ فَنَسِي فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتَ آخراً أَثُّه مِنْهُنَّ بُولَدِ إِلَّا وَاحِدَةٌ بَشِقَ غُلامٍ فَقَالَ ٱبْوَهُمَ يْرَةً يَرُوبِهِ قَالَ لَوْقَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۗ الْحُا لَمْ يَكِتَفُ وَكَانَ دَرَكًا فِي لَمَا جَيْهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله وكان بينناو بين هذا الحق الح قوله أثينا رسول القدسل الله عليه وسلم عن كلام دهدم مخلل بعض القول هن إبي موسى رضى القدعنه لا يخنى هل الناظر التأمل ذكك اهدى

ماأحلكم عليه نخ

لَوَاسْتَنْنَى وَحَدَّثُنَا ٱبُوالزَّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ مِثْلَ حَدِيثُ أَبِي هُمَ يُرَّةً مَلَ إ اْكَمَّاْرَةِ قَبْلَ الْخِنْتِ وَبَعْدَهُ حَ**دُّنْنَا** عَلَى ْنُنْ شَخِر حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّسِمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْأَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ يَيْنَنَا وَبَيْنَ هَٰذَا الَّحِيِّ مِنْ جَرْمِ إِنَّاءٌ وَمَعْرُوفُ قَالَ فَقُدِّمَ طَمَامُ قَالَ وَقُدِّم في طَمَامِهِ خَمْرُ دَجَاجِ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحَمُرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى آذَنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَّأْ كُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيَّأً قَذِرْتُهُ كَلَفْتُ أَنْ لِأَاطَعَمَهُ آبَداً فَقَالَ آذُنُ أُخْبِرُ لِهُ عَنْ ذٰلِكَ ٱتَيْنُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فِي رَهْطِ مِنَ الْأَشْمَر يَهِنَ أَسْتَخُولُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَمَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدَى مَا أَجِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَهَبِ إِبِلِ فَقَيِلَ أَيْنَ هَؤُلاَّ وِالْأَشْمَرِ يُّونَ أَيْنَ هَؤُلاْ وِالْأَشْمَر يُّونَ ۖ فَآتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا يِخَمْسِ ذَوْدِ غُرِّ الذُّرَى قَالَ فَانْدَفَهْنَا فَقُلْتُ لِلْأَضِابِيَ تَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَّ كَسْتَحْمِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلُنَا ثُمَّ أَدْسَلَ إِلَيْنَا تَخَمَلُنا لَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغَفَّانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لاَ نَفَلِحُ أَبَداً ازْجِعُوا بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِٰصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَ كِرْهُ يَمِينُهُ فَرَجَمْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتَمِيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ كَفَلَفْتَ ٱنْ لاَتَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمْلَتَنَا فَظَيْتُ أَوْفَمَرُ فَنَا أَنَّكَ نَسيتَ يَمِنَكَ قَالَ ٱ نَطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَلَكُمُ اللَّهُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَ رَى غَيْرَهَا خَيْرِ ٱ مِنْهَا إِلَّا أَيْنَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْنَا ﴿ تَابَعَهُ مَمَّادُ بْنُ ذَيْدِ عَنَ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالثَّاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلِّيمِ صَرُّتُنا قُتَيْنَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ آيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْأَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّسِمِيّ عَنْ زَهْدَم بِهٰذَا حَدْثَنِي ٱبُومَ مُمْر حَدَّثَا عَبْدُ أَلْوَادَتْ حَدَّثُا ٱ يُؤْبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم يِهٰذَا حَدُن مُعَدُن عَبْدِ اللهِ حَدَّثا عُمْانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَادِس أَخْبَرَ نَا ابْ عَوْنَ

عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ سَمْرَةً فَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا تَسَأَلُ الا مَارَةً فَاللّهَ إِنْ أَعْطِيبًا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَعْطِيبًا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ النّهَا وَ إِذَا حَلْفَتَ عَلَىٰ عَبْنِ فَرَأَيْتَ عَنْ عَبْنِكَ ﴿ لَا بَعْهُ أَصْلُوا لَا نَى هُو خَيْرُ وَ كَثِّرْ عَنْ يَبْنِكَ ﴿ لَا بَعْهُ أَصْلَالُ بَنُ عَطِيبًة عَوْنِ ﴿ وَتَابَعَهُ بُونُسُ وَسِمْالُهُ بَنُ عَطِيبًة وَسِمَاكُ بُنُ حَرْبُ وَمُحَيْدُ وَقَادَهُ وَمَنْصُورُ وَهِشَامُ وَمَنْصُورُ وَهِشَامُ

﴿ تُمَّ الْجَزَّءُ السَّابِعِ وَيَلْيُهُ الْجَزَّءُ الثَّامِنِ وَأُوَّلُهُ كَتَابُ الفرائضُ ﴾

رسة الجزاء السابع من صبيح البغارى مقصرا فيها على لكتب و امهات الابواب و التراجم صحيفة ٢ كتاب المرضى والطب ١١ كتاب المرضى والطب ١٦ كتاب الطب ٢٣ كتاب اللاب ولاعيش الآخرة

٦٤ باب التصاوير
 ٦١٠ كتاب القدر
 ٦٧ باب الارتداف على الدابة
 ٦٧ باب كفارات الأيمان
 ١٢٥ كتاب الاحب
 ١٢٥ كتاب الاستندان



الإِمَامُ أُبِدِ عَبَّدُ اِللَّهِ مِعَّدِ بِنُ اِسَمَاعِ بِـُ لَ بِـزِ اِبِرَاهِمَّ ابْزِلِلْغِيرَةِ بْنِ بَرِدزَبَةِ الْبِخَارِيِّ الْجَعِفِيِّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانول وَالحقوق عَفولَة لِدَادالنِكِ لِلطِبَاعَة وَالنشرُ وَالتوذيبُ عَ

الجزء الثمامن

دارالفكر





وَقُولِ اللهِ ثَمَا لَى يُوصِهُمُ اللهُ فِي اَوْلاَ وَكُمْ لِلدَّكُو مِثْلُ حَظّو الْاَنْتَدِينَ فَانَ كُنَّ فِيسَاءً قَوْقَ اثْنَدَيْنِ فَاللهُ تَلَا مَا تَوْكَ وَ إِنْ كَانَت وَاحِدَةٌ فَاهَا النّصف وَلاَ وَيَهِ فِيلًا وَلِمَا وَلاَ وَلَهُ فَاللّهُ وَلَهُ فَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَمِينَةً فَوصِيبًا الشّدُن مِن بَعْد وَحِيتَة فُوصِيبًا المُعْدَةُ وَلَا تَقِلُهُ السَّدُن مِن بَعْد وَحِيتَة فُوصِيبًا اللّهُ وَلَدُ فَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَدُ وَوَرَقُهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا يَقُولُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلاَ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلا اللّهُ وَلِهُ وَلا اللّهُ وَلِهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلا اللّهُ وَلِهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلا وَعَنْ وَلَهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَهُ وَلِهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَ

قوله فانانى أى النبيّ و فى نسخة العينيّ فاتسانى أى النبيّ والو بكر

إِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ مَرِضْتُ فَمَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلّ وَٱ بُوبَكْرِ وَهُمْا مَاشِيانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمَى عَلِيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم ا فَصَتَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَ فَقُتُ فَقُلْتُ لِارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَضْنَعُ فِي مالى كَيْفَ أَقْضِي فى مالى فَكُمْ يُجِبْنِي بِشَيْ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمُواديث المرسبُ تَعْلِيم الْفُرارَضِ ﴿ وَقَالَ ءُقَبَةُ بْنُ عَامِرَ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّالِّينَ يَعْنَى الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّانِ حَذْننا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَتُ الْحَديث وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَهَاغَضُوا وَلا تَدَارُوا وَكُونُوا عِنادَاللهِ إِخْواانًا مُ اللُّهِ عَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنُودَثُ مَاتَوَكُنَاصَدَقَةُ حِدْنِنَا عَندُ اللهِ بْنُ مُحْتَدِ حَدَّمُنا هِشَامُ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالِشَةَ أنَّ فاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَنَيا أَبَابَكُر لِلْقِسانِ مِيزاتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حَشَيْدِ يَظْلُبانِ اَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَّ وَسَعْمَهُمَا مِنْ خَيْرَ فَقَالَ هُمُما أَبُو بَكُر سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَنُورَثُ ما تَرَكُنا صَدَقَةُ إِنَّهَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالَ قَالَ أَبُوبَكُمْ وَاللَّهِ لَا اَدَعُ اَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فيهِ اللَّصَنَعْتُهُ قَالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ فَكَمْ تُكَلِّمهُ حَتِّى مَا تَتْ حَ**رُبُ اللَّهُ عِلَى إِن**َّمُ مِيلُ بَنُ آبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَادَك عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأنُورَثُ مَا تَرَكُنْا صَدَقَةُ حَدُننَ يَخَى بنُ بَكِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْل عَن ابن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ في مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثْانِ وَكَأْنَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُظِيمِ ذَكَرَ لَى ذَكْراً مِنْ حَديثِهِ

ذٰلِكَ فَانْطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَ لَتُهُ فَقَالَ انْطَلَقَتْ حَتَّى اَدَخُلَ عَلِي عُمْرَ فَأَناهُ حاجبُهُ يَرْفَأَ قَطَالَ هَلَاكُ فِي عُمُمْانَ وَعَبْدِ الرَّسَخِن وَالرَّّ بَعْرِ وَسَعْدِ قَالَ مَمْ فَأَذْن كُمْم

ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاشُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ أَقْضِ بَيْني

فدك بالصرف وعدمه وحير بعدم الصرف قاله الشارح

قوله برفأ كبيداً وقد لا يهمز علم حاجب سيدنا عبر رضى الله

تمالي عنه وحد في نسخة الشارح بالياء كنفشي وهو رسم غير معهود فيه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنُورَتُ مَا تَرَكُمْا صَدَقَةُ يُومِدُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ نَفْسَهُ فَقَالَ الرَّهُ طُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَا قُبَلَ عَلَىٰ عَلِي وَعَبَّاسِ فَقَالَ هَنْ تَعْلَانِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ قَالاً قَدْ قَالَ ذَلِكَ قالَ مُحَرُ ىن الحيازة أي ماجمها فَانِّى أَحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَاالْاَصْرِ إِنَّ اللهُ ۖ قَدْ كَاٰنَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِهٰذَا الْهَٰيْءِ بِشَيْءً لَمْ يُمْطِهِ آحَداً غَيْرَهُ فَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ مَا ٱفْاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسُو لِهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَدِرُ فَكَاٰنَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا آخْنَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اَسْتَأْثُوَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطا كُمُوهُ وَبَثَّهَا فَيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هذَا الْمالُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلىٰ اَهْلِهِ مِنْ هٰذَاالْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتَهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا رَقِيَ فَيَجِعَلُهُ تَجْمَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْاتَهُ ٱنشُدُ كُمْ اللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَمَرْ ثُمَّ قَالَ لِمَلِّ وَعَتْبَاسِ ٱنْشُدُ كُمَّا باللهِ هَلْ تَعْمَاٰنِ ذٰلِكَ قَالاَ نَتُمْ فَتَوَقَّى اللَّهُ نَبَيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ آفو بَكْر آنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَوَقْ اللهُ ۚ ٱبِأَكِكُرِ فَقُلْتُ ٱنَا وَلَيُّ وَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ ٱعْمَلُ فيها مَاعَمِلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر ثُمَّ جُنْمَانِي وَكَلِمُنْكُما وَاحِدَةً وَآمَرُ كُمَا جَمِيعُ جَنْتَنِي نَسَأَ لَنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْن آخيك وَا نَانِي هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ آمْرَأَ تِهِ مِنْ أَسِهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُما دَفَعَتُما إِلَيْكُمَا بذلك

فَتَكَمِّسَانِ مِنِي قَصَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللهِ اللّهِي إِذَ فِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لِأَاقَضِي فيها قَصَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ تَجَرْتُما فَاذَفَهاها إِلَى فَأَنَا اَكُفَهِكُماها حَرُّرُونَا اللّهِ مَنْ أَلْهَا حَلَيْهِ وَسَلَمَ فَال لاَ يَفْتَدِهُ وَرَثَتَى دِينَاراً مَالْزَكُتُ بَعْدَ فَفَقَةِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ لاَ يَفْتَدِهُ وَرَثَتَى دِينَاراً مَالْزَكُتُ بَعْدَ فَفَقَةِ فكانت خاصةً نخ لتد اعطاكوها نخ

فعمل بذلك نخ

حِينَ ثُوْ فِيَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ غُثْمَانَ إِلَىٰ أَبِي بَكُر

نوله ازتركت ولداء همزة ان مكسورة على الشرطية وحزاء الشوط خبر بتقدير قهو انظر الشارح

يَسْأً لَنَهُ مِهِ النَّهِيَّ فَقَالَتْ عَالِيَشَةُ ٱلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ حبُسه قَوْل النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ حَدُّنُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي ٱبُوسَكَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَىٰ بألمُؤْمِنانَ مِنْ بيهنه فَيَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَتُرْكُ وَفَاءٌ فَعَلَيْنَا قَضَاوَّهُ وَمَنْ تَرَكُ مَالاً فَلورَثَيِّهِ مىزاث الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ اَو أَمْرَأَتُهُ بِنَتَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَأَنَّنَا أَثَنَيْنِ اَوْ ٱكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَأْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرُ بُدِئَ بَمِنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤُنَّى فَرِيضَةُ فَمَا بَقَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْلَين حَرْثُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْجِنُّوا الْفَرَائِضَ بَأَهْلِهَا هَا بَقِيَ فَهُوَ لِلأَوْلِيٰ رَجُل ذَكَر ع**ا بسبُ** ميزات الْبَنَات حَ*دُّتُنا* الْمُمَنِينُ حَدَّثُا سُفْيانُ حَدَّثَنَا الرُّهُم يُ أَخْبَرَ في عامِرُ بنُ سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ عَن أَسِهِ قالَ مَرِضْتُ بَكَّةَ مَرَضاً فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلِيَ الْمَوْتِ فَأَتَا فِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُفي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرثُنَى اِلاَّ ٱ بْنَتِي ٱ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُقُ مَالِي قَالَ لا قَالَ قُلْتُ قَالشَّظِرُ قَالَ لا قُلْتُ الثُّكُثُ قَالَ الثُّكُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِن تَرَكْتَ وَلَذَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَمْزُ كَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُها إِلَىٰ فِي أَمْرَأَ تِكَ فَقُلْتُ بِادَسُولَ اللّهِ أَخَلُّفُ

عَنْ هِمْ إِنَّى فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَمْدى فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُريدُ بهِ وَجْهَ اللَّهِ اللَّهَ الدُّودُتُ بهِ

رَفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّ اَنْ تَخَلَّفَ بَعْدى حَتَّى يَنْتَقِعَ بِكَ اَقْوامْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ

لكين الْبَائِشُ سَفَدُ بَنُ خَوْلَةً يَوْثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ

قوله بمن شهركهم أى بمن شرك البنات و الذكر فغلب التذكير على التأنيث اه عيني

قوله لاولى رجل أى لا قربه و فائدة قوله ذكر بعدر جل النبيسة على سبب الاستحقاق و هسو الذكورة المقابلة للانوثة و الرجل الديراد به مقابل

توله فالشطر بالرفع والجرّ و الرفع على الاستداء و الخبر محذوف أى فالشطر أتصدق بدومثله قوله في الثلث كافي الشارح

قوله ولم يذكر بالبناء للفاعل والمفسول

مِّكَّةَ قَالَ سُفَيَانُ وَسَفَدُ بَنُ خَوْلَةً رَجُلُ مِنْ بَىٰ عَامِر بَن لُؤَى ۖ **حَدُّنَ ا** مَحْمُودُ حَدَّثَنَا ٱبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا ٱبُومُمْاويَةَ شَيْبَانُ عَن أَشْمَتُ عَنِ الْأَسْوَد بْنِ يَزيدَ قَالَ ٱثَانَا مُمَادُ بْنُ جَبَلِ بِالْهَنَ مُعَلِّماً وَامْدِراً فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ رَجْلِ ثُوثِيَّ وَتَرَكَ ا بْنَنَهُ وَأَخْمَهُ فَأَعْظِمِ إِلَا نِنَهُ النِّيضْفَ وَالْأُخْتَ النِّيضْفَ مَلْمِسِبُ مِيزاتُ آبْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُن ابْنُ وَقَالَ زَيْدُوَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُذَكَرُ ذَكَرُ هُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَخْبُونَ كَمَا يَخْبُونَ وَلا يَرِثُ وَلَدُالا بن مَمَ الا بن حَدُمنا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِمَ حَدَّثنا وُهَيْتُ حَدَّثَا إِنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بأهلها ألمَا تِقَ فَلِأُولَىٰ رَجُل ذَكِر مل سب ميرات أبنة إن مَمَ أبنة حدَّنا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا ٱبُوقَيْسِ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِلَ قَالَ سُيْلَ ٱبُومُوسَى عَن آئِنَةٍ وَآئِنَةِ ابْن وَأُخْتِ فَقَالَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَتِ ابْنَ مَسْمُود فَسَيْتًا بِمْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْمُودِ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسِي فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَااَ نَا مِنَ الْمُنتَدِينَ أَقْضَى فَيِهَا بِمَا قَضَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَّمَ لِلا بُنَةِ اليَّصْفُ وَلِا بُنَةِ الْإِبْنَ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْيَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَ تَيْنًا أَبَامُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْمُودِ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي مَادَامَ هٰذَا الْخَبْرُ فَكُمْ لَلِسِيُ ميراث الْجَلَّةِ مَعَ الْآبِ وَالْإِخْوَةِ وَقَالَ ٱبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّ بَوْ الْجَكُّ آَتُ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ يَا بَيْ آدَمَ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةً آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ اِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّ اَحَداً خَالَفَ اَبَابَكُر فِىزَمَانِهِ وَاصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرْثَنِي ابْنُ آبْنِي دُونَ اِخْوَتِي وَلَا اَرْثُ أَنَا ابْنَ آبْنِي وَيُذْ كَرُ عَنْ مُمَرَ وَعَلِيّ وَابْنِ مَسْمُودِ وَزَيْدِ ٱقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ حَدَّمْنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا وُهَيْتُ عَن ابْن طاويس عَنْ أَبِيعِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحِقُو االْفَرْ ارْضَ بأَهْامِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُل ذَكَر

فهـو لائولى نخ

الجبرالمالم والمشهور فيم كسرالحاه يسمى باسم الحبوالذي بكتب به وهوالمداد واليه مسلحه التابعي من المسلح والفتح لفة ممل فلس وفلوس وفلوس والواية هنا الفتح المسيح المستعدد والرواية هنا الفتح المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد في كسيد ويمس عليه المستعدد المستعدد والمسلح والمستعدد المستعدد المستعدد المستعدا المستعدد المستعدا المستعدد المستعدا المستعدا المستعدد المستعدا المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدا المستعدد المست

قوله فانه یعنی أبابکر (شار م)

قوله عبد بالتنوين بيان لغرة وبروى بالاضافة أيضاً اهمينى قوله عصبة بالنصب حال و بالرفع خبد مندأ محذوف أي

هي عصبة اه عيني

حَذْرُتُ الْمُومَنْمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثُنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن إَنْ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هذه الأُمَّة خَللاً لاَ تَخَذْ ثُهُ وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلام أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرُ فَإِنَّهُ أَثْرَ لَهُ آبًا أَوْقَالَ قَضَاهُ أَبًا لَمُ مُسَبِّس ميراثِ الرَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ حِدْثُمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَدْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ المَالُ لِلْوَلَٰدِ وَكَاٰنَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَلْسَحَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَااَحَتَّ بَجْعَلَ لِلذَّكَر مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ التُّمُنَ وَالنُّهُمَّ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالزُّبُمِّ لَم صِبْ مِيزاتِ الْمَزْأَةِ وَالزَّوْجِ مَمَ الْوَلَدِ وَغَيْرَ و حَذْمُن اللَّهُ عَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهاكِ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى جَنِينَ أَمْرَأُ وَ مِنْ بَنَى لْجِيْانَ سَقَطَ مَيْنًا بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْاَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمُرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُ قِيَّتْ فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّ ميزاتَهما لِبَسْنِها وَزَوْجِها وَانَّ الْمَقْلَ عَلَى عَصَيَتِهَا لَا سِبُ مِيزات الْأَخَوات مَعَ الْبَنَّات عَصَبَةً مُوثِنَ بِشُرُ بَنُ خْالِدِ حَدَّثُنَا تَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فينًا مُعاذُ بْنُ جَبَل عَلىٰ عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَالَّمَ النِّصْفُ لِلا بْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْت ثُمَّ قَالَ سُلَمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزْتُومَ عَمْرُو بنُ عَبَّاسِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَى قَيْسِ عَنْ هُنَ يْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَضِينَ فَهَا بِقَضَاءِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلابْنَةِ الإِبْنَةِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتُ مَلِ سِيُّ مِيرَاتُ الْأُخُواتِ وَالْاَخْوَةِ حِنْدُسُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِينِ الْمُشْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ خابراً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَ-غَلَ عَلَيَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَاَنَا مَر يِضْ فَدَعَا بوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ

نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُورِيْهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ لِارَسُــولَاللَّهِ اِتَّمَالٰى اَخَواتُ فَلَزَ لَتَ آيَةُ الْفَرَّارْغِض لِمُ مِسْبُ يَسْتَعْنُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالْلَةِ إِن آمْرُؤَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهُا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَأَنَّنَا ٱثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ يَمْاتَوَكَ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجْالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَر مِثْلُ حَظٍّ الْأُنْلَيَيْن يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ نَصِلُوا وَاللهُ يُكُلِّ شَيْءً عَليْمُ حَذَّنْنَ عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسًلَ عَنْ أَبِي إِسْحَلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ لْمَايَّةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَقَنُّونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ لِلْ سِبُ الْبَقَ عَمِّ آحَدُهُماْ أَخُ لِلْأُمِّ والْآخَرُ زَوْجُ وَقَالَ عَلَىُّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاَخِ مِنَ الْأُمُّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانَ حَدُرُتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِسْرَالِكَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ اَ مَا اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَنَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمُوَّالَى الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كُلَّا أَوْصَيْاعًا فَإِنَّا وَلِيَّهُ فَالْأُدْعِى لَهُ ﴿ أَلْكُلُّ الْمِيالُ حَدَّمْنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أبيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحِفُو االْفُرْ ارْضَ بأهلِها فَأَتَرَكَّت الْفُرَائِضُ فَلِأُولَىٰ رَجُلِ ذَكُر مَا سَبُ فَوَى الْأَدْخَامِ حَذَيْنَ السَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثُنَا طَلْحَةُ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوْالِيَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهاجِرُونَ حَنَ قَدِمُوا اللَّهَ مَنَّ يَرِثُ الأَضَادِئُ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوى رَجِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّ نَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَالِي قَالَ نَسَخَتُهَا وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ آيَاأُنكُمْ لِم بُ مِيرَاتُ الْمُلَاعَةِ وَلَاتُونَ يَخْيَ بْنُ قَزَعَةً حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لأَعَنَ أَمْرَأَتُهُ في زَمَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَنِي مِنْ وَلَدِها فَفَرَّ قِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُا

قوله فلادعى بلفظ امرالمتكلم المجهول واللامكسورة وقد تسكن معالفاء والواو غالبا فمهما و اثبات الالف بعد العين حائز على قول من قال: ألم يأتيك والانباءتنمي. وكان القياس فلادعاء أي فادعونيله حتى أفوم بكله وصياعه اهمن

شرح العينيّ قوله نسختا الخ فيه تسامح لظهور الناسخة

والمنسوخة

قوله عام الفتيم بنصب عام بتقدير في وبالرفع اسم كان اه شار ح

وَٱلْمَاقَ الْوَلَدَ بِالْمَزَأَةِ لِلْمِسْسِيْسِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ ٱوْاَمَةَ حَشْرُسُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللِّكُ عَن ابْنِ شِهالبِ ءَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَمْ إِا قَالَتْ كَانَ عُشْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَحْيِهِ سَعْدِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنَّى فَاقْبَضْهُ إِلَيْكَ فَكُمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ آخَذَهُ سَعْدٌ قَتْالَ ابْنُ آخي عَهدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ آخى وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَىٰ فِراشِهِ فَتَساوَقًا إِلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أخي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَعَلِي فِراشِهِ فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةً الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِمِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً أَخْجَى مِنْهُ لِمَا رَأَى مِن شَبِهِ بِعَثْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهُ مَهْرُسُلُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يُحْلِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْن زيادِ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبا هُمَرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ إصاحِب الْفِرَاشِ مَا سَبَّسَمُ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعَتَقَ وَميراتُ اللَّقيطِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّقيطُ حُرُّ وَرُسُ حَفْض بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَكَمِ عَنْ الْبِاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالَشَةَ قَالَت آشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَتُر مِهَا فَانَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعَنَّى وَأَهْدِي َ لَمَا شَاهُ فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكُمُ وَكَانَ زَوْجُها حُرًّا ١ وَقَوْلُ الْمُكَمِمْ مُرْسَلُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْداً حِثْرَتُنَ إِسْمُعِلُ بْنُعَنْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَاللِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْوَلاَّءُ لِمَنْ اَعْتَقَ لَمْ سِبَ مَرَاتُ السَّائِبَةِ حَدُّمُنَ فَيصَةُ نِنُ عُفْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ هُرَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اَهْلَ الْإِسْلَامِ لاَيْسَيِّسُونَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوالْسَيِّدُونَ حَلَيْنَ مُوسَى حَدَّنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ مَنْصُود عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ هَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشْتَرَتْ بَرِيرَةً لِتُعْتِقَهَا وَأَشْتَرَطَ آهْلُها وَلاءَها فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آشْــتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأُعْتِيمُها وَإِنَّ آهْلُهَا ا يَشْتَرِطُونَ وَلاءَهَا فَقَالَ اَغْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاُّءُ لِمَنْ اَغْتَقَ اَوْقَالَ اَغْطَى الثَّمَنَ قَالَ

أَنَّ عَدِّمُنَّا النَّفَيْالُ النَّابِةِ هو السِد الذي يمتق على أن الريق الله الذي يمتق على أن منصور عن الإعساق أعتمسك الاعساق أعتمسك المتناق أعتمسك المتناق أعلى النَّمَنَ قَالَ العساق الدي المتناق أعلى النَّمَنَ قَالَ العساق المتناق المتناق المتناق المتناق المتناق المتناق المتناق وغيرالنوق المتناق المتناق وغيرالنوق المتناق المتناق وغيرالنوق المتناق المتناق وغيرالنوق المتناق ال

فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا قَالَ وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطِتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْإَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ﴿ قَوْلُ الْأَسْوَ دَمُنْقَطِعُ وَقَوْلُ ابْن عَبْاسِ دَأَيْنُهُ عَبْداً أَصَحُ لِم بِكِ إِنْم مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَواليهِ حَذَّرُنَا أَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّمًا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْيِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِي وَضِي اللهُ عَنْهُ مَاعِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَوُهُ إِلاّ كِتَالُ اللهِ عَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَ جَهَا فَإِذَا فِيهَا آشَيْهَاءُ مِنَ الْجِرَالِحَاتِ وَآسَنَّانِ الْابِلِ قَالَ وَفِيهَا الْمُدَيِّنَةُ حَرَمُ ما بَيْنَ عَيْر إِلَىٰ تَوْرِ فَمَنْ أَخْدَثَ فَهَا حَدَثًا ٱوْآوْى مُحْدِثًا فَمَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلا يُنكَّةِ وَالنَّاسِ إَ جَمَعَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفٌ وَلاْعَدَلُ وَمَنْ وَالْي قَوْماً بَغَيْر إذْن مَواليهِ فَمَلَيْهُ لِمَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَ يَكُوهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفُ وَلاَعَدْلُ وَدْمَّةُ الْمُسْلِينَ وَاحِدَةً يَسْمَىٰ بِهَا اَدْنَاهُمْ فَنَ اَحْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا يُتَكَةٍ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلَاْعَدْلُ صَرْبُنُ ۚ ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاْءِ وَعَنْ هِبَتِهِ للْبِسِيْبِ إِذَا ٱسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرٰىلَهُ وَلاَ يَهُ وَقَالَ النَّيْنَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَغَتَى وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيم الدَّادِيّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِتَعْيَاهُ وَتَمَاتِهِ وَآخَنَلُمُوا فَ صِحَّة هِذَا الْحَبَرِ حَدُثُنُ فَتَيْنِهُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَالِيشَـةَ أُمَّ الْمُوَّمِينَ أَدَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى جَادِيَّة تُعْتِقُهَا فَقَالَ آهْلُهَا نَبِيهُ كِهَا عَلِي أَنَّ وَلا ءَهَا لَنَا فَذَ كَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَمْنَهُكِ ذَلِكِ فَالَّمَا أَوَلا مُ لِمَنْ أَغَنَّ حَذَّتُنَا نُعَمَّدُ أَخْبَرُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت آشَتَرَ يْتُ بَرِيرَةً فَاشْتَرَطَ آهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَّرْتُ ذَٰ لِكَ لِلنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اَعْظَى الْوَرقَ قَالَتْ فَاغَتَفْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِها فَقَالَت

قوله غير هذه غير حال أواستثناءآخر وحرف العطف مقدر انظرالشارح

توله ولاية بكسر الواو و لايي ذر الواو و لايي ذر الكمين ولاء المالكين ولاء المالكين ولاء المالكين ولاي ذرّ رفسه الميكون اللها وضرّ الميالكين الهاء وضرّ الميالكين الهاء وضرّ الميالكين المالكين المالكين

لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا نَارِسُبُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِينِ الْوَلَاهِ حَذُرُتُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّاتُهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَدْادَتْ عَا يُشَةُ أَنْ لَشَتْرَى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ للِنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ يَشْتَرُطُونَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ٱشْتَرَ مِهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ حِزْتُ ابْنُسَلام أَخْبِرَنَا وَكِيمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَد عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاَّءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَر قَ وَوَلَى النِّعْمَةُ مَا بِسَبِ مَوْلَى الْقُومِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَانْ الْأَخْتَ مِنْهُمْ حَذَّمْنَا آ دَمُ حَدَّمَا شُعْمَةُ حَدَّمَا مُعاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْكَمَا قَالَ حَدُمنا ا بُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أخت الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْمِنْ أَنْفُسِهِمْ م**أرسِب** ميزاث الأسير قالَ وَكَانَ شُرَيْحُ يُؤرِّثُ الْأَسيرَ فِي آيْدِي الْعَدُقِ وَيَقُولُ هُوَ آخُوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِالْعَزيز أَجَزُ وَصِيَّةَ ٱلْأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَاصَنَعَ فَى مَالِهِ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دينِهِ فَايَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِهِ مَا يَشَاءُ حَرْرُسُ أَنُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ عَنْ أَبِي حَادِم عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكُ مَالاً فَلِوَرَثَيْهِ وَمَنْ تَرَكُ كَلَّ فَإِلَيْنَا مَا سِبُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا اَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاتُ فَالْمِيرَاتُ لَهُ حَدَّثُنَ اللهِ عَاصِم عَن ابْن جُرَيْج عَن ابْن شِهاب عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثَانَ عَنْ أَسْامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ صَمَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاٰفِرَ وَلَا الْكَاٰفِرُ الْمُسْلِمَ لَلم ميراث المَبْدِ النَّصْرَانيّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيّ وَإِنْم مَن أنَّفَىٰ مِن وَلَدِهِ فَلْمِسْبُ مَنِ آدَّى آخَاآوِ إِنْ آخِ حَدُنُ فَتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا ٱنَّهَا قَالَت ٱخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ

والمكانب النصراني

زَمْعَةَ فِيغُلام فَقَالَ سَعْدُ هٰذَا لِيَرْسُولَ اللهِ ابْنُ ابْنُ آخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِـدَ إِلَىّ اَ نَّهُ ٱ نُهُمُ ٱ نُظُرْ إِلَىٰ شَهَهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَٰذَا اَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وُ لِلَّ عَلِي فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَليدَ يَهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اللَّهُ شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا ۖ بَلْيِنَا بِعُشْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَيَلْعَاهِمِ الْحَجَرُ وَآخَتِهِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بَنْتَ زَمْعَةَ قَالَتَ فَلَمْ يُرَسَوْدَةَ قَطُّ لَمُ مُسَمِّعُهُ مَن اَدَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ حَيْرً مُسَدَّدُ حَدَّمُنا خَالِدُ هُوَ إِنْ عَمْدِ اللَّهِ حَدَّمُنا خَالِدُ عَنْ أَي عُمَّانَ عَنْ سَعْدِ رَضِي الله عَنْ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعِيْ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحِنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةً فَقَالَ وَاَنَا سَمِمَتُهُ اَذُناى وَوَغَاهُ قَلْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدُنُكُ ۚ اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وعَنْ جَمْفَرِ بْنِ رَبِيعَــةَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِتَ عَنْ أَبِهِ فَهْوَ كُفْرْ مُرْسِبُ إِذَا آذَّءَتِ الْمُرْأَةُ أَنِناً حِرْسُما أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنا شُمَّيْتُ حَدَّثَنا اَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ بِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ آمْرَأْنَانَ مَعَهُمَا آبْنَاهُمْ إِجَاءَ الدِّنْتُ فَذَهَبَ بابْن إحْدَاهُما فَعَالَت ل لِصاحِبَهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِنْبِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرِي إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِنْبِكِ فَتَحَاكُما إِلَىٰ داوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُنْرِي فَخَرَجَنَّا عَلِي سُلَّمَانَ بْنِ دَاوْدَ عَلَيْهِمَ االسَّلامُ فَأَخْبَرَ تَاهُ فَقَالَ اَنْتُونِي بِالسِّيكِينِ اَشْقُهُ بَيْنَهُمْ افْقَالَتِ الصُّغْرِى لِأَتَّفَعُلْ يَرْحُمُكَ الله هُوَ انْبُها فَقَضٰى بِهِ لِلصُّفْرَى قَالَ اَبُو هُمَ يُرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِمْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئْذِ وَمَا كُتَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ مُلِبِ الْقَائِف حِزْرُنْ أَقَايْنَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ ٱسَادِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَلَمْ ۚ تَرَىْ اَنَّ مُجَزِّزاً ۖ أبنالاعودين جعدة 📗 نَظَرَ آيِفاً إِلَىٰ زَيْدِ بْن لحارثَةَ وَأَسْامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا

قولد قتصاكما أي المرأتانوذكر باعتبار كونهما شخصين و لابی ذر فتحاکتا اھ شار ح

قوله أنّ محززاً هو المدلجي سمى بدلانه مِنْ بَغْضِ حَ*ذُنْهَا ۚ قَ*نَّيْمَةُ بَنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورُ قَمْالَ يَاعَائِشَهُ أَلَمْ تَرَىٰ اَنَّ مُجْزِّرِنَا الْمُذَلِّيِّى دَخَلَ عَلَىَّ قَرَانِي السَامَةُ وَزَيْدا قَطِيفَةٌ قَدْغَظَيا رُوْسُمُهُمْا وَبَدَثَ أَقْدامُهُمُا فَقَالَ إِنَّ هٰذِوِالاَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ

## - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ كَتَابِ الحدود وما يحذر من الحدود ﴾ كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ﴾

ماسب لأيُشْرَبُ الخَرُّ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسٍ يُنْزَعُ مِنْهُ نُودُ الْايانِ فِ الرِّيَّا حَدْنَى يَخِيَ بْنُ بُكِيرٌ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَزْنِي الزَّاني حينَ يَزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْمُزَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهْوَمُوْمُونَ وَلاَ يَنْهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَمُوَّ مِنْ ﴿ وَعَن ابْن شِهاك عَنْ سَمِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كِمْلُهِ إِلَّا النَّهُمَةَ مَا رَسِبُ مَا خِلَّة في ضَرْب شادب الخُزَّر حَدَّ ثَمَّا حَفْض إِنْ غُمَرَ حَدَّثُنَا هِ شَامُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَرْ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالِ وَجَلَدَ ٱبُوبَكُمْ اَدْبَهِينَ مَ**ابسبُ** مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ حِنْدُنْ الْمُتَايْنَةُ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكُمْ عَنْ عُشْبَةً بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حِيءَ بِالنُّمُمْأِنِ أَوْ بِابْنِ النُّحْمَانِ شَادِيًا فَأَمْرَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوهُ قَالَ فَضَرَ بُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فَيَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّمَالَ مَلْ سَبِّ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالَ حَمْدُتُنَا سَلَّيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّمًا وُهَيْثُ بْنُ خَالِدِ عَنْ أَيْوُبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلْيَكُمْ عَنْ عُقْبَةً بْن الْحَرِثِ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَّ بِمُعَمَّانَ أَوْ بابْن نُعَمَّانَ وَهُو سَكُراكُ فَشَقَّ

عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوهُ فَضَرَ بُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالُ وَكُنْتُ فَمَنْ ضَرَبَهُ صَدُّمُن مُسْارُ حَدَّثنا هِشَامُ حَدَّثَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ جَلَدَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْحُرْ أَلْجُرِيدِ وَاليِّمَالَ وَجَلَدَ أَبُو بَكُر أَدْ بَعِينَ صَرَّتُنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَا ٱبُوضَمْرَةَ أَنْشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرِاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّهَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِيَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قَالَ أَضَر بُوهُ قَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَيَنَّا الصَّادِبُ بِيَدِهِ وَالصَّادِبُ بَعْلِهِ وَالصَّادِبُ بَثُو بِهِ فَكَمَّ ٱنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ آخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ حَدُّرْتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهْابِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا ٱبُوحَصِين سَمِعْتُ مُمَيْرُ بْنَ سَمِيدِ التَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِلْقِيمَ حَدًّا عَلَىٰ اَحَدِ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي اِلْأَصاحِبَ الْخُرَٰ فَإِنَّهُ لَوْمَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسْنَهُ حَدَّثُنا مَكِي ثُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْ تَى بالشَّادب عَلى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِمْرَةٍ أَبِي بَكْر وَصَدْراً مِنْ خِلاْفَةِ عُمَرَ فَفَقُومُ إِلَيْهِ بَايْدِينَا وَيْعَالِنَا وَازْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ بَخِلَدَ أَدْ بَعِينَ حَتَّى إِذَا عَنَوا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ مَلِ سِيمُ الْكِكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَادِب الْخُرْ وَا لَهُ لَيْسَ بِخَارِ جِ مِنَ الْلَّهِ حَذْتُنَا يَخْيَ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنِي الَّذِثُ حَدَّثَني خْالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أُبِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب أنَّ رَجُلاً كَانَ عَلىٰ عَهٰدِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ ٱسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً وَكَانَ يُضْعِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَدَهُ فِي الشَّرَابَ فَأَيْنَ بِهِ يَوْماً فَأُمِّرَ بِهِ فَلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ ا مَااَ كَثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ ماعَلِتُ اَنَّهُ ورسوله وأن مع أَيْحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَدُّرُتُ عَلِي تَنْ عَندِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ

تقوله فيموت فأجد الفعالان بالنصب وقال الكرماني فيمسوت بالنصب فأجدبالرفع اه من الشارح

قولهماعلتأى الذي علمت أنه بفتح همزة أن و اسمها الضمير و خبرها محب الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْ بِهِ فَيْنَّا مَنْ يَضْرِ بُهُ بِيدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِ بُهُ سَعْلِه وَمِنَّا مَنْ يَضَرِ بُهُ بَنُو بِهِ فَكَا ٱنْصَرَفَ قَالَ رَجُلُ مالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانَ عَلِيٰ اَحْيُرُ ۖ مَا سِيسَ السَّادق حينَ يُسْرِقُ صِرْتُعَى عَمْرُ و بْنُ عَلِي حَدَّثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَا فُضَيْلُ بْنُ عَرْ وَال عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأ يَوْ فِي الرَّانِي حِينَ يَوْنِي وَهُومُوَّ مِنْ وَلا يَشرقُ حِينَ يَشرقُ وَهُوَمُوَّ مِنْ م**ا بسب** لَهُنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ حَمَدُمُنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ آبَاصًا لِلْحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ ٱلسَّارِقَ يَشرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْخَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ﴿ قَالَ الْآغَمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ بَيْضُ الْحَديدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْهَا ما يَسْولى 🌡 مايساوى نخ دَرَاهِمَ مَلِ سِيْسَ الْحُدُودُ كَفَارَةُ حَدْنِ الْمُعَدِّنِ مُعَيِّنَةً وَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِنْ عَينَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخِلِسِ فَقَالَ بَايِمُونِي عَلِي أَنْ لأنشرَكُوا باللهِ شَيّاً ۚ وَلا تَشْرَقُوا وَلا تَزْنُوا وَقَرَأَ لهذِهِ الْآيَّةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُم فَأْجُرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَالَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْأً فَهُو قِلَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْأً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ لَم سِيسَ طَهِرُ الْمُؤْمِن حِمَّى اللَّا في حَدِّي اَوْحَقّ حِدْنُون مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا غَاصِمُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثْنَا غاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِد بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ ٱلْأَاتُيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ قَالُوا ٱلأشَهْرُانَا 🏿 وله تعلمونه أعظم هٰذَا قَالَ أَلاَ أَيُّ بَلِيهِ تَعْلَمُونَهُ اَعْظَيمُ حُرْمَةً قَالُوا اَلاَ بَلَدُنا هٰذَا قَالَ اَلاَ اَيْ يَوْم

تَعْلَمُونَهُ آغَظَمُ حُرْمَةً ۚ قَالُوا اَ لاَ يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعالَىٰ قَدْ حَرَّمَ |

منبط فى بعض النسيخ بنعسب أعظم وفي بعضها برفعه اه

دَمَاءَكُمْ وَامْوَالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ اِلاَّ بَحَقِّهَا كُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا ف شَهْرَكُمْ هٰذَا ٱلْأَهَلَ بَلَّمْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ ٱلاَ نَهُمْ قَالَ وَيُحَكُّمُ ٱوْ وَيْلَكُ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَّابَ بَعْضِ لَم سَجِمَ إِقَامَة الْحُدُود وَالْاِنْتِقَامِ لِحُرُمات اللهِ حَرْرُشُا يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَمَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْما قَالَتْ مَاخُيِّرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَنَ اَمْرَيْنِ اِلْآاخْتَارَ آيْسَرَهُماْ مَالَمْ يَكُنْ اِثْمُ فَاذَا كَانَ الاِثْمُ كَانَ أَبْعَدُهُما مِنْهُ وَاللَّهِ مَاا نَتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِى ثَنْيَ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى ثُنَّتَهَكَ حُرْماتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِللَّهِ لَمُ سَجِّسَ إِفَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ حَدَّثُنَّا أَنُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَأُ فِهِ فَقَالَ اِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْيُمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَصْيِعِ وَ يَثُو كُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا لَمُ سَبِّ حَكَرًاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ حَدَّرْتُنَا مَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَمَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْها أَنَّ قُرَ نِيشاً اَ هَمَّةٌ مُهُمُ الْمُزأَةُ الْخَزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَخِتَرَى عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ حِتُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّيْمِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنَّشْفَعُ فِحَدٍّ مِنْ حُدُود اللهِ ثُمَّ قَامَ نَّفَتَاتَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ ٱنَّهُمْ كَأْنُوا اِذَا سَرَقَ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَ إِذَا سَرَقَ الضَّعيفُ فيهمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآثِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بْنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدُ يَدَهَا لَمُ سَبِّبُ قُولَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَفِيكُمْ يُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلَى مِنَ الْكَفَّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي آمْرَأُقِ سَرَ قَتْ فَقُطِمَتْ شِهٰالُهٰا لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ حِثْرُسُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَا اِبْراههُ ابْنُ سَمْدِ عَنِ ابْن شِيهابِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ تٰالَتْ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولدفينتقم بالرفع أى فهو ينتقم ولا بى ذر فينتقم بالنصب عطفا على نتهك (شارح)

تُفْظِيرُ الْيَدُ فِي دُنِيرٍ دينَارِ فَصَاعِداً ﴿ تَابَعُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ انجِي الزَّهْرِيّ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ حِكْرُسُ إِسْمُعِيلُ بْنُأْتِي أُولِينِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهاكِ عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّ بَيْرِ وَعَمْرَةً عَنْعائِشَةَ عَن النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُالسَّادِقِ فِى رُئِعِ دينَادِ حَمْرُشُ عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوادث حَدَّ ثَنَا الْمُسَيْنُ عَنْ يَحْلِيءَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْن الْانْصاريّ عَنْ عَرْةَ بِنْت عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبَىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْطَعُ فِي رُبِعِ دِينَادِ حِنْرُسُ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ ا أُبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ ثَني عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلِي عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي ثَمَن عِينَ حَجِمَةً وَ أَوْنُرُس حِذْمُن عُمَّانَ حَدَّثَا مُمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَن حَدَّثَا هِ هِاهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيُّمَةَ مِثْلَهُ صُرُّرَتُ مُعَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ إِنْ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تَقْطَعُمُ يَدُالسَّادِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْتُرْ سِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوثَمَن ﴿ رَوَاهُ وَكَدِمْ وَابْنُ إِدْدِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مْرْسِلَلا حِيْرِتْنِي مْ يُوسِيُفُ بْنُ مُوسِي حَدَّثَا أَنْو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نَا عَنْ أَبِيعِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ لَمَ نُقْطَعْ يَدُسارِق عَلىْ عَهْدِ النِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْجِنَ تُوْسِ اَوْحَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما ذَاتَمَن **ڞٚۯ۫ؿؙٳ**ٳۺٚؗۿڝڵؙ حَدَّثَني مالِكُ بْنُ أَنْسِءَن نَافِعِ مَوْلىٰ عَبْدِاللَّهِ بْن مُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي حِبَنَّ ثَمَنُهُ ثَلا ثَهُ دُراهِمَ ﴿ ثَا بَهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِلْحَلَقَ وَقَالَ النَّيْثُ حَدَّتَنَى نَافِعٌ قَيْمَتُهُ ۚ صَرْبَعًا ﴿ مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّنَاجُوَ ثِريَةُ عَنْ أَفِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مِجَنّ فيمّنُهُ َكُلاْ ثَهُ دَرَاهِمَ حَ**دْنِيْل** مُسَدَّدُ دَدَّتَنْا يَحْلىءَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَىٰ اٰفِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ عِبَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاَّ ثَةُ دَرَاهِمَ ح**َدْثَىٰ** إِبْرَاهِيمُ بْنُ لْمُنْذِرِ حَدَّ ثَلَا ٱبْوَضَمْرَةَ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ ٱ

3

البخشاري ١٦٠ م

عَنْهُمَا غَالَ قَعَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ يَدَساارِ فِي فِي مِجْنَزٍ نَمَنْهُ ثَلا ثَنْهُ دَوْالِهِمَ ﴿ تَابَعَهُ مُمَّذُ بْنُ إِسْحَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَلَّتَنَى نَافِعُ فَيَمَّهُ حِلْاً مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَحْمَثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَ يَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَا فِيهِ وَسَلَّمَ لَهَنَ اللهُ السَّادِينَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ قَتُقْطَامُ يَدْهُ وَيَسْرِقُ أَخَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ لِمِسْبِ ۖ قَوْبَةِ السَّارِقِ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْ وَمَ عَنْ عائِشَة أَنَّ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَا مْرَأَةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَأْتَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ الحَجَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا حِزْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْجَمْفِيُّ حَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسَف أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِي عَنْ أَي إِذْ رِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِايَفْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ۚ فِى رَهْطِ فَقَالَ أَبَا يُنكُمْ عَلَىٰ أَنْ لاَ تَشْرَكُوا باللَّهِ شَيّاً وَلا تَشْرُفُوا وَلا تَقْتُلُوا ٱۅ۫ڵٳۮٙڴؘ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانَ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْدَيُكُمْ وَازْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِمَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْأً فَأَخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُو رُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ ۚ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ أَ وْعَبْدِ اللهِ إِذَا ثَابَ السَّادِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَ ثُهُ وَكُلُّ مَحْدُودِ

قوله وفی بالتخفیف ویشدّد أی ثبتءلی انسهد اه شارح

~ ﴿ بسم الله الرحن الرحِم ۞ كتا بِ الحاربين من ابل الكفر والررَّة ﴾ →

كَذْلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَ ثُهُ

وَقُولِ اللهِ لَمُنالَى اِلْمَا جَزَاءُ اللَّهِيْ يُحَادِ فِنَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَدْضِ إِنْ فَسَاداً اَنْ يُقَلَّمُوا اَوْ يُصَنَّبُوا اَوْ تُقَطَّمَ اَيْدِبِهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلافِ اَوْ يُنْفُوا مِنَ الْاَدْضِ صَرِّشُوا عِلْ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ بَنْ مُشْيِلٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ أَبِي كَشِيرٍ حَدَّثَىٰ اَبُو قِلاَبَةَ الْمَرْبِيُّ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمَ عَلَى

قولموقولالله بنبوت الواو و الجرّ لابی ذر وافیره قول الله بالحذف والرفع علی الاستثناف اهشار م

إِبْلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ آبُوالِهَا وَٱلْبَائِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُوا فَارْتَدُوا وَقَتُلُوا رُعَاتَهَا وَاسْنَاقُوا فَمَعَتَ فَى آثَارِهِمْ فَأَيْنَ بَهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَازْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آغَيْهُمْ ثُمَّ سمرأ وسملت سملاً لَمْ يُحْسِيمُهُمْ حَتَّى مَا تُوا لِلْمُ سَبِّسَ لَمْ يُخْسِم النَّتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارِبِينَ اذا فقأتها محدىدة مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا حِمْدُنُنَا مُمَدَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلِ حَدَّثَنَا الْوَلَيْدُ محماة أوبمسمار محمى في النار وبايهما قتل حَدَّثِنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي قِلاْ بَهَ عَنْ أَنْسِ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والحسمالقطع والمراد قَطَعَ الْمُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَضِيمُهُمْ مَتَّى مَا تُوا للبسب لَمْ يُسْقَ الْمُزْتَدُّونَ الْخُارِبُونَ ؤياع دمالعرق ومنمه من السيلان بالكيّ حَرْرُتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ لِلْ عَنْ وَهَيْبِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ بالناركما في المصباح أَ نَسِ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهْطُ مِنْ مُحْلِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنُوا قولهأ بفنا بجمزة قطع فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدينَةَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ ٱ بَنِنَا رِسْلَا فَقَالَ مَا اَجِدُلَكُمْ اللّ مفتوحة أي أطلب أَنْ تَلْحَقُوا بِإِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُوهَا فَشَر بُوامِنَ ٱلْبانِهَا وَأَبُوالِهَا اناو قولەر سالاً بكسر الراءأي لبنآاه شار ح حَتَّى صَعُوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الدَّوْدَ فَأَنِّي اللَّهَيَّ صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ فولد فقال أي قائل الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَنِيَّ بِهِمْ فَأْصَرَ بمساميرَ منهم و فی نسخــة فَأُهْمِيَتْ فَكَعْلَوْمُ بِهَا وَقَطَعَ ٱ يَدِيُّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ ٱلنُّوا فِي الْحَرَّةِ فقالوا اهشارح قولد فما ترجل أي ونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَا ثُوا ۞ قَالَ ٱبُو قِالْاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحْارَ بُوا اللَّهُ ـَ فماارتفع اه شارح وَدُسُولَهُ مَا بِسِبُ سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْنَ الْخَادِينَ حَذَّرُمُنا قوله وقطع ايديهم قُيْسَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِلِكِ اَنَّ رَهْطاً وارجلهم وروى وقطع بالبناءللمفعول مِنْ عُكُلِ ٱوْقَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا ٱعْلَهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ مُعَكِلِ قَدِمُوا ٱلْمَدينَةَ فَأَمْرَ لَحُمُم النَّيّ ومابعده بالرفعوكذا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَامَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ ٱ بْوَالِمَا وَٱلْبايْهَا قوله الآتي نقطــع أيديم وأرجلهم كا فَشَرِ بُوا حَتَّى إِذَا بَرُوًّا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَآسْنَاتُوا النَّمَ فَيَلَغَ النَّبِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشار ح غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَكَ فِي إِثْرِهِمْ فَمَا أَدْتَفَعَ النَّهَادُ حَتَّى جِيءَبِهِمْ فَأَمَرَيِهِمْ

أَيْدِيَهُمْ وَازْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَغْيَهُمْ فَالْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْفُونَ فَلا يُسْقَوْنَ ﴿ قَالَ

خُ المستعيث والطلب جع الطالب واللتحمة النانة الحلوب اه

اَبُو قِلاَ بَةَ هٰؤُلا ءِ قَوْمُ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَهَرُوا بَعْدَا عِلْهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مُ السبيعة فَضْل مَن تَوْكَ الْفُواحِشَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام أَخْبَرُنَا عَدُ اللَّهِ . عَنْ غَيَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبى هُمَ يْرَةً عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظِلُّهُ مُاللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ في ظِلِّهِ يَوْمَ لأَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَاثُمُ عَادِلَ وَشَاتُ نَشَأً فِي عِلَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَي خَلاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَلَّقُ فِي الْمُسْجِدِ وَرَجُلان تَحَايًّا فِي اللَّهِ وَرَجُلُ دَعَتْهُ آخرَأْتُه ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالِ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لْأَتَعْلَمَ شِيالُهُ مَاصَنَعَتْ يَمِينُهُ حِدْرُنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَلَى ح وَحَدَّثَىٰ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَّا عُمَرُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَّا ٱبُوحَازِ مَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ قَالَ النَّيُّ صَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا يَبِنَ فَيْييْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْحَيَّةِ مَا مِسْعِيْبِ إِنْهِ الزَّنَاةِ قَوْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلاَ يَزْنُونَ ﴿ وَلاَ تَقْرَ بُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَاٰنَ فاحِشةٌ وساء سبيلا ﴿ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بنُ شَبِيبِ حَدَّثَنا هَأْمُ عَنْ قَتْادَةً أَخْبَرَنا أَنسُ قَالَ لَاُحَدِّنَتُكُمْ حَدِيثًا لا يُحَدِّنُكُمُوهُ أَحَدُ بَعْدى سَمِعْتُهُ مِنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِمْتُ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُوْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا وَيَقِلَّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسااءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ حَذْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَرْوانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزْ فِي الْعَبدُ حينَ يَزْفي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلا يَفْتُلُ وَهُوَمُؤْمِنُ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ مِنْهُ الإيمانُ قَالَ هَكَذَا وَشَيَّكَ يَبِنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ ثَابَ عَادَ اِلَيْهِ هَكَذَا وَشَيَكَ بَننَ أَمَا بِعِهِ حَذُرُتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قولەسلام بالتحفیف ولابی ذر بالتشدید قاله الشارح فانظرہ

قوله توكل أى تكفل قوله قولالله بالرفع على الاستثناف ولابي ذر وقول الله بالجر" عطفاً على المجرور السابق اه من الشارح توله والنوبة ممروضة بدأى ممروضة فاعلها بعدذلك يعنى أزباب التوبة مفتوح عليه بعد فياها اله عنى

قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ نَسْمِ قُ وَهُوَ مُوَّ مِنْ وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُما وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةُ بَهْدُ حِرْرُسُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَىٰ مَنْصُورُ وَسُلَمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبَ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْمَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَتَّى قَالَ اَنْ تَقُتُلُ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قُالَ أَنْ ثُوا نِي حَلْلَةَ جَادِكَ ﴿ قَالَ يَحْنى وَحَدَّثُنا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ عَمْرُ و فَذَكُوْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَأْنَ حَدَّثُنَّا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ مَا مِسَجُسَتِ دَجْمِ الْخُصَن وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنْي بِأَخْتِيهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي صَدُّ مَا آدَمُ حَدَّثَا شَعَبَةُ حَدَّثَا سَكَةُ بْنُ كُهِيل قَالَ سَمِمْتُ الشَّمْعِيُّ لِحُدِّيثُ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجَمُهُةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهٰا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْزُنْعَى إِسْحُقُ حَدَّثُنَا خَالِثُ عَن الشَّيْبِ أَنِيَّ قَالَ سَالْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لاَ اَدْدِي حَلَّمُنَّمَا نَحْمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ حَدَّثَنِي ٱبُوسَكَةً بْنُ عَبْدِ الآخْمِن عَنْ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْاَنْصَارِيّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَثَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَدَّنَهُ ٱنَّهُ ۚ قَدْ زَنِّى فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱدْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُجَمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصِنَ لَلْمِسِبَ لَا يُرْجَمُ الْجَنُّونُ وَالْجَنُونَةُ وَقَالَ عَلَيْ لِهُمَرَ اَمَاعَلِتَ اَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْخَنُونِ حَتَّى يُفيقَ وَعَنِ الصَّبِّ حَتَّى يُدْدِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مِنْ رُسُلُ يَحْيَ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْن شِهالبِ عَنْ أَبِسَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آثَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْعِيدِ فَالْمَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ

قوله لعمر يدفى ابن الخطاب رضى الله الخطاب رضى الله المالي عنه حين اتى المحينة وهى حبلى فالد أن يرجها فلما ذكره على ذلك قال

صدقت فضلى عنها أفاده الشارح

إِنَّى زَيَيْتُ فَأَغْرَضَ عَنْهُ حَتَّى زَدَّ عَلَيْهِ أَزْ بَعَ مَرَّاتٍ فَلَاَّ شَدِيدً عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ بَعَ شَهادات دَعاهُ النَّيُّ صَرَّ الدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَمَمْ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَاذْ جُمُوهُ قَالَ اثْنُ شِهابَ فَأَخْبَرَ ف مَنْ سَمِعَ لِجَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُـنْتُ فَيَمْنَ رَجَمَهُ فَرَجَمْنُأَهُ بِالْمُصَلِّي فَكَأْ أَذْلَقَتْهُ الْحِارَةُ هَرَبَ فَأَدْرُ كَنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ لَمِ بِسُبِ لِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ حَرُسًا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت آخْتَصَمْ سَعْدُ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَٱخْتَجِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ ۞ زَادَلُنَا فَتَيْسَةُ عَنِ الَّايْثِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُ حَدُّ مُن آدَمُ مَدَّمُنا شَعْبَةُ حَدَّمَنا مُحَمَّدُ بنُ زيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباهُمَ يُرَةً قَالَ النّبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَهُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِمِ الْحَجَرُ لَمُ مُسَبِّبُ الرَّحْمِ فِي الْبَلاطِ حِرْرُنُوا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْأَنَ حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ تَخَلِدِ عَنْ سَلَمْأَنَ حَدَّ تَفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَهُوديّ وَيَهُوديَّةِ قَدْاَحْدَثَا جَمِيماً فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِنَّا بَكُمْ قَالُوا إِنَّ ٱحْبَارَنَا ٱحْدَثُوا تَجْمَمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْنِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامَ ادْعُهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْزَاةِ فَأَيْنَ بِهَا فَوَصَٰعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَاقَوْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلام أَزْفَعْ يَدْكُ فَالِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمًا عِنْدَ الْبِلاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيُّ اَخِنَأً عَلَيْهَا للم سيبُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلِّى حِدْرُتُهُا مَمْمُودٌ حَدَّثَا عَبْدُالاَّ زَّاق أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ لِجَابِرِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ لِجَاءَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا القيام على هيئة | فَاغْرَضَعَنْهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ آوْ بَعَ مَرَّاتِ فَقَالَ لَهُ اللَّمَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا فَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَمَرْ فَأَمَن بهِ فَرْجَمَ إِ بِالْمُصَلِّى فَكُمَّ أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذْرِكَ فَنُ حِبَم حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله أذلقته الحجارة أى أصانه محدها وبلغت منه الجهد حتى قلق اھ شار ح

السلاط كلّ شيُّ فرشت له الدار من حروغيرهاه مصباح والموضع المبلط لايحفر غالباً فدل حديث الباب على جوازالرج منغير حفر أفاده الشارح قوله قد أحدثا أي فعلافعلاً فاحشاً وهو الزنا وقولهأحدثوا أي أظهروا اه من العني

تحميم الوجه تسويده بالفحم والنحبية هو الركوع وقيل هو الاركاب معكوساً اه قوله أجنأ عليها أي أكب علما بقيا

قوله ولم يعاقب عمر صاحب الظبى أى على اصطباده محرهاً وإنما أمره بالحزاء

وَسَلَّمَ خَيْرًا وَمَمَلَّى عَلَيْهِ ۞ وَلَمْ يَقُلْ يُونْسُ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ مُ مُسَمُّ مِنْ أَصَالَ ذَنْباً دُونَ الْخَدِيّ أَخْبَرُ الْإِمامَ فَلا عُقُوبَةً عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إذا لْجاءَ مُستَقْتِياً قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج وَلَمْ يُمَاقِب الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يُمَاقِتْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّنِي \* وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَمْدُمُنْ ۗ فَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِيهاكِ عَنْ نُحَمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰن عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَمَّهُ أنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فَىرَمَضَانَ فَاسْتَمْنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ هَلْ تَسْتَطيعُ صِيامَ شَهْرَ بِن قَالَ لا قَالَ فَأَظِيمُ سِتِّنَ مِسْكَسَا ٥ وَقَالَ الَّايْثُ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ الْحَرِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ تَحَمَّد بْن جَمْفَر بْن الزُّ بَبْرِ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنْ عَا لِمُّنَّهَ ٱ ثَىٰ رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِيدِ قَالَ آحْتَرَقْتُ قَالَ مِمَّ ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِامْرَأَ تِي فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقُ قَالَ مَاعِنْدى شَيْئٌ كَجُلَسَ فَأَتَاهُ اِنْسَانُ يَسُوقُ حِمَاراً وَمَعَهُ طَعَامُ قَالَ عَبْدُالرَّحْن مَا اَدْرِي مَاهُوَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَ يْنَ الْخُثَرَقُ فَقَالَ هَا اَ نَا ذَا قَالَ خَذْهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَىٰ أَخْوَجَ مِنِّي مَا لِأَهْلِي طَمَاهُ قَالَ فَكُلُوهُ \* قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ الحَديثُ الْاَوَّلُ أَ بَيْنُ قَوْلُهُ أَطْيِمُ أَهْلَكَ مَلِ سَيْسُ اِذَا أَقَرَّ بِالْحَلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنَ هَلْ لِلْامَامِ أَنْ يَسْــُتُرَ عَلَيْهِ حِثْرُنْكُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدً حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ عاصِم الْكِلافِيُّ حَدَّثُنَا هَمَّامُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا إِنْهِعْقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْن مْ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ مُمَايْدِ وَسَلَّمَ فَأَا مَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَا فِيهُ عَلَىَّ قَالَ وَلَمْ بَيْناْ لَهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَت الصَّلاّةُ فَصَلَّىٰ مَعَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَضَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّالاة قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اَصَدْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَاكَ اللهِ قَالَ أَيْسَن قَدْصَلَّيْتَ مَعَنَّا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ ۚ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ مَلِ مسبِّب

هَلْ يَقُولُ الْدِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْغَمَرْتَ حِيْزُسُ الْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدِ الْجُعْقُ حَدَّ تُنَا وَهْتُ بْنُ جَرِير حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِمْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَتَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَّى مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ النَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَلَّكَ قَيَّلْتَ أَوْغَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَبَكْتَمَا لا يَكُنى قَالَ فَهِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بَرَجْمِهِ لِمُ سَيِّبُ سَوْال الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ حَمْرُسُ سَعيدُ بْنُ عْفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي النَّيْثُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهاك عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلِّمَةَ أَنَّ آبَا هُمَ يُرَةَ قَالَ آثَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي أَلْمُسْجِدِ فَأَدَاهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَــهُ ﴿ فَأَغْرَضَ عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَى لِشِقَّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ فِبَلَّهُ جهة النبر (شارى) | فَقْالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَخَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ اَرْ بَعَ شَهَاداتِ دَعَاهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا يَا رَسُولَ اللهِ قَفَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يارَسُولَ اللهِ قَالَ آذْهَبُوا فَادْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ جَابِراً قَالَ فَكُنْتُ فَمَنْ رَجَمَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمُصَلِّى فَكَمَّ أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَنَ حَتَّى أَذَرَ كَنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ المرسيف الإغتراف بالرِّنَا حِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتُنَا سُفَيَانُ قَالَ حَفِظَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نَى عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبالهُمْرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ لَحالِدٍ قَالاْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْلَمَ رَجُلِ فَقَالَ ٱلْشُدُكُ اللَّهَ إِلاَّ ماقَضَيْتَ بَيْسَنَا بكِتَاكِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ أَقْضَ يَيْنَا اللهِ وَأَنْذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ٱجْنَكَانَ عَسيفاً عَلىٰ هٰذَا فَزَنِّى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةِ شاةٍ وَخادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ دِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي اَنَّ عَلَى ٱبْنى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْريبَ عام وَعَلَىٰ ٱمْرَأَ تِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الَّذَى نَفْسي بيدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْا بَكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمَاتَةُ شَاةٍ وَالْحَاْدُمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ

قولدىرىد نفسەيىنى أنه نخبر عن نفسه ولم بكن مستفتياً من

قولہ جز أي وثب مسرعاً اه شارح

الأ قضيت نح

بِانَةٍ وَتَفْرِ بُ عَما مِ وَا غُدُ إِلْ نَبْنُ ءَلِ ٓ ا مَرَأَ مَرِ هَذَا فَإِنِ إِغْرَوَٰتَ فَارْ جُمُها فَغَدا عَلَيْها فَاءْتَرَوَٰتْ فَرَجَمَهٰا قُلْتُ لِسُمْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْرُونِي اَنَّ عَلَى ٱبْنِي الرَّجْرَ فَقْالَ ٱشُكُّ فَهَا مِنَ الزُّهْرِيّ فَرُبَّهَا قُلُمُّا وَرُبَّا سَكَتُ حَ**دُمُنَا** عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشدتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ حَتَّى يَقُولَ تَائِلُ لاَنَجِــ دُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيضِلُّوا بِّتَوْلِيهُ فَريضَةٍ ٱ نُزَلَمُنَا اللَّهُ ٱللَّاوَ إِنَّ الرَّجْمَ حَتَّى عَلِي مَنْ زَلَى وَقَادْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْسَتَنَةُ أَوْ كَانَ الْخَبْلُ أَوِ الْاغْتِرَافُ قَالَ سُفْنَانُ كَذَا حَفِظْتُ اَلاْ وَقَاذَ رَجَمَ رَسُولُ الله صلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ لَمِ سِبُ وَجِمِ الْحُبْلِيٰ مِنَ الزَّانَا إِذَا أَحْصَلَتْ **حَدُّنُنَا** عَبْدُالْعَن بِرْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَةً بْنِ مَــْــمُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُـنْتُ أَقُر ئُ رلجالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالاَ مْمْن بْنُ عَوْف فَبَـيْنَمَا اَنَا فِي مَنْولِهِ بِينَي وَهُوَ عِنْدَ مُنَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ ءَبْدُالَّ خَنِ فَمَّالَ لَفرزاً يْتَ رَ ^ الاَ أَتَّى امْيرَ الْمُؤْمِنينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلان يَقُولُ لُوْقَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بِالَّهِٰتُ فَالانَّا فَوَاللَّهِ مَا كَأَنَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةَ فَكَتَ فَغَضِبَ عُمَرُثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ تَشَاءَاللَّهُ لَقَائِمُ الْمَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَحُكِّذِرُهُمْ هٰؤُلاءِ الَّذينَ يُريدُونَ أَنْ يَمْصِبُوهُمْ أَمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُال َّهُن فَقُلْتُ بِالمَيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَفْمَلْ فَإِنَّ الْمُؤسِمَ يَجْمَعُ رَعْاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَفْلِمُــونَ عَلَىٰ قُرْ بِكَ حينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَإِنَّا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَقَفُولَ مَقَالَةٌ يُطِيرُهُما عَنْكَ كُلُّ مُطِير وَأَنْ لا يَعُوها وَأَنْ لَا يَضَمُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِمِهَا فَأَمُهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْلَدَيَّةَ فَإِنَّهَا ذَازُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَخَلُصَ بِاهْلِ الْفِقْهِ وَاشْراف النَّاسِ فَتَقُولَ مَافُلْتَ مُتَمَكِّناً فَيَى اَهْلُ الْعِلْمِ مَثْالَتُكَ وَيَصَهُونَهُا عَلِي مَواصِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ آمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللهُ كَأُومَنّ بِذَلِكَ أَوَّلُ مَقَامٍ اقُومُهُ بِالْمَدِيَّةِ قَالَ إِنْ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِ عَقِب ذي أَلْجَتَّة

قوله فلتة أى فجأة أى منغير تدبر اه شارح أن ينتصبوهم نخ

قوله يطيرها بهـذا الضبط في العيق وهو المؤيد عا بعده وفي ضبط القسطلاني بالتشديدمع تصريحه بالاطارة سهو بين

فحلست حذوه نخرا

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّةِ عَجَّلْنَا الرَّواحَ حينَ زاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى اَجِدَ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرُو بْنِ نُفَيْل لِحالِساً اللَّ وُكُنِ الْمِنْبَرَ فَلَمَسْتُ حَوْلَهُ نَمَشُ وُكُبَنَّى وُكُبَتُهُ فَلَمْ ٱنْشَتْ ٱنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّالِ فَكَا ۚ رَأَيُّتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن تَحْرُو ابْن نُفَيْل لَيَهُو لَنَّ الْمَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلُهُا مُنْذُ ٱسْتَخْلِفَ فَأَنْكُرَ عَلَى وَقَالَ ماعسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ كَفِلَسَ عُمَرُ عَلِي الْنِبَرِ فَكُمّا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ فَأَثْلَى عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ آهَلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَثَالَةً قَدْ تُدِّرَلِي أَنْ آقُولُهَا لأ أذرى لَعَلَّهَا بَنْ يَدَىٰ آجَلِي هَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلَيْحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِوِ راحِلَّهُ وَمَن خَشِيَ اَنْ لاَ يَعْقِلُها فَلا أُحِلُ لِاَحَدِ اَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُعَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَ نُزُلُ عَلَيْهِ الْكِينَابَ فَكَانَ يَمَّا ٱ نُزُلَ اللَّهُ ۗ آيَةُ الرَّجْم فَقَرَأُ نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَلِذَا رَجَهَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانِ أَنْ يَقُولُ قَائِلِ وَاللَّهِ مَا يَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ فَيضِلُّوا بَتَوْكُ فَرِيضَةِ ٱ نُزَلَمُ اللهُ وَالرَّجْمُ فَكِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ ذَفَّى إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ آوِالْاِغْتِرَافُ ثُمَّ اِنَّا كُنَّا نَفْرَأُ فيما نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهُ أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِيكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرُ بُكُرٌ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْراً كُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ٱلاَّهُمَّ إِنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُظارُ ونِي كَمَا أَطْرِي عيسَى بْنُ مَنْ يَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَي اَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْمَاتَ عُمَرُ بِايَعْتُ فُلاَنَا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ آمْرُوْ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِّي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَتَّتْ اَلَا وَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّ اللهُ وَقَىٰ شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تَقْطَعُ الْاَعْنَاقُ اِلَيْهِ مِيلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ وَجُلَّا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِينَ فَلا يُبايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقَتَلَّا وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرْنَا حِينَ تَوَفُّى اللهُ مَنيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْانْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بَاشْرِهِمْ فِى سَسْقَيْفَةَ بَنِي سَاعِدَةً وَلَّا أَفَ عَنَّا عَلِيُّ وَالزُّ يَبْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاحْتَمَعَ

اسم كان وخبرها من التبعيضية في قوله من التبعيضية في قوله على الاسم وهو كثير و وي فيا بعل من الشارح وي فيا بعل الاعتباق أي من كثرة السير اهمن مشرح البدر السيق فضم أوريقم فسكون فضم أوريقم فسكون فضم أوريقم فسكون المنابع هوولاالذي الما على الما على

قولدآية الرجم بالرفع

قوله تغرّ ققال غرّ ر نفسه تغريراً وتفرّة اذا عرضها الهلاك وفي الكلام مضاف محذوف تقددره

خوف نعرة أن يقتالا أي خوف وقوعهما في القتل وانتصب على أ نه مفعول له اه من العيني ( المهاجرون )

وله عنا أي معرضاً عنااه من غير مشورة نح

نوله ادارى آصله العمز آي آدفع منه بعض مايعتريه من الحدة

قوله تنالى ولاييذر تمالا 'بالهمزأى انفق اھ شار ح

قوله نوعك أى مجوم

قوله رهط أي قلمل مالنسة المنا قوله دفت دافة أي سارت رفقة قلملة من مكة المنا قوله أن مختزلو ناأى أن نقطمونا و قوله محضنو بالقالحضنه عن الامر أخرحه في احمة عنه واستبد نه اه شرح

الْمُهَاحِرُ ونَ إِلَىٰ أَبِي بَكُر فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ لِمَا أَبْكُرا أَنْطَلِقُ بِنَا إِلَىٰ إِخْوانِنَا هَٰؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارَ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلَا دَنْوَنَا مِنْهُمْ لَقِينًا رَجُلانِ مِنْهُمْ صَالِحَانِ فَذَكَرًا مَا تَمَالَىٰ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالااً يْنَ تُرْيِدُونَ لِامْمُشَرَا لْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُويدُ إِخْوا مَنَاهِؤُ لا عِ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالًا لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَ بُوهُمُ ٱقْضُوا آصْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأ يَينَّهُمْ فَانْطَاقُنَّا حَتَّى أَ تَيْنَاهُم في سَقيفَة بني ساعِدَةً فَإِذَا رَجُلُ مُرَمَّل بَيْنَ ظَهْرَانَيهم فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَٰذَا سَعْدُ مَنْ عُنادَةً فَقُلْتُ مَالَهُ قَالُوا نُوعَكُ فَكُمَّا حَلَسْنَا قَللاً تَشَيَّدَ خَطْبُهُمْ فَأَنْفَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتَّلِبَهُ الْاسْسَلامِ وَانْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْلُها وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَاهُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يَخْتَرْلُونَا مِنْ اَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ فَكَأْسَكَتَ اَدَٰذتُ اَنْ اَ تَكُلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعَجَبَتْنِي أُدِيدُ أَنْ أَقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَى أَبِي بَكْر وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ أَكَلِّهِ فَكُمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَ تَكَكِّيمَ قَالَ اَ بُو بَكُرِ عَلَىٰ رسْلِكَ فَكُرهْتُ أنْ أَغْضِبَهُ فَتَكَلَّمُ ٱبْوَبَكُر فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنَّى وَأَوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلَّةٍ ٱغْجَبَتْنِي فِيَّزُو يرِي اِللَّاقَالَ فِي َبديهَتِهِ مِثْلَهَا اَوْ اَفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَاذَكُرْتُمْ فَكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لُهُ آهْلِ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ اللَّا لِمِنْدَا الْحِيِّ مِنْ قُرَ يْشِ هُمَّ أَوْسَطُ الْعَرَبُ نَسَبا ۗ وَدَاراً وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ اَحَدَهٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا اَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيدى وَبِيدٍ أَبِي عَبِيْدَةَ بْنِ الْجَرِّ احِ وَهْوَ لِجَالِسُ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ بِمَا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقَدَّمَ قُتُضْرَبَ غُنْقِي لا يُقَرِّنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمَ اَحَتَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّأَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ ٱبْوَبَكْرِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَىَّ نَفْسِي عِنْدَ ٱلْمُؤْتِ شَيّاً لا أَجِلْهُ الْأَنَّ وَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ أَنَاجُذَيْلُهَا الْحُكَّكُ وَعُذَيْتُهَا الْمُرَّجَّتُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ ۗ وَاللَّهِ مِنالانصارِ نَحَ أَمِيرُ يَامَعُشَرَ قُرَيْشِ فَكَمِيثُرَاللَّفَطُ وَإِزْ تَقَعَتِ الْأَصْواتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الْإِخْتِلاف فَقُلْتُ ٱبْسُطْ يَدَكَ يَااَبَا بَكْر فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَفُتُهُ وَبَايَمَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَمَثُهُ الأنصارُ وَ تَزُونًا عَلِي سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقُلْتُ

فيكون فسادأ نمتم

وَّذَلَ اللَّهُ سُمَنَدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ عُمَنُ وَ إِنَّا وَاللَّهِ مَاوَجَدْنًا فَيَاحَضَرْ نَامِنَ آهْرِ أَقُولِي مِنْ مُهَايَةِة أَنِي بَكْرٍ خَشِمَا إِذْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ مُإِيعُوا رَجْلاً مِنْهُ بَعْدَنَا فَإِمَّا إِلَيْهُ أَهُمْ عَلَى الأَنْرُونِي وَ إِمَّا نَحْالِفُهُمْ فَيَكُونُ نَسَادُ فَنَ بايَعَ رَجُلاً عَل غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِينَ فَلا يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بِايَهُهُ نَفِرَّةٌ أَنْ يُقْتَلا ما بسيسُ الْكُمْ ان تُحْلَمُان وَيُنْفَهَان الرَّانِيَةُ وَ الرَّانِي فَا مِبْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ حَلْمَة وَلاَ تَأْخُذُكُمْ مِهٰا رَأَقَةً في دين اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَلْيَشْـهَدْ عَذَابَهُمْا طَالِقَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لاَ يَشْكِحُو إِلاَّ ذَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لاَ يَنْكِءُهَا إلاَّ زَانَ ٱوْمُشْرِكُ وَخُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابْنُ عَيَيْنَةَ رَأْفَةُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ حَدْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا عَنْدُ الْمَزِيزِ أَخْبَرَنَا انْنُ شِهاك عَنْ عُبِينِد اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجَهَنَّ قَالَ سَمِمْتُ النّبيّ حَمَّا اللهُ عَامَهِ وَسَرَّا ۖ يَأْمُرُ فَهَنَّ زَنَّى وَلَمْ يُحْصَنْ حَلَمَ وَإِنَّةٍ وَتَغْرِيبَ عام ﴿ قَالَ ابْنَ شِهاب وَأَخْبَرَ نِى عُرْوَةُ بْنُ الزَّ بَوْ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ كَمْ تَوَلْ يَلْكَ الشُنَّةُ حَرُّنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّ ثَنَاالَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ إِبْنِ شِهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ عَنْ أَنِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِي فَكَنْ زَنِّي وَلَمْ نِحْصَنُ بَنْفِي عَامِ بِاقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ مُلْمِبُ نَفِي أَهْلِ الْمُعَاصِي وَالْخَسَيْنَ حَدْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامُ حَدَّثُنا يَخْلِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الْخَسَّيْنَ مِنَ الرَّجَال وَالْمُتَرَّحَ الأت مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ آخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُو تِبَكُمْ وَآخْرَجَ فُلاَنًا وَٱخْرَجَعُمَرُ فُلاَنًا مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِالْقَامَةِ الْحَدِّ غَارْبَا عَنْهُ حَذَّ نَ عَلَى الْمُ بَنُ عَلى الله عَلْمَ الله عَلَى ال حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي دَئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَزَيْدِ بْن خَالِدِ اَنَّ رَجُلاَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِجَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِشُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ بَكِيتُاكِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ ٱ قَضِ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ بَكَتْاكِ اللهِ

قولەفلايتابع بالجزم علىالنمى وفىاليونينية بالرفع اھشارح

رأفة فىاقامة الحدود نخ

إِنَّ ٱنْبَىٰ كَانَ عَسيمًا عَلَىٰ هَٰذَا فَرَنَّى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِى اَنَّ عَلَى ٓ انْبِي الرَّخْمَ فَافْتَدَيْتُ بمِائَةِ مِنَ الْغَنَمَ وَوَلِيدَة ثُمَّ سَأَلْتُ آهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ مَاعَلَى آنبَى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَاقْضِيَّنَّ بَيْنَكُمْا بَكِتَابِ اللَّهِ آمَّا الْغَيْمُ وَانْوَلَدَةُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَٱمَّاٱ نْتَ يَاٱ يَشُ فَاغَدُ عَلَى أَمْرَأُةِ هَذَا فَارْجُمُهَا فَغَدَا أَنَيْسُ فَرَجَمَهَا لَمُرْسِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَشْكِحَ الْخُصَاٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ مِنْ فَتَيَا آيُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِمَا يَكُمْ بَعْفُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالْكِحُوهُنَّ بإِذِن أَهْلِهِنَّ وَآ نُوهُنَّ أُجُودَهُنَّ بِالْغُرُوفُ مُحْصَنَّاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلا مُتَّخِذَاتِ آخْدَانِ فَإِذَا أَحْمِينَ فَإِنْ أَ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَمَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْخُصَانَ مِنَ الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنِيَ الْمَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَعْبَرُوا خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحَمُمْ مَ**ارِسِبُ** ذَنَتِ الْاَمَةُ مِثْرُسًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِـهاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَزَيْدِ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَّنَتْ وَلَمْ تَحْصَنَ قَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَّتْ فَاحْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيمُوهَا وَلَوْ بِعَنْفِيرٍ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لْاَدْدى بَمْدَ الثَّالِكَةِ أَوَالزَّابِمَةِ مَا سِبُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى ٱلْاَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفِى حَدُّمْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُثْبَرِيّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ هُمَ يُزَةً مَا نَهُ سَمِيهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَت الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زناها فَلَيَخِيلِدْهَا وَلاَ يُمَرّبُهُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلَيَخِيلِهُمَا وَلاَ يُمَرّبُثُمَّ إِنْ زَنَت الثّالِلَةَ | فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرِ ﴿ تَابَعُهُ إِسْمُعِلُ بِنُ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَي هُمَ يُرَةً عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم السِّب أَحْكَامِ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَاحْصَانِهِمْ إِذَا زَنُوا وَدُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ صَرُتُنَ لَمُوسَى بَنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَ الشَّيْبِ انْ قالُ سَمَا لَتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ۖ

قولهیثرب بشدالراء مفتوحة اندرأبی ذر و مکدورة له أی لایمنفها ولانوبخها أفاده الشارح

قوله قال لم يوجد في أكثر النسخ مع ًا

وحوده في متن القسطلاني"

قوله المائدة بالرفع فى رواية أبى ذر" ولغيره بالجر"بتقدير سورة المائدة اهمن الشارح

آقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لا أَدْرِي ۞ تَابَعَهُ عَلَى ثِنْ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْحَاٰدِ بِيُّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُمَيْدِ عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ حَرَّتُنَا ۚ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اَ نَهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ لِجَاؤًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُوا لَهُ اَنَّ رَجْلاً مِنْهُمْ وَآمْرَأَةً زَنَيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما تَجِدُونَ فِي النَّوْ زَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجَلِّدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامَ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَنَوْا بِالنُّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْبِم فَقَرَأ مْاقَيْلُهَا وَمَا بَمْدَهَا فَقَالَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاْمَ ازْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدُهُ فَإِذَا فيها آيَهُ الرَّجْم قْالُوا صَدَقَ يَانَحُمَّدُ فَيَهَا آيَةُ الرَّجْعِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا فَرَأَ يْتُ الرَّجُلَ يَخْنَى عَلَى أَلَمْزَأَةٍ يَقْمَ الْلِجِارَةَ للرِحِبُ إِذَا رَمَى آمْرَأَتُهُ أو ٱمْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالرِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِنَيْهَا فَيَسْأَ لَمُا عَمَّأ رُمِيتَ بهِ حَذُنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْن عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْمُو دِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَزَيْدِ بْن لْحَالِدِ ٱ تَهْمَا أَخْبَراهُ اَنَّ رُجُلُيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَىٰ دَسُو لِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ فَقَالَ أَحَدُهُما أَقْض يَنْمَنْا بَكِتْاب اللهِ وَقَالَ الْاَ خَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا آجَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ فَاقْضَ بَيْنَنَا كِيتَابِ اللَّهِ وَأَ ثَذَنْ لِي أَنْ ٱ تَكُلَّمَ قَالَ تَنَكَّلُمْ قَالَ إِنَّ أَنِي كَانَ عَسيفاً عَلَىٰ هٰذَا قَالَ ماالِثُ وَالْعَسيفُ الْأَحِيرُ فَزَنْي بِإِمْرَ أَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَ ٓ أَبْنِي الرَّجْرَفَا فْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِا قَةِ شاقِ وَ بِجَاريَةِ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَ لَتُ ٱهْلَ الْعِلْمُ فَأَخْبَرُونِي آنَّ مَا عَلِي ٱبْنِي جَلْدُمِا ثَقِ وَتَغْرِيبُ عَلِم وَ إِنَّمَا الرَّحْبُم عَلَ ٱمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ۖ ٱمَا وَالَّذِي نَفْسِي بَيدِ و لاَ قُضِيَنَّ بَيْنَكُمْ الْكِيتَاكُ اللهِ أَمَّا غَنَمْكَ وَجَارَيْتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَنِيَّهُ مِائَّةً وَغَرَّبَهُ عَلَماً وَاَمَرَ أَنَيْساً الْاَسْلَمَيَّ اَنْ يَأْ تِي آمْرَأَ ةَالْا آخَرِ فَإِن آغَرَ فَتْ فَارْجُمُها فَاعْبَرَ فَتْ فَرَجْمُهَا لَمُ سَبِّكُ مَنْ أَدَّتَ اَهْلَهُ أَوْغَيْرَهُ دُونَ السُّلطانِ وَقَالَ ٱبْوسَعِيدِ عَنِ

أنما على ابنى نخ

قوَّله دون السلطان فَرَجَ و فى متن الشرح المطبوع دون اذن السلطان

فان أعترفت رجهها نح

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاصَلْي فَأَرَادَ اَحَدُ اَنْ يُمُرَّ بَنِيَ يَدَيْهِ فَلْيَدْ فَعُهُ فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلُهُ وَفَعَلَهُ ٱ بُوسَعِيدٍ حَمَدُتِنَا إِشْمَعِيلُ حَدَّثَنَى مَاللِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن القَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَ بُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَفِدْى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهٰ صَلَّى اللهٰ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ فَعَا تَبَنِّي وَجَمَلَ يَطْهُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَ تِي وَلاَ يَمْنُهُني مِنَ التَّحَرُّك إلاّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ 'آيَةَ السَّيَّم مِلْرُسُ يَحْيَى بْنُ سُلَمْإِنَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْغالِيمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اقْبَلَ اَبْو بَكْر فَلَكَزَنِي لَكْزَةٌ شَديدَةً وَقَالَ حَبَشت النَّاسَ في قِلاَدَةٍ فَبِي الْمُوْتُ لِمُكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَني نَجْوَهُ ﴿ لَكَنَ وَوَكَنَ وَاحِدُ لَمَ سَيْبُ مَنْ رَأَى مَعَ أَمْرَأَ تِهِ رَجُلاً فَقَتَلُهُ ۗ حَدَّثُنُ مُوسَى كَدَّتُنَا ٱبُوعَوالَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ عَنْ وَزَّاد عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْرَأَ يْتُ رَجُلاً مَعَ ٱمْرَأَ قَى لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْف غَيْرَ مُصْفَحِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱتَّفَجَهُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدِ لَا نَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ ٱغْيَرُ بُ مَا جَاءَ فِي التَّفريضِ حَذْرُنا إِسْمَعيلُ حَدَّثَني مَاللِّكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّتِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَاقٌ فَقَالَ إِرَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمْرَأُ تِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ فَقْالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا ٱلْوَانُهَا قَالَ مُحْرُ قَالَ فَيهَا أَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَ نَّى كَاٰنَ ذٰلِكَ قَالَ ٱداهُ عِن قُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ٱ بْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِن قُ ما سيب كَمَالتَّهْزِيرُ وَالْإَدَبُ حِيْرُمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّايْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَمِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سُلَمْإِنَ بْنِ يَسْادِ عَنْ عَبْدِالزَّ هُن بْن جابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنِّى بُرْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَااتِ إِلَّا فِي حَدِّر مِنْ خُدُودِ اللهِ حَفْرُسُما عَمْرُو بْنُ عَلِيّ

قوله فبی الموت أی فالموت ملتبس بی (شارح)

حَدَّثَا وُضَيْلُ بْنُ سُلَمْ لَنَ حَدَّثَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي صَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جابر عَمَّنْ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعْقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبات إلَّا في حَدِّ مِنْ حُدُوداللهِ حَدُثُنَا يَحْنَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا خِالِشُ عِنْدَ سُلَمْإِنَ بْن يَسار إذْ خِاءَ عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ خِابِر فَهَدَّثَ سُلَمْانَ بْنَ يَسار ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنا سُرَمَانُ بْنُ يَسار فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عْمن بْنُ لِمابر اَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ مَهِمَ ٱبَا بُرْدَةَ الْإَنْصَارَىَّ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَخِيدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ اَسْوَاطِ اِلاَّ فِحَدِّ مِنْ حُدُوداللهِ **حَدْنِنَا** يَخْبَى نِنُ ُبُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِـهابِ حَدَّثُنَا ٱبْوِسَلَمَةَ انَّ ٱبا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوصَالَ فَقَالَ لَهُ رَجَالٌ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ فَإِنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ تُواصِلُ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ يُنكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِينِ فَلَا آبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصال واصَلَ بهم يَوْما ثُمَّ يَوْما ثُمَّ رَأُوا الْحِيلالَ فَقَالَ لَوْمًا خَرَ لَوْدَ ثُكُمْ كَا لُنْكُل بهنم حينَ أبوا 🛭 تَأْبَعَهُ شُعَيْثُ وَيَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُءَنِ الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ عَبْدُالِ ٓ حَمْن بْنُ خْلِلِهِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَدْثُونَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلِي ۖ كَذَّنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنْ سالِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ ثُمِّرَ ٱنَّهُمْ كَأْنُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْتَرَوْا طَمَاماً جُزَافاً أَنْ يَبِيمُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُوُّوهُ إِلَىٰ رَحَالِمِيمْ حَدَّمنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنَّهَا قَالَتْ مَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَسِيهِ فَ شَيْ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمات اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِلَّهِ لَم بسبس مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّظِيرَ وَالنَّهُمَةَ بَغَنر بَيِّنَةِ حِدْرُمُ عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا اللَّهِ عَالَ الرَّهُ مِ يَ عَن سَهْل ابْن سَعْدِ قَالَ شَهدْتُ الْمُتَلاعِنَيْن وَا نَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا

قوله ويستقين كذا بغير ياء بعد النسون فى الفرع كالمصعف العثمانية فى سسورة الشعراء (شارح)

قوله جزانا بكسر الجيم وتعملوضها و الكسر هو الذي في اليوينية فقط أي منغيركيل ولا وزن اه شارح الوحرة دويب كالوزغة

الضط وبكسرالدال الممتلئ الساق أفاده الشارح

كَذَنْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُمُّهُما هَ قَالَ خَفِيظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ وَ إِنْ حَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَا نَهُ وَحَرَةٌ فَهْوَ وَسَمِمْتُ الرُّهْمِ بِيَّ يَقُولُ حَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي نَيكُرَهُ ﴿ صَرُّمُنَّ عَلَى بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّ ثَنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَّا ٱبُو الرَّأو عَنالْقَاسِم ا مَنْ مُحَمَّدَ قَالَ ذَكَرَ ا بْنُ عَبَّاسِ الْمَتَلاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّاد هِي الّتي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَمْرَأَةً مَنْ غَيْر بَيِّنَةٍ قَالَ لا يَلْكَ آمْرَأَ أَهُ ۗ مِن غير بِنة نخ آغْلَتْ حَارُسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُسَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن ا بْنِ الْقَالِيمِ عَنِ الْقَالِيمِ بْنِ تَحَمَّلُو عَنِ ابْنِ عَبَّالِس رَضِيَ اللَّهُ ۖ عَنْهُمَا قَالَ ذُكرَ التَّلاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِى ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ ٱلْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوا َ نَّهُ وَجَدَ مَعَ آهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمْ مَا ٱبْتُلِيتُ بِهِٰذَا اِلْأ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَ تُهُ وَكَاٰنَ ذَٰلِكَ الزَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّهِمِ سَبْطَ الشُّمَرِ وَكَاٰنَ الَّذِي اَدَّىٰ عَلَيْهِ ٱ نَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَاهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ التَّحْمِ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنَ فَوَضَعَتْ شَهِهَا ۚ الرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّمَ بَيْنِهُمْا فَقَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَلْيِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْرَجَمْتُ اَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لا بِلْكَ امْرَأَةٌ كَاٰتَ نُظْهرُ في الاسْدِلا مِ السُّوءَ عَلِمُ سِبُ حَيْ الْخُصَاتِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَرْمُو وَالْخُصَالَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاحْلِدُوهُمْ ثَأَنِينَ جَلْدَةٌ وَلا تَقْسُلُوا كُمُهُ شَهَادَةً ٱ بَداً وَٱوْلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِيقُونَ اِلاَّالَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَضْكُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُو رُوَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْحُصَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لْمِنُوا فِي الدُّنيا وَالاَّخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَاتُ عَظَيْمُ وَقُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا الْآيَةَ حَذْسُنا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ عَنْ تُورِ بْنِ ذَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِهُ مَ يُرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِفَاتِ قَالُوا يا رَسُولَ اللهِ

وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّيرُكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَاللَّهِ بِالْحَقِّ وَا كُلُ الرَّبَا وَ ٱكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَالدُّولِّي يَوْمَ الزَّحْف وَقَذْفُ الْخُصَاٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلات المُسِيِّبُ قَذْف الْعَسِدِ حَذُرْنا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْيَ نَنُ سَعِيدِ عَنْ فُضَيْل بْن غَرَ وَانَ عَن ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئَّ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا أَنْ بَكُونَ كَمَا قَالَ لَمُ مُسِيِّكُ هَلْ يَأْمُرُ الإمالُم رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدُّ غَارِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَمَلُهُ عُمْرُ حِنْرُسُ مُعَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِنْ غُيينَةً عَن الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللَّهِ ثِن غُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَزَيْدِ ثِن خَالِدِ الْجُهَنِيّ قَالاً جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الشُّدُكُ اللهُ وَإِلاَّ قَضَيْتَ بَيْسَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَضْمُهُ وَكَاٰنَ ٱفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ ٱقْضِ بَيْنَا بَكِتَابِ اللَّهِ وَٱثَّذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْهَى كَأَنَ عَسيفاً في أَهْلِ هَذَا فَزَفَى بامر أَيّهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ مِائِقَةِ شَاقِ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَ لْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وفي اَنَّ عَلِي أَنْهَى جَلْدَ مَائِلَةٍ وَتَغْرِيبَ عَلِم وَانَّ عَلَى ٱمْرَأَةٍ هَٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذَى نَفْسي بيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ الْكِيتْ الباللهِ المَائَةُ وَالْحَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ ما تَهْ وَ تَغْريبُ عام وَيا أَنَيْسُ آغَدُ عَلِيَ آمْرَأَ مِهٰذَا فَسَلْهَا فَإِن آغَتَرَفَتُ فَارْبُحْهَا فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَهَهَا

قوله الآ قضيت الذي تقدّم في ص ٢٤ الآ ماقضيت

## - الديات المرحمن الرحيم الأسكتاب الديات كالم

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَفِرْ اوْهُ جَهَنَّمُ حِفْرُمْنِ فَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَا زَلِ عَنْ عَمْرِ و بْن شُرَحْسِلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الدَّنْ أَكُمَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْءُو بِللَّهِ بِدَّا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَيُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْمَمَ مَمَكَ قَالَ ثُمَّ اَيُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزا نِيَ يَحِلْلَةِ جَادِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ نَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلْهَا ٓ آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ

قوله وقولاللهبالجر عطف على قوله الديات هـذا على وحودالواو فيقول اللهوعلى عدمها يكون قول الله مرفوعاً على الانتداء وخبره هو قوله ومن يقتل أفاده

ورطات كذا باسكان الراءو الصواب تحريكها كإفي الشارح ا قوله عن عدالله وفي الشرح المطبوع زيادة ابن مسعود يعلامة المتن

لَنَّهُ ، الَّهِ ، حَرَّ مَ اللهُ ُ الأَبالْحَقَ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً صَ*رُّرُنْ* عَلِيُّ حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بْنُسَعِيدِ بْن عَمْرُو بْنِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةِ مِنْ دينِهِ مَالَمْ يُصِفْ دَما حَرَاماً حِيْرَتُونَ أَحْدُنِنُ يَفْقُونَ حَدَّثَا إِسْحَقُ سَمِغْتُ أَنَّى نُحَدّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْاكْمُورِ الَّتِي لِأَنْحُرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فَهَا سَفُكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلَّهِ حَدَّثِنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَغْيَشِ عَنْ أَبِي وَا ثِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوَّلُ ما يُقضى بَنَ النَّاسِ فِي الدِّماءِ حِنْ من عَبْدانُ حَدَّثَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِي حَدَّثَا عَطاءُ ابْنُ يَرْمِدَ اَنَّ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيّ حَدَّثُهُ اَنَّ الْمِقْدادَ بْنَ عَمْرُو الْكِينْدِيّ حَليفَ بَنى زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْداً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱنَّهُ فَالَ يارَسُولَ اللهِ إِنْ لَقَتْ كَافِراً فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَتَ يَدى بالسَّيْف فَقَطَعُهَا ثُمَّ لأذَ بشَجِرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهُ أَأَقْتُكُهُ مَعْدَ أَنْ قَالَهُما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتَقْتُلُهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَاقَطَعَهَا ٱ ٱقْتُلُهُ قَالَ لا تَقَتْلُهُ ۗ أَ ٱ تَناهُ نَحْ فَانْ قَتَلْتُهُ فَا نَّهُ ثَمَنْ لَتِكَ قَمْلَ إِنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ يَمْنُولَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلَّمُ الَّتِي قَالَ ﴿ وَ قَالَ حَبِيثُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَاد اِذَا كَانَ رَجُلُ مُؤْمِنُ يُخْفِي اعَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُنَّار فَأَظْهَرَ اعَانَهُ فَقَتَلْتُهُ فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِيهِ الْمَانَكَ بَمَكَّةَ قَبْلُ لَلْمِسَمِ ۖ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ أَخْيَاهَا قَالَ انْ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقَّ فَكَأَلَّمَا أَخْيَا النَّاسَ بَحماً حَذْمُ قَبيصَةُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُقْتَكُنُ نَفْشَ إلَّا كَأَنَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلَ كِفَلْ مِنْهَا حَرْسُ لَا أَنُو الْوَلَيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ الله أُخْبَرَ بِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَرْجِعُوا

بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِتُ بَعْضُكُم وقَابَ بَعْضِ حِنْدُمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّمُنا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَى بْنِ مُدْدِكِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاذُرْعَةَ بْنَ عَرْو بْنِ جَر يرِ عَن جَر يرِ قَالَ قَالَ لِى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَسْتَنْصِتِ النَّاسَ لا تَرْجِمُوا بَعْدى كُنْهَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَّابَ بَعْضِ ﴿ وَوْاهُ أَبُو بَكُرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرُتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرْ السِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبْدَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ اَوْقَالَ الْيَهِنُ الْغَمُوسُ ﴿ شَكَّ شُعْبَةٌ وَقَالَ مُمَاذُ حَدَّثَنَا شُمْيَةً قَالَ الْكَبَّائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْيَمَنُ الْغَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ حَذْمُنَا السِّحْقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عُبَينُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ انْسَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبْائِرُ ﴿ وَحَدَّثُنَا عَمْرُ و حَدَّثَنَا شَمْبَةُ عَن ابْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنْسِ بْن ما لِلهِ ﴿ عَن النَّى صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبْائِرِ الْإِشْرَاكُ بَاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الرُّورِ اَوْقَالَ وَشَهَادَةُ الرُّورِ حَيْرُشُمَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً ـ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ حَدَّثَنَا ٱبُوطَنِيانَ قَالَ سَمِمْتُ ٱسْامَةَ بْنَ زَيْدِ بْن قوله الحالحوقة قبيلة 📗 لحادثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا يُحِكِّرِثُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرُقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبِّحَنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَا هُمْ قَالَ وَلِحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَكَأْ غَشِينَاهُ قَالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ ٱلأَنْصَادِيُّ فَطَمَتْنُهُ برُغحى حَتَّى قَلَتُهُ قَالَ فَلَمْ قَدِمْنَا بَلَغَ ذَٰ لِكَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَالَ لِى إِ يَا أَسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَّهَ اللَّهُ أَقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَّمَوّ ذَآ أَ قَالَ آقَتَلْتُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ فَأَزْالَ أَيكُرِّ وَهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَّيفُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْيَوْمِ حَدَّرُمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدُّ ثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّلَا بِحِيّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

منجهينة سموا مذلك لوقعة كانت بينهم و بين بني مرة بن عوف فاحرقموهم بالسهام لكثرة من قتل منهم اه من العبني " محذف فيالاسماء

فالجنة ان فعلنا ذلك نخ

قوله ولا نعصى أي في المعروف كما في الآية وقوله بالجنة متعلق بقوله بإيعناه أى بايعناه بالجنة وفيرواية ولانقضي ً بالجنة أي ولا نحكم إبالجنة اه من الشرح تولد ان غشيناأي ان فعلنا ذلك كما هو عبارة الكتاب عند العني والاشارةالي التروك قال وقوله فان غشمنا أي ان أصنا شيئاً من ذلك و هو الاشارة الي الافعال اھ مصححه

نَّى مِنَ التَّفَهَاءِ الَّذِينَ با يَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَّمْنَاهُ عَلى أنْ لأنْشْرِكَ مَاللَّهِ شَيْأً وَلاَ نَزْ فِي وَلاَنَشر قَ وَلاَ نَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ مَاللَّهُ ۚ وَلاَ نَنْتَ وَلاَ نَعْصِيَ مَا لَمَّةً إِنْ غَشِينًا فَإِنْ غَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَيْأً كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ حِدْرُنُ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِمَلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِثَّا ﴿ وَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ حِرْزُنها عَنْدُ الرَّحْن بْنُ الْبُارَك حَدَّثْنَا حَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثْنَا اَ يُؤُثُ وَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَهْذَا الرَّجْلَ فَلَقِيَنِي اَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُوبِدُ قُأْتُ اَنْصُرُ هِذَا الرَّجُلَ قَالَ اَرْجِعْ فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِانِ بِسَيْفَيْهُما فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْ أَلْمَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلى قَتْل صاحبه المسمس قول الله تعالى ياأ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِت عَلَيْكُمُ الْقِصاص فِي الْقَتْلَ ٱلْخُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَىٰ فَنْ عُنِيَ لَهُ مِنَ أَخيهِ شَيْ فَا يِّبَاعُ بِالْمَدُ وف وَاذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَخْفَيْفُ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةُ فَنَ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَاتِ ٱليم مَلِ سِبُ سَوْال القاتِل حَتَى يُقِرَّ وَالْاقْرَادِ فِي الْحُدُود حِيْرِين عَبَّاجُ مِنْ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَأَمْ عَن قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ مِن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُو ديًّا رَضَّ رَأْسَ لِجاريَةِ ۚ بَئنَ حَجَرَيْن فَقَيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ٱفْلأنُ ٱۅ۫ڡؙلانٌ حَتَّى شُتِمَى ٱلْيَهُوديُّ فَأْ تِىَ بِهِ النَّيْءُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزُلْ بِهِ حَتَّى ٱقَرَّ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْجِهَارَةِ مَلِ سِبِ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرَ أَوْ بِمَصاً صَرَّتُهُ الْمُمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ عَنْ جَدِّو أَنْسَ بْ مَالِكِ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةً عَلَيْهِا ٱوْضَاحْ بِالْمَدَنَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودَيُّ بِحَجَرَ قَالَ فَيئَ بِهَا إِلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلانٌ قَتَلَكَ فَرَ فَمَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلانٌ قَتَلَكِ فَرَفَمَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَمَا

( رض ً ) دق آ

(أوضاح) حلى الفضا

فِي الثَّالِئَةِ فُلأنُ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَتَلَهُ بَنْ الْحَجَرَيْنِ لِمُ مُسَمِّحُ قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ أَنَّ النَّفْسَ النَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالْاَ نْفَ بِالْاَنْفُ وَالْاُذُنُ بِالْاُذُنُ وَالسِّينَّ بِالسِّينِّ وَالْجِرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْبُمُ بِمَا ٱ نُزَلَ اللَّهُ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حَمْرُسُما عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحِلُّ دَمُ آمْرِئُ مُسْلِم يَشْهَا.ُ أَنْ لَا إِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ ۗ وَانِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلاَّ الْحَدَى ثَلَاثُ النَّفْشِ النَّفْسِ وَالنَّبِّيثِ الزَّاني وَالْمَادِقُ مِنَ الدِّن النَّادِكُ الْجَمَاعَةَ عَلِمِسْبُسِ مَنْ آفَادَ بِالْحَجَرِ حَفْرُ عُل مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جاريةٌ عَلى أوضاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَا إِنْحَبَرِ فَفِيَّ بها إلى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهٰ ارْمَقُ فَقَالَ أَقَمَّلَكِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ مِزَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمُّ مَا أَلَمَا الثَّالِثَةَ فَأَشْارَتْ مِزَأْسِهَا اَنْ نَعَ فَقَتَلَهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُجَرَيْنِ مَلِي سِبُ مِن فَيْلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ حِدْرُننا ٱبُونُمَيْم حَدَّ ثَنَا شَيْبانُ عَنْ يَخِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً @ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجْاءٍ حَدَّ ثَنَّا حَرْثِ عَنْ يَخْلِي حَدَّثَنَا اَبُوسَلَمَةً حَدَّثُنَا اَبُوهُمَ يْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَشِح مَكَّةً قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّهُ الْفيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهُم رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ٱلْأُوَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدِ قَبْيا وَلاَ تَجِلُّ لاَحَدِمِنْ يَعْدى ٱلأَوَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ٱلأَوَ إِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَاهُمُ لاَ يُحْتَلَىٰ شَوْكُها وَلا يُعْضَدُ شُجَرُها وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَةًا اِلاُّ مُنْشِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا قوله يودى هذا من ا يُودى وَ إِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ أَلَيْمَن يُقَالُ لَهُ أَبُوشَاهِ فَقَالَ آكْتُمْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ ثُمَّ فَأَمّ رَجُل

ق**وله** النفس بالجر والرفع اہ شار ح التارك للعماعة نخ

قوله أفتلك أى فلان وأسقطه للعلم بدنعم ثبت في المو بينية اله شارح

الدية والذي في آخر الباب من التأدية ا ه مِنْ قُرَ يْشِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فَيُبُو بِنَا وَقُهُو رَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّا لاِذْخِرَ ۞ وَتَا بَعَهُ عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبانَ فِي الْفيل قَالَ مَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبِيدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ اَهْلُ الْقَتبل حذرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِطَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهُم الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِمُلذِهِ الْأُمَّةِ كُتِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي اللَّي هَذِهِ الْآيَةِ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثَنيَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَالْعَفْوُ ۚ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ فَاتِّبَاعُ بِٱلْمَوْرُوفِ اَنْ يَطْلُبَ بَمَعْرُوفِ وَ يُؤَدِّيَ بِإِحْسَانَ لَمُ رَسِبُ مِنْ طَلَبَ دَمَ أَمْرِي بَغَيْرِ حَقَّ حِزْرُنْ أَ بُو الْمَانِ أَخْرَنَا شُعَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أبي حُسَيْنِ حَدَّثُنَا الْفِمُ بْنُ جُبَيْر عَن ابْن عَبْاس أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ بْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَّ تُهُ مُكِيدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْسَيْمِ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ آمْرِيُّ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِينَ دَمَهُ لَمْ ب الْعَفُو فِي الْخَطَارُ بَعْدَ الْمُؤت حُدُّتُما فَرْوَةُ حَدَّثَاعَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِ عَنْ أَ بِهِ عَنْ عَالِّشَةَ هُمْزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ نِنُ حَرْبِ حَدَّثَا أَبُو مَرْوَانَ يَغْنَى بْنُ أَبِي ذَكَرَ يَّا عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيشَ مَوْمَ أُحُدِ فِي النَّاسِ بِإعِبَا دَاللَّهِ أُخْرًا كُمْ ۚ فَرَجَمَتْ أُولاً هُمْ عَلْ أُخْراهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْمَإِنَ فَقَالَ حُدَ ثِفَةُ أَنِي أَنِي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَ نِفَةُ غَفَرَ اللهُ كُلُحُ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمُ حَتَّى كَلِفُوا بِالطَّائِفُ لَمْ سَبِّبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ يِلُوْمِن أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إلاَّ خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ دَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَديَّةُ مَسَلَّمَةُ إِلَى اَهْلِهِ اِللَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَخَر يرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مِيْاَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إلى اهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ هَٰنَ لَمَ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَأْنَ اللَّهُ أُ عَلَياً تَحَكَياً ۚ مَا سَبِ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ ۚ حَنْتُونَ إِسْفُونُ أَخْبَرَنَا

فوله و یؤدی من قوله تعـالی و اداء الـه باحسان

حَتَّانُ حَدَّمَنَا هَمَّامُ حَدَّمَنَا قَتَادَةُ حَدَّمَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ يَهُوديًّا رَضَّ رَأْسَ جَاريَةِ بَئِنَ حَجَرَيْن فَقيلَ لهَا مَنْ فَعَلَ لِك مِلْنَا أَفُلانُ ٱفُلانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُو ديُّ فَأُ وَمَأْتُ بِرَأْسِهَا فَجَيَّ بِالْيَهُودِيِّ فَاغْتَرَفَ فَأَمَّرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِيَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّا مُ يَحْجَرَيْن للبِبُ قَتْل الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ حَدَّمْنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُوديًّا بِجَادِيَةٍ قَتَلَهَا عَلى آوْضاحٍ لهَا الم سبِّ القِصاصِ بَنْ الرَّجَالِ وَالنِّساءِ فِي الْجِرْ الحاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْ كَرُعَنْ عُمَرَ ثُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ هَأ دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَرِيزِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَٱبُو الرِّنَّاد عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتُ أُخْتُ الزُّبَيِّعِ إِنْمَانًا فَقَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ حِلْمُنْ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَالِيمَةَ عَنْ تُمَيْدِ اللّهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْ نَا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَلْدُونِي فَقُلْنًا كَرَاهِيَةُ الْمَرْ بِضِ لِلدَّواءِ فَكَمَّا ٱفْاقَ قَالَ لَا يَهْ فِي أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ عَبْرَ الْمَثَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُم للم سِيْك مَن أَخَذَ حَقَّهُ أَوَاقْتَصَّ دُونَ السُّلْطان حَدُنُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ لَاشْمَيْتُ حَدَّثُنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَغْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبِا هُمَ يْزَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ \* وَبِاسْنَادِهِ لَو ٱطَّلَعَ فِي بَنْـتِكَ آحَدُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتُهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ حَ**نْدُنْنَا** مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَخْلَى عَنْ مُمَيْدِ اَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ فَيَبَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصاً ١٠ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ بَهٰذَا قَالَ أَنْسُ بَنُ مَالِكِ لَمِ سَبِيسَ إِذَا مَاتَ فِي الرَّحَامِ أَوْقِيلَ مِيْنَى ) إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُواْسِامَةَ قَالَ هِشَالُمُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا كَانَ يَوْمُ أُخْدِهُمْزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ اَيْءِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَمَت

قولهالقصاص بالرفع وفي غيره في الفرع وفي غيره المتحلي الاغراء (شارح) قوله لددنا أي جعلنا اختياره دواء اه شارح خلاله كراهية بالرفع خلوف كراهية بالرفع خبر مبتدا عمدوف ولايي در بالنصب مفعولاكه اه شارح مندولاكه اه شارح

المشقص النصل العريض أوالسمه الذي فيه ذلك اه عيني

الله أَبِي أَلِي قَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَجَرُوا حَتَّى قَنَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ كُنْمُ \* قَالَ عُ وَةُ فَمَا ذَالَتْ فِي حُدَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى كَنِيَّ اللَّهِ لَم سَبِّمَ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلا دِيَةً لَهُ صِرْمُنُ الْمُسَكِّى تُن إِبْراهِمَ حَدَّثُنا يَزِيدُننُ أَبِي عَبْينِوعَن سَلَةً قوله فلادية له أي لاعلى عاقلته ولاعلى قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ أَسْمِعْنَا إِعَامِرُ عرها خلافاً لمن قال مِنْ هَنَيْهَا تِكَ خَدَا بِهِمْ فَمَّالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَّائِقُ قَالُوا عامِرٌ فَقَالَ اله على عاقلته الدية فانعاش فهي لدعلهم رَحِمَهُ اللهُ وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَالَّا أَمْتَعَتَّا بِهِ فَأُصد صَبِيحَةَ لَيْدَلِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ وانمات فهي لورثته عَمَلُهُ قَثَارَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَعَدَّثُونَ أَنَّ غامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجَنْتُ إِلَى النَّيّ وحديثالباب حجة علمهم وقسد الخطأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَانَيَّ اللهِ فَدَالَةِ أَنَّى وَأَنِّي زَعَمُوا اَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمُلُهُ لمكان هذا الخلاف فَقْالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمًا إِنَّ لَهُ لَآجْرَ يْنِ آثَنَيْنَ إِنَّهُ كَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْل يَزِيدُهُ و الا ّ فكذلك الانتمار لادية فيهعلى أحداه عَلَيْهُ مَا سِيْسِ إِذَا عَضَ رَجُلاً فَوَقَمَتْ ثَنَايَاهُ حِدْرُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَيّةُ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِمْتُ زُرارَةً بْنَ أَوْفِي عَنْ عِمْرانَ بْن حُصَيْن أَنَّ رَجُلاَ عَضَ يَد رَجُل فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَمَتْ ثَيْيَتًاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ يَمَثُّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَمَثُّن الْفَعْلُ لأديَّةَ لَكَ حَذُن أَبُوعَاصِم عَن

قوله باب بالتنوين وفى نسمة باصافة ا باب لتاليه اه شار ح

ابْن جُرَ يَجِعَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْن يَعْلَىٰ عَنْ أَسِهِ قَالَ خَرَجْتُ في غَرْوَهِ فَمَضَّ رَجُلُ فَا ثَنَزَعَ ثَيْيَتَهُ فَأَ بْطَلَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سَبِّ السِّينُ بالسِّينَ حدَّثُنَا الْأَنْصَادِيُ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ عَن أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّ مَا النَّضْر أَطَمت جاديَّةَ فَكَسَرَتْ ثَلِيَّةًا فَأَتُواالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بِالْقِصَاصِ مَلْ سَب دِيَةِ الْأَصَابِعِ عَدْمِنَ آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاس عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هذهِ وَهذهِ مِنواةً يَنْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ حَذُنْهُما مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا ابْنُ أَى عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاس قوله غيلة أي غفلة و خديعة

قوله و قالا أخطأنا أىعلىالرجلالاوّل وانماالسارق،هوهذا

هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يُقْتَصُ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَنِ الشَّعْنِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهدا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَيْ ثُمَّ ۚ إِلَّا أَخَرَ وَقَالاً أَخْطَأَنا فَأَبْطَلَ شَهَادَ تَهُما وَأُخِذا بدية اللاَوْل وَ قَالَ لَوْعَلِيْتُ أَ تَكُما تَعَمَّدْ ثُمَّا لَقَطَعْتُكُمُا ﴿ وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّاد حَدَّثُنَّا يَحْبِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاماً قُيْلَ عَيلَةً قَفَالَ عُمَرُ لَو اَشْتَرَكَ فَيهَا اَهْلُ صَنْعًاءَ لَقَتَلَتُهُمْ وَقَالَ مُغيرَةُ بْنُ حَكيم عَنْ أَبيهِ إِنَّ اَدْبَعَةً قَتَلُواصَدِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَآفَادَ ٱ بُوبَكُر وَابْنُ الزُّ بَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرّن مِنْ لَطْمَةٍ وَآقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَآقَادَ عَلَيٌّ مِنْ ثَلاَّتَةِ اَسْواطٍ وَآقْتَصَ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ وَثُمُوشِ حِدُمِنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخِلَى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَا بَّشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَرَضِهِ وَجَمَلَ يُشِهِرُ إِلَيْنَا لاَ تَلَدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَريضِ بالدَّوَاءِ فَكَأْأَ فَاقَ قَالَ اَلَمْ ٓ اَنْهُمُ ۚ اَنْ تَلَدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةً لِلدَّوْاءِ فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقِيٰ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْمُتَّبَاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمْ لَمْ سَعِيْتُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْاَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهِداكَ أَوْ يَمِنْهُ وَقَالَ ابْنُ أَنِي مُلَيْكَةً لَمْ يُقِيدُ بِهَا مُعَاوِيَةٌ وَكَتَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرْ بِرْ إِلَىٰ عَدِي بْنِ أَدْطَأَةً وَكَأْنَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْت مِنْ بُيُوت السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّمَةً وَ إِلَّا فَلاَ تَظْلِمِ النَّاسَ فَانَّ هٰذَا لا يُقضى فيهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْامَةِ حَدُّمْنَا ٱبْوَنُعَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبَيْدِ عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَاد زَعَمَ أنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ يُقَالُ لَهُ سَهِ لُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلْقُواْ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَتَفَرَّ قُوا فِهِ الوَوَجَدُوا اَحَدَهُمْ قَسِلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِهِمْ قَتَلْتُمُ صَاحِبَنَا قَالُوا مَاقَتَلْنَا وَلاَ عَلْنَا قَا يَكُوفَا نَطَلَقُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ٱنْطَقْنَا إِلَىٰ خَبْيَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَسْلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بالْبَيّنَةِ عَلِيْ مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَالَمًا بَيِّنَةُ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لاَ نَرْضَى بأَيْمَانِ الْيَهُود فَكُرهَ

قولدكراهيةالمريض أفاد النسارح أنه بالنصب و بالرفع ومثله قوله كراهية للدواء منوناًوروى كراهية المريض للدواء كما سبق في الصفيعة الاربين

قوله الكبرالكبرأى قدّموا الاكبرســناً فىالكلام وفي نسخة العسيّ بإلما قلابة محذف الهمزة

الجريرة ما بجرّه الانسان من ذنب فعيلة تمغى مفعولة اه مصباح

الضبط ويتشديدالطاء أي ساقوا الابل اه

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنْ يُبْطِلُ دَمَهُ فَوَ ذاهُ مِا ثَةٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَذُننَ قَيْدَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا ٱبُو بِشُر إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْاَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَيَّائِمِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي ٱبُورَجَاءِ مِنْ آلَ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنِي ٱبُو قِلاَبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيز أَ نِرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ ثُمَّ اَذِنَ كَلَيْمُ فَدَخُلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقُوَدُ بِهَا حَتُّ وَقَدْ آقَادَتْ بِهَا الْحُلَمَاءُ قَالَ لِي مَاتَّقُولُ يَا ٱباقِلاَبَةَ وَنَصَدَني لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا آمَهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رَؤُسُ الْاَجْنَادِ وَٱشْرَافُ الْعَرَبِ اَدَأْ يْتَ لَوْ أَنَّ خُسينَ مِنْهُمْ شَهِيدُوا عَلَىٰ دَجُل مُحْصَن بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنْي لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَوْجُهُهُ قَالَ لا قُلْتُ أَرَأَ يْتَ لَوْأَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُل لِجُمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ ٱكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَداً قَطَّ اللَّهِ فَاحْدَى ثَلَات خِصْالِ زَجُلُ قَتَلَ بَجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقُيلَ اَوْرَجُلُ ذَفي يَعْدَ احْصانِ أَوْرَجُلُ لِحارَبَ اللَّهُ وَ رَسُو لَهُ وَأَذْنَدَّ عَنِ الْإِسْلاٰ مِفْقَالَ الْقَوْمُ أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَق وَسَمَر الْاَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُم فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ اَنَا أَحَدِّثُكُمْ حَديثَ أَنْسِ حَدَّثَنَى أَنَش اَنَّ نَغَراً مِنْ نُحْكِلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَبا يَعُوهُ عَلَى الْإِسْلام فَاسْتَوْخُمُوا الْآرْضَ فَسَتَمِمَتْ اَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينًا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِمَا هَالُوا بَيا يَخْرَجُوا فَشَر بُوامِنْ ٱلْبَابُ اوَٱبْوَالِمَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا دَاعِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطْرَدُوا النَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ وَاللَّهِ وَأَطْرِدُوا بِغَدَا فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأَذْرِكُوا ِ خِيَّ بِهِمْ فَأْمَرَ بِهِمْ فَقُطِّيَتْ ٱيْدِيهُمْ وَٱدْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْنِهُمْ ثُمَّ نَبِذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَا تُوا قُلْتُ وَأَيُّ شَيْ أَشَدُّ كِمَّاصَنَعَ هؤُلاءِ آزنَدُوا 📗 من الشارح عَن الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُسَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطَّ فَقُلْتُ أَ تُرُدُّ عَلَيَّ حَديثي لِاعَنْبَسَةُ قَالَ لا وَلكِنْ جِئْتَ بِالْحَديثِ عَلَى وَجْهِدِ

قوله يتشمط أي

وَاللَّهِ لاَ يَزَالُ هٰذَا أَلْجُنْدُ بِحَيْرِ مَاعَاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُر هِمْ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ في هٰذَا سُنَّةُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأنْصار فَتَحَدَّثُواعِنْدَهُ تَغَرَبَ رَجُلُ مِنْهُمْ بَيْنَ أيْديهِمْ فَقُتِلَ نَخْرَجُوا بَعْدَهُ فَاذِاهُمْ بِصاحِبِهُم َيَتَشَخَّطُ فِي الدَّم فَرَجَمُوا إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَاحِبُنَا كَانَ يَتَعَدَّثُ مَمَنَا نَفَرَجَ بَيْنَ ٱيْدِينَا فَإِذَا نَعْنُ بِهِ يَتَشَّحَّطُ فِي الدَّم نَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَنْ نَظُنُّونَ اَوْتَرَوْنَ قَتْلُهُ قَالُوا نَرْى اَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتُهُ فَأَ رْسَلَ إِلَى الْيَهُو دَفَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنَتُمْ قَتَلُتُمْ هَذَا قَالُوا لا قَالَ آتَرْضَوْنَ بَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَاقَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبِالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا ٱجْمَعَىٰنَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ قَالَ ٱفَمَسْتَقِيُّقُونَ الدِّيَةَ بَأَيْمَان تَمْسينَ مِنْسُمُ قَالُوا ما كُنَّا لِغَلِف فَوَداه مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُدَيْلٌ خَلَمُوا خَلِيهاً لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ اهْلَ بَيْتِ مِنَ الْهَيَن بِالْتَطْعَاءِ فَانَدَبَهَ لَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ تَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْمَانِي فَرَقَمُوهُ إِلَىٰ ثُمَرَ بِالْمَوْمِيمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْخَلَمُوهُ فَقَالَ يُشْمِيمُ تَحْسُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَاخَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ يَسْعَةُ وَٱذْ بَعُونَ رَجُلاً وَقَدِمَ رَجُلْ مِينَهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَأَ لُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَ لْفِ دِرْهَمِ فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاَ آخَرَ فَدَفَمَهُ إِلَىٰ آخِي أَلْمَتُولَ فَقُرْتَ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقْنَا وَالْخَسُونَ الَّذِينَ أَ قُسَمُوا حَتَّى إِذَا كَأَنُوا بَغُلَّةَ أَخَذَتُهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَتِهِمَ الْغَادُ عَلِيَ الْخَسْمِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَا تُواجَمِيعاً وَأَفْلِتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُما حَجَرٌ فَكَسَرَ رَجْلَ أَخِي أَلْقَتُولَ فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ مَنْ وانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخُسِينَ الَّذَيْنَ ٱ قُسَمُوا فَحُوا مِنَ الدِّيوانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ لَمُ سَمِّكُ مَن اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقُواْ عَيْنَهُ فَلادِيَةَ لَهُ حَدَّثُنا أَبُوالْمَإِنِ حَدَّثًا كَمَّاهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً آطَّلَهَ مِنْ شُخِرٍ فِي شُجَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله نفل بفتم النون والفياء وبالفتع و السكون ومعناه الخلف وأصله النني وسمى البين في القسامة نفالاً لان القصاص ينفي ماكافي الشارح قولدخلمآو في نسخة العيني حلبفاً قال والخليع بقال لرجل قال له قومه مالنامنك ولا علىنا وبالعكس وتخالع القــوم اذا نقضوآ الحلف فاذا فعلواذلك لم يطالبوه مجناية اھ

من الشأم نخ

قوله من جحركذا بتقديم الجيم على الحاء أى من شق وفى نسخة السنى من جر بتقديم الحاء المكسورة على الجيم الساكنة قال وحوالحائلا اع قوله مختله أى يستفله ويأ نيسه من حيث لابراء كذا فسروه والاستفال مستبعد منه سلي الله تعالى عليه مطابق الاجتمال الم مطابق الاجتمال الرواية ماسياتي اله مصح الرواية ماسياتي اله المواطأ الماشلاري خد

· فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ أَوْ بَمَشَاقِصَ وَجَمَلَ يَخْتِنَّهُ لِيَطْعُنَهُ حِذْنِنَا فَتَهْمَةُ نِنُ مَعدد حَدَّثًا لَيْثُ عَن ابْن شيهاب أنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أنَّ رَجُلاً ا طَلَعَ فِي جُحْرٍ فِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَّا مِدْرَى يَحُكُ لِيهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا فَال لَوْ إِغَارُ أَنْ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي غَيْنَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ حَلْرُنْنَا عَلَى بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِءَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُوالْقَالِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ آمْرَأَ ٱطَّلَمَ عَلَيْكَ بَغَيْرِ إِذْنِ نَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَّأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْكُ جُنَاحُ المِسْمِسِ الْمَاقِلَةِ حَازُتُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرُنَا ابْنُ نُمِيْنَةَ حَدَّمُنَا مُطَرِّفُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّمْعَيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُعَيْفَةَ قَالَ سَأَ أَنتُ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءٌ مَالَيْسَ فِي الْقُرْ آنَ وَقَالَ مَنَّةً مَالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَتَّ وَبَرَأً النَّسَمَةَ ماعِنْدَنَا الْأَمَا فِي الْقُرْ إِنْ اللَّا فَعُما ۖ يُعْطِي رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَما فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ بُسْلِمٌ بِكَافِرٍ مَلْ سب جَنِينِ الْمَرَأَةِ صَرْبُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَحَدَّثُنَا اِسْمُعِلُ حَدَّثُنا مَالِكُ عَن ابْن شِيهَاكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّهُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَأَ تَيْن مِنْ هُلَدْ يْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا ٱلاُخْرَى فَطَرَ حَتْ جَنْيَمْا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا بِفُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ صَدَّتُهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا هِشَالُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَ قِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ نَّهُ اسْتَشَارَهُمْ في إملاص الْمَرَأَةِ فَقَالَ الْمُنْرَةُ قَضَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفُرَّةِ عَبْدِ أَوْامَةٍ قَالَ آ تَت مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهدَ مُحَدُّ بْنُ مُسْلَةً آنَّهُ شَهدَ النَّيَّ صَلًّا اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْي بِهِ حَدِّسُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَارِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ نْ سَمِعَ النَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّيقُطِ وَقَالَ الْمُفْرَةُ أَنَا سَمِئتُهُ قَضَى

قولەوفكاك.بفتىمالفاء وتكسرمايحصل بە خلاص الاسير اھ

فقال المغيرة نحذ

فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ اَمَةٍ قَالَ أَثْتِ مَنْ يَشْهَادُ مَمَكَ عَلىٰ هٰذَا قَفَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَةً أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُل هٰذَا صَرْتَعَى مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْأَ بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرَةَ بْنَ شُسِفَهَة نُحِدِّثُ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مَا سُبُ جَنِينَ الْمَرْأَةِ وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَاعَلَى الْوَلَدِ حَدَّمُنَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَميدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى في جَنينِ آمْرَأُ قِر مِنْ بَني لِحُيالَ بغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ اَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ تُوُ قِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيراَتُهَا لِبَنيها وَزَوْجِها وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَىٰ عَصَبَتِها حَدْمُنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِطٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهابٍ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّ عْمِن أَنَّ أَبَا هُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْتَلَت آمْرَأَ ثَان مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى لِجَجَر قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْيْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَّضَى أَنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى ديّةَ الْمُرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا لَمُ مُسِمِّ مَن اسْتَعَانَ عَبْداً اوْصَيِيّاً وَيُذْكُرُ إِنَّ أُمَّ سُلَيْم بَعَثَتْ إلىٰ مُعِيلًا الْكُنَّاكِ ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْانًا يَنْفُشُونَ صُوفاً وَلا تَبْعَثْ إِلَىَّ حُرًّا حِيْزَتُونَ عَمْرُو ا بْنُ زُرْارَةَ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالْعَرْ يَرْعَنْ أَنْسِوْالً كَما قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ آخَدُ أَنُو طَلْحَةَ بيدي فَانْطَلَقَ فِي إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْسَا غُلاثُمْ كَيْسُ فَلَيْخُدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيَّ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلا لِشَيّ لَمْ أَصْنَعَهُ لِمَ لَمُ تَصْنَعُ هٰذَا هَكَذَا لِل مِسْسِمِهِ الْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَرُ جُبُّأَذُ حَ*ذُنْ* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثُنَّا ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ وَأَبي سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمِن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّ مَاءُ

قولهائت بصيغة الاس من الاسان ووقع في رواية أبي ذرعن غيرالكشميني آنت بصيغة استفهام المخاطب على ارادة الاستشات أي أأنت تشهدثم استفهمه ثانيآ ىقولە منىشىدىمەك كدا أفادالبدرالعسي و لما أعاد الشارح القسيطلاني عند انتحاله علىعادته هذه العبارة ظنّ من ظنّ من النساخ أنها من المتن فادخلها فيسه فحصل التكرار في قوله من يشهد معك على هذا و حرى غلىه طبع مصر في المتن والشرح فليصحيزاه قولدالىمعلم الكبتاب الكتاب منا المكتب والجمع كتاتيب وأفادة الشآرح قاصرة

فأسبع

توله ماعانب بروى بالتذكير و التأسيث فالدق على التذكير لايضمن صارب الدابة مادام في ممانتها بالضرب وهي أيضاً سبيل المعاقبة أى منى التأسيث فقوله لا تضمن أي الدابة باسناد الشخائي الدابة باسناد الشخائي الدابة عاراً والمراوضاربها عاداً والمراوضاربها عادة عين هذه الدرة عاراً والمراوضاربها تداد و التأخية في المدابة عاداً والمراوضاربها تداد و التأخية في المدابة تداد و التأخية في المدابة تداد و المدابقة المنابقة تداد و المدابقة المدابقة تداد و المدابقة

م سیبی قوله برح بفنم النحتیة و الراء و تکسر أی لم یشم ّ اه شارح

حَرْ حَهَا خِبَارُ وَالْبَرُ جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارُ وَفِي الرّ كَازِ الْخَيْسُ لَلْمُسَبِّ الْعَمَاهُ جُبَارُ وَقَالَ ابْنُ سيرينَ كَأْنُوا لا يُعَتَّمِنُونَ مِنَ النَّفْعَةِ وَيُصَّقِبُونَ مِنْ رَدِّ الْمِنْان وَ قَالَ حَمَّادُ لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلاَّ أَنْ يَنْحُسَ إِنْسَانُ الدَّابَّةَ وَقَالَ شُرَيْحُ لا يُضْمَنُ مَاعَافَتَتْ أَنْ يَضْرِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا الْحَكُمُ وَتَمَّادُ إِذَا سَاقَ الْمُكَادِي مِاراً عَلَيْهِ آمْرَأَةٌ فَتَحَدُ لا شَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْتَى إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْمَبَهَا فَهُوَضَامِنُ لِلا أَصَارَتْ وَ إِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلِا لَمْ يَضْمَنْ حَدَّثُنَّا مُسْلِهُ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّدِ بْن ز ياد عَنْ أَى هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جِيالُ وَالْمُفَدِنُ جُبِالُدُ وَفِي الرّ كَأَذَا نَعْمُسُ مَا مِسْبَ الْهُم مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِمَيْرِ جُرْم حِزْنِيْ ۚ قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّمَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّشَا الْحَسَنُ حَدَّمَا أَجُاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثِنِ عَمْرُ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُمَاهَداً لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسرَةٍ أَرْبَمِينَ عَاماً لَمْ سَبِّسَ لَا يُقْتَرُ الْسُنِرُ بِالْكَافِرِ حَنْرُنُ أَخَدُ بَنْ يُونُسُ حَدَّثَا زُهَيْرُ حَدَّثَا مُطَرِّفُ أَنَّ عَامِراً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْقَةَ قَالَ قُلْتُ لِمَا ۗ وَحَدَّثُنَا صَدَقَةُ ثِنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ حَدَّثُنَا مُطَارَفٌ قَالَ سَمِمْتُ الشَّمْتَي يُحَدِّثُ قَالَ سَمِمْتُ ٱبْالْجَحِيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ تُمَّالَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةَ مَرَّةً مالَيْسَ عِنْدَالنَّايِسِ فَقْالَ وَالَّذِي فَلَقَى الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَاعِنْدَنَّا إِلَّا مَا فِي الْفُرْآنِ إِلاَّ فَهُمَّا يُعْطَىٰ رَجُلٌ في كِيثَا بِهِ وَمَا فِي الصَّحَدَةُ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحَدَفَةِ قَالَ الْمَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسْيِرِ وَٱنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ مَلْمِ سِبُ إِذَا لَطَمَ ٱلْمُشْلِمُ يَهُود تَّاعِنْدَالْغَضَ ® رَوْاهُ أَبُوهُمَ يُرَةَ عَنِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذَّرُهُ ۚ أَبُونُمِيم حَدَّنَا اسْفَيْالُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَميدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَعَيِّرُوا بَنَ الْأَنْبِياءِ صَدَّتُمنَ لَمُعَدَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرُو بَن يَخِيَ الْمَاذِنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِسَعبِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ لِجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمْ وَ 'هِهُ فَقَالَ اِلْمُحَمَّدُ إِنَّ رَجُاكَ مِنْ أَضَحَالِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ وَجْهِى قال آدَءُو وَ فَدَعُوهُ قالَ لِمَ لَطَلْتَ وَجِهَهُ قالَ لِارْسُولَ اللهِ إِنِي مَرَدْتُ بِالْهُودِ فَسَيْمَتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي آضَطَني مُوسَى عَلَى الْبَثْمُرِ قالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عُ وَسَسَلَمَ قال اَوْ اللّهِ عَضْبَهُ فَلَطَلْتُهُ قَالَ الشَّمْيَرُونِي مِنْ يَبْنِ الْأَفْلِياءِ فَانَ النَّاسَ يَضْعَفُونَ يُومَ الْقِيامَةِ فَا كُونُ أَقَلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بُولِسِي آخِذُ بِثَا أَيْمَةً مِنْ قوامِم المَّرْشِ فَلا أَذْرِي أَفْلِيامَةً فَا مَلْ مَنْ يُفِيقَ فَإِذَا أَنَا بُولِسِي

- ﷺ بِشِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

- ﴿ كِتَابُ اَسْتِيَاتِهَ الْمُزْمَدِّ مِنَ وَالْمُالِدِ بِنَ وَقِتَالِهِمْ وَ الْمِ مَنَ اَشْرَكَ ﴾ -- ﴿ اللهِ وَعُفُوبَتِهِ فِي النَّمْ وَالْمُوارِدِ فِي النَّمْ وَالْمَالِمِينَ وَ ﴾ -

الخاس من حمد من القبرك أظام عظام وآبن أخر كت كيخيطان عملك و وَلَكُونَ مِن الْمَالِمَةُ مَالُكُ وَلَدَكُونَ مِن الْحَالِمِ الْحَلَمُ الْحَدِلُ عَن الْمَالِمَ عَلَى اللهُ عَلْمَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن الْمُحَلِمُ عَن عَبْدِ اللهِ وَخَي اللهُ عَنْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّهُ لَيْسَ بِذَاك اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّ

قوله جزی بجـیم مضمو مـة فزای مکسورة و لابی ذر جوزی بواو ساکنة بینهماکافیالشار ح

و استنابتهما

صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَلَكَبَا يُرِقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ مُمَّ مَاذًا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدِيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْمَينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْبَينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَشْتَطِعُ مَالَ أَمْرِي مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبُ حَدُّمْنَ خَلَّادُونُ يَخْلَى حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُود وَالْا عَمْشِ عَنْ أَبِي وَارِّل عَن ابْن مَسْمُودِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ نُوَّاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْحِيلَةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلام لَمْ يُوْاخَذْ بْمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ لَسَاءَ فِي الْإِنْسَالُامُ أَخِذَ بِالْاَوَل وَالْآخِر خُرِّمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالرُّهْ بِيُّ وَإِبْرَاهِ بِمُ تُشْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتِينَا بَهِمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ ۚ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ اعانيهم وَشَهِدُواانَ الرَّسُولَ حَنَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِلنَ أُولَيْك جَزاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهُمْ لَتَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلا يُتَكَيْ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْظَرُونَ إلاَّ الَّذِنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَقُورُ رَحيْمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَا عِانِهِمْ ثُمَّ أَ ذَٰدادُوا كُفْراً لَن ثُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰ إِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَقَالَ لِمَا يَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيمُوا فَريقاً مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِينَابَ يَرُدُّوكُمُ يَعْدَ اعْانِكُمْ كَافِر بنَ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَذَرُوا ثُمَّ آذُوادُوا كَفْرا أَلَمْ يَكُن اللهُ لِيَمْفِر أَلْمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا وَقَالَ مَنْ يَوْ لَذَ مِنْكُمْ عَنْ د سِهْ فَسَوْفَ يَأْ تِي اللهُ مُقَوْم يُحِيَّمُهُ وَيُحِيُّونَهُ أَذَلَةٍ عَلَىٰ أَنُوْمِيْنَ أَعِرَا قِ عَلَى الكافِرينَ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَــدْراً فَمَلَيْهِمْ غَضَتْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظيمٌ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحْتُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَانَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْكَافِر سَ أُولَئِسكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْهِمْ وَٱبْصَادِهِمْ وَإُولَٰئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ لْأَجَرَمَ يَقُولُ حَقًّا ٱنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَايِرُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَحِيمُ وَلاَ يَزْالُونَ يُقْارِّلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ آسْتَطَاعُوا وَمَنْ يُزتَّدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَأْفِرْ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

قوله يقول حقاً هذه الزيادة غيرموجودة في بعض النسيخ مع وجودها في اكثرها و هي في الشرح

وَٱوْلِيْكَ ٱصْحَابُ النَّادِهُمْ فِيهَا لَحَالِدُونَ حِمْرُتُنَى ۚ ٱبْوَالتَّكُمَانِ ثَمَّدَّدُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثْنَا حَمَّادُ مْنُ زَيْدِ عَنْ ٱلَّهِ مَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ أَيِّيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَرْنَادقَةٍ فَاحْرَقَه فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ ٱ نَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُمَدِّبُوا بِمَذَابِ اللهِ وَلَقَتَأْتُهُمْ لِقَوْل رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ىَدَّلَ دَىنَهُ فَاقْتُلُوهُ ﴿ حَ**رُنُنَا** ﴿ مُسَدَّدُ رُحَدَّتُنَا يَخْلَى عَنْ فُرَّةَ بْنِ لَحَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَى حُمَيْدُ ائنُ هِلاْلِ حَدَّثُنَا اَ نُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قَالَ اَقْبَلْتُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعِي رَجُلان مِنَ الْاَشْعَرِيِّينَ اَحَدُهُما عَنْ يَمِنِي وَالْاَخَرُ عَنْ يَسارِي وَرَسُولُ اللهِ صَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَسَنْاكُ فَكَالَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ بِا أَبَا مُوسَى أَوْ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ما ٱطْلَمَانِي عَلِي مافي ٱ نَفْسِهِما وَماشَعَرْتُ ٱ تَّهُمَا يَطْلُبانِ الْعَمَلَ فَكَمَّا تِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ سِيوا كِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أوْلا نستَغمِلُ عَلِي عَمَلِنَا مَنْ أَذَادَهُ وَلَكِينِ أَذْهَبُ أَنْتَ فِا أَبِامُوسِي أَوْ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ إِلَى الْلِمَنِ ثُمَّ ٱ تُبْعَهُ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ٱ لْقِي لَهُ وسَادَةً قَالَ ٱ نُولٌ وَ إذا رَجُلُ عِنْدَهُ مُو تَقُ قَالَ مَاهَٰذَا قَالَ كَاٰنَ يَهُو دِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ آخِلِسْ قَالَ لا آخِلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُو لِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتَ فَأَمَرَ بِهِ فَفَيْلَ ثُمَّ تَذَا كَرَا قِيامَ اللَّيْل فَقَالَ اَحَدُهُما أَمَّا أَنَا فَا قُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مُلِ سيب قَتْل مَنْ أَنِي قَبُولَ الْفَرَائِضِ ومَانْسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ حِ**نْدُسُ لَ**َيْخِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبْهَ ٱنَّ ٱبا هُرَيْرَةَ قَالَ لْمَا ۚ نُوُ فِي اللَّهِ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَٱسْخُلِفَ ٱبْو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب قَالَ عُمَرُ ۚ يَا آيَا بَكُر كَيْفَ تُقَاءِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِنْ تُ أَنْ أَقَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لأَوْلَةَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ اللهُ عَصَمَ مِنّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ قَالَ آبُوبَكُم وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَنْ الصَّلاةِ وَالرُّ كَاٰةِ فَإِنَّ الزَّ كِمَاةَ حَقُّ الْمَالُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَّمُونِي عَنَّاقاً كَاٰنُوا نِؤَدُّونَهَا إِلَىٰ

قوله فرق بتشـديد الراء وتخفف قاله الشارح

يَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَا مَّانَّهُمْ عَلِي مَنْهِ عَاقَالَ عُمَرُ فَوَ اللهُ ماهُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَأَتِي بَكْدِ لِلْقِتْالَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْخَقُّ لِل**ِحِبْ** اِذَا عَرَّضَ الذِّيِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَتِ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَلَمْ يُصَرَّ حُ نَحْوَ قَوْ لِو السَّامُ عَلَيْكَ حدَّث مُحَمَّدُ بْنُ مُقْاتِل آبُو الْحَسَن أَخْبَرَنا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشامِ بْن زَيْدِ بْنِ أَنْيَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَرَّ يَهُوديٌّ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالَ السَّائُمُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ٱلاَ نَشْنُكُهُ قَالَ لاَ إِذَاسَلَمَ عَلَيْتُمْ اَهْلُ الْكِيتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْتُمْ حَدْثُنَا ٱلْوِنْعَيْم عَن انْ غَيْنِيَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَالِيَّةَ وَضِي اللهُ عَنْها قَالَت استَأْ ذَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقُ يُحِتُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِكُلَّةِ فُلْتُ أَوَلَم تسمَعُ مَاقَالُوا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُم حَدُثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْن أَنْسِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ دِسَار قَالَ سَمِفْتُ ابنَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَشُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّوُا عَلَىٰ اَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ عَلَيْكَ مِلْ سِبْ مِنْ مِنْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا أَنِي حَدَّ ثَنَا الْأَغْمُشُ قَالَ حَدَّثَني شَقيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّى ٱ نُظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَهِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبّ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَا أَيُّهُمْ لَا يَعْلُمُونَ لِلْمِبْ قَتْلِ الْخُوادِ بِحِ وَ الْمُلْدِينَ بَعْدَ إِغَامَة الْحَيَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمَا كَأَنَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُمَيِّنَ لْهُمْ مَايَتَقُونَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا إلى آيات نَزَلَت فِي الْكُفَّار كَفَمَالُوهَا عَلَى الْمُؤْمِينَ حَذُنْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِياث ﴿ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَمَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثُنَا خَيْثَمَةُ حَدَّثَنَا سُوَ يِدُنْنُ عَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ آخِرَّ مِنَ السَّماءِ أَحَتُ إِلَيٌّ وِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَ إِذَا حَدَّ ثُنْكُمْ فِيمَا يَنْفِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ إِنِّي سَمِيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَالَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ قَوْثُم فِي آخِر الرَّ مَان حُدَّاثُ الْاَسْنَان سُفَهَاءُ الْاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْهَرِيَّةِ لا يُجَاوِزُ ايمَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمُواْ تُونَ مِنَ الدّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهَهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأ يَنَمَا لَقَيَّمُوهُمْ فَاقَتْنُكُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِيهِمْ آجْراً لِمَنْ قَتَاهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْبُنُ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَى حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَغْنَى بْنَ سَمِيدًا خَبْرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَطاءِ ابْن يَسَار أَنَّهُمَا أَنَّيَا ٱبْاسَعِيدِ الْخَدْرِيَّ فَسَأَ لَاهُ عَن الْخَرُورِيَّةِ ٱسْمِعْتَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا أَذْرَى مَاأْخَرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُبُ فَي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَّ تَكُمْ مَعَ صَلاَّتِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِذُ خُلُوتَهُمْ اَوْحَنَاجِرَهُمْ يَمُرْقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّمْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إلىٰ سَعْمِهِ إلىٰ نَصْلِهِ إلىٰ رَصَافِهِ فَيَمَّادَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيٌّ حَمْدُمُنَا يَخْتَى بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَم مِسِيْكَ مَنْ تَرَكَ قِتْالَ الْمُوادِيحِ لِلَّمَّا لَّفَ وَإِنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ حَدُّمُن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ بَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِي الْمُوَيْسِرَةِ النَّسِيُّ فَقَالَ آعْدِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيَلَكَ مَنْ يَهْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ غُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَضْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِ وَصِيامَهُ مَعَصِيامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُ قُ السَّهَمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَرُ في قُذَذهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ تَنيُّ ثُمَّ يُنظَرُ في نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيٌّ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيٌّ ثُمٌّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ

الزصاف جع الرصفة و هو العصب الذي يكون فوق مدخل النصــل و الفوقة موضع الوتر من السم اه من شرح العينيّ

القدد جع القددة وهو ريش السمم والنضى عودالسهم

فه قَمْيُ ۚ قَدْسَسَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْقَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ تَدْى الْمَرَّأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَصْمَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ ٱبُوسَمييدِ ٱشْهَدُ سَمِمْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْهَدُ ٱنَّ عَلِيًّا قَتَاهُمْ وَٱنَا مَمَهُ حِيَّ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَّتُهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَزَ لَتْ فيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلِيْزُكَ فِي الصَّدَقَات حَذْرُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبا فِي تُحَدَّثُنا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرُو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ هَلْ سَمِمْتَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُوادِجِ شَيْأً قَالَ سَمِثْتُهُ يَقُولُ وَاهُوٰى بيدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَغْرُ جُمِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْ آنَ لأَيْجَاوِذُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ الْإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ لِلْمُسَمِّبُ قَوْلِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَيْلَ فِيَتَانِ دَعْوَتُهُمْا وَاحِدَةً حَذَّمَنَا عَلَيُّ حَدَّثَا سُفَيْانُ حَدَّثَا اً بُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ بِحِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَأَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَيْلَ فِتَّان دَعْواهُما واحِدَةً للربب مالجاء فِي ٱلْمُتَّاقِّ النَّاقَالَ ٱلْوَعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى يُونُسُءَن ابْنَ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَوْ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَغْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبَراهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ أَلْحَطَّاكِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكَيْم يَقْرَأَ سُورَةَ الْفُرْقَانِ في حَياةٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرْاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرُؤُها عَلىٰ حُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُشْرَثْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَذَٰلِكَ فَكِيدْتُ أساورُهُ فِي الصَّلاةِ فَا نَتَظَرْ ثُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَّتِنتُهُ بردائِهِ أَوْبردائَى فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأُكُ هٰذِهِ السُّورَةَ قَالَ ٱقْرَأْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَقْرَأَنَى هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِيتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ ٱقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى بَهِمْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْ قَانِ عَلَى خُرُوفٍ لَمْ نُقْرِ ثَنْيَا وَٱنْتَ اَقْرَأُ تَنى سُورَةَ

البضمة القطعة من السم وقوله تدردر أي تقول تبدرو أي تقول نجيئ و تشعب و أصله من الناس أى على من الناس أى على (على خير فرقة من (على خير فرقة من الناس) فالفرتة من مكورة الفاء

قوله لبيته بتشديد الموحدة الاولى وتخفيفها قالمالشارح والنليب جعالئياب عند العدر في الخصومة

الْفُرْقَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱدْسِيلُهُ لِمَاعَمَرُ ٱقْرَأُ لَا هِشَامُ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي تَعِيثُهُ يَقْرَ وُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْرَأُ يَاغَمَرُ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنزلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُ آنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ ٱخْرُفَ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ حِيْرُتُن إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعُ حَدَّثَنَا يَحْلِي حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلْمِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ آضِحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا اَ يُتْنَا لَمْ ۚ يَظْلِمْ ۚ نَفْسَهُ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَيْسَ كَمأ تَظُنُّونَ إِنَّمَا ۗ هُوَكُما قَالَ لُقَمَانُ لِا نِنِهِ يَا بُنَيَّ لا تَشْرِكُ باللهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ حَدُّمنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ تَمِمْتُ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ غَدَاعَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ آيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنًّا ذَلِكَ مُنْافِقُ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ النُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلاَ تَقُولُوهُ يَقُولُ لاَ إِلَّهَ اللَّهُ ۚ يَبْتَنِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ بَلِي قَالَ فَإِنَّهُ لا يُوافِي عَبْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِهِ اللَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ حَدُّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا ٱ بُوعَوالْفَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ فُلانِ قَالَ تَنْازَعَ ٱ بُوعَبْدِ الرَّحْن وَحِتْمَانُ ثِنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ ٱ بُوعَيْدِ الرَّحْنِ لِحِتَّانَ لَقَدْ عَلِيتُ الَّذِي حَرَّ أَصاحِبَكَ عَلَ الدِّماء يَغْنِي عَلِيًّا قَالَ مَاهُوَ لَا أَبِاللَّكَ قَالَ شَيْ تَسْمِعْتُهُ يَقُولُهُ قَالَ مَاهُوَ قَالَ بَعَثَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالزُّ بَيْرَ وَاَبا مَرْبَدِ وَكُلَّنَا فَارْشُ قَالَ ٱ مُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَايِحِ قَالَ ٱبْوَسَلَةَ هَكَذَا قَالَ ٱبْوِءَوْانَةَ خَاجِ فَإِنَّ فَيَهَا ٱمْرَأَةٌ مَمَهَا صَحِيفَةُ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى ٱلْمُشْرِكِينَ فَاتَّشُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلِي ٱفْراسِلًا حَتّى آذَرَ كَنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسيرُ عَلَى بَعير لَهَا وَكَانَ كَتَبَ إِلَىٰ اَهْلِ مَكَّهَ بِمَسيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّذِمْ فَقُلْنَا اَينَ الْكِيتَابُ

توله ألانقولو مكدا عند الشارح قال ولا فرد ألانقولونه و هو القياس أى المدينة لا تقلولوه المدينة لا تقلولوه السياق الم مصح قوله لا أبالك شبوه بالمضاف والا قالقياس لا أب لك ووضة حاب لووسة حاب المناسة على المناسة

موضع بعينه والصحيح

الَّذي مَعَكِ قَالَتْ مَامَعِي كِتَاكِ فَانْتَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَاتِّنَيْنَا فِي رَحْايِهَا فَأ وَجَدْنَا شَيْأ فَقْالَ صَاحِبِي مَانَوْي مَعَهَا كِتَا بَاقَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِنَامًا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُخَلِّفُ بِهِ لَغُورِجِنَّ ٱلكِمْنَابَ ٱوْلَاُجَرَّدَنَّك ٧ ۚ فَأَهْوَتْ الْمَاكُحُبْزَيَّهَا وَهَىَ مُعْتَجْزَةَ بَكِساءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَأَنُوا بها رَسُولَ اللَّهِ صَدًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْني فَأَضْرِ بَ غَنْقَهُ وَقُالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ماصَغَتَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالَى أَنْ لَا ٱكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي اَرَدْتُ اَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَالْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ اَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدُ اللَّالَهُ هُنْالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بَهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لاَ تَقُولُوا لَهُ إلاَّ خَبْراً قَالَ فَمَادَعُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلْمُؤْمِنِينَ دَعْنى فَلِاَضْر تَ غُنُقَهُ قَالَ اَوَلَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللَّهُ ٓ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَلَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقْالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ قَالَ ٱلْوَعَبْدِ اللَّهِ خَاجِ ٱصَّحُ وَالكِن كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلْوَعَوْانَةَ خَاجِ وَخَاجُ تَصْحَيفُ وَهُوَ مَوْضِعُ وَهُشَيْمُ يَقُولُ خَاخِ

-∞ بسم الله الرحمن الرحيم ® كتاب الأكراه ك≫-

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اِلْأَمَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَيَّنُّ بِالْاعَانِ وَلَكِينٌ مَنْ شَرَحَ با لَكُفْر صدْراً فَعَايَهُمْ غَضْبِ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظْيْمُ وَقَالَ اللَّ أَنْ تَتَفُّوا مِنْهُمْ ثَقَامَ وَهْيَ تَقِيَّةُ ۚ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلاَّ تِكَمُّ طَالِمِي ٱ نَفْسِيهِمْ قَالُوا فيَمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ الِي قَوْلِهِ وَاجْمَلْ لَنَّا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً فَمَذَرَ اللَّهُ الْمُستَضْعَفِينَ الَّذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكَ مَااَحَرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُـكْرَهُ لاَ يَكُونُ إلاّ مُسْتَضْعَفاً غَنَى مُمْتَنيعِ مِنْ فِعْل مَا أَمِرَ بِعِ فَ وَغَالَ الْحَسَنُ النَّقِيَّةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَيامَةِ

ارجع لقوله فالاضرب الشر حوروىفدعني قوله فاغرورقت أي امتـــالائت عـنا عر منالدموع اهشرح قوله و هشسيم هذا ما عند العينيّ و قد ارتضاه القسطلاني" والذي عنده وهيثم قال و لعله سبق قلم

كتبه مصحح

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَيمَنْ كَيكْرِ هُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْ وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَابْنُ الزُّبُرُ وَالشَّغْيُّ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ حَدُّمْنَا يَخْيَ بْنُ أَبَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ لَحَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالِ عَنْ هِلال ا بْن أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَّةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَدْءُو فِي الصَّلاةِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةً بْنَ هِشام وَالْوَلِيدَ اللَّهُمَّ أَيْحِ الْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطْأَتُكَ عَلِي مُضَر وَأَ بْمَتْ عَلَيْمْ سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ مَلِ سِبُ مَن أَخْنَارَ الضَّرْت وَالْقَتْلَ وَالْمُوَان عَلَى ٱلكُفْر حَدُّمُن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَوْشَب الطَّارِيقُ حَدَّثًا عَبْدُ الوَهْاب حَدَّثُنَا ٱتُوبُ عَنْ أَبِي قَلَامَةً عَنْ أَنْهِ إِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الْإَهْانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وُرَسُولُهُ أَحَتّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما وَإِنْ يُعِتَّ الْمَرْءَ لِأَيْحِيُّهُ إِلاَّ لِللَّهِ وَإِنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِكَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّادِ حِنْرُتُ سَعِيدُ بْنُ سُلَمْ أَنْ حَدَّثُنَّا عَبَّادُ عَنْ إِسْمُعِيلَ سَعِمْتُ Jَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَ إِنَّ عُمَرَ مُوثِقٍ عَلَى الْإِسْلامِ وَلُوا نَفَضَّ أَحُدُ مِمَّا فَمَلْتُمْ مِهُمَٰإِنَ كَانَ تَخْفُو قا آنَ يَنْقَضَ حَرُثُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِمِلَ حَدَّثُنَا قَيْشُ عَنْ خَبَّاكِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكُوْ نَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً لَهُ فَيْ طِلِّ الْكَفْبَةِ فَقُلْنَا الْأَنْسَتَنْصِرُ لَنَا ٱلْاَتَدْعُولَنَا قَمَّالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلُكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ فَيُجْمَلُ فيها فيجاء بالميشار فَيُوضَمُ عَلى رَأْسِهِ فَيُعِمَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْسَطُ با مشاطِ الْحَديدِ مادُونَ كَمْيِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دينِهِ وَاللَّهِ لَيَّكِيَّنَّ هَٰذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسيرَ الرَّاكِيث مِنْ صَمْعًاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لِإِيْحَافُ إِلاَّ اللهُ وَالذِّنْتِ عَلَىٰ غَبَهِ وَلَكِنَّتُ مُ تُسْتَعْجِلُونَ مُرْسِبُ فَيَنِيمَ الْمُكُرُوهِ وَنَخُوهِ فِى الْحَقَّ وَغَيْرِهِ حَذَّرُمْنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قوله و طأ تك أى عقوبتك اه شرح

قَالَ بَنِيَمَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كنيستهم والجمع مداريس مثل مفتاح أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ نَفَرَ خِنَا مَعَهُ حَتَّى خِنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّهُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ ومفاتيح كذا فى المصباح و مفعال غريب وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تُسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَاأَبَا الْقَالِم فَقَالَ في المكان كالمحراب ذٰلِكَ أُورِدُ ثُمَّ فَالْحَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ نَلَّمْتَ لِمَا َالْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَوا والظاهر أندللمبالغة قال الشراح والاضافة اَنَّ الْاَرْضَ بِنَٰهِ وَدَسُو لِهِ وَ إِنِّي أُدِيدُ اَنْ ٱجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمالِهِ شَيأً فَلْيَبَعْهُ في بيت المدراس وَ إِلَّا فَاعْلُوا اَنَّ الْأَدْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَلْ سِبُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَ، وَلا اصافة العام للخاص وفسروه عوضعقراءة تُكْرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبغاءِ إِنْ اَدَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَنْ التوراة اه مصحح ُيكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ رَحيتُم حَ**دُّنُنَا** يَحْمَى بْنُ قَرَعَةً قوله فتستحى بكسر الحا، ولابي ذر حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَبُحِيِّيمِ ابْنَى يَزيدَ بسكونها وزيادة ياء إِن إِدارِيَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ خَنْسَاءَ بنْتَ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ ٱبْاهَا زَوَّجَهَا وَهُيَ أخرى لغتان بمعنى اھ شار ح َ هَيْتُ فَكَرَ هَتْ ذَلِكَ فَأَنَّت النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحُهَا **حَدَّمُنَا** مُحَمَّدُ. قوله فان ندر المشتري ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَا اسْفَيْالُ عَنِ ابْنِ جُرَ يْجِعَنِ ابْنِ أَبِّي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِّي عَمْرِو وَهُوَ الخ يعني لو تصرف فىه تصرفاً لاىقبل ذَ كُوانُ عَنْ عَا يُشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النِّساءُ النقض كألعتق فِي أَنِضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَلَسْتَعِي فَلَسَكُتُ قَالَ سُكاتُها والتدبير سفذوتلزمه القيمة فانه تعمارض إِذْنُهَا لَمِرْبُ إِذَا أَكْرَهُ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أَوْبَاعَهُ لَمْ يَجُزُ وَقَالَ بَعْضُ فه حقان کل منهما حق العدفصار اعتبار الثَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْراً فَهُوَ خِائِزُ بَزَغْيِهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَتَّرَهُ حَذُمْنا ما عكن استدراكه ٱبُوالنُّهُمَان حَدَّثُنَا مُثَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَمْر و بْن دِينَادِ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلًا منهما ارجح وهو حقّ البائع دُون حقّ مِنَ الْأَنْصَارَ دَتَٰزَ تَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ المشترى فانه لامكن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْقَرَ يهِ مِنَّى فَاشْتَرَاهُ مَعْيُمْ بْنُ التَّخْامِ بَثَمَانِهَا قَد درْهَم فَال فَسَمِعْتُ استدرآكه لعدم أمكأن الفسيخ فارجع البصر جابراً يَقُولُ عَبْداً قِيْطِيًّا ماتَ عامَ أوَّلَ مَا بِبُ مِنَ الْلِأَكْرَاهِ كَرْهُ وَكُرْهُ

ن قوله مملوكاً وفى الشرح الطبوع زيادة له على أنه من المتن وليس منه

هل تري من فطور

مدراس البهدود

زی من

وَاحِدُ حَدُثُنَا حُسَيْنُ بَنُ مَنْصُودِ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ سُلَمَانُ

ائنُ فَيْرُوزِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَّاءُ أَبُو الْحَسَن

لقوله تعالى نخ

قولهمن وقيق الامارة أى من مال الخليفة عمر رضى الله عند اه قوله اقتضها بالقاف أى أزال بكارتها والقضة بكسر القاف هذر تالبكراه شرح

تولدوقال بعض الناس دأب المجارئ أنه رويد سمض الناس المامنا المحتفة رحمه الله تعالى و التشنيع عليه تجاوز والتشعاله قوله عمر مقال الشارح بفع فسكون او يضم

ففتم فتشديد مصمح

السُّوا فِيُّ وَلاَ أَخُلُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَا أَيُّمَ ٱللَّه يَ آمَنُوا لأيجارُ لَكُمْ أَنْ تَرَثُواالنِّسِاءَ كَرْهَا الْآيَةَ قَالَ كَأَنُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَأَنَ أَوْ إِيَاوُهُ اَحَقَّ إِمْرَأَ تِهِ إِنْشَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَ إِنْشَاؤُا زَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَاؤُا لَمْ نِرَوَّجُوهَا فَهُمْ اَحَقُّ بِهَامِنَ اهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ بِذَٰلِكَ الْمِسْتِ اِذَا اسْتُكُرهَت الْمُزَّأَةُ عَلَى الزَّنَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْ إِنَّو تَعَالَىٰ وَمَنْ يَكْرِ هُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُو رُ رَحِيْم ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى نَافِعُ أَنَّ صَفِيَّةً أَبْنَةً أَبِي عَبَيْدٍ إَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْمًا مِنْ رَقيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَىٰ وَليدَةٍ مِنَ الْمُمُسِ فَاسْتَكْرَ هَٰهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا خَفَارَهُ ثُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِدَةَ مِنْ أَجْلِ ٱقَهُ آسَتُكْرَ هَهَا قَالَ الرُّهْرِيُّ فِي الْاَمَةِ الْبَكْر يَقْتَرَعُهَا الْخُرُّ يُقِيمُ ذَٰلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْاَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ فَيَتِهَا وَيُجَلَّدُ وَلَيْسَ فِي الْاَمَةِ الشَّيْتِ فِي قَضَاءِ الْاَ يُمَّةِ غُرْمُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ صَرْبُنَ الْمُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتُ حَدَّثَنَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ اِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فيهَا مَلِثُ مِنَ ٱلْمُلُوكِ ٱوْجَبَّارُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَأَ رْسَلَ اِلَّذِهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَافَأَ رْسَلَ بِهَا فَقَامَ اِلَّيْهَا فَفَامَ تَوَشَّأَ وَتُصَلِّي فَقْالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسُو لِكَ فَلا تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَمُطَّ حَتُّم، دَّكَضَ برخلِهِ مُلْمُ سَبُّكَ يَمِينَ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ ٱنَّهُ ٱخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ ٱۅ۫ڬَغُوهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخْافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلا يَخْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ أَلَمْظُلُوم فَلاْقَوَدَ عَلَيْهِ وَلاْ قِصَاصَ وَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخُرْرَ أَوْلَنَأْ كُلَنَّ أَلَيْنَةَ أَوْلَتَبِيمَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ أَوْنَهَبُ هِبَةً أَوْ تَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنْقُتُلَنَّ اَبْاكَ أَوْالْحَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُوا لْمُسْلِمِ ﴿ وَقَالَ بَمْضَ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَ بَنَّ الْخُرْرَ أَوْلَنَّأْ كُلِّنَّ الْمُيْتَةَ ٱۅ۫ڵؘڡٛؿؙٚڵؿۧٲ بنك أو ٱباك أوذار حِم مُحَرًّ م لَم يَسَعْهُ لِأَنَّ هذا لَيْسَ مُضْطَرَّ ثُمَّ ناقَض فَقَالَ إِنْ قَالَ لَهُ لَنَقَتُلُنَّ ٱباكَ أَوِا بَنَكَ أَوْلَتَبِيعَنَّ هَٰذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ أَوْتَهَبُ

واصولدأنّ التصرف الشرعى قدلاينفسخ و يكون الهازل فمه ئالحادة والمكره كغير المكره والاكراهقد يكون ملجئآ وقديكون غيرملحي والحرمة قدتكون ساقطة وقد لاتكون و مع ذلك تد تحتمل الرخصة وقد لاتحتملهاوهذه فروق لا مناقضات و تغسير المنكر له درحات و أما قوله بغيركتاب ولاسنة فلايشك أهل العلم والإنصاف أن الأعمة الفقهاء كلهم أعلم منه يهما فضاد عن امامالا عد الى حنيفة على أنَّ أمثال هذه المباحث عيرمناسب لوسع كتابه خارجة عن فنه اه مصححه

يُلْتُرَمُهُ فِي الْقِياْسِ وَلَكِينًا تَسْتَغْمِينَ وَ تَفُولُ الْبَنِيمُ وَالْحِيهُ وَكُلُّ عُفْدَةً فِى ذَلِكَ بِالطِّلُ فَتَرَقُوا بَيْنِ كُلَّ مِنْ وَلَا النِّي بِاللَّهِ فَقَالَهُ وَقَالَ النِّي مَكَنَّ مُ وَعَلَيْهِ فِيفِرِ كِشَابِ وَلاسْنَةِ وَقَالَ النِّي صَلَّى اللهُ وَقَالَ النَّغِيلُ إِذَا اللهُ مَنْ مَا لَهُ وَقَالَهُ وَعَلَيْهِ وَقَالَ النَّغِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِكُ فَا اللهُ وَقَالَ النَّغِيلُ وَاللهُ مَنْ مَظْلُوماً قَنِيتُهُ المُسْتَخَلِفِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ مَظْلُوماً قَنِيتُهُ المُسْتَخَلِفِ مَلَى اللهُ مَنْ مَظْلُوماً قَلْهُ وَا مَنْ اللهُ مَنْ مَظْلُوماً وَلَا اللهُ مَنْ مَثْلُوماً وَمَنْ كَانَ فَى حَامَةً اللهُ مَنْ مَشْلُوماً وَمَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

## معير بسم الله الرحمن الرحيم ® كتاب الحيل ≫~

مُ سُ فَ مَرْكُ إِلَيْهِ وَإِنَّ لِكُلِّ الْمِرِيُّ مِالَوَى فِي الْأَجْانِ وَعَدِّهِ هَا حَدْمُنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَعَلَيْهِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُومَا وَمَنْ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُومُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِونَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْ

﴾ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ صَمُّدُرُمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الْإَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا ثُمَاهَ مَٰ ثِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَنْساً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقِ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ عُجْتَمِع خَسْيَةً الصَّدَقَةِ صَرُّونًا فَتَيْمَةُ حَدَّثَااْ إِنْمُمِيلُ بَنْ جَمْفُو عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَافَةَ ابْن عَبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرًا بِيًّا لِجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّ أَسِ فَقَالَ يارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ في مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْمُسَ إلاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْأً فَقَالَ أَخْبِرْ فِي بِمَا فَرَضَ اللهُ ۚ عَلَىَّ مِنَ العِّيامِ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلاّ ٱنْ تَطَّوَّعَ شَيًّا قَالَ أَخْبِرْ نِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ مِنَ الرَّكَاءِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْالَامِ قَالَ وَالَّذِي ٱكْرَمَكَ لَا ٱتَّفَاوَّءُ شَيْأً وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ مُ عَلَىٰٓ شَيْأً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجُنَّةَ إِنْ صَدَقَ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِا نَّةِ بُعِيرِ حِقَّنَانَ فَإِنْ أَهْلَكُهَا مُتَمَّمِداً أَوْوَهَبَهَا أَو آخْنَالَ فيها فِراراً مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ ثَثْنَيَّ عَلَيْهِ حِيْزُنْنَ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُمَّ يُوَّةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُجِاعًا ٱقْرَعَ يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيْلْقِمَهُا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَامَا رَتُ النَّيْمَ لَمْ يُعْطِ حَقَّها نُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ تَخْبُطُ وَجْهَهُ بَأَخْفَافِهَا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلِ لَهُ إِبِلُ خُلْفَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلِ مِثْلِهَا أَوْ بَغَمَ أَوْ بَبَقَر ا أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَاراً مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ اخْتِيالاً فَلاَبَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ زَكّ الِلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيمَوْمِ أَوْ بِسَنَةٍ لِجَازَتْ عَنْهُ صَدَّمْنَ فَتَدْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُبْبَة بْنِ مَسْمُو د عَن ابْن يَنَافَضُ لِأَمْ لَا يُوجِبُ ۗ عَبْدِينِ قَالَ اسْتَفْنَى سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً الْأَنْصَادِينُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جعالنتفر ق وتفريق المجتمع يكونبين الشريكين حيلة في استقاط الزكاة أو تنقيصها اه قوله ان تطوع كذا متشديدالطاء والواو . و في بعض <sup>النسيخ</sup> بحقيف الطاء في الموضعين اھ قولدنان أهلكها أي

قبل تمامالجول كايأتي التصريح بدفىآخر الباب فلاشي عليه لانه امتناع عن الوجوب لااسقاط الواحب وقمد قام الاجاع على جواز التصرف قبل تمام الحول كيف شاء فا ذنب بعض الناس اه قوله وهو نقول أي والحمال انّ بعض الناس المذكور يقول مجواز تقدىمالزكاة على دخول الحول مع تجويزه الاحتمال في اسقاطها قبله سوم فهـل هذا الا" تناقض منه هذامراد التحاري ولس ذلك الزكاة الأستمام الحول

توله و قال بعض النماس الخ مازال يكرر مو أمثال هذا فروعاً فكا نهما أراد بذلك الأ تقريعاً وتشنيعا وقدصرح هنا بالقبلية و ليس أحدينازعنا فيتحوس التصرف قبل الحول كاكتبنا من قبل اه قوله ازاحتال حتى تزوج على الشغار لاحاحة في هذا الى الاحتيال فان المقدين حائزان عنـدنا الصدورهما من الأهل و وقوعهما في المحلّ و انتا الواجب مهر المشل و النهي في الحديث لمكان هذا انوجوب والتسمية عند العقد ليست. شرطأ في صحته في غير مذهب مالك و لا كذلك المتعمة فان السنة أبطلتها وأهل السنة أجعت على بطلانها وأماماذكره ىقولە و قال بىضهم المتعة والشغار حائز فنحن لانعرفه اه قوله و قال بعض الناساناحتالحتى عتم الح قال العيني" لامناسبة لذكرهذا هنا لان بطلان المتعة مجم عليه أه «فتحمه

فِي نَذْرِكَانَ عَلِي أُمِّهِ تُوُقِيتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آقْضِهِ عَنْهَا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الْابِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا آرْبَمُ شِياهِ فَإِنْ وَهَمَا اقَبْلُ الْحَوْلُ أَوْ بَاعَهَا فِرْ اراً وَأَخْتِيالاً لِلْإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَالْثَقُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتَلَفَهَا فَأَتَ فَلاَ ثَنَّ فَمِ اللَّهِ لِمُ مُسِيِّكُ الْحَيْلَةِ فِي النِّكَاحِ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْتَى بْنُ سَسميدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنِ الشِّيفَارِ قُلْتُ لِنَا فِيمِ مَا الشِّيفَارُ قَالَ يُنْكِحُ آبُنَةَ الرَّاجُلِ وَيُشْكِحُهُ ٱ بَثِنَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَشْكُحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُشْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْر صَداق ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن آخْنَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشَّيْارِ فَهُوَ جَائِرُ وَالشَّرْطُ باطِلُ وَقَالَ فِي الْمُتَعَةِ النِّيكَاحُ فَاسِيدُ وَالشَّرْطُ باطِلُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتَعَةُ وَالشّيفَارُ لْجَائِزُ وَالشَّرْطُ الطِلُّ حَمْدُمْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْخَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ٱ بْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ مَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لا يَرْى مُمُّعَةِ النِّسَاءِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ لَهِي عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُرُ الْإِنْسِيَّةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن آخْنَالَ حَتَّى تَمَيَّعَ فَالنِّيكَاحُ فَاسِيدُ وَقَالَ بَمْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بِاطِلُ مَ مسب مَا يُكَرَهُ مِنَ الْإِخْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِشَمْنَمَ بِهِ فَضْلُ الْكَادَ حُرِّشُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثُنَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الاعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَصْلُ الْكَادَرُ مُ سب مَا يَكُرَهُ مِنَ التَّمَا جُيشِ حَمْدُمِنَ تُتَيْمِنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَلْفِعِ عَن ابْن مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَن النَّجْشِ مَ سُبُ مَا النَّهِي مِنَ الْحِداعِ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ أَيُّونُ لِمُحَادِعُونَ اللَّهُ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوْا الْآمْرَ عِيانًا كَانَ اَهْوَنَ عَلَيَّ حَدَّمُنُ إِنهُمهِلُ حَدَّثُنَّا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ أَنَّهُ يُخذَعُ

فِي الْبُيُوعِ قَقْالَ إِذَا بَايَعْتَ قَقُلُ لأَخِلاَبَةً للإِحْيِال لِلْوَلَىّٰ فِي َ الْيَتَّمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَانْ لا ُ يَكُمِّلُ صَداقَها ﴿ حَ**دُننَا** ۚ اَبُو الْمَانِ حَدَّثَاْ شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ ٱنَّهُ سَأَلَ عَالِيْشَـةَ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لأُ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ هِيَ الْيَتَعَيَّةُ في حَجْر وَ لِيُّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَادْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ يَكَاْحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِنْكِالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ ٱسْتَفْقَى النَّاسُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسْاءِ فَذَكَّرَ الْحَدَرَثَ بِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَا تَتْ فَقُضِي بِقَيمَةِ الْجَارِيَّةِ الْمَيَّةَ ثُمَّ وَحَدَهَا صَاحَمُا فَهُ رَلَهُ وَتُرَدُّ الْعَمَةُ وَلا تَكُو زُا الْعَمَةُ ثَمَّناً ١١٠ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الجاريةُ لِمْناصِبِ لِأَخْذِهِ الْقَمَةَ وَفِي هَذَا آخِيَالٌ لِمَن ٱشْتَهِيٰ جَادِيَةَ رَجُلِ لاَ يَبِيمُهَا فَفَصَبُا وَاعْتَلَّ بَأَمَّا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا فَمَمَّا فَيَطيبُ الْمَعَاصِبِ جَاريَةُ غَيْرهِ قَالَ النَّهُ مُكَا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَمُوالَّكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ وَ لِكُلِّ غَادِر لِواءُ يَوْم القِيامَةِ حَرْنُ اللهِ نَمْيُم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن دينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِدِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُعْرَفُ. ب حدَّث مُمَّدُ بن كثير عَنْ سُفيانَ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ قالَ إنَّهَا أَنَا بَشَرُ وَ إِنَّكُمْ تَخَتَّصِمُونَ وَلَمَلَّ بَمْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَمْضِ وَٱقْضِيَ لَهُ عَلىٰ أَنْحُو مَا أَشْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْأً فَلاَ يَأْخُذْ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّادِ لَلْمِسِبِ فِي النِّيكَاحِ حَذْتُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ حَدَّثُنا يَحْيَ نْنُ أَبِي كَثْير عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَنْكُحُ ٱلْبُكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ وَلَا الثَّيِّتُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ بِارَسُولَ اللهِ كَيْفَ إذْ أَمَا قَالَ إِذَا سَكَسَّتْ ﴿ وَقَالَ يَمْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْ ذَنِ الْبِكُرُ وَلَمْ تُرَوَّخِ فَاحْتَالَ

توله فيطيب بهذا النبط اوبضم الياء وقع الطاء وقع الياء المددة اهدن الشارح على محرام ألى أموال معرام الآ أديكون بعض على بعض نظرة المالك القيمة نظرة المالك القيمة المخاجه عليناوأما قولهو لكل للانتاواء الغاهر الها الغادر الواء ظاهر العادر العالم

قوله و هو تزویې سيحيم هذه المسألة ومابعدها من المسألتين المصدرتين بصنغة التشنيع من فروع القضاء بشهادة الزور وهو نافذ في الباطن عند امامنا الاعظم كالظاهر ولها نظائر الاترى أنّ التفريق باللعان بنفذ باطنسآ مع كذب أحد الزوحــن سقين ولولانفاذ القضاء لما انحسم مادة النزاع

رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَى ذُوراً نَّهُ تَزَوَّجَهَا برضاها فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْمُ تَهْرُ ۚ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَبَأْسَ أَنْ يَطَأَهْا وَهْوَ تَزْوِيجُ تَصِيحُ **حَدَّمَنَا** عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا اسْفَيْانُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ٱمْرَأَةٌ مِنْ وَلَدِ جَمْفَر نَحَوَّ فَتْ اَنْ يُوْوَجَهَا وَ لِيُّهَا وَهُيَ كَارِهَةً فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْن وَتُجَرِّيمِ ٱبْنَىٰ جَارِيَة قَالا فَلا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامِ ٱنَّكَعُها ٱبُوها وَهْيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكِ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْن فَسَمِيْتُهُ يَشُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ حَدْرُنَ لَ أَبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخِيْ عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَنَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ لا تُنْكُخُ الاَّيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكُو الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَنْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسَكُتَ ﴿ وَقَالَ يَعْضُ النَّاسِ إِن احْتَالَ إِنْسَانُ بِشَاهِدَىٰ زُودِ عَلِيَّزُو بِحِ ٱمْرَأُو ثَيِّبِ بِأَمْرِهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاْحَهَا إِيَّاهُ وَ الزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ ۚ يَنَّزَ وَّجْهَا قَطَّ فَإِنَّهُ يَسَمُهُ هَٰذَا البِّكَاخُ وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا حَذَيْنَ ابُوعَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةٌ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكُرُ لَشَتَّا ذَنُ قُلْتُ إِنَّ الْبِكُرَ تَسْتَحَى قَالَ إِذْ ثُهَا صُمَاتُها ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلُ لِمَارِيَةً كَنْتِيمَةً أَوْبَكُراً فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىٰ زُورَ عَلِما أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَذَرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْكِتَّكِمَةُ فَقَبَلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِيُطْلَانَ ذَٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ مَلِبُ مَالِيكُرَهُ مِنَ اخْتِيالَ الْمُرْأَةِ مَمَ الزَّوْجِ الجازله الوط، نخ وَالضَّرَارْمِ وَمَانَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ حَدْثُنَ عُبَيْدُ بُنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَاا َ بُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ فَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِثُ ٱلْحَلُواءَ وَيُحِثُ الْعَسَلَ وَكَانَ ۚ إِذَاصَتَّى الْعَصْرَ ٱلْجَازَ عَلَىٰ لِسَائِهِ فَيَدَ ثُو

> مِهْنَ فَدَخَلَ عَل حَفْصَة فَاحْتَبَسَ عِنْدَها أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبُس فَسَأَلْتُ عَنْ ذْلِكَ فَقْالَ لِي اَهْدَت آمْرَ أَهُ مِنْ قَوْمِها عُكَّهُ عَسَل فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ آمَا وَاللَّهِ لَخَنْالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يارَسُولَ اللَّهِ ٱكَانَتَ مَغَافَسَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لا فَقُولِيلَهُ مَاهَاذِهِ الرَّبِحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ ۗ أَنْ يُوجَدَمِنْهُ الرَّيْحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْني حَفْصَةً شَرْبَةَ عَسَل فَقُوليلَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ النُرْ فُطَ وَسَأَ فُولُ ذَلِكِ وَقُولِيهِ أَنْتَ لِمَاصَةِيَّةٌ فَكَمَا ۖ دَخَلَ عَلَىٰ سَوْدَةَ قُلْتُ تَقُولُ سَوْدَةُ ا وَالَّذِي لا إِلٰهَ اللَّاهُوَ لَقَادَ كِدْتُ أَنْ ٱبادرَهُ بِالَّذِي قُلْت لِي وَ إِنَّهُ لَعَلَى الْباب فَرَقاً مِنْكِ فَكُمَّ دَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغْافِيرَ إِ قَالَ لا قُلْتُ فَمَا هذهِ والرِّيحُ قَالَ سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل قُلْتُ جَرَسَتْ تَخُلُهُ الْمُرْ فُطَ فَكَمَّ دَخَلَ عَلَى ٓ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ عَلِيٰ صَفِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَمُّ دَخَلَ عَلِيْ حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ ٱلْأَاسَقَلَ مِنْهُ قَالَ لَأَحَاجَةَ لَى بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ شَبْخَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَمَا السُّكِّي لِمِ سُبُ مَا كَيْرَهُ مِنَ الإخِيْدَال فِي الْفِراد مِنَ الطَّاعُونَ حَدُّنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْكَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَكأ ﴿ جَاءَ بِسَرْغِجَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَرَ بِالشَّامِ فَأَ خَبَرَهُ عَبْدُ الرَّاحْنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بَأَدْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بادْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَغُوْ جُوا فِرَاداً مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ ﴿ وَعَن ابْن شِهابِ عَن سَالِم بن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ ثُمَرَ اِتَّمَا أَضَرَفَ مِنْ حَديثِ عَبْدِ الرَّخْمَن حَفَّرْمُنَا ٱبْوَالْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ٱنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ ذَيْد يُحَدِّثُ سَمْداً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رَجْزُ أَوْعَذَابُ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمُ ثُمَّ يَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ قَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ ۚ وَيَأْ فِي الْأُخْرَى فَنَ سَمِعَ بَّارْضِ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بَأْرْضِ وَقَعَ بِهِافَلاَ يَخْرُجْ فِرَاراً مِنْهُ للمِسب

فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْمَةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةٌ ٱلْفَ دَدْهَمِ ٱوْأَكْثَرَ

قوله جرست نحله أى لحست وأكلت نحل ذلك المســل المرفط و هو شجر صمغه المفافيرالكريه الرائحة إه

قولەفرقآعاةالمبادرة أى خوفآ منك اھ

فلما جاء سرغ نخ

ففن سمع بدبارض نخ

قوله فتحالفالرسول انظركيف محلَّ هذا ﴿ ٦٥ ﴾ القول فيحق أبي حنيفة مع أنه مستدلٌّ في تجويز الرجوع عن الهبة اذا لم يكن حَتَّى مَكَتَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَ آحْتَالَ فِي ذَٰلِكَ ثُمَّ رَجَمَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلا زَكَاهَ عَلى واحِد مانع من الموانع التي مَنْهُمَا نَفَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهِبَةِ وَاسْةَطَ الرَّكَاةَ صَدُّسُنَا ٱبُو بجمعهاحروف(دمع خزقه) نقوله عليه أُمْتِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيْوُبَ السَّفَتِينَا نِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ السلاممن وهبمبة غهوأحق بهبتهمالم عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِدُ فىهِبَتِهِكَا لَكَاْب يَعُودُ ف قَيْبُهِ يثب منها أى مالم لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ حَدَّرُتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمُمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا يعرض وهوحديث صحیح علی شرط مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ الشنمين ولم مخرجاه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فَى كُلِّ مَالَمُ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَمَت الْحُدُودُ وَصُرَّفَتَ الطُّرُقُ فَلأ كافي العني عن الحاكم ولم ينكر امامنا ابو شُفْمَةَ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْمَةُ لِلْجِوارِ ثُمَّ تَمَدَ إِلَى مَاشَدَّدُهُ فَٱبْطَلُهُ وَقَالَ حنفة الحدث الذي ان أَشْتَرْي دَاراً خَافَ أَنْ يَأْ خُذَهَا الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرْي سَهْماً مِنْ مِائَةِ سَهْم ذكره النخاريّ هنا ا بل عمل مه أيضاً في مُمَّ آشْرَى الْباقِي وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْمَةُ فِي السَّهُم الْأَوَّلِ وَلاَشْفُمْةً لَهُ فِي باقِ الدَّار كراهة الرجوع ولا وَلَهُ أَنْ يَصْالَ فِي ذَلِكَ حَرُمُنَ عَلِي مُنْ عَنْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِ يَم بْن مَيْسَرَةً مدل الحديث المذكور على أكثر من ذلك قَالَ سَمِمْتُ عَمْرٌ و بْنَ الشَّر يدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَدُ بْنُ تَخْرَمَةً فَوَضَعَ يَدُهُ عَلَىٰ مَسْكِي فان فعل الكلب أعا فَانْطَلَقْتُ مَمَهُ إِلَىٰ سَمْدٍ فَقَالَ آبُورافِعِ لِلْمِسْوَرِ ٱلاَ تَأْمُرُ هَٰذَا أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْي يوصف بالقيم لا بالحرمة على أنّ ﴿ بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي قَقَالَ لا أَزْيِدُهُ عَلَىٰ أَرْبَهِمِا ثَةٍ إِنَّا مُقَطَّمَةٍ وَ إِنَّا مُخَتَّمَةٍ قَالَ حديثالباب محول على همة الاحسى كما أُعْطِتُ خَمْسَانَةٍ نَقْداً كَفَنَتْهُ وَلَوْلاً أَنَّى سَمِنْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في القسطالاني لان الْحِارُ أَحَقُّ بِصَقَيهِ مَا يَعْتُكُهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكُهُ فَلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَراً لَمْ يَقُلْ الوالد فيما يعطمه لولده مستثني عندهم من هَكَذَا قَالَ لَكِيَّهُ قَالَ لِي هَكَذًا \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا اَذَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْمَةَ حكم الحديث مععوم فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْمَةَ فَيَهَتُ الْبَائِمُ لِلْمُشْتَرِي الدَّادَ وَيَحْدُهُما وَيَدْفَمُها المنع فيه فهو برجع فيمايعطى ولده مناء اِلَيْهِ وَيُمَوِّضُهُ الْمُشْتَرَى اَلْفَ دِرْهَمِ فَلاَ يَكُونُ لِلِشَّفِيمِ فِهَا شُفَعَةٌ حَ**رْنَا** لَحُمَّذُ على أصلهم أنَّ للاب ابْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي حق التملك في مال الابن لاند حزؤه رَا فِيمِ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْنَا بَارَبُهِمِائُةً مِيثُمَّالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فالتمليك منه كالتمليك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَارُ اعَقُّ بِصَقَبِهِ لِمَا أَعْطَيْتُ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِن ا من نفسه من وجه أ فنقدول لهم أنتم

خالفتمالرسول في الحديث الذي تحتجون بدعلى عدمالرجوع بما استثنيتموه كلاً (مضحم) البخسّاري ع ٨

يَهِن للرسيس أختيال العامل ليهُنكُ لَهُ صُرَّتُنَا عَبِيدُ نَنُ اِسْمُميلَ حَدَّثُنَا أَفِو السامةَ عَن هِشامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُمَنِد السَّاعِدِيّ فَالَ اسْتَعْمَلُ رَسُولُ اللهِّصَلَّ اللهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجُلاَ عَلَىٰ صَدَقَاتَ بَنِي سُلَّتِم يُدْعَى ابْنَ ٱلنَّبَيَّةِ فَلَا جَاءَ حاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَّا جَلَسْتَ ف بَيْت أبيكَ وَأُمِّيكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ثُمَّ خَطَينًا فَحَمِدَاللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱمَّا بَعْدُ فَاتِّى ٱسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْعَمَلِ بِمَّا وَلاّ نِى اللهُ ْ فَيَأْتِى فَيَقُولُ هٰذَامَا لُكُمْ وَهٰذَا هَدَيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَجَلَسَ فِبَيْتِ أَبِيهِ وَأَمِّهِ حَتَّى تَأْبِيَّهُ مخد ميلمال ضاير پا دوم مهره بج هَد تَنُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ اَحَدُ مِنْكُمْ شَيْأً بِفَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ۚ فَلَاعْمِ فَنَّ اَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ زُغَاءُ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوارُ أَوْشَاةٌ تَيْقِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَ يُهِ حَتَّى رُؤَى بَياضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّفْتُ بَصْرَعَيْنِي وَسَمْمَ أَذْنى حَرُّينًا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثُنَا سُفْيانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرُ و بْنِ الشَّريدِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَازُ اَحَقُّ بِصَقَبِهِ \* وَقَالَ بَعْضُ بن المشرين ألف نخ النَّاسِ إِن أَشْتَرَى داراً بعِشْرِينَ أَنْفَ دِرْهَمْ فَلِا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَفْتَرَى الدَّارَ بِيشْرِينَ الْفَ دِرْهَمِ وَيَنْقُدُهُ لِسْعَة اللف درهم و لِسْعَما أَة در هم و لِسْعَة و لِسْعِينَ وَ يَنْفُدَهُ دِينَاداً بِمَا بَقِيَ مِنَ الْمِشْرِينَ الْأَلْفَ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفْيِعُ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ ٱلْفَ دِدْهُمْ وَ اِللَّا فَالْسَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّادِ فَانِ ٱسْتَحُوِّقُتِ الدَّادُ وَجَعَ الْمُشْتَرى عَلَى الْبَائِيمِ بِمَادَفَعَ اِلَيْهِ وَهُوَ لِسْعَةُ ٱلْأَفِ دِرْهُمْ وَلِسْمُمِائَةٍ وَلِسْعَةٌ وَلِسْعُونَ درْهَاً ودينارُ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتَحِقَّ أَنْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ فَإِنْ وَجَدَ بهذهِ الدُّار عَيْباً وَلَمْ تَسْتَعَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّها عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ ٱلْفَ دِرْهُمِ قَالَ فَالْحازَ هٰذَا الْخِداعَ بَنْنَ

الْمُسْلِينَ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَذَاهِ وَلاَ خِبْنَةَ وَلاَعاثِلَةَ حَدُّئِنًا مُسَدَّدُ حَدَّثًا يَغِي عَن سُغْيَانَ حَدَّثِي إِبْراهِيمُ بْنُ مُيْسَرَةً عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ ( اللتبية ) بفتح التاء أوبسكونها اه شار -

فالدأعرون يمز

قوله تسعر بالكسر وقيلبالفتع من اليعار بضم الياءوهو سوت الشاة اه عيني

قوله بصر عيني الخ مفول بلغت و هو مقول رسول الله صلى الله عليه وسم وهما وصبط المفظ الماني وصبط المفظ الماني رسول الله صلى الله عليه و سما ناطقاً ورافعاً يديه وسمم اذائ كلامدوه وقول

قال حدثنی ابراهیم نخ

( ان )

قولهالجهد بفتحالجيم و نصالدال مقعول حذف فاعله أي بلغ الغط مني الجهد وبضم الجيم و رفع الدال أي بلغ مني الجهد مبلغه فاعل باغ ( قسطلاني ) قوله ترجف يوادره حملة حالية والبوادر جع البادرة وهي التحمة بين النسق والمنكب ( عيني ) فولهأخوأسها صفة للعمّ على القطع وفي رواية اخىاسهاعلى القىاس قالواوفائدته دفع توهم المجاز في اطلاق العم عليه اه قوله الكتاب العربي فكتب بالعرسة كذا عندالشارح والذي عند العنيّ الكتاب العمرانيّ فكتب بالعبرانية وهو الموافق لما تقدم فيباب بدء أأوحى

أنَّ ٱبادا فِيمِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بَيْنَا ۚ بِأَدْ بَعِمِائَةِ مِثْقَالِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِالُ آحَقُّ بِصَقَيْهِ مَا أَعْطَيْتُكَ ١٤٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَىٰ الرَّحِيمِ ﴾ لم بُبُ التَّمْنِيرِ وَاَوَّلُ مَا بُدِئَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْى الرُّوّْ يَا الصَّالِحَةُ حِزْنَ الْ يَحْمَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَمَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ وَحَدَّثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزُّ اقَ حَدَّثَا مَعْمُرُ قَالَ الرُّهْ مِي ثُ فَأَ خَبْرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱ نَّهَا قَالَتْ ٱ وَّلُ ما بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوُّ يَا الصَّادَقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لأيراي ُ رُوُّ يَا اِللَّا لِهَا مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ فَكَانَ يَأْتِي حِراءٌ فَيَخَتَّتُ فيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيالي ذَواتِ الْعَدَدِ وَيَتَرَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجَعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِلْيَلِهَا خَتَّى فَئَهُ الْحَقُّ وَهْوَ فِي غَار حِرَاءِ فِجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ آقْرَأْ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاا َنَا بِقَادِيُّ فَأَ خَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنَّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأَ فَقُلْتُ مَاا نَا بِقَارِئُ فَأَخَذَنِي فَغَطَّلِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ ٱقْرَأَ فَقُلْتُ مْاأَنَا بِقَادِئِ فَغَطَّنِي الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَثُمُّ أَدْسَلَنِي فَقَالَ أقْرَأْ بإسم رَبِّكَ الَّذَى خَلَقَ حَتَّى بَلَغَ مَالَمُ ۚ يَعْلَمُ فَرَجَعَ بِهَا تَوْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلى خَديجَة فَقْالَ زَسِّلُونِي زَسِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَاخَد يَجَةُ مَالِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشيتُ عَلَىٰ نَفْسي فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا ٱبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزيكَ اللهُ ٱ بَداً إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَصْدُقُ الْحَديثَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعينُ عَلى نَوْائِب الْحَقّ ثُمَّ ٱ أَطْلَقَتْ بِهِ خَديجَةُ حَتَّى ٱ تَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْن عَبْدِ الْغُزَّى بْنِ قُصَى وَهُوَ ابْنُ عَبِّرَ خُديجَةَ أَخُو أَسِهَا وَكَانَ آمْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْحَلِيلَةِ وَكَانَ يَكْتُثُ ٱلْكِتَابَ الْعَرَٰىَّ فَيُكْتُثُ الْغَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَاٰنَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدَيْجَةُ أَى ابْنَ عَمَّ اسْمَعْ مِنَ ابْن آخيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ أَبْنَ آخِي مَاذَا تَرْيَ فَأَخْبَرَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مارَأَى

الجذع الشابِّ القوى لللهِ قَمَّالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلِىٰ مُوسَى يَالَيْتَنِي فيها جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَمَمْ لَمَ يَاتِ رَجُلُ قَطُّ عِاجُّتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُذْرَكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَذَّراً ثُمَّ لَمُ يَنْشَفُ وَرَقَةُ أَنْ ثُوْ فِي وَقَتَرَ الْوَحْيُ فَثَرَةٌ حَتَّى حَزِنَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ فَهَا بَلَغَنَّا خُزْنَا غَدَا مِنْهُ مِرَاداً كَيْ يَتَرَدُّى مِنْ رُؤْسِ شَوَاهِقِ الْجَبَال فَكُمَّامَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّىلُهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لِأَنْحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسَكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِمُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتَرَةُ الْوَحْي غَدا لِلْمُل ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بَذِرْوَةِ جَبَل تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْقُ الْإِصْبَاحِ صَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْتَمَرِ بِاللَّيْلِ مَلْ سَنِيمُ رُوُّ يَا الصَّالِحِينَ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْحِدَ الْمَرَامَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ٱمِنْينَ مُحَلِّقْينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لاَ تَحَافُونَ فَمَلَمَ مالَمُ تَعْلُمُوا فَغَمَلَ مِنْ دُونَ ذَلِكَ فَشَمَا قَريباً صَرُنُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ اِسْحَقَ إِنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّ قُواْ الْمَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَاَذْ بَعِينَ جُزْاً مِنَ النَّبُوَّةِ مِلْ مسبُ الرُّوْيَا مِنَ اللهِ حَدْثُ اللهُ وَنُمُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا يَنْ هُوَ ابْنُ سَعيد قَالَ سَمِمْتُ ٱباسَلَمَةَ قَالَ سَمِمْتُ ٱبا قَتَادَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُدُرُ مِنَ الشَّيطان حَدْمُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّذِثُ حَدَّثِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ خَبَّاكِ عَنْ أَي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ سَمِمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأْيِ اَحَدُكُمْ رُوُّ لِا يُحِيُّهُا فَإِنَّا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْحَمَدِ اللَّهُ عَلَيْها وَلَيْحَدِّثْ بها وَ إِذَا رَأْى غَيْرَ ذَٰلِكَ يِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَمِذْ مِنْ شَرّها وَلأ يَذْكُرْ هَالِاَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ لَم بِسِينَ الرُّقْيَّا الصَّالِحَةُ جُزْءُ مِنْ سِيَّةً وَأَرْبَعِينَ 

وانتصابه على حذف كان أي أكون فها حذعآ أوعلىمذهب الجزء من أفاده العربي قوله فيما بلغنا الخ من كلام الزهريّ كا في القسطالاني " قولهغدا من الذهاب غدوة وفي نسخية العيني عدام العدو

وهوالذهاب بسرعة قوله يتردى أى بسقط قوله أوفيأي أشرف قوله حأشه أي اضطراب قلبه ق**وله** سدّى أى ظهر

قوله الحلم بضمالحاء و اللام أو بسكون اللام انظر السني

مدا له جيريل

عَلَيْهِ خَيْرًا ۚ وَقَالَ لَقَيْتُهُ بِالْمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا اَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَنَادَةً عَن النَّيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوُّ يَاالصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَان فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَسَّمَوَّذُ مِنْهُ وَلْيَبْضُقْ عَنْ شِهَا لِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَي قَتَادَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ حَدَّرُسُ مُحَدَّدُ مُنْ بَشَّار حَدَّثُنا غُنْدَرُ حَدَّثَنْا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَٱ رَبَعِينَ جُزْاً مِنَ السَّبُوَّةِ حَذْنُنا يَعْنَى بْنُ قَزْعَة حَدَّثُنا إِبْراهِمْ بْنُ سَعْدِعَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب عَنْ أَبِيهُمْ رَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءُ مِنْ سِيَّةً وَٱ رْ بَعِينَ جُزِأً مِنَ النُّبُوَّ وَ۞ رَوَاهُ ثَابِتٌ وَ حَمَيْدٌ وَ اِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْثُ عَنْ أَنْسِ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حِنْنَىٰ** إِبْرَاهِيمُ نِنُ مُهْزَةَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي حادِم وَالدَّدَاوَ رُدِيُّ عَنْ يَرْ مِدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعب الْحُدْريّ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَسِنَ جُزْأً مِنَ السُّبُوَّةِ لِلرِّبِكِ ٱلْمُبَيِّرِاتِ حَذْرُنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرُنَا شُعَتْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَ يَبْقَ مِنَ الشُّبُوَّةِ اِلاَّ الْمُبَشِّراتُ قَالُوا وَمَاالْمُبَشِّراتُ قَالَ الرُّوْ يَا الصَّالِحَةُ لَمْ سَبِّ رُوْ يَا يُوسُفَ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِابِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبّاً وَالشَّمْسَ وَا ْلَقَمَرَ رَأَيْتُهُ لِي ساحِد بزَ قالَ ما مُبْتَ لَا تَقْصُصْ رُوُّ بِالَّهُ عَلِىٰ إِخْوَ تِكَ فَيَكَمَدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْانْسانِ عَدُقُّ مُبِينُ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّنُكَ مِنْ تَأْوبِلِ الْاَخَادِيثِ وَابْتِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْك وَ عَلَىٰ آلَ يَنْقُوبَ كَمَا أَتَّمَهَا عَلَىٰ أَبَوَ لِكَ مِنْ قَالُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكُمُ وَقُوْ اِلَّهِ تَعَالَىٰ يَا اَبِّتَ هَذَا تَأْ وَيِلُ رُؤْ يَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْجَمَلُهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحِيْنِ وَلِمَاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزْغَ الشَّيْطَانُ

والفسادوالشراب نخ

بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْخَكِيمُ رَبِّ قَدْ آ تَيْتَني مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ اَنْتَ وَ لِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْاَ خِرَةِ تَوَفَّى مُسْلِمًا وَأَلْمِقَى بِالصَّالِحِينَ \* قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ فَاطِرُ وَالْبَدِيمُ وَٱلْمُنِتَدِعُ وَٱلْبَادِئُ وَٱلْحَالِقُ وَاحِدُ مِنَ الْبَدْءِ بَادِئَةٍ للرِهِبِ رُؤْيًا إِبْرَاهِمَ وَقَوْلُهُ تَمَالِي فَكُلُّ بَلَغَ مَعَهُ السَّمْىَ قَالَ يَابْنَيَّ اِنِّي اَدْي فِي ٱلْمُنَامِ ٱ نِّي اَ ذَبحُكَ فَانْظُرْ مَاذًا تَرِي قَالَ يَا اَبِتِ ٱفْعَلْ مَاتُونُ مَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِ مَن فَكَأْ أَسْكَأ وَتَلَّهُ لِلْعِبَينِ وَلَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْخُسِينين قَالَ تُجاهِدُ أَسْلَا سَلَّا مَاأُمِرا بِهِ وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْاَدْضِ مَلْمِ سِبُ التَّواطُو عَلَى الرُّوْ يَا حَدُّمَ كَا يَحْمَى بْنُ بَهِكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَنَاساً أَدُوا لَيْسَلَةَ الْقَدْد فِي السَّبْعِ الْاَوْاخِرِ وَانَّ ٱلْاساً ٱرُوها فِى الْمَشْرِ الْاَوْاخِرِ فَقْالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ لَلْمُسِمُّكَ رُوَّ يَا اَهْلِ الشُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّيرُكُ لِقَوْ لِهِ تَعْالَىٰ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّيخِنَ فَتَيْان قَالَ اَحَدُهُماْ إِنِّي آزانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْاَحَهُ إِنَّى آرَانِي آخِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُنْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَشْنًا بَتَّأُو يِلِهِ إِنَّا تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لا يَأْسَكُما طَمَامُ تُوزَ قَانِهِ اللَّا نَبَّأْ تُكُمَا بَنَّا وِيلِهِ قَبْلَ اَن يَأْتِيكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَاٰفِرُونَ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ٓ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ وَ اِسْحَقَ وَيَعْتُوبَ مَا كَاٰنَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ باللهِ مِنْ مَنْيُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشُكُرُونَ ياصاحِي السِّعِين أأر بات مُتَفَرِّقُونَ وَقَالَ الْفُضَيْلُ لِيَعْضِ الْأَثْبَاعِ يَاعَبْدَ اللهِ أأر بات مُتَمَرَّ قُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَاتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا ٱشْهَاءً سَمَّيتُمُوهَا ٱ نَتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا ٱ نُوْلَ اللهُ مُهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُنْكُمُ إِلَّا يَلَّمِ ٱمَرَ أَنْ لأ تَغْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ ٱكْتَرَ النَّاسِ لاَ يَعْكُونَ بِإِصَاحِتِي السِّيخِين آمًّا

بادئة × رؤيا ابراهيم عليه السلام نخ قوله تعالى قوله من البدء بفتم الموحدة وسكون المهملة بعدها همزة وفي بعض النديخ يواو ىدل الهمزة و هــو أوحمه لانه بريد تفسيرقوله وحاءبكم من المدو ومثله أوله مادئة بالهمز و في مضيا بتركها أي حا، بكم من البادية أو سماده أن فاطر معناء البادئ من المدء أي الابتداء أى بادئ الحلق عدني غاطره اهمن الشارح

و قال الفضيل عند قولدياصاحبي<sup>السيمج</sup>ن أ-أرباب نخ آحَدُكُما فَيَسْقِ رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّايْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ ٱلاَمْنُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَقْتِياْنِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ ٱنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّيخِن بِضْعَ سِينِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّى اَدْي سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِلَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلات خُصْرِ وَأَخَرَ يَالِسَات يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا اَضْغَاثُ ٱخلام وَمَا نَحْنُ بتَاوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَاذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةِ إَنَا أَنتِنُكُم بتَأُو مِلِهِ فَأَ رْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّيدَينُ أَفْتِلًا في سَبْعِ بَقَرَات سِمَانِ يَا كُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْمِيمِ سُنْبُلات خُضْر وَأُخَرَ يَا بِسَاتَ لَعَلِّي آذَجِيعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلُمُونَ قَالَ تَزْدَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَاحَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِىسُنْبُلِهِ اِلْا قَلِيلاَ مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَّأَتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعُ شِيدَادُ يَأْكُنْنَ مَاقَدَّمَتُمْ أَفُنَّ إِلَّا قَلِيلًا يَمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتَى مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّنُونِي بِهِ فَلَآجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ٱدْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴿ وَأَدَّكُرَ أَفْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ ﴿ أُمَّةٍ قَرْنَ وَيُقْرَأُ أَمَهِ نِسْيَانِ® وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَعْصِرُونَ الْاَعْنَابَ وَالدُّهْنَ ﴿ تَعْصِنُونَ تَحْرُسُونَ **حَذَّنْنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْماءَ حَدَّثَنَا جُو يُويَةُ عَنْ مَالِكِ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعيدَ بْنَ الْمُسَدِيَّتِ وَآيًا غَيَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لِبَثْتُ فِى السِّيخِن مَالَبِثَ يُوسُفُثُ ثُمَّ ٱ تَأْنِى الدَّاعِي لَا جَبْنُهُ مُرسبُ من رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّامِ حَذُنا عَبْدَانُ أَخْبَرُنا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيّ حَدَّثَني ٱبُوسَلَةٌ أَنَّ ٱباهُمْ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كِيْقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلا يَتَّمَثُّلُ الشَّيْطَانُ فِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ قَالَ ابْنُ سيرينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ حَذْتُ مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآني فِي ٱلْمُنَّامِ فَقَدْ رَآني فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

لأيَّمَنَّلُ بِي وَرُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِنَّةٍ وَادْ بَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ حَدَّمْنَا يَحْيَ بْنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱ بُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتْادَةَ قَالَ قَالَ النَّهُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوُّ فِيَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُكُمُ مِنَ الشَّيْطَان فَنَ رَأْى شَيْأً كَيْرَهُهُ فَلْيَنْفِتْ عَنْ شِهَالِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لأَنْضُرُهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي صَرَّتُنَّ خَالِهُ بْنُ خَلِّي حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثِي الزُّ بَيْدِيُّ عَنِ الزُّهُمِ يَ قَالَ أَبُوسَلَهَ قَالَ أَبُوقَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيّ حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَ اللَّيْثُ حَدَّثِي ابْنُ الْهَاد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبّال عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقُّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوَّ نَنَى مَا سِبْ وَوْيَا الَّذِل \* وَوَاهُ سَمُرَةُ حَذْنَا ٱحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَبَّدَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثُنَا ٱ يَوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ مَفَاتِحَ الْكَامِ وَنُصِرْتُ الرُّغْ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أَيْتُ بَعَاتِيجِ خَزَائِن الْأَدْضِ حَتَّى وُضِمَتْ في يدى قَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنَّتُمْ تَلْتَقِلُونَهَا حَذُنتُما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَعَنْ مَاللِكِ عَنْ أَلْفِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَا فِي اللَّيْمَةَ عِنْدَ الكَمْنَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مْ اأنْتَ راءِ مِنْ أَدْمِ الرِّ جال لَهُ لِلَّهُ كَأَحْسَن مااَنْتَ راءِ مِنَ الِلَّمَ قَدْ رَجَّلَها تَقْفُلُ مَاءً مُشَّكِئاً عَلَىٰ رَجُلَيْنِ اَوْعَلَىٰ عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَيلَ الْمُسَبِحُ بْنُ مَنْ يَمَ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدِ قَطَطِ أَعْوَ دِالْعَيْنِ الْنَيْنِي كَأَنَّهَا عِنَبَةُ طَافِيَةُ فَسَأَ أَتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِحُ الدَّيْ إِلَّ وَثُرُن كَعْنِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَأْنَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتْي رأيت اللبلة نخ 🕴 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُدِيثُ اللَّيْلَةَ فِي الْمُأْمِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \*

قوله لا يتزايا بي أي لاتصدىلان يصير مرئدآ بصورتي ولابي در لايتراءي بالراء المهملة اھ شار ح

قوله لاشكونني أي لامتكون ڪوني فحـدْف المضـاف ووصل المضاف المه بالقعل (شارح) وانتم تنتفلونها نخ وانتم تنتثاونها نخ

وأذاأنا نخ ثماذا أنا نخ

باب رؤيا الهار نح صنيعالشارح يشعر اضافة باب لتاليــه وصنيع المينيّ يشعر تنوينه فلعور اه

قوله تفلىرأسه أى تفتش شعورأسه اه قوله ثبج هذا البحر أى وسطه أوهو له اه شارح

وَتَا يَمَهُ سُلَمَانُ بَنُ كَثِيرِ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ إِنْ عَبْاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَن الزُّهُم يَ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ أَنَّ اِنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُمَّ يْرَةً عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ شُعَيْثُ وَ إِسْلِحَقُ بْنُ يَعْلَى عَنِ الرُّهْمِرِيّ كَانَ ٱبْوَهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِيُحَدِّثُ عَنِ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَكَانَ مَعْمَرُ لا يُسْنِدُهُ خَتَّى كَانَ بَعْدُ مَلْمِسِبُ الرُّؤُيا بِالنَّهٰإِدِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ عَنِ ابْنسيرِينَ دُوُّ يَالنَّهٰإِدِ مِثْلُ دُوُّ يَا اللَّذِلِ حَدْمُنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسَفُ أَخْبَرَ لَا مِثَالِكِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أَمِّ حَرَامٍ منت مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَمْتَ عُبَادَةً ثِنَ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلَى رَأْسَــهُ فَلْمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ آسَتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُك يَادَسُولَ اللهِ قَالَ نَاشَ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُمْاٰةً في سَبِيلِ اللهِ يَرْ كَبُونَ تَبَجَ هٰذَا الْغِن مُلُوكاً عَلَى الْاَسِرَّةِ ٱوْمِثْلَ الْمُلُوكَ عَلَى الْاَيرَّةِ شَكَّ اِسْحَقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آدْءُ اللهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أَمِّي عُرِضُوا عَلَيَّ غُرْإاةً في سَبيل اللهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَىٰ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آدْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلُنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْت مِنَ الْأَوَّامِنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي ذَمَان مُمَاويَةَ بْن أْبِسُفْيَانَ فَصُرعَتْ عَنْ دَاتَبِهَا حَينَ خَرَجَتْ مِنَ اللَّجْدِ فَهَلَكَتْ لِلْمِسُبُ أَخْبَرَ نِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنَ ثَابِت أَنَّ أَمَّ الْعَلاءِ آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ بِايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمُ أَقْلَسَمُوا الْمُهاجِرِينَ قُرْعَةَ قَالَتْ فَطَارَلْنَا عُمَّانَ بْنُ مَطْهُونِ وَٱ نُزَلْنَاهُ فِي آ نِياتِنَا فَوَجِمَ وَجَمَهُ الَّذِي تُؤْفِّي فِيهِ فَلَأْ تُؤفِّي غُسِلَ وَكُمِيِّنَ فِى أَ ثُوا بِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ

قولدغسل وفي الجنائز وغسل بالواواه شارح قالت قلت نمخ قوله الحلما يضماللام وتسكن احشارح

عَلَيْكَ أَيَا السَّاتُ فَيشَهَا دَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُو لُ اللَّهُ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسِزَّا وَمَالُدُدِ مِكَ أَنَّ اللَّهُ ٱكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَنِي أَنْتَ لِارْسُولَ اللَّهِ فَنَ كَيْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ لَجَاءَهُ الْيَقْسُ وَاللَّهِ إِنَّى لَا زَجُو لَهُ الْخَيْرَ وَوَاللَّهِ مَا اَدْرِي وَا نَارَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْمَلُ بِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَزَّكَى بَعْدَهُ اَعَدا ٓ ابَدا حَدُمُنُ أَنُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ بَهٰذَا وَقَالَ مَا أَذْرِي مَا نُفْعَلُ بِهِ قَالَتْ وَ أَخْزَنَنِي فَفِيتُ فَرَأْ يْتُ لِعُثْمَانَ عَيْمًا تَخْرِي فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكِ عَمَلُهُ لَلْمِسِبُ الْخُلُومِ مِنَ الشَّيْطَان فَاذِا حَلَمَ فَلْيَبْضُقْءَنْ يَسَادِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَ**رْنَنَا** يَحْتَى بْنُ كُكَيْر حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَةً أَنَّ آبَا قَنَا دَوَّا الْأَنْصاريَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسِا نِهِ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤُ يَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمُ الْخُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْسَصْقَ عَنْ يَسَادِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ لَم سِب اللَّبَن حَذْننا عَبْدانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي مَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ بَيْنَا ٱ نَا نَائِمُ ٱللَّثُ بقَدَح لَبَن فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأَ رَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَادِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْني عُمَرَ قَالُوا فَمَا أَوَّ لَنَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْمِلْمِ للبِيبِ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَظْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ حَدْثُنُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثُنَا أَبِي عَنْ طالِح عَن ابْن شِهاك حَدَّتَني حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ وَعَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَفَا نَائِمُ أَتيتُ بِقَدَىرٍ لَبَنِ فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَا زَى الرَّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافَ فَأَعْطَيْتُ فَصْلِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَن حَوْلَهُ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ بِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهِذَ عَلْمِ مُ فِي أَلَمْامِ حَ**دُّنُنَا** عَلَى ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنِي أَبِي عَنْ صَالِح

ابو الســائب كنية عثمان بن مظعــون رضى الله تعالى عنه

فقلت والله نخ

قوله ذلك بكسر الكافخطاب لمؤنث و مجوز الفتح قاله الشارحوذكررواية ذلك باسقاط الأدم اه

قوله الشدى بهذا الضبط جعائدي بفتم تأنيث أفاده الشارح العمود مذكر أنثه باعتبار الدعامة قاله ً الشار ح قوله ارقه امر من الرقي والها، في آخره

عَن ابْنِ شِهاابٍ حَدَّثَنِي أَبُواُ مَامَةً بْنُ سَهْلِ آنَّهُ سَمِعَ أَباسَعِيدِ الْخُدْدِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمُ رَأَ يْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَىَّ وَعَلَيْهُمْ خُصُ مِنْهِ المَايَدِ بُنُغُ الثَّدِيَّ وَمِنْهِ المَايَدِ الْغُ دُونَ ذَاكِ وَمَرَّعَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ وَعَلَيْهِ فَيْصَ يَجُرُهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّنَ مَا سِيُكَ جَرَّ الْقَمِيصِ فِي أَلْمَامِ حَدُنُ اللهِ عَدَا بَنْ عُفَيْر حَدَّتِي اللَّيْثُ حَدَّثِي عُقَيْلُ عَنِ إَنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي آبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهَل عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ٱ لَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُولُ بَيْنًا أَنَا نَاعُ وَأَيْتُ النَّاسَ عُرضُوا عَلَ وَعَلَيْهُم هُمُنُ فَيَهٰمَا مَا يَبِلُغُ النَّدْى وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب وَعَلَيْهِ فَمَضَ يَخِتَرُهُ قَالُوا فَمَا أَوَّ لَتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ لَمْ سَبُّ الْخَصَر فِي ٱلْمُنَامِ وَالرَّ وْضَةِ الْحَضْرَاءِ حِمْرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ الْجُنُونُ حَدَّثُنَا حَرَيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثُنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ عَنْ مُحَمَّد بن سبر بنَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَكُنْتُ في حَلْقَةِ فيها سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَهِ ۖ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنَ آهَلِ الْجَلَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغَى لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ اِتَّمَازاً يْتُ كَأَنَّمَا مُودُ وُضِعَ فِرَوْضَةٍ خَضْراءَ قَنْصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِها عُرْوَةُ وَفَى اَسْفَلِها مِنْصَفُ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ اَدْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى اَخَذْتُ بِالْمُرُ وَوَ فَقَصَصَتُهُا عَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُو آخِذُ بِالْمُرْوَةِ الْوُثِّقَ لِلْ سِبُ كَشْفِ الْمُرَّأَةِ فِي الْمُنام هاء السكت كا في العيني " حَدْرُمُنُ عَبَيدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُريثُكِ فِي ٱلْمُنَامِ مَرَّ تَيْن إذًا رَجُلُ يَخْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ فَيَقُولُ هٰذِهِ ٱمْرَأَ تُكُ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ ٱنْت فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ لَمُ بُبُ ثِيابِ الْحَرِيرِ فِي ٱلْمَامِ حَدُّنُ اللهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالَ عَلَيْهُ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالَ

فسكون مثل حلي وحليّ ضبطدالشار ح هنا بشكل الجمع وفي باب حِرَّ القَميص بشكل المفرد كاتوى وضبط كلاهمافى آكثر النسخ بشكلالمفرد قوله الخضر بضم ففتم وفي فتحالباري بضم فسكون ووقع الخضرة بسكون الضاد وبعدالراء هاء

آ العظمية

ا الحراجة الحراجة

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُريُّكِ قَبْلَ انْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْن رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرِ فَقُلْتُ لَهُ ٱكْشِيفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ ٱلْتَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ثُمَّ أُريُّكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشِفَ فَكَشَفَ فَاذِا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْدِاللهِ يُمْضِهِ مَ مِكِ فِي الْيَدِ حَدَّثُ اللَّهِ عَنْ عُفَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلُ عَن ابن شِهاب دُ بْنُ الْمُسَتَّبِ اَنَّ اَبِا هُمَ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِّمَ يَقُولُ بُوشَتُ بَجُوامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَيَنْنَا اَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِيعَتْ في يَدى قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِيمِ أَنَّ اللهُ كَغِمَعُ الْأُمُورَ الْكَثْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُثُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَ يْنِ أَوْنَحْوِ ذَٰلِكَ مُلِسَبِ التَّمْلِيقِ بِالْفُرْوَةِ وَالْحَلْفَةِ حِنْزُنْ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ مُحَلَّدٍ حَدَّثُنَا اَنْهَرُعَنِ ابْنِ عَوْنِ حِ وَحَدَّثِنِي خَلِيقَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحْمَّدُ حَلَّا ثَنَّا قَيْشُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ قَالَ رَأَ يْتُ كَأَنّى في رَوْضَةٍ وَسَطَ الرَّوْصَةِ عَمُو دُ فِي آغِلَ الْعَمُو دِ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي آرْقَهُ قُلْتُ لِأ وَصِيفٌ فَرَفَعَ رَيَالِي فَرَقَيتُ فَاسْتَمْسَكُتُ بِالْفُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَا نَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَّمَ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإستلام وَ ذَلِكَ أَلْمُودُ عَمُودُ ٱلْاِسْدَلَامِ وَتِلْكَ الْنُرْوَةُ الْمُرْوَةُ الْوُثُولُ لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكا بالإسلام حَتَّى تُمُوتَ ما بب عَمُود الفُسطاط تَختَ وسادَيْهِ ما بب الاسْسَبَرْقِ وَدُخُولِ الْجُلَّةِ فِي الْمُلْامِ حِدْثُنَا مُمِيَّا بِنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَنْتُ عَنْ اَ يُوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةَ مِنْ حَرِيدِ لاَ أَهُوى بِهَا إِلَىٰ مَكَانٍ فِي الْجَلَّةِ اِلْاَطَارَتْ بِي اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلِي فَقَصَّةُ ا حَفْصَةُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ إِنَّ ٱلْحَاكِ رَجُلُ صَالِحُ أوْقَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ لَمُ مِسَبِّ الْقَيْدِ فِي أَلْمَامِ حَلَّاتُنَا عَبْدَاللَّهِ بْنُ

ووسطاله وصة نخ

عنسد وسادته نخ

قولهأهوى بفع الممزة وقال العين كابن حجر بضيم الهسمزة من الاهواء و ثلاثيمه هوى أى سقط وقال الاصه " أهد ت الماله تقارب الزمان هو وقت :استواء الليل و النهار أيام الربيع

قولدفلايقصه بضمّ الصادالمهملة المشددة كذا في الشرح

التمريض هو القيام بامرالمريض

صَبِّاحِ حَدَّثُنَا مُغَيِّرُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفاً قَالَ حَدَّثُنَا نُحَدَّدُ بْنُسيرِ بِنَ ٱتَّهُ سَمِعَ ٱباهُمَ يَرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آقَتَرَتَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَد تَكُذِبُ رُوْيًا ٱلْمُؤْمِن وَرُوْيًا ٱلْمُؤْمِن جُزْءُ مِن سِتَّةً وَادْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ وَما كَأنَ مِن الشُّوَّة فَانَّهُ لِأَ يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ وَإِنَا اَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ نَطَالُ الرُّؤْمَا ثَلاثُ حَديثُ النَّفْسِ وَتَخُو يِفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرِى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْأً يَكُرَ هُهُ فَلاَ يَقُصُّهُ عَلَىٰ اَحَدِ وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلَّ قَالَ وَكَاٰنَ لَيَكْرَهُ الْفُلُّ فِىالنَّوْمِ وَكَاٰنَ يُعْجُهُمُ الْقَيْدُو يُقَالُ ۗ الْقَيْدُ ثَبَاتُ فِي الدِّينِ \* وَرَوْي قَتْادَةُ وَيُونُسُ وَهِيثَاتُمْ وَا بُوهِ اللَّهِ عَن ابْن سيرينَ عَن أَيِيهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَديث وَحَديثُ عَوْفِ آثِينُ وَقَالَ يُونُسُ لا آحْسِبُهُ إلاّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القَيْدِ قَالَ آبُو عَبْدِاللَّهِ لِأَتَّكُونُ الْإَغْلالُ اللَّهِ فِي الْإَغْلَاقِ لَلْ سِبُ الْمَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمُثَامِ حَدُّتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ دَيْدِ بْن ثَابِتِ عَنْ أَيِّمَ الْمُلاءِ وَهِيَ آمْرَأَةً مِنْ فِسائِهِمْ باتِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ طَارَكُنَا عُثْمَاٰنُ بْنُ مَظْمُونِ فِي الشُّكْنِي حِينَ أَقْتَرَعَت الْاَنْصَارُ عَلِي سُكُنَّي الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتَكِيٰ فَرَّصْنَاهُ حَتَّى تُو فِي ثُمُّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثُوا بِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ آبَا السَّائِ فَشَهَا دَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ ٱ كُرَّمَكَ اللَّهُ ۚ قَالَ وَمَا يُدْرِيكِ قُلْتُ لَا ٱدْرِي وَاللَّهِ قَالَ ٱمَّاهُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقَينُ إِنِّي كَا ذَجُولَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا آذري وَانَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بي وَ لأ بكُر غَالَتْ أَمُّ الْمَلَاءِ فَوَاللَّهِ لَا أَزَكَّى آحَداً بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَ يْتُ لِعُثْمَاٰنَ فِي النَّوْمِ عَيْناً تَجْرِي فَبَثْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ سَرَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاك عَمُلُهُ يَخِرِي لَهُ مَلَ مُسِمُّبُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبَثْرِ حَتَّى يَزْوَى النَّاسُ ﴿ رَوَاهُ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَدَّثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا تَحْوُ بْنُ جُوَ يْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ رَضِي الله عُمُمُمَا

ئُ النَّاسِ مَنْ يَقُرِي فَرِيَّهُ بَحْ

حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنًا ٱ نَاعَلَىٰ بِثْرِ ٱ نُوْعُ مِنْهَا إِذْ لِحاءَنِي ٱبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَأَ خَذَا بُو بَكُرِ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُو بَا أَوْذَنُو بَنْ وَفِى نَزْعِهِ صَعْف فَغَفَرااللهُ ' لَهُ ثُمَّ آخَذَهَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِأَبِي بَكْرَ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ عَلْ ؟ فَلَم ارَ عبْقَريًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ للمُسَبِّبِ نَزْعِ الذَّنُوب وَالذَّنُو بَنْ مِنَ الْبَرْ بِصَعْفِ حَرْثُ اجْمَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثُنَّا زُهَيْهِ حَدَّثُنَّا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْ يَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف أَبي بَكْر وَعُمَر قَالَ رَأَ يِتُ النَّاسَ أَجْمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُر فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْذَنُو بَنْ وَفَى زَعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ مَنْفِهُ لَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ نِنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَرَأَ يْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرى فَرْ يَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن حَدْثُنَ السِّعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثِي النَّيْثُ حَدَّثِي ْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ اَنَّ ٱبِاهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قِالَ بَنِينَا ٱ نَا نَا يَاكُمْ وَأَيْتُنِي عَلَىٰ قَلْبِ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَاللَّهُ ا ثُمَّ آخَذَهَا ابْنُ أَبِي خُلْفَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا ٱوْذَنُوبَين وَفِى نَزْعِهِ صَعْفُ وَاللّهُ يَغْفِرُلُهُ ا ثُمَّ ٱسْتَحَالَتْ غُرْبًا فَأَخَذَها عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَر يًّا مِنَ النَّاسِ يَنْز عُ نَزْءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ مَلَمِ سِبُ الْإِسْتِرَاحَةِ فِي ٱلْمَامِ َ حَذْنِنَا ۚ إِنْ حَلَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَأْمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يَرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَاتُمْ رَأَ يْتُ أَنِّى عَلِي حَوْضِ أَسْقِ النَّاسَ فَأَتَانِي أَبُو بَكُر فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يُدى لِيُريحَني فَنَزَعَ ذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ صَعْفُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَأَتَّى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِ عُ حَتَّى تَوَكَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ مَا سِبُسُ الْقَصْرِ فِي أَكْمَامِ حَذْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ حَدَّ ثَني عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهاكٍ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوشٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمُ وَأَيْثُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا آمْرَأَهُ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِب قَصْر قُلْتُ لِمَنْ

الدلو الممتملئ و الاستحالة التحوّل والغرب الدلو العظيمة المتحذة من جلو دالبقر والعقري هوالكامل الحاذق فيعمله وقوله ىفرىفرىدأى يعمل عله حسداً صالحاً عجساً اله عني قوله فريد بسكون الراءو تخفيف التحتية هنا و بكسر الراء وتشديد التحتية فما سبق بضبطالشارح والتشدىد منظور فيهعند اهل الافة اه

الذئوب بقتم الذال

قوله حـتى ضرب النـاس بعطن أى رويت ابلهم حتى بركتـوأقامتمكامها اهمن شرح العيني

هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَ آيْتُ مُثَدْ براً قَالَ أبوهم يُرَةً فَيَكِيٰ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْكَ بأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي إِرَسُولَ اللهِ أَغَارُ حِدْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُغَتِّمِرُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَكّد بن الْمُنْكَدِر عَنْ لِحَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا اَ نَا بِقَصْرِ مِنْ دَهَبِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِرَجُل مِنْ قُرَ يْشِ فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا إِنَّ الْخَطَّابِ اِلَّا مَاأَعَلَمُ مِنْ غَيْرَيِّكَ قَالَ وَعَلَيْكَ ٱ غَادُ يَارَسُولَ اللهِ م**اربُ** الْوُضُوءِ فِي ٱلْمُنَامِ حِنْزِشَيْ يَخِيَى بْنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَةً قَالَ بَنْيَمَ نَحْنُ جُلُوشَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا أَنَا نَامُ وَأَيْنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَهُ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِب قَصْ فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ فَذَ كَرْتُ غَنْرَنَهُ فَوَ آَيْتُ مُدْبِراً فَكِيا عُمْرُ وَ قَالَ عَلَيْكَ بِأَنِي أَنْتَ وَأَتِي يَارَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ لَلْمِ سِيْسَ الطَّوَافِ بِالْكَمْيَةِ فِي الْمُنْامِ صِلْمُنْ اللهِ الْمَان أَخْبَرُنا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ مُنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنًا أَ نَالِءُ ۖ رَأَ يَتُنِي ٱطُوفُ بِالْكَمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَر بَيْنَ رَجُلَيْن يَنْظِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَحَ فَذَهَبْ ٱ نَتَفِتُ فَاذَا رَجُلُ ٱحْمَرُ جَسيْم جَمْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْنَيْنِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَن وَابْنُ قَطَن رَجُلُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِق مِنْ خُزَاعَةَ مَا بِسِبُ إِذَا اَعْطَىٰ فَضَلَهُ غَيْرَهُ فِى النَّوْمِ حَدَّمُنَا يَخْيَ بَنُ مُكَيْدٍ حَدَّ ثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهابِ أَخْبَرَ فِي خَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ انَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ بَيْنَا ٱ فَا ناغُمُ ٱتيتُ بقدَح لَهُنِ فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَا زَى الرَّىَّ يَجْرِى ثُمَّ ٱعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ قَالُوا فَا أَوَّ لَتَهُ يارَسُولَ اللهُ قَالَ الْعِلْمَ مَلْ سُبُ الْأَمْنِ وَدَهَابِ الرَّوْعِ فِي أَلْمَامٍ مِنْتَنِي الروع بفع الراه

قوله سط بسكون الموحدة وكسرها وقوله ىنطف بضم الطاء المهملة وكسرها ( شارح ).

الخوف اه شار ح

ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ دِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّوُّ يا عَليْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَيَقُصُّونَهَا عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فيها رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللهُ ۚ وَا نَا غُلاِثُم حَد ثُ السِّينِّ وَيَثِينِي الْمُسْعِيدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْكَانَ فِيكَ خَيْرُ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَاى هَوُلاءٍ فَكَمَّا آضْطَخِعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْكُرُ فِيَّ خَيْرًا

لها قرون :

جَي

فَأُ رِنِي رُوْ يا فَسَيْنا أَنَا كَذٰلِكَ إِذْ لِجَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِقْمَعَةُ مِنْ حَدِيدٍ يُشْبِلانِي إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَاَ نَا بَيْنَهُمُا اَدْعُواللَّهُ اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّم ثُمَّ أَرْانِي لَقِيمَنِي مَلَكُ فِي يَدِهِ مِثْمَعَةُ مِنْ حَديدٍ فَقَالَ لَنْ ثُرَاعَ نِمْمَ الرَّجُلُ ٱ نْتَ لَوْ تُكَثِّرُ الصَّالاَةَ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَىٰ شَفيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَظيَّ الْبِئْرِلَةُ قُرُونُ كَقُرُونِ الْبَثْرِ بَنِنَ كُلِّ قَوْ نَيْنِ مَلَكُ بِيدِهِ مِقْمَعَةُ مِنْ حَديدِوَ اَرْى فيها رِجالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤُسُهُمْ اَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رَجَالًا مِنْ قُرَيْشِ فَانْصَرَفُوا بي عَنْ ذَاتِ الْمَينِ فَقَصَصْهُما عَلِي حَفْصَةً فَقَصَّهُا حَفْصَةُ عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحُ فَقَالَ الْفِيْرُ لَمْ يُزَلْ بَعْدَ ذَاكِ كَيْكُيْرُ الصَّلاةَ مُرسِبُ الْأَخْذِ عَلَى الْكِمَن فِي النَّوْم حِيْنَتُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّ ثَنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِيّ عَن سالم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاماً شَا بًّا عَزَبًا فيعَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنْاماً قَصَّهُ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَ دِنِي مَنْاماً يُعَبِّرُ مُلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِتْ فَرَأْ يْتُ مَلَكَيْنِ ٱتَّيانِي فَانْطَلَقًا بِي فَلَقِيَّهُما مَلَكُ ٱخْرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُزاعَ إِنَّكَ رَجُلُ صَالِحٌ فَا نَطَلَقًا فِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَظْوِيَّةٌ كَطَى ٱلْبَثْرُ وَ إِذَا فيها نَاسُ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذُا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَأَ ٱصْجَفْتُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِخَفْصَةً ( فزعت )

المقمعة هي كالسوط من حديد رأ سهامعو ب

قرون الئرحوانيها التي تبني من حجارة توضع علمها الخشمة التي تعلق فيها البكرة و العادة لكلُّ بئر قر تان اہ شر ح

*k*:

عوله فزعت حفصة أى قالت اھ شار ح

فَرَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّنْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ إِنَّ عَبْدَاللهِ رَجُلُ طَالِحٌ لَوْ كَاٰنَ ۚ يَكَثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ الَّذِيلِ ۞ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَاٰنَ عَبْدُ اللهِ بغدَ ذٰلِكَ . كُيْكُوْرُ الصَّلاَةَ مِنَ الَّذِيلِ لِمُ سِبُّ الْقَدَجِ فِى النَّوْمِ صَ*رُّنْهَا* فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ءُهَّيْلِ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ حَمْزَةً بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ ۚ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنًا أَنَا نَامُ أَمْدَتُ بِقَدَحِ لَبَن فَشَرِ بْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَ بْنَ أَخْطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتُهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْمِلْمَ لَمُ مِسِبُ إِذَا طَارَ الشَّىٰ ۚ فِي ٱلْمَنَامِ حَيْرَتُو ۗ ) سَعِيدُ بْنُ تُحَمَّدِ أَنُو عَبْدِاللَّهِ الْجَرْمِيُ حَدَّثُنَا يَعْقُوتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَن صَالِح عَنْ أَب عُبَيدَةً بْنِ نَشِيطٍ قَالَ فَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَ لْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس دَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا عَنْ رُوَّ يَا رَسُول اللهِ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا اَ نَانًامُ رَأَيْتُ اَنَّهُ وْضِعَ ف يَدَى سيوازان مِنْ ذَهَب فَفَظهْ تُهُمَا وَكُرهُ مُهُمَّا فَأَذَنَ لِي فَنَفَغُهُمُا فَطَارًا فَأَوَّ لَهُمَا كَذَّا مَثن يَخْرُجْان فَقْالَ غَيَيْدُ اللهِ اَحَدُهُمَا الْعَنْمِينُ الَّذِي قَلَّهُ فَيْرُ وَزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِكُ مُ سِبُ إِذَا رَأَى بَقَراً تُنْفَرُ حِيْزِتَى نُمَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَن 'بَرَيْدِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولِي أَرَاهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلّم فَالَ رَأَ يْتُ فِي الْمُنَامِ انِّي اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّدَّ إِلَىٰ اَرْضِ بِهَا نَحْلُ فَذَهَبَ وَهُلَى إِلَىٰ انَّهَا الْمَامَةُ أَوْهَجِرُ فَاذًا هِيَ الْمُدَنِيَةُ يَثْرُتُ وَرَأَيْتُ فَيِهَا بَقَراً وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَاهُم الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا لِمَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّيثق الَّذي آثانًا اللهُ بَعْدَ يَوْم بَدْد لل سب النَّفْخِ فِي الْمُنْامِ حَدَّمْ السِّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَيْنُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنْ هَاَّمِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا ما حَدَّثُنَا بِهِ ٱ بُوهُمَ يْرَةً عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ بَيْنَا اَ نَا نَاثِمُ إِذْ أَتِيتُ بَخَزائِن الْاَدْضِ ۗ الوتيت خزائنالارض

قوله ففظعتهما نفاء العطف ثم فاءأخرى مضمومة وتفتيم وكسر الظاء المشالة أي استعظمت أمرهما اھ شار ح قولهوهلي بفنمالواو والهاء أوسكونالهاء أىوهمي اه شار ح

فَوْضِعَ فِيَدَىَّ سِوارْان مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرًا عَلَيَّ وَاَهَمَّانِي فَٱوحِي إِلَىَّ اَنِ ٱنْفُخْهُمَا فَنَفَقَتُهُمْا فَطَارًا فَأَوَّ لَتُهْمَا الْكَذَّابَئِن اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْزُهُمَا صَاحِبَ صَعْلَاءَ وَصَاحِبَ الْمَامَةِ لَم بِسِبُ إِذَا رَأْى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِما آخَرَ حَدُّشُ إِنْ مُعْدِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَى آخي عَبْدُ الْحَبِدِ عَنْ سُلَمْأَنَ بْنِ بِالْلِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَسِهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــ آرَ ۖ قَالَ رَأَ يْتُ كَأَنَّ آمْرَأَةً سَوْدًاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ حَتَّى قَامَتْ بَمَهْيَمَةَ وَهُوَ الْجُفَقَةُ فَأَ وَلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدْمَةِ ثَقِلَ إِلَيْهَا الْمِحْسِبُ الْمُرْأَةِ السَّوْدَاءِ حَدْمُنَا أَنُو كُمُر الْمُقَدِّي حَدَّثُنا فُصَيْلُ بْنُ سُلَمْ إِنْ حَدَّثُنا مُوسَى حَدَّثَى سَالِم ' بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ ف رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْداءَ فَارْرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدينَةِ حَتَّى نَوْلَتْ بَمَهْيَمَةَ فَتَأْقَ لَتُها انَّ وَبَاءَ الْمَدَيْدَةِ نُقِلَ إِلَىٰ مَهْيَعَةً وَهُيَ الْجُنْفَةُ لَلْمِسْكِ الْمُرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ مَنْتُونُ ۚ إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَني ٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي أَوْ نِيس حَدَّثِني سُلَمْ إِنْ عَنْ مُوسَى بْنَ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَ يُثُ آمْرَأَةً سَوْداءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بَمَهْ مَعَ فَأَقَلْتُ أَنَّ وَ إِلَهَ الْمَدنَةِ يُنْقَلُ إِلَىٰ مَهْ يَمَةً وَهُمَ الْجُمْفَةُ لَمِ سِبْ إِذَا هَرَّ سَيْفًا فِي الْمَامِ حَرْسَا تُحَدَّبْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُردةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى أَذَاهُ عَن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُوْ إِلَى أَنّى هَرَزْتُ سَيْقاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَخُدِثُمَّ هَنَ ذُنَّهُ أُخْرى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَأَنَ فَإِذَا هُوَ مَا لِجَاءَاللَّهُ بِهِ مِنَ ٱلْفَتْحِ وَٱجْتَاعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَل مُسمِّب مَنْ كَذَبَ في خُلِهِ حَدَّثُ عَلِي بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَخَلَّمَ بُحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَفْقِدَ بِنْ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَن ٱسْتَمَعَ إلىٰ حَديث قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُ ونَ

الكورة هىالناحية وروىمنكوّةلكنّ المتمد ماههنساكما فىالقسطلانيّ

قوله حمله بضم الحاء و اللام أو بسكون اللام كما مرّ مِنْهُ صُتَّ فَى أَذُنِهِ الْآَثُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً ءُذِّبَ وَكَلِّفَ اَنْ

قوله قوله یعنی قول ابن عبساس یعنی موقوفآعلیه ادعینی

قوله وليتفل بضمّ الفساء وكسرهاكما فيالشار ح

فِهَا وَلَيْسَ بِنَافِعِ ﴿ قَالَ سُفَيْانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُّوبُ وَقَالَ قَيْسَةُ حَدَّثَنَا ٱنْوعَوانَةَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤُ يَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ سَمِمْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً قَوْلُهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَن أَسْتَمَمَ حَذُن اللهِ عَن عَدَّ تُنالَ الدُّعَن خالِد عَن عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ مَن ٱسْتَمَرَ وَمَنْ تَحَلَّرَ وَمَنْ صَوَّرَ تَحْوَهُ ۞ تَا بَعَهُ هِشَامُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ حَدَّثُ عَلَى بَنُ مُسْلِم حَدَّثَناعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَناعَبْدُ الرَّخْن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دينار مَوْ لَى ابْنِ عُبَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ مِنْ اَفْرَى الْفِرِي أَنْ يُرِيّ عَيْنَيْهِ مَالَمُ تَرَ لَكُمِ سِيبٍ إِذَا رَأْي مَا يُكْرَهُ فَلا يُخْبِرُ بِإ وَلا يَذْ كُرُ هَا ح**َدُثْنَا** سَعيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِرَ بَهِ بْن سَعيدِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَكَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ آدَى الرُّولَ إِنَّمْرَضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ ٱبْا قَتَادَةً يَقُولُ وَآنَا كُنْتُ لَازَى الزُّولْيَا تُمْرضُني حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّولْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى اَحَدُ كُمْ مَا يُحِتُ فَلا يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِثُ وَ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَمَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا وَمِنْ شَرَّ الشَّيْطَانَ وَلْيَتْقُلْ ثَلاثًا وَلاُ يُحَدِّثْ بَهَا آحَداً فَإِنَّهٰ الَّنْ تَضُرَّهُ حَدِّمنَ إِبْراهِيمُ بْنُ نَمْزَةَ حَدَّثِينَ ابْنُ أَبِي لِحادِ م والدَّراوَرْدِيُّ عَنْ يَزْ يِدَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الرُّؤُيا يُحِيُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلَيْحَمُواللهُ عَلَيْهَا وَلُهُمَّدِّثُ بِهَا وَ إِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ يَمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرّها وَلاَيَذْ كُرُها لِإَحَدِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ للمِسْمِينِ مَنْ لَمْ يَرَالِأَوُّ مَا لِلأَوّل عابرِ إِذَا لَمْ يُصِبُ حِذْرُنُ لَيُغِيَ بْنُ بُكِيْرِ حَدََّثَنَاالَّيْثُ عَنْ يُونُسَعَن ابْن شِهاب عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ مُعْنَعُمُا كَأَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً اثْنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ إِنِّى رَأَ يْتُ اللَّيْـلَةَ فِي ٱلْمَنامِ ظُلَّةً ۖ

قوله ظلة أي محابة

تَنْفِلْفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَ دَى النَّاسَ يَتَكَفَّهُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكَثْرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَتُ وَاحِلْ مِنَ الْأَدْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرْاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلا بِهِ ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلا بِهِ ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَمَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ ٱ بُو بَكْر يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِ آنْتَ وَاللَّهِ لَنَدَ عَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغَبُرْ قَالَ أَمَّا النُّطَلَّةُ فَالْإِسْلامُ وَآمَّا الَّذِي يَنْفُلفُ مِنَ الْمَسَل وَالسَّمْنَ فَالْفَرْ آنُ حَلَاوَتُهُ تَنْفُلُفُ فَالْمُسَتَكَثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَامَّا السَّبَبُ الْواصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مَّا ثُخَذُ بِهِ فَيُعْلِكَ اللهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُ فَيَعَلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجْلُ آخَرُ فَيَنْفَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَ خْبِرْ فِي لِارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي ٱ نْتَ اَصَابْتُ ٱ مُ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصَهْتَ بَعْضاً وَأَخْطَاتَ بَعْضاً قَالَ فَوَ اللَّهِ يارَسُولَ اللَّهِ لتُحَدِّثَنَى بالَّذَى أَخْطَأَتُ قَالَ لا تُقْسِمْ مُلِبِ تَمْبِيرِ الرُّؤُ يَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّنِيرِ حَذْمُنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ أَبُو هِشَامِ حَدَّثُنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا عَوْفُ حَدَّثُنَا اَبُورَجَاءٍ حَدَّثُنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَضْحَا بِهِ هَلْ رَأَى آحَدُ مِنْكُمْ مِنْ زُوُّ يا قِالَ فَيَقُصْ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَ إِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ ٱ تَا نِي الَّذِيلَةَ آتِيان وَ إِنَّهُمَا ٱبْتَمَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَالِي أَنْطَلِقُ وَإِنِّي أَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا ٱتَيْنَا عَلِي رَجُل مُضْقَطِيع وَ إِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَ إِذَا هُوَ يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَهَّدْهَدُ الْجُرُو هَهُنَا فَيَشْبَعُ الْحَبَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجِعُ الِّهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَىٰ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُجْانَ اللَّهِ ماهذان قَالَ قَالَالِي ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجْلِ مُسْتَنْقِ لِقَفَاهُ وَ إِذَا آخَرُ قَائِمُ

عَلَيْهِ بِكَأُوبِ مِنْ حَديدٍ وَ إِذَا هُوَ يَأْتَى اَحَدَشِقَى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِرُ شِيدْقَهُ إِلَىٰ قَمْاهُ

وَمَنْحِزَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَالَ وَرُبَّمَا قَالَ ٱبُورَجَاءِ فَيَشُرُّتُ قَالَ ثُمَّ يَعَوَّلُ إِلَى

ق**وله** تنطف بضم الطاء<sup>المهم</sup>لة وكسرها أى تقطر اهشار ح

قوله اعبر فی بعض النسخ زیادة له قبله **وف**ی بعضها اعبرها

و مؤمل كمظم من الاعلام ذكرهالسيد هرتضي فيمااستدركه على المجد اه مصح ارجعالشرح لقوله نما يكثر أن يقول

. .

قولەنىثلغ أىرىشدخ والشدخ كسرالشئ الاجوف و قــولە فىتېدھدائى فىتدحر ج

اه قسطلانی قولدفیشر شر شدقه أی قطعه والشدق جانب الفم اه عنی

يتدهده كخ

من کل لون الربیع نخ

لْلْمَانِبِ الْاَحْرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْحَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُءُ مِنْ ذَلِكَ الْمَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِثُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَهُو دُ عَايْهِ فَيَفْمُلُ مِثْلَ مَافَمَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُجِحانَ اللَّهِ ماهٰذَان قَالَ قَالاً لِي ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنًا عَل مِثْل التَّنُّور قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَاٰنَ يَقُولُ فَاِذَا فِيهِ لَغَطَّ وَاصْواتُ قَالَ فَاطَّلَمْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُراأَةٌ وَ إِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَتْ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا اَ تَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْ ا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَاهُوُّ لا ءِ قَالَ قَالاً لى أَ نَطَلِق أَ نَطَلِقَ فَا نَطَلَقُنْا فَأَ تَذِنا عَلِي نَهَر حَسِبْتُ أَنَّهُ كَاٰنَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدِّيمِ وَإِذَا فِيالنَّهَرِ رَجُلُ سَابِحُ يَسْجُحُ وَ إِذَا عَلِي شَطِّ النَّهَرَ رَجُلُ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجارَةٌ كَشيرَةٌ وَ إِذَا ذَٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَاكِ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيْلْقِمُهُ حَجَراً فَيَنْظِلِنُ يَسْجُحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَلَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا ماهذان قالَ قَالَالِي ٱنْطَلِق ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَٱنَّيْنَا عَلَىٰ رَجُل كَرِيهِ ٱلْمَرْآةِ كَاكْرَهِ مَا أنتَ رَاء رَجُلاً مَنْ آةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَازُ يَحُشُّها وَيَسْمِى حَوْلُها قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَاهَٰذَا قَالَ قَالالي أَنْطَلِقَ أَنْطَلِقَ فَأَنْطَلَقُنَّا فَأَنَّيْنًا عَلَىٰ رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةً فِهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّسِعِ وَ إِذَا بَيْنَ ظَلْهُرَى الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لأا كادُ أَدَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر ولْذَان رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَاهَذَا مَاهُؤُلاءِ قَالَ قَالالى أَنْطَاقِ أَنْطَاقِ فَانْطَاقُنَّا فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ رَوْضَةٍ عَظَيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطَّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلا آحْسَنَ قَالَ قَالاً لِي آدْقَ فيها قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِها فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَدينَةٍ مَبْنِيَةً بِلَبن ذَهَب وَلَين فِضَّةٍ فَا تَيْنَا بِابَ الْمَدَيَّةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفْتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانا فيا رِحالُ شَطْلُ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْحْسَن مَا آنْتَ رَاءٍ وَشَطْلُ كَأَقْبَحِ مَا آنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَمُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَرِ قَالَ وَ إِذَا نَهَرُ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْخَضُ

فِي الْبِيَاضِ فَذَهَبُوا فَوقَمُوا فِيهِثُمَّ وَجَمُوا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُم فَصَادُوا فِى اخْسَن صُورَةِ قَالَ فَالاللي هَذِهِ جَنَّةً عَدْنُ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قَالَ فَسَمًا

وله ضوضوا گذا بنیرهمز أیصاحوا

قوله فيفغر لدفاه أي فيفتع لد فد

ا یا افوله بحشهاأی بحر که قوله معمّة أی کثیرة النبات طویلته اه

قوله رأيسهم قطّ انظر الشرح

قوله ارق فى نسخة العينى ارقه بهسا، السكت

يق

بَصَرى صُهُدا فَإِذَا قَصْرُ مِثْلُ الرَّ بَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالَا لَى هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ ذَرَانِي أَدْخُلُهُ نَحُ اللَّهُ مَا بَارَكَ اللهُ فَكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالاَ أَمَّا الْآنَ فَلا وَأنتَ دَاخُلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَ يْتُ مُنْذُ اللَّيْنَاةِ عَجَباً فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَ يْتُ قَالَ قَالُالِي آمَا إِنَّا سَخُفِرُكَ آمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي آتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرُوْضُهُ وَيَنْاهُ عَنِ الصَّــلاّةِ الْمُكَنُّوبَةِ وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي آتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِيدَقُهُ إِلَىٰ قَمَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَمَاهُ وَعَيْثُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَشِيهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُوالا لْحَاقَ وَاَمَّاالِة إِجَالُ وَالنِّسَاءُ الْغُرَاةُ الَّذِينَ ف مِثْل بناءِ التَّسَنُّور ْ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوانِي وَامَّا الرَّحْلُ الَّذِي آ تَيْتَ عَلَيْهِ يَسْجَحُ فِي النَّهَرَ وَ يُلْقَمُ الْحَجَرَ فَا نَّهُ

آكِلُ الرِّبا وَاَمَّاالَّاخِلُ ٱلكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّادِ يَحْشُهَا وَيَسْمَىٰ حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَٱمَّاالِّ جُلُ الطَّو بِلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إثراهيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُود ماتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ ا ْلْمُسْلِمَنَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَٱ وَلاَدُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱوْلاٰدُ ٱلْمُشْرِكِينَ وَٱمَّاالْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْنُ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْنُ مِنْهُمْ قَبِيحاً فَإِنَّهُمْ قَوْمُ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُم

## ~ ى بسم الله الرحن الرحم ى الناب الغتن \$~

﴿ مَا لِمَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَٱتَّفُوا فِينَةٌ لا تُصْبِعَنَّ الَّذِينَ ظَلُوا مِنْكُم لْحاصَّةٌ وَمَا كَانَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّدُ مِنَ الْهِتَن صَدَّمَنَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا بشرُ بْنُ السُّرِيّ حَدَّثُنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ أَشْمَاءُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا عَلَىٰ حَوْضِي أَ نَتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونى فَأْقُولُ أُمِّي فَيَقُولُ لا تَدْرى مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرٰى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بكَ أَنْ نُرْجِعَ عَلَىٰ اَعْمَابِنَا اَوْ نُقَتَّنَ حَ**رُسُ ا** مُوسَى بْنُ اِسْمُمْ لِلَ حَدَّثُنَا اَبُوعُوا اَنَّهَ عَنْ

بَصَرى صُعَداءً نح

قوله فيرفضه بكسر الفاء وقيسل بضمها أى يتركه ولمارفض أشرف الاشاء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه اه عینی

ارجع الشرح لاعراب قوله كانوا شطر منهم حسنآ

ويدرفوننى نخ

قوله أثرة بهـذا الضطأوبضم لممنزة وسكون المثلثة كا في الشارح أي اينار الامراء بحظوظهم و اختصاصهم اياها بانفسهم اه

مُعْمَرَةَ عَنْ أَبَى وَا يَل قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَا فَرَ طُلَحُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَّ رِجِالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا اَهْوَ مِنْ لِأَنَاوِكُهُمُ ٱخْتَلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَى رَبّ أَصْحَابي فَيَقُولُ لا تَدْرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ صَرّْتُنا يَحْيَ بْنُ بُكَيْر حَدَّثُنا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي لحازِم قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ ۚ يَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدا ۗ لَيَرَدُ عَلَى ٓ اقْوالْمُ اَعْرِ فُهُمْ وَيَعْرِ فُونِي ثُمَّ يُحالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ أَبُو حَازِم فَسَمِعَنِي النَّمْ الْدَبْنُ أَبِي عَيَّاشِ وَا نَا أَحَدّ ثُهُمْ هذا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهٰ الْاَفَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَا نَا إَشْهَدُ عَلِ أَنِّي سَعِيدِ الْخُذُرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فيهِ قَالَ إِنَّهُم مِنَّ فَيُقَالُ إِنَّكَ لِأَنَّدُرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ فَأَقُولُ شَخْفاً شُخْفاً لَمَ بَدَّلَ بَعْدى الم مسبُ مَ قُول النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَعْدى أَمُو رَأَ تُنْكِرُ وَنَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبِرُ واحَتَّى تَلْقَوْ نِي عَلَى الْحَوْضِ حَدُّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْتِي بْنُ سَلْمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْاَحْمُشُ حَدَّثَا ذَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِ نَّكُمْ سَتَرَ وْنَ بَعْدىَ أَتَرَةً وَأَمُوراً تُسْكِرُ وَنَهَا قَالُوا فَأَيَّا مُرْنًا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُّوا إِلَيْهُمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهُ حَقَّكُ صُرُنُنَا مُسَدَّدُ عَنْ عَبْدِ الْوَادِثَ عَن الْجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِدِهِ شَيْأً فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الشُّلْطَانَ شِيْدِاً مَاتَ مَيَّةَ جَاهِلِيَّةً حَمْرُتُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثُنَا حَلَّادُ بْنُ زَ يْدِعَنِ الْجَعْدِ أَنِي عُثْمَانَ -لَّهُ ثَنِي ٱبُو رَجَاءِ الْعُطَارِ دِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ رَأْى مِنْ اَميرِ هِ شَيأً يَكْرَ هُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجُمَاعَةَ شِنْراً فَأَتَ إِلَّا مَاتَ مِنْةَ خَاهِلَيَّةً حَدُنا إشْمُعيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِءَنْ عَمْر و عَنْ بُكَيْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدِ عَنْ جُاْدَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةً قَالَ دَخَلَنَا عَلَىٰ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا أَصْلِحَكَ اللهُ حَدَّثِث

بِحَديثِ يَنْفَمُكَ اللّهُ ﴾ بِهِ سَمِعَتَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِايَغِنَا فَقَالَ فَمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَمَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنًا وَمَكْرَهِمْا وَءُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لأَنْازِعَ الْأَمْنِ اَهْلَهُ إِلَّانَ تَرَوْا كُفْراً بَوْ الحَاعِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهَانُ حَمْرُسُ مُعَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْ ادَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرِ أَنَّ رَجْلًا أَتَّى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ ٱسْتَعْمَلْتَ فُلاَّ نَاوَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قَالَ إِنَّكُمْ ستَرَ وْنَ يَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُواحَتَّى تَلْقَوْنِي مَلِمُ سِيسِ قَوْلِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاكُ أُنَّتِي عَلىٰ يَدَى أُغَيْلِةِ سُفَهَاءَ حَزُرُمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْبِي بْنِ سَعِيدِ بْن عَمْرُ و بْن سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُمَ يُرَةَ فِي مَسْجِيدٍ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَّا مَنْ وَانْ قَالَ ٱبْوهُمَ يُرَةَ سَمِعْتُ الصَّادقَ الْمُصْدُوقَ يَقُولُ هَلَكُمَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَىٰ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَغَنَةُ اللّهِ عَلَيْهُم غِلْةً فَقَالَ ٱبْوُهُمَ يْرَةَ لَوْشِيْتُ أَنْ ٱقُولَ بَنى فُلانِ وَبَنى فُلانِ لَفَمَلْتُ فَكَـٰتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدّي إلىٰ بَنِي مَرْوانَ حينَ مَلَكُوا بِالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْاً مَّا أَحْداثًا قالَ لَنَاعَسٰي هٰؤُلاْءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ قُلْنَا أَنْتَ أَغْلَمُ للربُ قُولِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْشَرّ قَدِ افْتَرَبَ صَرُنْهَا مَالِكُ بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِمَ الزَّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَ بِنْت أُمِّ سَلَّهَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَ ا أَنِنَةٍ جَعْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ آسْتَيْقَظَ النَّيْضُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسكَّمَ مِنَ النَّوْمِ تُحَمِّرًا وَجْهُهُ يَقُولُ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِاً قُتَرَبَ فَتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْم إِيَّاجُوحَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْمِينَ اَوْمِائَةً قَبَلَ اَنَهْلِكُ وَفَيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ صَرَّمْنَا أَبُونَمَيْمِ حَدَّثَنَا إِنْ عَيْنَةَعَن الزُّهريّ - وحدثى مجود نخ عَنْ عُنْ وَوَ وَحَدَّثَى مُمْهُودُ أَ خَبِرَاْ عَبْدُالاَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى أَطْمِ

قوله أثرة بالضبطين السابقين قوله نواحاً أي ظاهراً بادياً قوله أثرة بهــذا النسط فقله

على أبدى اغيلة نح

صفة عقد التسعين أن نثني السابة حتى يعود طرفها عنــد أصلها ولتعلق علمها الابهام اه عيني وصفة عقدالمائة هي عقد التسمين لكن بالخنصر الدسري كا في القسطلاني اه

قرله وبلقي الشيم أي يلتى البخل والحرص في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم ويحتملأن يكون يلق بفتح اللام وتشدمد القماف بمعنى تتلقى و بتعلم وستواصي به أفاده العني

بُيُو يَكُمْ كَوَفِع الْقَطْرِ لَمَ مُسِيِّبٍ ظُهُود الْفِيِّن صَرْسُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلِيٰ حَدَّثُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ وُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقِ الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِيَّنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْ مُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمُتَالُ الْعَلْمُ وَالَّالِيْتُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ مُمْيَدِ عَنْ أَبِيهُمَ رَيْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّنْهُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْيَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَنْتُ مَعَ عَدْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسٰى فَقَالاَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَثَنَ يَدَى السَّاعَةِ كَا يَأْمأ يَنْزلُ فِيهَا الْجَهَلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْمِيْلُمُ وَيَكُثُرُ فِهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ حَقْرُمُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَٱنُومُوسِي فَحَدَدَّتْا فَقَالَ ٱ بُو مُوسٰى قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَثْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيَّاماً يُرْفَعُ فِهَا الْبِلْهُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرُ بُحِ وَالْهَرْ جُ الْقَتْلُ حَذْمُنَّ قُتَيْمَةُ حَدَّثًا جَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَثِينِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ إِنِّي كَالِيْسُ مَمَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُولِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَطَالَ ٱبُو مُولِي سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِثْلُهُ وَالْهَرْمُجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ صَرْبَعَا مُحَمَّةٌ حَدَّ ثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ واصِل عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَآحْسِينُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ٱلْيَامُ الْهَرْجِ يَزُولُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ قَالَ آبُو مُولِي وَالْهَرْ ثُجِ الْقَتْلُ بِلِسانِ الْحَبْشَةِ وَقَالَ آبُو عَوْانَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي وَا يُل عَنِ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ تَعْمُرُ الْاَيَّامَ الَّي ذَكَرُ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّامَ الْهَرْجِ نَحْوَهُ ﴿ قَالَ ابْنُ مَسْعُود سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ شِرادِ النَّاسِ مَنْ تُدْرَكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ آخياءُ و لا يأتي زَمانُ إلاَّ الَّذِي مَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ صِرْبُنَ مُحَمَّدُ فِنْ يُوسُفُ حَدَّثَا

قوله والهز جبلسان الحبشة القتل قال القاضى عياض هذا وهممن بعضالرواة فانها عربية صحيحة

وقال ابن مسعود نخ

إِنْ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ ٱتَمَيْنَا ٱنْسَ بْنَ مَالِيهِ فَشَكُوْ لَا اِلَّهِ مَالَمْق مِنَ الْجُاجِ ری

مِنْ بَبِيُّكُرْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**لَان**َا أَبُوالْمَانَأَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ ح وَحَدَّثُنَا إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنَى آخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ هِنْدَ بْنْتَ الْحَرْثُ الْفِرْاسِيَّةِ إَنَّ أُمَّ سَلَّةً زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَت آسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَسْلَةٌ فَرِعًا يَقُولُ سُبْحِانَ اللهِ ماذاا ٓ نُزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنَ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِتَ الْحَجُزَاتِ يُويذُ أَ ذُواجَهُ لِكَيْ يُصَلَّنَ رُتَّ كَأْسِيَةٍ فِىالدُّنْيَا عَادِيَةً فِى الْآخِرَةِ لَكُمْ سِبُ قُولِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّيلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا حَ**ذُرْنِ**ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مَالِكُ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّيلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا حِلْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسْامَةَ عَنْ بُرَ يْدِعَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىعَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّيلاَ حَ فَلَيْسَ مِنَّا حَذُنْ اللَّهُ مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اق عَنْ مَغْمَر عَنْ هَمَّام سَمِعْتُ أَبَاهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَيْشِيرُ أَحَدُكُمُ عَلى أخيهِ بِالسِّيلَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْز عُ فِيدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ حَدُّنُ عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِ وِيا آبَا عَمَّدُ سَمِعْتَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلُ بِسِهَامٍ فِي ٱلْمُسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكَ بنِصَالِهَا قَالَ نَعَمُ حَمْرُهُمُ ۖ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو بْن دينَاد عَنْ جَابِر اَنَّ وَجُلاَ مَرَّ فِي الْمُشْجِدِ بِاَسْهُم قَدْ ٱبْدَى نُصُولَهَا فَأْمَرَ اَنْ يَأْخُذَ ا بِنُصُولِهَا لَأَيَخِدِشُ مُسْلِماً حِدْرُننا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثُنَا اَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولِمَى عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ اَحَدُ كُمْ حِدِينًا أَوْ فِيسُو قِنَّا وَمَعَهُ نَبْلُ فَلَيُمْسِكُ عَلِيْ نِصَالِمًا أَوْقَالَ فَلْيَقْبِضَ بِكَفِّهِ أَن يُصيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءً للرِبُ قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله عارية تقـدم للشارح فى باب العلم انه يجوز فيه الرفع و الجر اه كذا فى هامشالاصل المطبوع

قِد بدا نصولها نخ

. کا الا: واقد بن مجمد نخ

قوله وأبشاركم جع بشر وهو ظاهر الحلداه قوله مبلغ يبلغه بهذا الضبط على تصويب العينيّ قال والضمير فى يبلغه الزاجع الى الحديث المذكور ا مفعول اوّل لدومن هوأوعىمفعول ثان له و في رواية لمن ا هو اه قوله ما بهشت نقصية بفتيم الهاء وكسرها أى مامددت ىدى البها وتناولتهالادفع مها عني لاني لاأري قتال المسلمين عكنف

اقاتلهم بسالاح

الْ تَرْجِعُوا بَعْدَى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضِ حَ**زُنَنا** عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنِي أَمِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا شَقَيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اللَّي صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ سِبَّابُ الْمُشيلِم فُسُوقُ وَقِنْالُهُ كُفُنُ حِ**رُّن**ْنا حَجَّائِمِ بَنُ مِنْهَال حَدَّثَنا شُغَبَةُ خْبَرَنِى وْاقِدُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ سَمِعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَابَ بَعْضِ حَ*دُنْنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا* يَحْني حَدَّثُنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا ابْنُسيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ ٱفْضَلُ في نَفْسي مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَنِي بَكْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَّ تَدْدُونَ اَيُّ يَوْمِ هٰذَا قَالُوا اللهُ ُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ حَتَى طَنَتْنَا ٱنَّهُ سَيْسَتَمْهِ بِغَيْر اسْمِهِ فَقَالَ ٱليْسَ بِيَوْ مِالنَّحْرِ قُلْنَا بَهِلْ فِإِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّ بَلَدِ هٰذَا ٱلْمِسْتُ بِالْبَلْدَةِ قُلْنَا بَهِلْ فِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَٱمْواٰ لَكُمْ وَٱعْرَاضَكُمْ وَٱبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاثُم كُمُرْمَة يَوْمِكُمْ هٰذا في شَهْرِكُمْ هٰذا فِي بَلِيكُمْ هٰذا ٱلأهَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ٱلشَّهَدْ فَلْيُسَلِّيمْ الشَّاهِدُ الْنَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّيغٍ يُبَلِّنُهُ مَنْ هُوَ ٱوْعَىٰ لَهُ فَكَانَ كَذَٰلِكَ قَالَ لَا تَرْجِمُوا بَعْدَى كُنْفًاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ دَقَابَ بَعْضِ فَكَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرَّقَ ابْنُ الْحَضْرَ مِي حَنَ حَرَّقَهُ خِارَيَةُ بْنُ قُدامَةَ قَالَ ٱشْرِفُوا عَلِيْ أَبِي كَكْرَةَ فَقَالُوا هٰذَا ٱبُو بَكْرَةً يَزِاكُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن لَحَدَّنْنِي أَتِّىءَنْ أَبِي بَكْرَةً اَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَىَّ مَا يَهَشْتُ بِقَصَية حِدْنُنَا أَحْدُ بْنُ إِشْكَالَ حَدَّثَا أَخُدُنِنُ فُضَيْلِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَرْتَدُوا بَعْدى كَفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ حَذْرُتُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّمُنا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكَ سَمِعْتُ آبَازُرْعَةَ بْنَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِعَنْ جَدِّهِ جَرير قالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لْأَتَرْجِمُوا بَهْدَى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَغْضُكُمْ رَقَانِ بَهْضٍ مَلِمِتِ تَكُونُ ۗ

قِنْنَةُ الْقَاعِدُ فَمَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ حَلَانِينًا فَحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْراهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّا هٰنِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي طالِحُ بنُ كَيْسَانَ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فَهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِم وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مُلْجَأً أَوْمَمَاذَا فَلْيَعُذْبِهِ حَدَّيْنَ اَبُوالْيَأْنَ أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنِي أَبُوسَكُمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَيا هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فَيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشي وَالْمَاشي فيها خَيْرُ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مُفْجًا ۚ أَوْمَعَاذاً فَلْيَمُذْ بِهِ إذا التقى المسلمان بسيقيها حذينا عَبْدُاللهِ بن عَبْدِ الوَمَّابِ حَدَّثَنا خَّادْ عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحُسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلاحِي لَيْالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَني ٱبُوبَكْرَةَ فَقْالَ ٱيْنَ ثُرِيدُ قُلْتُ أُديدُ نُصْرَةَ ابْن عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ ٱلْمُسْلِلْنِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاْهُمَا مِنْ أهُلِ النَّارِ قِيلَ فَهِلْذَا القَّاتِلُ هَمَّا بِالْ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرْادَ قَتْلَ صاحِبِهِ ﴿ قَالَ مَمَّادُ بْنُ زَيْدِ فَذَكُرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّونِ وَيُونُسَ بْنُ عَبَيْدِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثْنِي بِهِ فَقَالاً إِنَّا رَوٰى هٰذَا الْحَديثَ الْحَسَنُ عَن الْاَحْمَٰف بْن قَيْسِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّمْنا سُلَمْانُ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بِهِذَا وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا ٱ يُؤْبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَرَوْاهُ مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوتَ وَرَوْاهُ بَكَّادُ بْنُ عَبْدِالْعَرْ بِرَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ وَقَالَ غَنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيّ بْن حِرَاشِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ يَرْفَعُهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ لَمْ سَعِيمَ كَيْفَ الْاَمْنُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةُ حَدُّمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ

انظر هل فی هــذا الحــدیث حجة علی مقاتلة البغاة مع قول الله تعــالی فقاتلوا التی تبخی

.....

نظر بي

حُدَيْفَةَ بْنَ الْمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَ لُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْنَايْرِ وَكُنْتُ أَسَأً لُهُ عَنِ الشَّرِ تَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا في خِاهِليَّةِ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَمْ قُلْتُ قوله وفيددخن أى وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الثَّمْرِ مِنْ ذَيْرِ قَالَ نَعْمْ وَفِيهِ دَخَنُ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمْ يَهَدُونَ ا بِغَيْرِ هَدْي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ قَالَ نَمْ دُعَالَةً عَلَىٰ ٱ بُوْابِ جَهَمَّ مَنْ أَجْابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ أَنَّا قَالَ هُمْ اھ عيني مِنْ جِلْدَيْنا وَيَتَكَأَّمُونَ بِٱلْسِيَنْنِا قُلْتُ أَمَّا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذٰلِكَ قَالَ تَلْزُمُ جَمَاعَةً قولدتمرف منهموتنكر ا لْمُسْلِمَنَ وَ إِمَامَهُمْ فَلْتُ فَإِنْ لَمْ كَيْكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَاثُمْ قَالَ فَاغْتَزِلْ تِلْكَ الْغِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجِرَةٍ حَتَّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَم سُسِب مَنْ كَرِهَ أَنْ كَيكَيْرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ حَمْرُسُما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثُنَا ٱبْوالْاَسْوَد وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاَسْوَد قَالَ قُطِمَ عَلىٰ اَهْل الْمَدينَةِ بَعْثُ فَاكْتُدِّبْتُ فِيهِ فَلَقيتُ عِكْرِمَةً فَأَخَبَرْتُهُ فَنَهَانِي آشَدَّ النَّهْي مُمَّ فَال أَخْبَرَ فِي ابْنُ عَيَّاسِ أَنَّ أَنْاساً مِنَ الْمُسْلِينَ كَأْنُوا مَمَ الْمُشْرِكِينَ لَيكَيِّرُونَ سَوادَ الْمُشْرِكِينَ عَلِي رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتِي السَّهُمْ فَيُرْمِي فَيُصيبُ أَحَدَهُمْ من شرح العينيّ <u> فَيَ</u>صَّلُهُ أَوْ يَضْرِ بُهُ فَيَقَتُلُهُ فَأَثَرُلَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلا يَكَةُ طَالِي أَنْفُسِهِمْ **ما بِبُ** اِذَا بَقِيَ فِى حُثْالَةِ مِنَ النَّاسِ **حَذَّرَننَا مُحَ**َذَّ بْنُ كَثْيرِ أَخْبَرَ نَاسْفَيْانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا خُدَّ يْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيَّتِينِ رَأَيْتُ اَحَدَهُما وَا نَا ٱنَّظِرُ الْآخَرَ حَدَّثُنا انَّ الْاَمالَةَ نَزلت في جَذْر قُلُوبِ الرَّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْ آنَ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّمَنَا عَنْ رَفْعِها قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ الدُّومَةَ قَنْقُبُضُ الأَمَانَةُ مِن قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَتُرُهَا مِنْلَ أَثَر الْوَكْت الوكتسوادفياللون ثُمَّ يَاهُمُ النَّوْمَةَ فَنْفَبَضُ فَيَمْقِي فِهاا أَثُوها مِثْلَ آثَوالْجُلُو كِمَرْ دَحْرَجَةُ عَلى رِجلكَ أ والمحل علظ الحاد ن أثر العمل اله شار ح

ليس خبراً خالصاً بلفيه كدورة نمنزلة الدخان من النسار

أى الحير والشرّ اه قوله منحلدتنا أي من قومنا ومن أهل لسائناوملتنا اهءيني قوله ولو أن تعض الخ أىولوكان الاعتزال من تلك الفرق بالعض فلا تعدل عنه و هو كناية عن مكامدة المشقة اه حثالةالناسهمالذين لاخيرفهم وجواب ادامحذوف أىماذا يصنع اھ قسطلاني قولدفي جدرالخبفتح الجيم وكسرها أي في أُصل قلومهم اه

الْإَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلانِ رَجُلاً آمِناً وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا آغَقَلَهُ وَمَا آظَرَ فَهُ وَمَا

أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْيِهِ مِثْقًالَ حَبَّةٍ خَرْ دَل مِنْ الْمَانِ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانُ وَلا أَبَالِي أَيُّحُ

بايفُ لَيْنَ كَانَ مُسْلِاً دَدُهُ عَلَى الْاِسْلاَمُ وَ إِنْ كَانَ نَصْرا نِيَّا دَدُهُ عَلَى سَاعِيهِ وَامَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبْلِيمُ إِلاَّ فَلاَنَا وَفُلاناً فَلاَنا وَفُلاناً عَلَىٰ اللَّهِ التَّمَوْنُ فِي الْفِئْنَةِ مَثْمُ عَلَىٰ قوله فنفط التذكير باعتبار العضو وقوله منتبراً أى منتفخاً اه شارح

قُيِّنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا عَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَّةً بْنِ الْا كُوعِ اللهُ دَخَلَ عَلَى الْحُجَّاجِ فَقَالَ يَاابْنَ الْاَ كُوّعِ اَدْتَدَدْتَ عَلَىٰ عَقِبَيْكَ تَمَرَّبْتَ قَالَ لا وَلكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَى فِي الْبَدُو ﴿ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ قَالَ لَّمَا قُتِلَ عُثَانُ بْنُ عَقَانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْاَسْفُوعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُمَاكَ آمْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً فَلَمْ يَرَلْ بِهَا حَتَّى ٱقْبَلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيْالِ فَنَزَلَ الْمَدَسَةَ حِلْمُرْمِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُوشُكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَّمْ يَثْبَهُمْ إِلَّا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَقِيُّ بِدينِهِ مِنَ الْفِتَن مَا سِبَ التَّعَوُّدِ مِنَ الْفِتَن حَذْرُتُ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَ لُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لأ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْ إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ بَخِعَلْتُ ٱ نْظُرُ يَمِناً وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُل رَأْسُهُ فِ تَوْبِهِ يَنْبَكِي فَأَنْشَأَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاحَىٰ يُدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ بِإِنْتَى اللَّهِ مَنْ أَى فَقْالَ اَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْلِيسْـلامِ ديناً وَ مِنْحَمَّادِ رَسُولًا نَمُوذُ باللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَن فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلّم مَارَأَ يْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطَّ إِنَّهُ صُوِّدَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ قَالَ قَتَادَةُ يُذْكَرُ هٰذَا الْحَديثُ عِنْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

شعنب الجبال رؤسها

قولهأحقوه بالمسئلة أى ألحوا عليه فى السؤال وبالنوا اه قوله رأسه فى ثوبه فى نسخة لائ رأسه من اللوث وهوالطى" و الجمع ومنه لئنت العمامة اه

قوله دون الحائط أى عنده اه

لاَتَسْأَ لُوا عَنْ اَشْنِياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴿ وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهٰذَا وَ قَالَ كُلُّ رَجُل لأَنَّا رَأْسَهُ فَى ثَوْ بِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِيَّن أَوْقَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْسُوءِ الْفِتَن ﴿ وَقَالَ لِي خَليفَةُ حَدَّثَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْهِ حَدَّثَا سَعَمَٰدُ وَمُغْتَمِنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتْادَةً أَنَّ أَنْسَاً حَدَّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا وَقَالَ عَا ثِنَا بِاللَّهِ مِنْ شَرَّ الْفِتَن لَكِ سِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِيَّنَّةُ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ حَذُنْ عَنِدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَنْمَر عَن الزُّهْمَرَى عَنْ سَالٍ لم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نّهُ قَامَ إلىٰ جَنْبِ الْمِنْبِرَ فَقَالَ الْفِتْنَةُ هُهُنَا الْفِتْنَةُ هُهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أوقالَ وَنُ الشُّمْسِ حَذَّتُ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ · عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُشْرِقَ يَقُولُ الأ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُمَّا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّنْطَانَ حَذَّننَا عَلِيُّ بِنُ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثَا آذْهَرُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ الْفِيعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيشَأْمِنَا اللَّهُمَّ بِارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِ تَخِدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ . بادك كَنَا فِ شَأْمِنَا اللَّهُ مُ بَادِكَ لَنَا فِي مَنِنَا قَالُوا لِارْسُولَ اللَّهِ وَفِي تَغِيدِنَا فَأَخُلُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُذَاكَ الزَّ لأَذِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ الشَّيْطَانُ حَمْرُتُنُ إِسْحَقُ الْواسِطيُّ حَدَّثُنَا خَالِدُعَنَ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَ حَوْنًا أَنْ نُحَدُّ ثَنَّا حَدِيثًا حَسَنَا قَالَ فَمَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجْلٌ فَقَالَ بِاأَمَا عَبْدِ الرَّغْنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِيتَالِ فِي الْفِيِّنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةُ فَقْالَ هَلْ نَدْدِى مَا الْفِتْنَةُ تَكِمَاتُكَ أَمُنُكَ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يْقَاتِلُ الْمُشْرِكَينَ وَكَاٰنَ الدُّخُولُ في دينهنم فِيْنَةً وَلَيْسَ كَقِيْنَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ النِتْنة الَّتِي تَمُونِ كَرُونِ الْنَحْر وَ قَالَ ابْنُ عُينَةً عَنْ خَلَفٍ بْن حَوْشَب

كَانُوا يَسْتَجِيُّونَ أَنْ يَتَمَشَّلُوا بِهِذِوالْأَبْيَاتِ عِنْدَالْفِيَّنَ قَالَ آمْرُؤَ الْقَيْسِ

قولدفتية بهذاالضبط و يروى بضم الفاء مصغراً أي شابة وذكروافياعراب اوّال وفتية وجوهآ انظرها ان شئت

ٱلْحَرْثُ ٱوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً ﴿ تَشْعَىٰ بَرْ يَنْتِهَا لِكُلِّ جَهُولُ حَتَّى إِذَا ٱشْتَمَلَتْ وَشَتَّ ضِرَامُهَا ﴿ وَلَّتْ عَجُوزاً غَيْرَ ذَات حَليل شَمْطًاءَ يُنْكُرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ﴿ مَكُرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِلِ صَرْنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بن غِياث حَدَّنَا أَي حَدَّنَا الْاعْمَشُ حَدَّنَا شَقَيقُ سَمِفتُ حْدَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوشَ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ ٱ يُنْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي الْفِشْنَةِ قَالَ فِشْنَةُ الرَّجُلِ فِي اهْلِهِ وَمَا لِهِ وَوَلَدِهِ وَجَادِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَدُ وف وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَعَنْ هٰذَا اَسْأَلُكَ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُومُ كُوْجِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْشُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَنْنَكَ وَمَنْنَا مَانًا مُفْلَقاً قَالَ عُمَرُ ٱ كِيكُسَمُ الْنِابُ آمْ يُفْتَحُ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ إِذاً لا يُفلَقَ آبَداً قُلْتُ آجَلُ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ آكَانَ مُمَرٌ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَم كَمَا أَعْلَمُ ا أنَّ دُونَ غَدِ لَيْـلَةً وَذٰلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِثاً لَيْسَ بِالْأَغَالِطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسأً لَهُ مَن الْبَاتُ فَأَمَرُنَا مَشْرُوقاً فَسَأَ لَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَاتُ قَالَ عُمَرُ حِدْرُنُ سَعِيدُ بْنُ أَبِ صدقاً من حديثه المَرْبِيمَ أَخْبَرَ مَا مُحَدَّدُ بنُ جَهْفُو عَنْ شَريكِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعيدِ بن المُسَيَّبِ عَنْ أَبى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَايْطِ مِنْ حَوَا يَطِ الْمَدينة لِمَا جَدِهِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ حِلَسْتُ عَلِىٰ بَابِهِ وَقُلْتُ لَا كُونَنَّ الْيُومَ بَوَّابَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَذَهَبَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتُهُ وَجَلَسَ عَلِي قُفْ الْبَثْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّا هُمَا فِي الْبَثْرِ فَأَهَ ٱبُوبَكْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجَنْتُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بِإِنِّيَّ اللهِ ٱبْوَبَكْرِ يَسْتَأْ ذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَهَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ ساقَيْهِ وَدَلَّا هُمْ أَ فِي الْبِئْرِ فِجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اَسْتَأَ ذَنَ لَكَ فَقُالَ النَّيُّ صَلَّى الله عَكَيْهِ

قوله ليس بالاغالط جعاغلوطة مايغالط به أى حدثته حدثا صلى الله عليه وسلم لاعن رأى واحتاد قوله الى حائط أي الى بستان

قوله قف البئر أي حافتها قوله ألا تكلم هذا أى عثمان بن عفان رضى الله عنده فيما أنكر الناسعايد من تولية أقاربه وغير خلك مما اشــــــر اه قولهانتخبر ولابي ذر عن الكشمينية

وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا لَهُ وَ بَشِرْهُ بِالْجَلَّةِ فِحَاءً عَنْ يَسَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ ءَ: ﴿ سَاقَتُهُ فَدَلّا هُما فِي الْبَشِّرُ فَامْتَلَا الْقُفْ فَلَمْ ۚ يَكُنْ فِيهِ تَحْلِشُ ثُمَّ جَاءَ عُمَّانُ فَقُلْتُ كَمَٰ اَ نْتَ حَتَّىٰ اَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْذَٰنَاهُ وَبَشِرْهُ بِالْحَلَّةِ مَعَهَا بَلا أُو يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِساً فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلُهُمْ عَلى شَفَة الْبَرْ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبَثْرِ نَجْعَلْتُ ٱ تَمَنَّى آخَالِي وَٱدْنُمُواللّهُ ٱنْ ناً تِيَ ﴿ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَا ۚ وَلْتُ ذَلِكَ قُبُورَ هُمُ اجْتَمَتَ هُهُ ا وَٱ نَفَرَدَ عُمَّانُ حِيْرُتُو ﴾ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْمَاٰنَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل قَالَ قِيلَ لِانْسَامَةَ ٱللاَّنُكَلَّمُ هٰذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَادُونَ ٱنْ ٱفْتَحَ بِابًا ٱ كُونُ ٱقَلَ مَنْ يَفْتُحُهُ وَمَا اَ نَابِالَّذِي اَقُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ اَنْ يَكُونَ اَميراً عَلىٰ رَجُلَيْنِ اَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ ماسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجِاءُ بِرَجُلُ فَيْطَرَحُ فِىالنَّادِ فَيَظْحَنُ فيها كَظَيْنِ الْجِمَادِ بَرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّادِ فَيَقُولُونَ أَيْ قُلانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَغَرُوفِ وَتَنْهِي عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمُغْرُوفِ وَلاَ اَفْمَلُهُ وَا نَهِي عَنِ الْمُنْكُرِ وَافْعَلُهُ لِمُ مِنْ مُنْ عَمْالُ ثِنَ الْمُنْتُم حَدَّ ثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ مُ بَكَامَةٍ ٱ آيَامَ الْجَلَلَ لَمَا ۚ بَلَغَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ فارساً مَلَكُوا أَبْنَةَ كِشرى قَالَ لَنْ يُفِلِحَ قَوْمُ وَلَوْا آمْرَهُمُ آمْرَأَةٌ حَدُّسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ٱبْوَبَكْنِ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا ٱبُوحَصينِ حَدَّثُنَا آنُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيادِ الْاَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلِحَهُ ۚ وَالرُّ بَعْرُ وَعَا لِشَقَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ تَمَّارُ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ فَقَدِمًا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَمِدًا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى فَوْقَ الْلِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارُ ٱسْفَلَ مِنَ الْحُسَن فَاحْتَمَهُمْ اللَّهِ فَسَمَمْتُ عَمَّاراً تَقُولُ انَّ عَائَشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللَّهِ إنَّهَا لْزَوْجَةُ نَبِيّتُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللهُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى أَسَّلا كُمْ لِينَامُ إِيَّاهُ تُطيعُونَ آمْهِي مَا سِبُ وَرُرْتُ ابُونُمَيْم حَدَّثَنَا ابْنُ أَي

غَنِيَّةَ عَنِ الْمُلَكُمِ عَنْ أَبِي وَائِل قَامَ عَمَّارُ عَلِي مِنْبَرِ ٱلكُوفَةِ فَذَكَّرَ عَائِشَةً وَذَكر مَسهرَهٰا وَقَالَ إِنَّهٰا زَوْجَةُ مَيْتُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَلكِنَّهَا يِمَّا أَيْتُلَيْمُ حَدُّمِنَ بَدَلُ نِنُ الْخُبَّرِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سَمِعْتُ أَبَا وَائِل يَّةُولُ دَخَٰلَ ٱبُومُوسَى وَٱبُومَسْهُودِ عَلَىٰ عَمَّادِ حَيْثُ بَمَثَهُ عَلَيٌّ إِلَىٰ اَهْلِ ٱلْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالًا مَا رَأَيْنَاكَ أَيَنْتَ أَمْراً أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هٰذَا الْأَمْر مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّادُ مَارَأَ مِنْ مِنْكُمًا مُنْذُ أَسْكَنَّمًا أَمْرِاً أَكْرَهَ عِنْدى مِنْ إنطائِكُما عَن هٰذَا الأَمْسِ وَكَسَاهُما حُلَّةً خُلَّةً ثُمَّ زَاحُوا إِلَى الْمُسْعِدِ حَدَّمْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ شَقيق بْنِ سَلَّمَةً قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَمَ أَبِي مَسْعُودِ وَأَبِي مُوسَى وَتَمَّار فَقَالَ ٱبُومَسْعُودِ مَامِنَ ٱصْحَابِكَ اَحَدُ إِلَّا لَوْشِئْتُ لَقُلْتُ فَهِ غَيْرُكَ وَمَارَأً يْتُ مِنْكَ شَيْأً مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيَبَ عِنْدى مِنَ البَيْشِرَاعِكَ فِي هٰذَا الْآمَرِ قَالَ عَمَّادُ يَا ٱلْمَسْمُودِ وَمَارَأَ يْتُ مِنْكَ وَلا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْأً مُنذُ صَحِبْتُما النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْيَبَ عِندى مِنْ إَبْطَائِكُمْا فِيهْذَا الْإَمْرِ فَقَالَ اَبُومَسْمُودِ وَكَاٰنَ مُوسِراً يَاغُلامُ هَاتَ حُلَّيْن فَأَعْطِيٰ إِخْدَاهُما أَبَامُوسِي وَالْأُخْرِي عَمَّاداً وَقَالَ رُوحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُّمَةِ بِلَ مستمسه إِذَا ٱنْزَلَ اللهُ مِقَوْم عَذَابًا حِمْدُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي مَهْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٱنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمِ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِ ثُمَّ بُوتُوا عَلَى أَعْمَا لِهِمْ للمِسْمِكَ قُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَن ابْنِ عَلِيّ إِنَّ آبْني هذا لَسَيّيةُ وَلَمَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَيْنِ مِنَ الْمُسْلِينَ حَذَّمْنا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرائِيلُ أَبُومُوسِي وَلَقِينُهُ بِالْكُوفَة لِحاءَ إِلَى انن شُهُرُمَةَ فَقَالَ اَدْخِانِي عَلى عيسني فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ انْ شُهُرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْمَسَنُ قَالَ لَمَّ سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي رَضِي الله عَنْهُمَا إلى مُعَاوِيَة بالكَتَا رَبِقَالَ

قوله وكساهما أى أبومسعودكاصرح بعفىالروايةاللاحثة اهشارح

قولهعلى عيسىأفاده العينيّ أنه ابنأخى أبي جعفر المنصور

عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ لِمُعَاوِيَةَ اَرْيَ كَسِيبَةً لا تُوَلِّي حَتَّى نَدْبَرُ اخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةً لِذَ زاريّ الْمُسْلِمِنَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّ عْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَلِاكِكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْطُبُ جِاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آنِي هَذَا سَيّدُ وَ لَعَلَّ اللهُ ۖ أَنْ

لَّذَى عَلِيْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالصَّالَالَةِ وَ إِنَّاللَّهُ ٱنْقَذَ كُمْ بِالْإِسْلامِ

يُصْلِحَ بِهِ بَنْنَ فِتَمَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ حِنْزُنْهِا عَلَى ثَنْ عَبْدِاللَّهِ كَدَّشَا سُفْيالَ قَالَ عَلَوْ و أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ اَنَّ حَرْ مَلَةَ مَوْ لِي اُسامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ رَأَ يْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَوْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِي وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسَأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ أيمالسنت فيتخلفه فَقُلُ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَو كُمِنْتَ في شِدْق الْاَسَدِ لَا حْبَبْتُ أَنْ الْكُونَ مَعَكَ فيهِ وَلْكِنْ عن مساعدتی و قد هَذَا اَمْنُ لَمْ اَرَهُ فَلَمْ 'يُعْطِني شَيْأً فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَسَن وَحُسَيْنِ وَابْن جَعْفَرِ فَأَوْقَرُوا لى داحِلَتى للم مسبِّ إذا قالَ عِنْدَ قَوْم شنياً ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بَخِلافِهِ حَدُّسُما سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِعَنَ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَمَّا خَلَعَ اهْلُ الْمُدينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُمَاوِيَةً جَمَعَ ابْنُ مُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غاد دِ لِواهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ إِنَّا قَدْ بَايَمْنَا هَذَا الرَّ جُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَ إِنَّى لاَ أَعَلَمُ عَدْراً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُهَا يَمَ رَجُلُ عَلى بَيْعِ الله وَرَسُو لِهِ ثُمَّ يُنْصَبَ لَهُ الْقِتَالُ وَ إِنِّي لِأَاعْلَمُ أَحَداً مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بِالْيَعَ فِي هٰذَا الْأَمْسِ إِلَّا قوله الآكانت أي كَانْتِ الْفَيْضَلَ يَيْنِي وَبَيْنَيَهُ حَرَّمَنَ ٱحْمَدُ بَنْ يُونُسَ حَدَّثَا ٱبُوشِهاب عَنْ عَوْف تلك الخلعة قاطعة عَنْ أَفِي الْمِنْهَاكِ قَالَ لَمَا كَانَ ابْنُ زِيادِ وَمَنْ وَانْ بِالشَّأْمِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ عِكَّةً وَوَثَبَ بینی و بینه ور**وی** الا كان كافي العيني الْقَرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَا نُطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَيِّ حَتَّى دَخَلْنا عَلَيْهِ فدارهِ وَهُوَ خِالِسُ فِي ظِلَّ غِلْيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبَ فَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَ نَشَأً أَن يَسْتَظْمِمُهُ الْحَدْث قوله يستطعمه الحديث أي يطلبه منهاه فَقْالَ يَا أَمَا بَرْزَةً اللَّ تَرَى مَا وَقَمَ فِيهِ النَّاسُ فَأَقُلُ ثَنَّي سَمِعْتُهُ تَرَكَّم بهِ إِنَّى احْتَسَبْتُ أبي أحتس نخ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَعْتُ سَاخِطاً عَلَى أَحْياءِ قُرَيْشِ إِنَّكُمْ يَامَعْشَرَ الْمَرَّبُ كُنتُمْ عَلَى الْحَال

كان اسامة تخلف عن على رضىالله عنهما فى و تعدّالجلوصفين قوله فلم يعطني شيئاً يقوله حرماة عن على قوله حشمه أي خاصته الذىن يغضبون لاجلماه

اذ أصعت نخ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بُحُ مَاتَرَوْنَ وَهٰذِوِ الدُّنْيَا الَّتِي آفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي الشَّأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُفَا تِلُ الْاَعْلَى الدُّنْيَا وَ إِنَّ هَوَ لَاءِ الَّذِينَ بَنِنَ اَظْهُ رَكُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُفَا تِلُونَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيا وَ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي هَكَّةَ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيا حَذْنِ ٱ دَهُم بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمَأْنَ قَالَ إِنَّ ٱلْمُنْافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلِي عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ سَكَّمَ كَا نُوا يَوْمَوْدٍ يُسِرُّونَ وَالْيُوْمَ يَجْهَرُونَ حَمْدُمُنا خَلَادُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا مِسْمَرُ عَنْ حَبِيبٍ بْنَ أَبِي ثَابِت عَنْ أَبِي الشَّهْمَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّهْاقُ عَلِمْ عَهْدِ النَّبِّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَاهُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْاعِلْ مَلِ سِيمُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُفْبَطُ أَهْلُ الْقُبُورِ حِنْزُنْهَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ءَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّ جُلُ بقَبْر الرَّهُ إِن فَيَقُولُ بِالْيَنِيِّنِي مَكَانَهُ مُ مِسَجِيسٍ تَغَيُّرُ الزَّمَانِ حَتِّي يَفْيُدُوا الْأَوْثَانَ حِيْرُ مُنْ أَبُو الْمَانَ أَخَبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبَ أَخْبَرَ في آبُو هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُو لَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْفَطُربَ ٱلْيَاتُ لِسَاءِ دَوْسِ عَلِي ذِي أَخْلَصَةٍ وَذُو أَخْلَصَةٍ طَاعِمَةُ دَوْسِ الَّتِي كَأْنُوا تَمْدُدُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ حِنْدُ مِنْ عَنْدُ الْعَزِيزِ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَمَانُ عَنْ تَوْ رَعَنْ أَنِّي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ وَجُلُّ مِنْ تَخْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِمَطَاهُ لِلْ سَيْسِيهِ خُرُوجِ النَّارِ وَقَالَ أَنْشُ قَالَ النَّيْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ أَوِّلُ آشِهِ الطِّ السَّاعَة نَارُ تَحْشُمُ النَّاسَ مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى الْمُغْرِبِ ﴿ حَيْرُسُ اللَّهِ الْمَأْنِ أَخْبَرَ أَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ أَخْبِرَ فِي أَبُو هُمَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتَّةُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَغْرُجَ الدُّ مِن أَدْضِ أَلْجِهَادْ تَضَيُّ أَغَنَاقَ الْإِبِلِ بِبُضراى حذَّ مُن عَنْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَلْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْت بْن

أراد بالذى بالشأم مروان بن الحكم وأراد بالذين بين أظهركم القراءوأراد بالذى يمكة عبدالله المنافزيكركما فى الشرح

عَبْدِالرَّ حْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِعاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرااتُ اَنْ يَحْسِرَعَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ فَنْ حَضَرَهُ فَالا يَا خُذ مِنْهُ شَــُنَّا ﴿ قَالَ عُقْبَةً وَحَدَّثُنَا عُبِيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ٱبْوِ الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب مُ وَهُونَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا تَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثُنَا مَعْبَدُ فَالَ سَمِعْتُ خَارَثَةَ اِنْ وَهْب قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلى التَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ۞ قَالَ مُسَدَّدُ خَارَقَةُ أَخُو عُمَدِ اللّهِ انْ عُمَرَ لأُمَّه قَالَهُ أَنْوِعَمْد الله حَمْرُنْ أَنُو الْمَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَنْ حَدَّثُنَا أَنُو الرّناد عَنْعَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَلَ فِئَنَّانِ عَظَمَنْانَ تَكُونُ بَيْهُما مَقْتَلَةٌ عَظَمَةٌ دَعْوَتُهُما واحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّالِمُونَ قَرَاتُ مِنْ ثَلاَ مِنَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْفِلْمُ وَتَكَكَّثُو َ الرَّلَاوْلُ وَيَتَقَادَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِيَّنُ وَيَكَثُرُ الْفَرْجُ وَهُوَ الْقَثْلُ وَحَتَّى يَكُثُرُ فَيْكُمُ الْمَالُ فَيَفيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَهْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَرَبَلَى بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيان وَحَتَّى يُمْرً الرَّجْلِ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ لِالنِّنْنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا ٱلْجَمَعُونَ فَذَٰلِكَ حَنَى لَا يَنْفَعُ نَفْساً المِمانُهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي الْمَانِهَا خَيْراً وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُ لأن ثَوْبَهُما بَيْنَهُما فَلاَيْتَبا يَهانِهِ وَلا يَطُو يَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَضَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِغُمِّيهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُليطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقى فيه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكَلَّهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلاَ يَظْعَمُهَا مُوسِبُ وَكُرِ الدَّجَّال مِكْرُمْنَا مُسدَّدُ حَدَّثُنَا تَخْلِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِمْ حَدَّثَنِي قَيْشِ قَالَ قَالَ لِي الْمُغَرَّةُ بنُ شُعْبَةَ ماسَأَلَ اَحَدُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجْالِ ماسِأَ لَنُهُ وَ إنَّهُ قالَ لِى

قوله كلهم يزعم أنه رسول اللهأى بخلاف الدجال الاكبر فانه بزعم أنه آله اه

قوله يليط أى يصلح حوضه بالطين اه قوله باب ذكر الدجال أى الكذاّب الذى يظهر في آخر الزمان ويدعى الالهية ابنلى

الله به عباده وأقدره على أشاء من مخلوقاته ثمّ يجره الله تعالى ثمّ يقتله عيسى عليه السلام

مَايَضُرُّ كَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْرَ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذٰلِكَ حِنْرُنُ السَّعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلِحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَوْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كَافِر وَمُنَافِق حَدْثُنُ عَبْدُ الْعَرْيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَد سَةَ وُعْثُ الْمُسَبِّحِ الدَّبِّالِ وَلَمَا يَوْمَيُّذِ سَبْعَةُ ٱ قِوابِ عَلىٰ كُلِّ بابِ مَلكانِ حَ*دُثْنَا مُوسَى بْنُ* إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ أَدَاهُ عَنِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْوَرُ عَيْنِ النَّيْمَلِي كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ حِثْرُتُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بشر حَدَّ ثَنَّا مِسْمَرُ حَدَّثَنَّا سَعْدُ بنُ إِبْراهِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَدْخُلُ الْمَدينَةَ رُعْتُ الْمَسْجِعِ لَهَا يَوْمَيَّذِ سَبْعَةُ آ بْواب عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مَلْكُانِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي ٱبْوَ بَكْرَةً سَمِعْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا حَيْرُسُمُ عَبْدُ الْعَرْ يِرْ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثُنَا رَابُراهِيمُ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ أنَّ عَبْدَ اللهِ بَنْ عُمَرَ رَضِهِ مَاللهُ عَنْهُمْ الْقَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلِيَ اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّلَّةِ إِلَى فَقَالَ اِنِّي لَانْذِرُ كُمُوهُ وَمَامِنْ نَتَّى إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرُهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأْقُولُ لَكُمْ فَلهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَتَّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَ إِنَّ اللهُ لَيْسَ بأَعْوَرَ حَذُمُن كَيْ يَعْنَى بَنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْن شِيهابِ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمُ ٱطْوفُ بِالْكَفْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَرِ يَنْظِفُ ٱوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ماءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱ لَتَفِتُ قَاذِا رَجُلٌ جَسيْمِ ٱخْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَدُ الْمَيْنِ كَأْنَّ عَيْنَةُ عِنْمَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هٰذَا الدَّجَّالُ ٱقْرَبُ النَّاسِ بهِ شَهَا ٱبْنُ

عَنْ صَالِجَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُمْرُوةً أَنَّ عَالْشَسَةَ قَالَتْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَسَنَّمَـدُ فِي صَالاَ يَوْ مِنْ فِتَنَارِ النَّجَّالِ حَ*شُرُون*ُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَيْعَنْ

شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ عَنْ رَبْعِيّ عَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ أَمّ قَالَ فِي الدَّيَّالِ إِنَّ مَعَهُ ماءً وَنَاراً فَنَارُهُ ماءُ ماردٌ وَماؤُهُ نَارُ قَالَ آ نُومَسْمُو دِ آ نَا سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمنَ سَلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بُوثَ نَتْ إِلاّ ٱ نْذَرُ أُمَّنَّهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابَ الْا إِنَّهُ اعْوَرُوَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوثِ كَافِرْتِ فِيهِ أَبُوهُمَ يُرَةً وَابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لل سيس لِا يَذْخُلُ الدَّيِّبَالُ اللَّهُ مَنْهُ حِنْدُنْ الْمُوالْمَأَنَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ ٱلْإسَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً حَدِيثاً طَو يلاّ عَنِ الدَّجَّال فَكَانَ فِيماْ يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدَيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّياخِ الَّتِي تَلي الْمَدينَة فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَيَّذِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْمِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ ارَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَاذَاثُمُ ٓ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشَكُّونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لا فَيَقَلُّهُ ثُمَّ تَخيبهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ اَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيُر بِدُ الدَّيَّالُ اَنْ يَقْتُلُهُ فَلا يُسلَّطُ عَلَيْهِ حَذْنُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيِّم بْنِ عَنْدِاللَّهِ الْمُخْوِرِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱثْقَابِ ٱلْمَدينَةِ مَلاَّئِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ حَلْرُتُ الْ يَحْتَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَا يَزِيدُ نُ هُرُونَ أَخْبَرَنا شُمَبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ الْمَدينَةُ يَأْتِيهَا

وأبومسودهوعقبة ابن عرو البدري الانصاري كافي العمنيّ وفي نسخمة الشارح ابن مسعود وهو ليس بصواب قوله وان بينعينيه مكتوب كافراسمان محذوف وبسعشه مكتدوب فيموضع الخبر والتقدير واله أىوانّ الدحالبين عىنىەمكتو ب وكافو خبر مبتدأ محذوف أي والمكتوب هو کلمة کافر و بروی مكتوباً كافراً ولا اشكال فمدفان مكتوبآ اسمانٌ وكافراً على فيـه مَكـتوباً أفاده العيني

النقساب والانقاب

حعنقب بفتح فسكون

و هو الطريق بين

الدَّجْالُ فَنْجِدُ الْمَلاَرِشَكَةَ يَحْوُسُومَهَا فَلاَيَقُرْبُهَا الدِّجَّالُ وَلاَ الطَّاءُونُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۗ | متعنبينه| تادهاسيق | والسباخ جم سنجة أرض لانتيت شيئاً لماوحتها رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس

الم سب يَا جُوج وَمَا جُوج حَدْرَنُها اَ وَالْيَانِ أَخْبَرُ الشَّهْيْبُ عَنِ الرُّهْمِيَ وَوَحَدَّمُنَا الْمُعْبِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ عَنْ أَمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سَفْيانَ عَنْ عَمْ وَقَا أَمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سَفْيانَ عَنْ عَرْ وَسَلَمَ دَخِلَ عَلَيْهَا يَوْمَ أَنْ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخِلَ عَلَيْهَا يَوْمَ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَلُ اللهُ وَيَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَوْمِ مِنْ وَدِمْ عَنْ وَمُ مَنْ وَمُ مَنْ وَمُ مَنْ وَمُ مَنْ وَمُ مَنْ وَمُ اللهُ ا

قوله الخبث بفتح الخابوالمارحدةوهو الفسقوقيلهوالزنا خاصة اهمينى صفة عقد تسمين مكتوبة في هامش ص ۸۸

## ~ كتاب الاحكام كان الرحيم الأحكام كان الاحكام

وَقُوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ اَطَهِمُوا اللهُ وَاطَهِمُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِينَكُمْ حَمُّ مُنْ عَبْدانُ أَخْرَىٰ عَبْدانُ أَخْرَىٰ عَبْدالُ أَخْرَىٰ عَبْدالُ اللهِ عَنْ فَوْلُسَ عَنِ الرُّحْوِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ مَنْ اَطَاعَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ مَنْ اَطَاعَنِي وَسَلَمَ فَالَ مَن اَطَاعَنِي وَسَلَمَ فَالَ مَن اَطَاعَنِي وَسَلَمَ فَالَ مَن اَطَاعَنِي وَمَن عَصَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن وَسَلَمَ فَالَ مَن اَطَاعَنِي اللهُ عَنْ وَعَنِي اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ اللهُ كُلِّي عَلِي اللهُ عَنْ وَعِيْدِهِ فَالْإِمْلُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالُ اللهُ كُلُّي مُ وَعَلَيْهُ وَمُنْ مَلُولُ عَن وَعِيْدِهِ وَمُو مَسْولُ عَن وَعِيْدِهِ وَكُلُمُ مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ فَلُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَالُ اللهُ مَنْ وَعَيْدِهِ وَالْمَوْلُ مُن وَعِيْدِهِ وَالْمَوْلُ مُن وَعِيْدِهِ وَهُو مَسْولُ عَن وَعِيْدِهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَنْ وَعَلَيْهُ وَمُوالُ مَن وَعِيْدِهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْ مَسْولُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهْوَءِنْدَهُ فِـوَفْيدِ مِنْقُرَ نِيْسِ اَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْر و ليُحَدِّثُ اَ نَهُ سَمَكُو نُ مَلِكٌ مِنْ قَطْمَانَ فَمَضِتَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ امَّا مَعْدُ فَإِنَّهُ بِلَغَنِي أَنَّ رِجِالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِ شَ لَيْسَتْ فِي كِتَاكِ اللَّهِ وَلا تُؤْثَرُ

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَايّاكُمْ وَالْاَمَانِيَّ الّتي نُضِلُّ أهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لأيُعاديهِمْ أَحَدُ اللَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُو اللَّهِ يَنْ الْبَعَهُ نُعَمْ عَن ابْن أَلْبَارَكِ قوله كبــه الله من الغرائب اذ أ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبِيْرِ ح**ِيْرْنِيَا** ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الازم وكت متعدّ ابْنُ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزْالُ هٰذَا ٱلْأَمْرُ فَي قُونَ يُشِ مَا يَقِيَ مِنْهُمُ ٱثْنَانَ لَمِ سِبُ اَجْرِ مَنْ قَضَى بَالْحِكْمَةِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ لَمْ يَحْـُكُمْ بِمَا أَثْرَلَ اللهُ فَأَوْلِيْكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ حَ**رُّنَ** شَهَاكُ ابْنُ عَبَّاد حَدَّثَنَّا إِبْراهِمُ بْنُ مُمَيْدِ عَنْ إِسْلَمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأحَسَدَ اللَّهِ فِي أَثْنَيْنِ رَجُلُ آثَاهُ اللهُ مُالاً فَسَلَّطَهُ عَلِيْ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آثَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَمُرْسَب

عكس المشهوراه عيني

الشَّيْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْامِامِ مَالَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً ۖ **حَذْنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الشَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَمُوا وَاطَعُوا وَ إِن ٱسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشَهُ ۖ كَأَنَّ وَأَسَهُ زَمِيَّةُ حَدُّنُ السَّلَمْ إِنْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَن أَجَعَدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَن ابْن عَبَّاسٍ يَرْويهِ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ اَميرِ هِ شَيَّأً فَكَرَ هَهُ فَأَيضهرْ فَالَّهُ لَيْسَ آحَدُ يُفَادِقُ الْجُمَاعَةَ شِبْراً فَيَوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِنَّةَ خِاهِلِيَّةً حَذْنِنَا مُسَدَّدُ حَدَّ ثُنَّا يَعْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّ ثَى الْفِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّي

بَمْصِيةِ فَإِذَا أَمِرَ بَمْمَصِيةِ فَالاَسْمَعَ وَلاَطَاعَةَ حِنْدُسُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ ثِنْ عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَلّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِم رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ وَاَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْاَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيمُونِي قَالُوا بَلِي قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْفَذتُمْ نَاراً ثُمَّ دَخُلْتُمْ فَمِا كَفَمَهُوا حَطَباً فَأَوْقَدُوا فَلَمَّ هَمُّوا بِالدُّحُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ الىٰ تَعْضِ فَقَالَ تَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِراداً مِنَ النَّاد أَفَنَدْخُلُهُا فَهَيْنَهَاهُمْ كَذَٰلِكَ اِذْ خَمَدَت النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكُرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَوْدَخُلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُ وف مل بسيف مَنْ كُمْ يَسْأَلُ الْإِمَادَةَ آعَانَهُ اللهُ صَلَانَ حَجْابُ بَنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ خَازِمِ عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياعَبْدَ الرَّحْنِ لأتَسنَّالِ الإمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَمَهٰ اعَنْ مَسْبَّلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيمُا عَنْ غَيْر مَسْئَلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّرْ يَمِينَكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُمُرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّ خَن بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَل الإمادَة فَإِنْ أَعْطَتَهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْتَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْها وَإِذَا حَلَفْتَ عَلِي بَيْنِ فَرَأَ يْتَ غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا فَأَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمينِكَ - ما أيكرَهُ مِنَ الْحِرْضِ عَلَى الْإِمَارَةِ حَ**دُّنَا** ٱخْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْتِ عَنْسَمِيدِا لَمُقَبُّرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَّخُرْصُونَ عَلَى الإمارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَ بُسْت المخصوصان محدُوفان ۗ الْفَاطِمَةُ ۞ وَقَالَ مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحْوَانَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْمَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ

قوله لماجعتم بالتحفيف وحاء بالتشدىد أى الآجعتم وحاءلما عدني كلة الأللاستثناء اه عيني .

قوله عينك بالنصب على المفعولية ولابي ذر عن بمينسك اه قسطلاني

قوله فنعم المرضعة الخ الامارة نعم اوّلها وبئس آخرها قوله من استرعى أى من استرعاء الله واستحفظه إه

قولد فلم يحطها أى فلم يحفظها ولم يتعهد أمرها اه شارح حَدَّ ثَنْا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَ يْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَينِ اَمِّرزْنا مَارَسُولَ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ الْأَلا ثُولِي هذا مَنْ سِأَلَهُ وَلاَمَنْ حَرَصَ عَلَيْه ما بسبُ من المنتُّز عِي رَعِيَّةٌ فَلَمْ يَنْصَحْ **حَدُّرُنا** ۚ أَبُونُهَيْمِ حَدَّثُنَاا بُوالأَشْهَب عَنِ ٱلْحُسَنِ إِنَّ عُيَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيادِ عادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسادِ في مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فمهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ مَامِنْ عَبْدِ أَسْتَرْعَا وُاللَّهُ وَعِيَّةٌ فَكُمْ يَحُطُها بِتَصحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ دَائِحَةَ أَلِمَنَّةٍ حَدُمُنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجَعَفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ ءَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَ تَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ نَعُو دُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقْالَ لَهُ مَعْقِلُ ٱحَدِّيْكَ حَدِيثاً سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقْالَ مامِنْ وَالْ يَبِلِ رَغِيَّةً مِنَ الْمُشْلِمَنَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لَهُمْ اللَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ المِسبِ مَنْ شَاقَ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ حَذْنِنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَا عَالَهُ عَن الْجُنَ يْرِيّ عَنْ طَلِ مِف أَبِي تَمْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوْانَ وَجُنْدُبًا وَٱصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِهِم فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ يهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُق اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالُوا أوْصِنْا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَطْنُهُ فَنَ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْ كُلَ إِلَّا طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ وَمَن السَّمَطَاعَ انْ لا يُحالَ بَيْنَهُ وَ بَنَ الْجُنَّةِ مِلْ ءُ كَفِّهِ مِنْ دَم أهراقَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ لِأَبِي عَيْدِ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ سَمِيعَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبْدُتُ قَالَ نَعَمْ خُنْدُتُ مَا يَسُبُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ ﴿ وَقَضَى يَخْيَى بْنُ يَعْمَرُ فِي الطَّريقِ وَقَضَى الشَّمْنِيُّ عَلِيا إلى دارهِ حَذُرْتُ عُمَّانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ ءَنْ سالِم بْنِ أَنِي الْجُمْدِ حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَأَ أَفَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ ^

وله مل، يغير حرف الجر وزفع مل، على الجر وزفع مل، على المه فاعل بفعل المخذوف دل عليه المنتقدم أي يجول بينه ولاي ذرعن الحوى" وليان الجنة مل كفه والله يذرعن الحوى" والستيل على كفه (الماستيل على الماستيل عل

li Vzel i

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِجَانِ مِنَ ٱلْمَسْجِيدِ فَلَقِيمَنَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةٍ ٱلْمَسْجِيدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَنيهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْدَدْتَ لَمَا فَسَكَأَنَّ الزَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَصِيام وَلاْصَلاَّةٍ وَلاْصَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِثُ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ مَا مِسْبُ مَاذُكِرَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّزَ لَمْ يَكُن لَهُ تَوَّاتُ حِدْرَتُ إِنْ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَا شُعْنَةُ حَدَّثَا الْبِتُ الْبُنْ إِنَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ لِلا مْرَأَةِ مِنْ اَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلا نَهُ قَالَت تَعَمْ قَالَ فَإِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهْيَ تَبَكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ آتَّقِي اللهُ وَأَصْبِرى فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوُ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ خَلُوزَهَا وَمَضَى فَرَّا بَهَا رَجُلُ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاعَرَ قَنْهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَىٰ بَا بِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ بإرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاعَرَ فَتُكَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلَ صَدْمَةِ ع لمب الْحَاكِمَ يُحَكِّمُ بِالْقَتْلِ عَلِيٰ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ حَ**دُمْنَا مُحَ**كَّدُ بْنُ خَالِدِ الذُّهْ إِنُّ حَدَّثَنَا الْإَنْصَادِيُّ مُحَمَّدٌ حَدَّثَا أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَاٰنَ يَكُونُ بَبْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَمْنْزَلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْاَمير حِدْنُ مُسِدَّدُ حَدَّشَا يَعْلَى عَنْ قُرَّةً حَدَّثَني خَمَيْدُ بْنُ هِلْال حَدَّشَا أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولِني اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَنَهُ وَأُ ثَبَعَهُ بُمُعَاذِ حَيْزُتُم عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثُنَّا تَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثُنَّا خَالِدُ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَيِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ مُمَّ مَّهَوَّ دَ فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَالِمَذَا قَالَ اَسْلَمَ ثُمَّ مَّهُوَّدَ قَالَ لَا اَجْلِسُ حَتَّى أَ قُتُلَهُ قَصْاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَسِبُ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَغَضْبَانُ حَذَرُنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ حْن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قالَ كَتَبَ ٱبُوبَكْرَةَ إِلَى آنِيهِ وَكَانَ لِسِجِسْتَانَ بَانَ لا تَقْضِيَ بَثِنَ ٱثْنَيْنِ وَٱنْتَ غَضْبَانُ فَاتِّي

حَرُّتُ مُعَمَّدُ بْنُ مُفَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْن

أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ ۚ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَّةِ الْغَدَاةِ مِنْ آجُل فُلان يمَّا يُطيلُ بنا فنها قالَ فَارَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ اَشَدَّ غَضَباً في مَوْعِظةٍ مِنْهُ يَوْمَيْذِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّر بِنَ فَأَيْكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِنْ فَإِنَّ فَهُمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ حَيْرُهُمَا ثُمَّةً ثُنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثْنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِمَ حَدَّثَا يُونُسُ قَالَ مُعَمَّدٌ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ ٱنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ اللَّهُ طَلَّقَ آمْرَأَ لَهُ وَهْيَ حَائِثُ فَذَ كَرَئُمَرُ لِلَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغَيَّظ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِيْرَاجِمْهَا ثُمَّ يُسْكِمُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا لَمُ سِبُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِمِلِهِ فِي أَمْسِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ النُّلُونَ وَالنُّهَمَّةَ كَمَا قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فيالعني وَسَلَّمَ لِمِنْدَ خُذَى مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَذَٰ لِكَ إِذَٰا كَأَنَ آمْرُ مَشْهُورٌ حَدُنُ اللَّهِ الْمَانَ أَخْبَرُ الشُّعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَني عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بَنْتُ عُتَبَةً بْن رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَأنَ عَلى ظَهْرِ الْأَدْضِ اَهْلُ خِباءِ اَحَتَّ إِلَى آنَ يَذِيُّوا مِنْ اَهْلِ خِبارِتُكَ وَمَا اَصْجَعَ الْيَوْمَ عَلِى ْظَهْرِ الْأَرْضِ اَهْلُ خِبَاءِ اَحَبَّ إِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ اَبَا وعدمه لسكون وسطه (شارح) سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْيَكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجِ أَنْ أَطْهِمَ الَّذِي لَهُ عِيْالُنَا قَالَ لَهَا لأحَرَبَ من الذي له نخ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِمِهُمْ مِنْ مَغْرُوف لل مسبُح الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْحَشُومِ وَمَا يَجُوزُ قوله مسيك مذا مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهُمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلْيُ عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضي ﴿ وَقَالَ

بَعْضُ الثَّاسِ كِتَّابُ الْحَاكِم لِجَائِزُ اللَّهِ فِي الْحَدُود ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ

لْجَائِرُ لِكَنَّ هٰذَا مَالٌ بَزُغْمِهِ وَ إِنَّمَا طَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَثْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ

قوله ٩ يُكم ماصلي بالناس فلموحز كقوله تعالىأً يَا ماتدعو فله الاسماء الحسني فما صلة مؤكدة لمعنى الإيهام فيأى كافي الشارح وقوله فليوجزأى فلنختصر ويروى فليتجوّز كا

قولهثم بمسكها محزوم بالعطف على براجعها ويجوزفيهالرفع على الاستئنافأي ثم مو يمسكهاأ فاده الشارح قوله هند بالصرف

الضبط ويجوز بفتيم الميم وتخفيفالسين

قاله العسى

بعد أن يثبت نخ

نوله أن تدوا أي أن تعطوا ديته اه شارح.

قوله في الحمدود / واجدُ وَقَدْ كَتَبَ مُحَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحَدُودِ وَكَتَبَ مُحَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ في سِنّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ كِتَاكُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي لِجَائِزُ إِذَا عَرَفَ الْكِيَّالِ وَالْمَاتَمَ وَكَانَ الشَّمْثُ يُحِيزُ الْكِتَابَ الْخَشُومَ بْافِيهِ مِنَ الْقَاضِي وَيُرُولِي عَن ابْن عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوَيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّقَقِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَا لْمَلِكِ بْنَ يَعْلِي قَاضِي الْبَصْرَةِ وَ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةً وَالْحَسَنَ وَثُمَّامَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْهِي وَبِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً الْاَسْلَى وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةً وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُور يُجِيزُونَ َ كُتُبُ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ نَحْضَر مِنَ الشُّهُودِ فَانِ قَالَ الَّذِي حِيءَ عَلَيْهِ بِالْكَمِنَاكِ إِنَّهُ زُورٌ قيلَ لَهُ أَذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْخَرْجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَىٰ كِتَابِ القَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْمَلِي وَسَوَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ لَنَا اَبُو نُمْنِيمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْوِدِ جِنْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَا قَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّيّةَ أَنّالِ عِنْدَ فُلانَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجُنْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ فَأَلْجَازَهُ وَكُرهَ الْحَسَنُ وَٱبُو فِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّةً حَتَّى يَثْلُمَ مَافَيْهَا لِاَنَّهُ لا يَدْرى لَمَلَّ فيها جَوْراً وَقَدْ كَسَّبَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ اَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا اَنْ تَدُوا طاحِبَكُمْ وَ إِنَّا أَنْ تَوْذِنُوا بِحَرْبِ وَقَالَ الرُّهُمِنُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّيرُ إِنْ عَرَفْتُهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلاَتَشْهَدْ حِيْرُنُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِفْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ لَمَّ أَذَادَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشُبُ إِلَى الزُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِثَابًا اِلْاَعَنْتُوماً فَاتَّخَذَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَمًا مِنَ فِضَّةٍ كَأْ نِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَسِصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ بُ مَنْي يَسْتَوْجِ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ﴿ وَقَالَ الْخُسَنُ اَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ انْ لْأَيَّلْبَهُوا الْهُوٰى وَلا يُخْشَوُا النَّاسَ وَلا يَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاَثُمَّ قَرَأَ بإذاْوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَدْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِإِلْحَقّ وَلا تَتَّبِيعِ الْمَوْي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَمْمُ غَذَابُ شَديدٌ بِمَا لَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

ويروى فىالجارود وهواسم رجلأسلم من النصر الية كافي العىنى ثمانماأورده الحاري هذا علمنا مستغن عن الجواب فان الحد عقوبة مقدّرة لله تعالى لا تناول حقموق العباد اه مصححه

في الشهادة

توله الىوسصه أي الى لمعانه وبريقه ( شار ح )

وَالاَّ بْإِنِيُّونَ وَالْاَّحْبَارُ بَهَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِثَّابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهداءَ فَلا تَخْشُوُا النَّاسَ وَآخْسَوْ فِي وَلاْ تَشْقَرُوا بَآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحَكُّمْ عِالَا نُولَ اللهُ فَأُولِيكَ

هُمُ ٱلْكَافِرُ ونَ ﴿ مَااسْتَخْفِظُوا ٱسْتُودِءُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ وَقَرَأَ وَدَاوُدَ وَسَلَيْانَ إِذْ يُحَكُّمُان فِي الْخَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَهُمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُومِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاها سُلَمْانَ وَكُلَّا آتَيْنَا خُكُماً وَعِلْمَا خَيْمِهُ شَلَيْمَانَ وَلَمْ يَكُمْ دَاوُدَ وَلَوْلا مَاذَ كَرَ اللّهُ مِن مِنْ هٰذَيْنَ نَحْ اَمْرِهٰذَيْنِ لَرَأَ يْتُ أَنَّ القُضاءَ هَلَكُو افَإِنَّهُ أَثْلَى عَلِي هَٰذَا بِعِلْهِ وَعَذَرَهٰذَا باخِتِهادهِ ﷺ لَوُوَّ يِتُ نَحَ وَقَالَ مُرْاحِمُ ثِنُ ذُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بِنُ عَنْدِ الْعَزِيزِ خَمْسُ إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضي مِثْهُنّ خَصْلَة خُطَّلةً نخ كَأْنَتْ فِيهِ وَضَمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَعِماً حَلِيًا عَفِيفاً صَلِيباً عَالِماً سَؤُلاً عَنِ الْعِلْمِ ما بب كان فيه وصمة نخ رِ ذُقِ الْحَكَامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ آخِراً وَقَالَتْ عْائِشَةُ يَا كُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرُ عُمَالَتِهِ وَآكُلَ آبُوبَكُر وَعُمَرُ حَذَّيْنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي السَّاائِثُ بْنُ يَرِيدَ بْنُ أَخْت نَمِر اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْغُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ في خِلاَقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّهِ أَحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالُ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِبَ أَلْهُمَالَةَ كَرهْتُهَا قوله من أعمال الناس فَقُلْتُ بَلِيْ فَقَالَ عُمَرُ مَاتُرِيدُ إِلَىٰ ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّ لِى أَفْرَاساً وَاعْبُداً وَا نَا بَخَيْر وَأُر مَدُ آنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِينَ قَالَ عُمَرُ لاَ تَفْمَلْ فَإِنِّي كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِي اھ عینی آدَدْتَ وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأْتُولُ أغطِهِ أفْقَلَ

> إِ لَيْهِ مِنِي حَتَّى اَعْطَانِي مَرَّةً مالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَٰذَا الْمَالُ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلأ سَائِل تَقْذُهُ وَ اللَّهَ فَلا تُشْمِعُهُ نَفْسَكَ ﴿ وَعَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيني الْمَطَاءَ فَأْتُولُ أَعْطِهِ أَفْهَرَ إِلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقْلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ

العمالة بضم العــين احرة العملو بفحها نفس العمل اهءيني

أى الولايات من امرة وقضاء ونحوهما

أَفْقَرُ الِّيهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَقَوَّ لَهُ وَتَصَدَّقْ بهِ فَأَجَاءَكَ مِنْ هٰذَاالْمَالَ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ وَلَاسْائِل نَّفُذْهُ وَمَالاَ فَلاَثْنَبْمُهُ نَفْسَكَ م**َا سِبَ** مَنْ قَضَى وَلاْ عَنَ فِي الْمُسْجِدِ ﴿ وَلاْ عَنَ ثَمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحُ وَالشَّعْنِيُّ وَيَحْتَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمُسْجِدِ وَقَضْى مَرْوانُ عَلَىٰ زَيْدِ بْن ثابِبَ بالْكِين عِنْدَا لْمُنْبَرِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَذُرارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيان فِىالرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمُشْجِدِ حَرُّسُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّمُنا اسْفَيانُ قالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ شَهدتُ اَلْمَتَلَاعِنَيْن وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فُرْقَ بَيْنَهُمْا ﴿ حَذَّنُهُ ۚ يَضِى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي ابْنُ شِيهابٍ عَنْ سَهْلِ آخِي بَني سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَ نْصَادِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَأَ يْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَ تِهِ رَجُلاً أَيْقُتُكُ فَتَلاعَنَا فِي الْمُسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدُ لَمُ سِبِّ مَنْ حَكَمَ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّى إذا أَتَى عَلَىٰ حَدَّرِ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمُشْجِيدِ فَيْقَامَ وَقَالَ نُحَرُ أَخْر جاهُ مِنَ الْمُسْهِدِ وَيُذَكِّرُ عَنْ عَلَى ّنَحْوُهُ حَدَّثُمْ اللَّهِ عَنْ ثُكُيْرِ حَدَّثَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهالِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ اَثْي دَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ لِمَا رَسُولَ اللهِ إنّى زَيْتُ فَاغْرَضَ عَنْهُ فَكَا شَهِدَ عَلِ نَفْسِهِ اَدْ بَماً قَالَ اَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَادْ بَهُوهُ قَالَ ابْنُ شِيهَابٍ فَأَ خَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فَيمَنْ رَجَهُ إِلْكُصَلَّى ﴿ وَاهُ يُونُسُ وَمَمْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِسَلَةَ عَنْ جابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْمِ لَم سَبُ مَ وْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ حَدُّنْ عَنْ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهِ عَنْ زَيْنَ آبْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُيِّ سَلَّمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا أَنَا بَشَرْ وَ إِنَّكُمْ تُخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِحُجَّتِيهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضى نَحْوَما أَسْمَعُ فَنَ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ آخيهِ شَيّاً فَلا يَأْخُذُهُ فَا تَمَّا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النّارِ

いいでき

فى ولاية القضاء نحذ

توله وأنت أميرأى أكنت تقيم عليــه قاللاحتى يشهدمعى غيرى اه شارح

قارضه منی نخ قوله اصیبغ مفدول ان لیسطه نوع من الطیر و نبات ضعیف کانتام و پروی الضاد المجیمة و المین المعملة مسنو الضیع علی غیر قباس کا شد لما عظم آیا تنادة بانه السد صفر هذا و شسمه بالضم اله من الدی

السُّيسِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلاَ يَتِهِ الْقَضَاءَ اَوْقَالَ ذَاكِ لِلْخَصْم وَ قَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَ لَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ٱثَّتِ الْاَمِيرَ حَتَّى ٱشْهَدَلَكَ وَفَالَ عِكْرِ مَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْ فَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلِي حَدِّ زَمَّا أوْسَر قَةٍ وَا نْتَ اَمِيرُ فَقْالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِينَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ مُمْرُ لُولا أَنْ يَفُولَ النَّاسُ ذَادَ عُمَرُ فِي كِتْلِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدى وَاقَرَّ مَاعِنْ عِنْد النَّيّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزَّانَا اَرْبَعَا فَأَمَرَ بِرَجْعِهِ وَلَمْ يُذْكُرْ اَنَّ النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادُ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِم رُحِمَ وَقَالَ الْحَكّ اَرْبَعاً حِ**رْثُنَا** تُقَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْلِي عَنْ عُمَرَ بْنَ كَشْرِ عَنْ أَبِي مُعَلَّدِ مَوْلِي أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ ٱبِاقَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَنَين مَنْ لَهُ بَيِّنَهُ عَلَىٰ قَتِيلَ قَتَلُهُ فَلَهُ سَلَيْهُ فَغَمْتُ لِإِ الْتَمِسَ بَيِّينَةً عَلَىٰ قَيلِ فَلَمْ اَزَ اَحَداً يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمِّجَّ بَدَالِي فَذَ ۖ كَرْثُ آمْرَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسائِهِ سِلاحُ هٰذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كُلُّا لا يُعْطِهِ أَصَيْبِغَ مِنْ قُرَ يُشِ وَ يَدَعُ أَسَداً مِنْ أُسْدِاللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَىَّ فَاشَّرَيْتُ مِنْهُ خِرافًا فَكَانَ · أَوَّلَ مَالِ نَأْ ثَلَتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَىّ وَ قَالَ اَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضَىٰ بِعِلْيهِ شُهدَ بِذَٰلِكَ فِي وَلاَ يَتِهِ ٱوْقَبْلَهَا وَلُوْ اَقَرَّ خَصْمُ عِنْدَهُ لِلْآخَرَ بَحَقّ في تَعْلِيسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لا يَقْضي عَلَيْهِ فِي قَوَل بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنَ فَيُحْضِرَهُمْ إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِرَاقِ مَاسَمِمَ أَوْرَآهُ فِي مُجْلِينِ الْقَضَاءِ قَضَى بهِ وَمَاكَأَنَ في غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ اِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِى بِهِ لِإِنَّهُ مُؤْمَّنُ وَ إِنَّا يُزادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقّ فَعِلْمُ ٱكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضَى بِعَلِيهِ فِي ٱلْاَمْوَالَ وَلاَ يَقْضَى فَي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَايِمُ لَا يُنْبَنِي الْعَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمُ أَكْثَرُ مِن

أُضَيْبِعُ لَمْ قُولُهُ خُرَافًا أَيْ بِسَانًا

أن يقضي

نوله قال سفيان أيضاً ( فصمد المنبر ) أي بدل قوله الاوّل ( فقام على المنبر )

شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضاً لِتُهْمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَا لْمُسْلِينَ وَاللَّاعَا لَهُمْ فِي الظُّنُون وَقَدْ كُرهَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هٰذِهِ صَفِيَّةُ مَ**دُرْنَا** عَبْدُ الْعَرْ مْ نْنُ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْرَ مُنَّا الْمِرْ الهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْن أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ تَنْهُ صَفِيَّةُ بنْتُ حُتَى ۖ فَلَٱ رَجَعَتُ ٱ نْطَاقَ مَعَها ۖ فَرَّ بهِ رَجُلان مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ قَالاً سُجُانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخِرى مِنَ إِنْ آدَمَ مَعِزَى الدَّمِ ۞ رَوْاهُ شُمَيْتُ وَابْنُ مُسافِر وَابْنُ أَبِي عَسَقِ وَ إِنْسُحْقُ ابْنُ يَحْنِيءَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيَّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَهُ سَبُّكَ أَمْرِ الْوَالَى إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَىٰ مَوْضِيمِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلا يَتَعَاصَيَا حَدُمُنَ مُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعيد بْن أَي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَمُعْاذَ بْنَ جَبَّل إِلَى الْيَمَن فَقَالَ يَسِيرًا وَلاَ تُمسِّرًا وَبَشِيرًا وَلاَ تُنَقِّرًا وَتَطَاوَعًا فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى إنَّهُ يُصْنَعُ بَا رَضِنَا الْبِشْمُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَاتُمْ ﴿ وَقَالَ النَّصْرُ وَا بُودَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ لهمُ ونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سَمَيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسلَّمَ **لِمِبُ** الْجَايَةِ الْحَاكِمُ الدَّعْوَةَ ﴿ وَقَدْ اَلْجَاتَ عُثْمَاٰنُ بْنُعَقَّانَ عَبْداً لِلْمُغْمِرَةِ بْن شُعْبَةَ صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْتَى بْنُ سَعيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَأجيبُوا اللهٰ عِي مُربُ مَدايًا المُثالُ حِذْنُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيّ اَ نَّهُ سَمِعَ غُرُودَةً أُخْبَرَنَا ٱبُو حَمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ ٱسْتَعْمَلَ النَّهُيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنَى اَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُنَّبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ فَكَمْ قَلْلَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لَى فَقَامَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْمِنْهِرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضاً فَصَعِدَ الْمِنْهَرَ فَحَيدَ اللهُ وَٱ ثَنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْمَامِلِ نَبَعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَالكَ وَهَذَا لِي فَهَالاّ جَسَ فى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّيهِ فَيَنْظُرُ آيُهْدَىٰ لَهُ أَمْ لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِيهِ لا يَأْتِي بِشَقٍّ

التهمة وزان رطبة والسكونانة حكاها الفارابي وامـلالتاء واو اه مصباح

البتع نبيذ العســل

العانى هو الاسسار فى أيدى الكفار (عينى )

الاتبية بضم الهمزة وقتمالفونيةوسكونها كافىالشرح والذى تقدم فى ص ٦٦ اللتبية باللام بدل الهمزة اه مصححه كَمَا خُوارُ نخ عَفْرَهُ عَفَرُ عَفْرُ عَفْرُ كُسوت القر نخ

الةَ تَيْمُو ثُمَّ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى وَأَيْبًا عُفْرَ قَىْ إِبْطَايْهِ الْأَهَلْ بَلَّفْتُ ثَلا ثَأَ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَاالُّهُ هُرِيُّ وَذَادَ هِشَالُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمَّيْدِ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاى وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنِي وَسَلُوا ذَيْدَ بْنَ ثَابِتِ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِيوَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أَذُني ﴿ خُواكْ صَوْتُ وَالْجُوْ ارُبِنْ تَخِأْ رُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ لَلِي سِب ٱسْتِقْضَاءِ الْمُوالِي وَآسَتِعْمَا لِمِيمْ ﴿ وَثُمِنَ اللَّهِ عَنْمَانُ بَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِى ابْنُ جُرَ يْجِ اَنَّ نَافِهاً أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَأْنَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَ يْفَةَ يَوْثُمُ الْمُهَاجِرِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف مشجد قُباءِ فيهمْ أَبُو بَكُن وَعُمَرُ وَآنِ سَلَمَةً وَزَيْدٌ وَعَامِنُ بَنُ رَبِيَّةً لَم سُهُ الْفُرَفَاءِ لِلنَّاسِ حَذْنُكُ إِسْمُعِدُ بْنُ أَبِي أَوْ يُسِيحَدَّ ثَنِي إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيِّهِ مُوسَى بْن عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّ ثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ انَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَدَ بْنَ عَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ لَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حينَ اَذِنَ كَلْمُمْ أَلْمُسْلِمُونَ فِيقِّق سَنِي هَوَازِنَ قَقَالَ إِنِّي لاَ اَدْرِي مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِثَنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاقُ كُمْ ٱمْسَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاقُهُمْ فَرَجَهُوا اللَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَاذْنُوا مَلِ سُبُ مَا يُكَرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ صَفَّرْتُهُا ۚ ٱبُونُعَيْم حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسُ لِا بْنِ عُمَرَ إِنَّا مَذْخُلُ عَلَىٰ سَلَطَانِنَا فَتَقُولَ لَهُمْ خِلاف مَانَسَكُّمْ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ غِندِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُهَا نِفْاقاً عِنْ رُسُ تُمَيْنَةُ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِراكِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسِولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُوالْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوُّلاءِ بِوَجْهِ وَهُولاءِ بَوجْهِ لِم بُسِينِ الْقَضَاءِعَ إِلْغَارِ حَدَّثُنَّا مُحَدِّدُ بْنُ كَشيرٍ أَخْبَرَ السُّفْيانُ عَنْ هِشامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً اَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّي

المرفاء جع عریف و هو القائم بامر طائفة من الناس اه عینی وسمی به لانه یعرف امورهم حتی یعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك

أنَّ هنداً نخ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحُ وَأَخْتَابُحُ اَنْ آخُذَ مِنْ مَا لِهِ قَالَ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِأَلْمُرُوفِ لَكِيمِ مِنْ قَضِيَ لَهُ بحق آخيهِ فَالْأِياْ خُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْمَاكِمُ لِأَيْجِلُّ حَرَّاماً وَلا يُحَرِّمُ حَلالاً حَدَّمُنا عَبْدُ الْمَن يِنْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا اِبْراهِيمْ بْنُ سَمْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِيهاك قَالَ أَخْبَرَ ني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُو اَنَّ زَيْنَكَ ٱبْنَةَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةٌ بباب حُجْرَ تِهِ فَقَرَحَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْ تِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱبْلُغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ ٱنَّهُ صادقُ فَأَقْضِي لَهُ بِذَٰ لِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بَحَقّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةُ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتَّرُ كُهَا حَدَّثُنَى الشَّمْعِيلُ فَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَرْ عَنْ عَالِشَةَ زَوْتِمِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَىٰ اَخْبِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ اَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْمَةَ مِنَّى فَاقْبَضْهُ إِلَيْكَ فَلَا كَأَنَ عَامُ الْفَيْحِ أَخَذَه سَمْدُ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَأَن عَهد إِلَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ آخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِراشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ بِارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخَى كَأَنَ عَهِدَ إِلَىَّ فيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ آخى وَ ابْنُ وَليدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلِىٰ فِراشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِأَمَاهِمِ الْحَجَرُثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بْنْت زَمْعَةَ آخْتَجِبِي مِنْهُ لِما رَأَى دِنْ شَهَهِ بِمُثْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقَى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَلْمِحْسِمِ الْحَكْثِمِ فِي الْبُثْرِ وَتَحْوِهَا حَذْثِنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزُّ اق أَخْبَرُ نَاسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَيْس عَنْ أَبِي وَارْئِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَايْمِهِ وَسَلَّمَ لا يُحْلِفُ عَلِي يَمينِ صَبْرِ ا يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فَيهَا فَاحِرُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَثْرَلَ اللهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ مَّمَناً قَلِيلاً الْآيَةَ فَإَءَ الْاَشْعَتُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ

قوله عين صبر بنير تسوين عين على الإضافة لتاليهاوينوّن فصبرصفة له أي ذات صدروعين الصبرهي

فِيَّ تَزَلَتْ وَفَى دَجُلِ خَاصَمْتُهُ فِي بِنْرِ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّ قَالَ فَلْيَخِلِفْ قُلْتُ إِذَا يَخِلِفُ فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ عَلَ الْقَصْاءِ في كَشر الْمَال وَقَلمِلِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيئِنَةَ عَن ابْن شُبْرُمَةَ الْقَصْاءُ فِي قَليلِ الْمَال وَكَثيره منوانُهُ حِيْدُمُنِ ٱبْوالْمَانَ أَخْبَرُنا شُمَيْتُ عَنِ الزَّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي عُمْ وَهُ بْنُ الزُّبْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهِا أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَنَةً خِصام عِنْدَ بابهِ نَخَرَجَعَلَيْهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ إِنَّهُ يَأْتيني الْخُصْمُ فَلَمَلَ ّ بَعْضاً اَنْ يَكُونَ اَ بْلَغَ مِنْ بَعْضِ اَقْضَى لَهُ بِذَٰلِكَ وَاحْسِبُ اَ نَّهُ صْادقُ فَنَ قَضَيْتُ لَهُ بَحَقّ مُسْلِمِ فَالِمَّاهِيَ قِطْمَةٌ مِنَ النَّادِ فَلْيَأْ خُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا *لَم*ِ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوالَهُمْ وَضِياعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّ مُدَبَّراً مِنْ نُمَيْمٍ بْنِ النِّمَامِ ﴿ صَرَّمْنَا ۚ ابْنُ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنا اسْمُميلُ حَدَّثَنا سَلَةُ ثَنْ كَمَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاَ مِنْ أَصْحَابِهِ اَعْتَقَ غُلاماً عَنْ دُبُرِ لَمْ كَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِيماً أُمَّ أَرْسَلَ بَمَّنِهِ إِلَيْهِ فَإِسْسِيسَ مَنْ لَمْ يَكَدَّرْثْ بِطَعْن مَنْ لا يَعْلَمُ فِي الْأَمْرَاءِ حَدِيثًا حِثْرُتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَيَّرَ رَبَعْنَا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطُمِنَ فَى إِمَازَتِهِ وَقَالَ إِنْ تَطْعُنُوا في إمازيَّهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْفُنُونَ في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَلْيَقاً لِلْإِصْرَةِ وَ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَصَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هَٰذَا كَمِنْ أَحَتِ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ الْاَلَةِ الْمَاحِمِ وَهُوَ النَّائِمُ فِي الْحُصُومَةِ ﴿ لَتَنَاعُوجًا حَمْرُمُنَا مُستَدَدُ ۗ اللَّا أعوج نح حَدَّ ثَنَا يَخِيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيَّكَةٌ يُحَدِّثُ عَنْ غالِشَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ بْغَضُ الرِّجَالِ إلىَ اللهِ الْأَلَدُّ الْفَصِيمُ مَا سِبُ إِذَا قَضَى الْمَاكِمُ بِجُوْدٍ أَوْخِلَافِ أَهْلِ الْمِلْمِ فَهْوَ رَدُّ

ان ار يد بد الحال والنصب ان اريد مه الاستقبال اهشار ح

قولداذا بحلف بالرفع

قوله عن دبر يعنى علق عتقه بعد موته ا اه عيني

حَمْرُ مُنْ عَمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَمَثَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِداً حِ وَحَدَّثَنَى نَعَيْمُ بْنُ عَمَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَٰثَ النَّبُّي صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّم خْالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي جَدْمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا اَسْلَمْنَا فَقَالُواصَبَأْنَاصَبَأْنَا كَفِّمَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُل مِنَّا اَسيرَهُ فَأَمْرَ كُلَّ رَجُل مِنَّا اَنْ يَقْتُلَ اَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ اَسيرى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي اَسيرَهُ فَذَ كَرْنَا ذَٰلِكَ الِنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ تَمْ إِنِّي ٱ بْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ مَنَّ تَيْنَ مُ رَسِبُ الْإِمَامِ يَاتِي قَوْماً فَيْضَلِحُ بَيْنَهُمْ حِدْمِنَ أَبُو النَّمْان حَدَّثُنَا حَمَّادُ حَدَّثُنَا ٱ بُوحادِ م الْمَدِنيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كانَ قِتَالُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِ و فَبَلَغَ. ذٰلِكَ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ٱ تَأْهُمْر يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بلالٌ وَٱقَامَ وَاَمَرَ ٱباَ بَكْرٍ فَتَقَدَّمُ وَجَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو بَكْرِ فِي الصَّلاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَي بَكْر فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفِّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ ٱبْوَبَكُر إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ يُلْتَفَتْ حَتَّى يَقُرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلْفَهُ فَأَ وْمَأْ إِلَيْهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن آمْضِهُ وَاوْمَأْ بَيدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ ٱبُو بَكُر هُنَيَّةً يُحْمَدُ الله عَلَىٰ قَوْلِ النِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرٰي فَلْمَا رَأَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِ فَلَمَّا قَضْم صَلاَّتَهُ قَالَ لِما آيا بَكْر مَامَنَعَكَ إِذْ اَوْمَأْتُ إِلَيْكَ اَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِا بْنِ أَبِي خُلَفَةَ اَنْ يَؤُمَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا نَائِكُمْ أَمْنُ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلَيْصَفِّحِ النِّسَاءُ للرَّبِّ يُسْتَعَتُ لِلْكَاتِ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُوثًا بِت حَدَّثًا إِبْراهيم بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَابِتِ قَالَ بَعَثَ إِلَى الْهُو بَكْرِ لِلْقَتَل اهل

ابوحازم المدنيّ نخ

التصفيح هوالتصفيق وهوالتصويت باليد اه عينى قوله امضه أمر بالمفى والهاء للسكت أى امض في صلاتك كذا في القسطلاني وقال العيني هو من الامضاء وهوالا تناذ

مَقَتُلُ أَهْلِي لَمُ

الْمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُو بَكْرِ إِنَّ عُمَرَ اتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقُتْلَ قَدِاسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَامَةِ ۗ السّحرّ اشتدّ بِقُوَّا إِهِ الْقُرْ آنِ وَ إِنِّي أَخْشِي أَنْ يَسْتَحِوَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرِّ آنِ فِي الْمُواطِن كُلَّها فَيَذْهَبَ قُرْ آنُ كَثَيْرُ وَ إِنِّي اَدٰى اَنْ تَأْمُرَ بِجُمْعِ الْقُرْ آن قُلْتُ كَيْفَ اَفْمَلُ شَيَّأً لَمْ يَفْمَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ فَلَمْ يَزَلُ مُمَرُ يُراجِعْني فَ ذَٰلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرى لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَزَأَ يْتُ فَى ذَٰلِكَ الّذي رَأْى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ قَالَ ٱبُو بَكْرِ وَ إِنَّكَ رَجُلُ شَابَ عَاقِلُ لاَنَتَهِ مُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْنُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدَّبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدُ فَوَاللَّهِ لَوْ كُلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الْحِبْالِ مَا كَانَ بَا ثَقَلَ عَلَيَّ بِمَّا كُلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآن قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلان شَيْأً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو بَكْر هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٍ فَلَمْ يَوَلْ يَحُثُّ مُراجَعَتى حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرى لِلَّذَى شَرَحَ اللّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَيا فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ ٱحْمَعُهُ مِنَ الْمُسُبُ وَالرِّفَاءِ وَاللِّمَاف وَصُدُورِ الرِّجَالَ فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النَّوْبَةِ لَقَدْ جَاءَكُمْ ۚ رَسُولٌ مِنْ ٱ فُفْسِكُمْ إِلَىٰ آخِرِ هَامَعَ خُزَيْمَةَ ٱوْأَبِي خُزَيْمَةَ فَٱلْحَقْتُهَا في سُورَتِهَا وَكَأْنَتِ الشُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيْاتَهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيْاتَهُ **مُرسِيُ** كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَىٰ مُثَّالِهِ وَالْقَاضَى إِلَىٰ اَمَاٰئِهِ حَ**رَثَهُا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ | يُوسُفَ أُخْبَرَ لَا مَالِكَ عَنْ أَبِي لَيْمِلِي حِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمِن بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ هُوَ وَرَجْال مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل وَتُحَيِّصَةَ خَرَجًا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِ حَ فِىفَقيرِ أَوْعَيْنِ فَٱلْىٰ يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتْلَمُوهُ قَالُوا مَاقَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ ثُمَّ اقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَاقْبَلَ هُوَ ۗ فاقبل هو نخ وَٱخُوهُ حُو َيِّصَةُ وَهُو َٱكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيُتَكَلَّمُ وَهُو

و هو جر بد النحل العريض المكشوط عندالخوصالمكتوب فيـــه و الرقاع جع رقعةمن حلداً وورق و في رواية اخرى ونطعالاديم واللخاف الحيارة الرقيقة أو الحرف جعلخفة اه

الَّذِي كَانَ بَغَيْبَرَ فَقَالَ لِحَيِّصَةَ كَبَّرْ كَبِّرْ يُريدُالسِّينَّ فَتَكَلِّم حُوِّيصَةُ ثُمَّ تَكَلَّم مُحَيِّصَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَ إِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بَحَرْب فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْيُهُمْ بِهِ فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِـ وُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّهْمٰ التَّحْلِفُونَ وَتَسْتَحَيِّقُونَ دَمَ طَاحِبُكُمْ قَالُوا لا قَالَ أَفَتَخْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بُمُسْلِمِنَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِا نَّهُ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَت اللَّارَ قَالَ سَهِلُ فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةُ لِلرِّبِ ﴿ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأَمُورِ مَرْسُ آدَمُ حَدَّ مَنَا إِنْ أَبِي ذَنْ حَدَّشَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بِن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً وَزَيْدِبْنِ لَحَالِدِ الْجُهُنَى ۚ قَالَا لِجَاءَ آعْرَائِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آقْضِ بَيْنَانَا بَكِتْكِ اللَّهِ فَقَالَمَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَّا بَكِتْكُ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَ إِنَّ إِنَّ ا بَنِي كَانَ عَسيفاً عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلِيَ ٱبْنِكَ الرَّجُمُ فَفَدَيْتُ أبنى مِنْهُ بَمَا نَةٍ مِنَ الْغُمَ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَ لَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلِم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَضِيَنَّ بَيْنَكُمْا بَكِتْابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ٓا بْنِكَ جَلَّدُ مِا نَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَامَّا آنْتَ يَا أَنَيْسُ لِرُجُلِ فَاغْدُ عَلَى آمْرَأَ قِهِ هذا فَارْجُها فَغَدا عَلَيْها أَنَيْسُ فَرَجَها ما بسب تُرجَمَة الْحُكَام وَهَلْ يَجُوزُ تُوْجُمانُ واحِدُ وَقَالَ خَارَجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِت إِنَّ النِّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ الِنَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كُنُّهُ وَأَقْرَأُ ثُهُ كُنُّهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَمُّرُ وَعِنْدَهُ عَلَيُّ ﴿ وَعَبْدُ الرَّ ثَمْنِ وَعُثَمَانُ مَاذًا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّ ثَمْنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبُركَ بطاحِبِهِمَاالَّذي صَنَعَ بهما وَقَالَ أَبُوجَمْرَةً كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ

ا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاٰبُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُثَرْجَيْنِ حَدَّثُنَّ أَبُوالْكِأْنِ أَخْبَرَ أَاشُعَيْثُ

عَن الرُّهُم يَ أَخْبَر في عَمَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ وُ أَنَّ ٱباسْفَيْا ذَبْنَ

قوله كبر أى قدّم الاسنّ فى الكلام

عسيفاً أي أجيراً

قوله ترجمان بفتح الفوقية وضمهاكذا فى الشيارح وقال الفيوى وفيه لغات أجودها فتح الشياء وضمّ الجيم والثانية ضمهمما والثائمة

همهمها اه قو**له** مترجين ضبطه الشارح أو لا بكسر الميم بصيغة الجمع ثم

( حرب )

قال وروى بفتح المم بصيغة التثنية وهوالمعتمد اه

صاحبها الذي صنع بها نحذ

قوله فسيملك هــو. كسر اللام فىكتب اللغة فلا تمبأ بقول القسطلاني بضم اللام فى اليونينية معكشط تحت اللام اه

حَرْبِ أَ خَبَرَهُ أَنَّ هِـرَقُلَ آرْسَلَ الَّيْهِ في رَكْبِ مِنْ قُرَ يْشِنْكُمَّ قَالَ لِتَرْجُمانِهِ قُلْ لَهُمْ إنَّى سَاءًازُ هَٰذَا فَإِنْ كَذَبَى فَكَنَّذِ بُوهُ فَذَكَرَ الْحَديثَ فَقَالَ لِلَّمَرُ جُمَانِ قُلْ لَهُ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَتَمْ لِكُ مَوْضِعَ قَدَى فَا يَنِي الْمِسْسِينَ الْحَاسَبَةِ الْإِمَامِ مُمَّالَهُ حِرْدُن الْمُحَدَّةُ أَخْبَرَ أَا عَبْدَةُ حَدَّنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِي أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَعْمَلَ ابْنَ الْاُثْيَةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمِ فَلَأْجَاءَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَٰذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَاذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالْأَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِكَ وَبَيْت أَمِّكَ حَتُّم مَّأْ يَبَكَ هَدِ يَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صادِقاً ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّفَطَكَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهُ وَآثُنِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اَسْتَغْمِلُ دِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أَمُورِ مِمَّا وَلاَّ نِي اللهُ وَنَياْ تِي اَحَدُكُم فَيَقُولُ هَذَا لَكُ وَهٰذِهِ هَدِيَّةُ ٱهْدِ بَتْ لِي فَهَارُّ حَلَسَ فِي بَيْتِ أَسِهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِّيَّتُهُ إِنْ كَانَ صادقاً فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ اَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْأً قَالَ هِشَاتُم بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لِجَاءَ اللَّهَ يَضْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴿ لَا فَلَا عَرِفَنَّ مَاجًاءَ اللَّهُ ۚ رَجُلُّ بَهِمِيرٍ لَهُ رُعَاءٌ اَوْبَقَرَ وَلَمَا خُوارُ اَوْشَاهِ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَياضَ إِبْطَيْهِ ٱلأَهُلُ بَلَّمْتُ للرَّحِبِ بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَاهْلِ مَشُورَتِهِ ﴿ الْبِطَانَةُ الدُّخَلاءُ حِنْرُنُ لَ اصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْدِيّ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ مَا يَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَتَى وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلَفَةِ إِلاَّ كَأْنَتْ لَهُ بِطانَتْان بطانَةُ تَأَمْرُهُ بِالْمَدُ وف وَتَحْشُهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْمُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَقَالَ سُلَمَانُ عَنْ يَعْلِي أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابِ بِهِذَا وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَلِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهِاكِ مِثْلَهُ وَقَالَ شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ٱبْوسَلَةً عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُسَلَّامٍ حَدَّثَنِي النُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي ابُوسَلَمَّ عَنْ أَبِي هُمَ رَدَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ وَسَعَيدُ بْنُ زِيادٍ

قوله ماجاء الله أى مجيئــه ربه فكلمة مامصدرية (عيني) عَنْ أَقِي سَلَما عَنْ أَقِي سَمِيدِ قَوْلُهُ وَ قَالَ عَبَيْدُ اللهِ بَنْ أَقِي جَمْفَرِ حَدَّتَى صَفُوالُ عَن أَوْسَلَما عَنْ أَقِيهَ إِنَّى اللهِ مَعْلَ النِّيَ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْوَ سَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

جابوه نخ 🏿 فَأَجَابُوا

قالاالشارح بالتنوين فى إبداً و محمداً فى اليونينيةاھ والممهود فيهما فيما سبق عدم التنوىن

الإمامَ النَّاسُ نَحَ

المجابع المنظمة الله المنظمة المنظمة

مَسَلَّةَ حَدَّثَنَا هَاجُمُ عَنْ يَزِيدَ فَالْ فَلْتُ لِسَلَّةَ عَلَى اَيَّ يَتَى بَايَعَمُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْمُنْدَثِيدَةِ فَالْ عَلَى الْمُوتِ حَ**دَّرُنِ ا** عَبْدُ اللهِّ بُنُ مُحَدِّبُنِ اَنْهَا ءَ حَدَّتُنا جُوَ يُزِيَّةُ عَنْ مَا اللهِ عَنِ التُّهْرِيَّ انَّ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ التَّحْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ الرَّهْمُ اللَّذِينَ وَلاَهُمْ مُمْرُ الْجَمْمُوا فَتَشَاوَرُوا فَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْنِ لَسْتُ بِالَّذِي الْمُؤْمِنِكُمْ عَلِياهِذَا الأَمْرِ وَلْكِيْكُمْ إِنْ شِنْتُمُ اخْتَرَفُ لَكُمْ مِنْكُمْ مَنْهُمُ الْمُعْمَالِهُ وَلاَهُمْ عَلَيْهُ الْمَارِقُ لَلْكُمْ مِنْكُمْ الْمُؤْمِنُونَ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَبْدُ الرَّعْمَانِ وَلاَ

قولها نافسكم على هذا الامر أى انازعكم فيسه اذليس لى في الاستقلال بالخلافة رغمة اه عني

ذلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْنِ فَلَا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْنِ مَرْهُمْ فَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمِ حَقَ ما أرى أحداً مِن النَّابِ وَيَهُمُ أُولِيكَ الرَّهُ هَا وَلا يُعَا عَبْدِ وَالْمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْنِ يُسْاوِرُونَهُ بِنِكَ اللَّيالِي عَنِي إِلَى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْتِي اَسْجَنَا عِنْها فَبِا قَبْلَا عَمُّا عَلَى الْمِسْوِرُ وَاللَّهِ عَلَى عَبْدُ الرَّحْنِ بَهْدَ مَعْنِع مِن اللَّيْلَةُ الْتِي اَسْجَنَا عِنْها فَبا عَمَّا اللَّهُ عَنْها اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ

ٱبُوعاصِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَةً قَالَ بَايَعْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ

الشُّجَرَةِ فَقَالَ لَى يَاسَلَمُهُ ٱلاٰتُبَايِعُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَفْتُ فِي الْأَقَلِ قَالَ

فَسْارَّهُمْ نَخَ قوله ابهـار أى انتصف اه شرح

قوادفارهم بعدلون بعثمان أي لايجعلون لهمساوياً بل يرجحون على غيره اهشارح فولد فقال أي عبد الرجن محاطباً لعثمان اهشار ح

سنةرسوله نم

1

وَفِي الثَّانِي لَمْ سِيْكَ يَيْمَةِ الْلَاعْلِ اللَّهِ عَنْدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُحَمَّد بْنِ ٱلْمُنْكَدِد عَنْ جابر بْن عَبْسدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا أَنَّ ٱعْرَابِيًّا بايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلا مِ فَاصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ اَقِلْني بَيْمَيي فَآبِىٰ ثَمْمَ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْمَتِي فَأْبِي خَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَيَّةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَّهُما وَيَنْصَعُ طَيْبُها الْمِسْبُ مَنْ مَنْ الصَّغيرِ حَدُّمُنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنى أَبُوعُقَيْلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَتُ ٱ نِبَةُ خَمَيْدِ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتْ ۚ بِا رَسُولَ اللَّهِ با يَمْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغَيْرُ

فَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُفَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ آهْلِهِ لَلْمِسْ

مَنْ بِا يَعَ ثُمَّ آسَسَتَقَالَ الْبَيْمَةَ حَذُرُهُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ

قوله وكان أي عدالله ان هشام (شارح)

قوله ثم جاء أى ثانياً و قوله ثم حاءه بهاء الضمير في هـذه الثالثة أه من شرح القسطلاني

مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُشَكِّدِدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ٱعْرَابِيًّا بْايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصْابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَّى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَقِلْنِي بَيْهَتِي فَأَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلَىٰ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلْىٰ خَوْرَج ا الاغرابيُّ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْمَدَيْنَةُ كَالْكِسِ تَنْفِي خَبَتُهَا ا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا مَا سِبُ مَنْ بَايَمَ رَجُلاً لأَيْبَايِمُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا حَدُّمُنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةَ عَنِ الْأَغْمَيْسِ عَنْ أَبِي طَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَ يُزَكِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلمُثْم رَجُلُ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّريقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبيلِ وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَاماً لأيبالِيمُهُ إلاَّ لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ اِلاَّ لَمْ يَفَ لَهُ وَرَجُلُ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ قوله ولم يعط بها ﴿ بَعْدَ الْعَصْرِ خَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَكُمْ يُمْطَ بِهَا

على بَيْعَة النِّساءِ فَ وَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حَدَّننا أنوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونِيُسُ عَنِ ابْنِ شِهاب أَخْبَرَنِي اَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلا نِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتَ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَصْنُ فَ مَجْلِسِ ثُبَايِمُو نَى عَلَى أَنْ لاَ تَشْرَكُوا باللّهِ شَيْأً وَلا تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَنْ اَيْدِكُمْ وَ ٱرْجُلِكُ ۚ وَلاَ تَمْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَنَ وَفِي مِنْكُ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ آصَاتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْأً فَعُوقِتَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ آصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيَّأً فَسَتَرَهُ اللهُ ۚ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَمَّا عَنْهُ فَبِا يَشَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَذْتُ ا مُمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبايِعُ النِّساءَ بالْكَلامِ بِهاذِهِ الْاَ يَقِ لا يُشركنَ باللهِ شَيْأً قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ أَمْرَأَةٍ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُها حِنْرُسُ مُسكَدُدُ حَدَّثُناعَبْدُ الْوارث عَنْ اَيُّونَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِليَّة قَالَتْ بِايَتْمَا النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ عَلَيَّ اَنْ لاَ يُشْرِكُنَ باللهِ شَيْأُ وَنَهااناً عَن التِّياحَة فَقَبَضَت أَمْرَأَةٌ مِيًّا يَدَهَا فَقَالَتْ فَالاّ نَهُ أَسْعَدَتْنِي وَآنَا أُويدُ أَنْ أَجْزِيَهَا الْ قوله فقيضت إمراة فَلَمْ يَمْلُ شَيَا ۚ فَذَهَبَتْ ثُمَّ وَجَمَتْ لَهَا وَفَتِ امْرَأَهُ الْأَاتُمْ سُلَيْمِ وَأَثَّمُ الْمَالْءِ وَانْبَهُ ۗ أَمْ سَالِيهِ اللَّهُ عَن أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةُ مُعَادِ أَوَا نِبَةُ أَبِي سَبْرَةً وَأَمْرَأَةُ مُفادِ لَلْمِسْمِكُ مَنْ نَكَثَ بَيْمَةً وَ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهُ يَدُ اللّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَنْ

المايعة اھ شار ح قوله فاوفت أى بترك الناحة

ثم جاء من الغد نخ

نَكُثُ فَإِنَّا يَنْكُثُ عَلِي نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْ فِي بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُونُ تَهِ أَجْراً عَظماً معرِّرُتُ أَبُو ثَمَيْم حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِد قَالَ سَمِفْتُ جَابِراً قَالَ جَاء أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَايِغْنِي عَلَى الْإِسْلا مَفْهَا يَعَهُ عَلَى الإِسْلا مَثْمٌ جاءَالْغَدَ مَعْمُوماً فَقَالَ اَقِلْنِي فَأَنِي فَكُمَّ وَلَّي قَالَ الْمَدَيَّةُ كَالْكِيرِ تَنْفِ خَبَهُما وَيَنْصَعُ طَيْهُا.

الم مسيسه الإستِخلاف حادثنا يخبى بن يحني أخبرناسكان بن بلال عن يخيى

رالله تمالي

راغب راهب نخ

قولەيدىرناأى يموت بعدنا

ابْن سَمِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَالِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَارَأَسَاهُ فَقَالَ رَسُو لُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَٱ نَاحَقٌ فَأَسْتَغْفِرُ لَك وَأَدْعُو لَك فَقَالَتْ عَالْشَهُ وَاثْكَالِياهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا ظُلُّكَ تُحِتُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَزْواجِكَ فَقَالَ النَّيْءُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ أَفَاوَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَنْتُ أَوْ آرَدْتُ أَنْ أَدْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَٱبْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ٱوْيَعَتَىٰٓ الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْتَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ ٱوْيَدْفَعُ اللهُ وَيَاْ فَالْمُؤْمِنُونَ حَدُنُ الْمُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ أَاسْفَيْانُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابن عُمَرَ قَالَ قِدَا لِعُمَرَ الأنسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اَسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَبْرُهُ مِنَّى أَبُو بَكْرٍ وَ إِنْ أَ تُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِتُ وَرَاهِبٌ وَدَدْتُ اَنَّى نَجُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لألى وَلا عَلَىَّ لَا ٱتَّحَمَّلُهٰا حَيًّا وَمَيَّنّاً حَذْثُنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى ٱخْبَرَنا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ مُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْهَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ ثُولِيِّ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتَشَهَّدَ وَٱبُوبَكُر صَامِتُ لاَ يَتَكَلَّمُ فَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَانَا يُرِيدُ بِذَٰلِكَ اَنْ يَكُونَ آخِرَ هُمْ فَاِنْ يَكُ مُمَّدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ ۚ تَعَالَىٰ قَدْ جَعَلَ بَئِنَ ٱظْهُرَكُمْ نُوراً تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّ ٱبْاكِمْر صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ إَثَّنَيْنَ فَإِنَّهُ أَوْلَى ٱلْمُشْلِينَ بِأُمُورَكُمْ ۚ فَقُومُوا فَبِايعُوهُ وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُم قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فيسَقَىفَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَكَأْنَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَيْذِ آصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَوْلُ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبِايَهَهُ النَّاسُ عَامَّةً صَدَّرُتُنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ إنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْلِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱتَّت النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله لقدهممت الخ فيمه استمالة قلب الصديقة بإنباء أنه على عزم الايصاء أن يطمع الطامون أو يضم الطامون قوله ثم قلت يأيي الله أى الا خلافة أبيك وبدفع المؤمنون أى خلافة غيده على

فى التقدم والتأخير كما فى الشارح قوله الآخرة صفة خطبة أى غير خطبته الاولى التى خطبا يوم الوفاة وقال فيا ان مجداً لم عت اه قوله من يوم بالتنوين

شك من الراوي

فوله من يوم بالتنويز قاله الشارح

ٱمْرَاةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْ فَأَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَأَ يْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ كَأُنَّهَا تُويدُ الْمُؤْتُ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِيني فَأُنَّتِي ٱلْمَاكِرُ حَذْمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَى قَيْسُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ عَنْ أَبي تَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ ثُرَاخَةَ تَتْنَهُونَ أَذْنَابَ الابل حَتَّى يُرىَ اللهُ خَليفَةَ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاحِرِينَ آمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ لَمْ سَبِّ حَرْنَيْ مُحَمَّدُ مْنُ الْمُثْنِي حَدَّمُنا غُنْدَرُ حَدَّمُنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ رَقُولُ كَكُونُ ٱثْنَاعِشَهَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلَةً لَمْ أسْمَعْها فَقْالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَ يْشِ مَ مِسْمِ الْحَرَاجِ الْخُمُومِ وَاهْلِ الرِّيَب مِنَ الْبُيُوتَ بَعْدَ الْمُعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ ثَمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِنَىٰ احَتْ حَدَّمْنَا إسْمُميلُ حَدَّثَنِي مَاللِثُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِعِنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَهُوَّذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاَّ فَيُوثُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَلْحالِفَ إلىٰ رِجَالَ فَأَحَرِّ قَ عَلَيْهِمْ بُيُومَهُمْ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمُ ۚ ا لَهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِينًا أَوْمرْمِا تَيْن حَسنَتَيْن لَشَهِدَ الْعِشاءَ ﴿ قَالَ نُحَمَّدُ نَنُ يُوسنُفَ قَالَ يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُسْلَمْاٰنَ قَالَ اَفِوَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَاتُهُ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْرِ مِثْلُ مِنْساةٍ وَمَعَناةٍ الْمُم تَخْفُوضَةً للمُستِمُ عَلَى لِلْأَمَامِ أَنْ يَنْعَ الْجُرْمِينَ وَأَهْلَ الْمَصْيَةِ مِنَ الْكَلاْمِ مَعَهُ وَالرِّيْارَةِ وَنَحْوِهِ ح**َرْتَنَى** يَحْيَى بَنُ 'بَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهالبِعَنْ عَبْدِ الرَّاهْن بْن عَبْدِ اللّهِ بْن كَمْب بْن مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ كَمْس ابْن ماللِثِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْب مِنْ بَلمهِ حَنَ عَهِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَاللِثِ قَالَ كَمَا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْوَةٍ تَبُوكَ فَذَ كَرَ حَديثَهُ وَلَهِيٰ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِينَ عَنْ كَلامِنَا فَلَبْثًا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَّنُوبَةِ اللَّهِ عَلَيْنًا ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

قوله عربة أي عظماً الحم اه منسأة وميضأة نخ

## - ﷺ بسه الله الرحمن الرحيم ﴿ كَتَابِ النَّمَنِي ﴾ -

ياب من تمنى الشهادة نخ

يه مالحاءَ في التَّمَيِّيِّ وَمَنْ تَمَيِّي الشَّهادَةَ حِيْدٌمْنِ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّ بْنِي الَّذِيثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّد أنَّ آيا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ الَّذى نَفْسى بِيدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رَجَالاً يَكْرَهُونَ اَنْ يَتَغَلَّقُوا بَعْدى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ مَا آخَلَفْتُ لَوَدِدْتُ اَنِّى أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيا ثُمَّ أَفْتَلُ ثُمَّ أَحْيا ثُمَّ أَقْتَلُ **حَدُّنُ ا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ وَدَدْتُ أَنَّى لَا ْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ فَكَانَ آبُوهُمَ يُرَّةً يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا اَشْهَدُ باللَّهِ للرِسْجِيبُ تَمَنَّى الْخَيْرِ وَقُولِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أَحُدُ ذَهَبا**ً حِنْرُنن**َ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَأَم سَمِمَ اَباهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدى أَحُدُ دَهَباً لَا حَبَبْتُ أنْ لَا يَا يَىٰ ثَلَاثُ وَعِنْدى مِنْهُ دِيالُ لَيْسَ شَيْ ٓ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَيَّ اَجِدُ مَنْ يَقْسَلُهُ جُسِم قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو اسْتَقْبُلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اَسْتَدْ بَرْتُ حَمْرُهُمُ كَنِي بَنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ اَنَّ غائِشَةَ قَالَتْ قَالَ دَسُو لُ اللّهِ صَلَّا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ لَوَ اسْنَقْتَاتُ مِنْ ٱمْرِي مَا اسْتَدْ بَرْتُ مَاسُقْتُ الْهَدْيَ وَكَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا ﴿ مُثَرَّمُنَّا ۚ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَّا يَرْيِدُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّيْنَا بِالْجِيِّ وَقَدِمْنَا مَكَّهُ لِلأَرْبِعِ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَلْنَجَلَّ اللَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَحَدٍ مِنَّا هَدْيُ غَيْرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولهغيربالنصبعلى الاستثناء لغيرأ بي ذر

وَسَلَّمَ وَطَلْحَةً وَجَاءَ عَلَيْ مِنَ ٱلْمَيْنِ مَعَهُ الْمَدْئُ فَقَالَ اَهْلَاتُ بِمَا اَهَلَّ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَ نَنْطَلِقُ إِلَىٰ مِنِّي وَذَكُرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ إِللَّهُ ۚ عَانِهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّى لَو اَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اَسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْمَدِّيَ لَحَلَاتُ قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يا رَسُولَ اللهِ آ لَنَا هٰذِهِ لِمَاصَّةً قَالَ لاَ بَلْ لِلاَبَدِ قَالَ وَكَانَتْ عَاشَةُ قَدِمَتْ مَكَّهَ وَهِيَ حائض فَأَمْرَهَا الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْسُكَ ٱلْمَنْاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ ٱنَّهَا لا تَطُوفُ وَلاَتُصَرِّ خَتَّى مَظْهُرَ فَكَمَّ نَوَلُوا الْبَطْخَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ ٱ تَشْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةِ قَالَ ثُمَّ آمَرَ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أنْ يُنْطَلِقَ مَهَا إِلَى النَّهْ مِهِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّا مِ الْحِجِّ **مَا سِبُ** فَوْل النَّيِّصَلَّا اللهُ ' عَلَيْهُ وَسَدَّ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا مِدُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ خَالَدُ مَنْ مُغَلِّد حَدَّثُمَّا سُلَمَانُ بْنُ بِالْلِ حَدَّثَنِي يَحْنِي نُنْ سَمِيدٍ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عامِر بْن رَسِمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ ٱرقَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيشَلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ ٱصْحَابِي يَحْرُسُنِي الَّيْنَلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاحِ قَالَ مَنْ هَٰذَا قَيلَ سَمْدُ لِارَسُولَ اللَّهِ جَنُّتُ أَخْرُسُكَ فَنْامَ النَّيُّ صَدَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِمْنَا غَطَمَطُهُ ۞ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ وَقَالَتْ عَائِشُهُ قَالَ بلألُ

قولەقىلسىدۇ بروى ز يادة ثم قال سعد

غَأَ خَبَرْ نُ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل**لِربُ** عَنَى الْقُرْآن وَالْفِلْمِ ح**َدُنِنَا** عُثْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَتَّحَاسُدَ اِللَّا فِي ٱثْنَتَيْنِ رَجُلُ آثَاهُ اللهُ ٱلقُرْآنَ فَهُوْ يَثْلُوهُ آيَا الَّذِيلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذْ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ 📗 ووله عنو وا ناعله وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً يُنْفِقُهُ في حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَاأُوتِيَ هَٰذَا لَفَعَلْتُ | كَمَا يَفْمُلُ صَنْرُتُنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِهٰذَا لِمَرْبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمْنِي وَلاَ تَمْـنَوْا مَافَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرَّ خِالِ نَصِيتُ بِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ

ٱلْأَلَيْتَ شِغْرِيهُمْلُ اَبِتَنَّ لَيْلَةً ۞ بواد وَحَوْ لِي اِذْخِرٌ وَجَليلُ

الاً في ٱثنين نخ ا محذوف أى حار له سمعه كما تقدم في فضائل القرآن

نَصيتُ بِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَاسْأَ لُوااللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ بُكِلَّ شَيَّ عَلِيًّا حَذْمُنَا الْحُسَنُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثُنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ أَ نَشَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلا أَنَّى سَمِعْتُ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَتَمَنُّوا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ صَرُّمَا مُحَمَّدُ حَدَّمُناعَبْدَهُ عَن ابْن أَبِي خالِدِ عَنْ قَيْسِ قَالَ آتَيْنا خَتْبَاتَ بْنُ الْأَدَتِّ تَعُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوْي سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمُوتِ لَدَعَوْتُ بِهِ حَدْرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِّي عَبِيْدٍ ٱسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْ لَيْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَذْهَرَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَ إِمَّامُسِماً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ مِلْ سَبِ فَوْلِ الرَّجْلِ لَوْلاَ اللهُ مَا آهَدَيْنَا حِدْرُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَنِي عَنْ شُهْمَةَ حَدَّثُنَا أَبُو إِسْطَقَ عَن الْبَرَاءِ بْن عَادِبِ قَالَ كَأْنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُلُ مَعَنَا التّرابَ يَوْم الْأَحْزَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَادَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ \* لَوْلاً أَنْتَ مَا آهُنَّدَيْنا \* وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنا \* فَأُنزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنا \* إِنَّ الْأَلِي وَدْ تَمَا قَالَ إِنَّ الْمَلاقَدْ مَغُوا عَلَيْنَا \*إِذَا أَذَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا \* يَرْفَعُ بِهَاصَوْتَهُ لَمْ سَبِمُ حَكَرُاهِيَةِ التّمَتّي لِقُاءَ الْعَدُوِّ ١ وَوَوْاهُ الْأَعْرَ جُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزْتُنُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدَ حَدَّثُنَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَمْر و حَدَّثُنَّا ٱبُو إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِمُ أَى النَّصْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِباً لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفِي فَقَرَأَ ثُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَشَنَّوْا لِفَاءَ الْمَدُة وَسَلُوا اللهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ لَوْ أَنَّ لَى بَحُ ا قُوَّةَ حَ**رْنِنَا** عَلَى ثِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا ٱبْوالزَّنَاد عَن الْقاسِم بن مُحَمَّد قوله أهي التي الخ 🌓 قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱلْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُشَدَّاد أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِهَا أَمْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ قَالَ لا يِلْكَ آمْرَأَ أَهُ أَعْلَنتُ

قوله لائتمني الباء مثبتة فىرسىمالخط فىكتب الحديث فلعله نهى وردعلي صيغة الخبر قوله يستعتب أي يطلب أزالة العتاب يعني يسترضي المه بالتؤبة

رواه الاعرج نخ

فولداللو و و ساكنة و يروى بتشديدها اھ من الشار ح كذابهمزةالاستفهام

في نسخة الشــار ح

قوله أعنم الخ أى أبطأعن صلاة العشاء حتى دخلت ظلمة البل اهشار ح

حَمْرُتُنُ عَلَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءُ قَالَ أَغْتَمَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ كَفَرَجَ ثُمَرُ فَقَالَ الصَّلاّةَ بِإرَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّسِالُ وَالصِّيبْيانُ فَخَرَجَ وَ رَأْمُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلِىٰ أُمَّتِي ٱوْعَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفْيَانُ ٱ يْضاً عَلىٰ أُمَّتي لَا مَرْبُهُمْ بِالصَّلاةِ هذهِ السَّاعَةُ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَظَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اَحَّرَ اللَّهِي مُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ إلصَّلاَّهَ فَإَءَ مُمَرُ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّساءُ وَالْوِلْدَانُ نَخَرَ بَحَ وَهُوَ يَمْسَحُ ٱلْمَاءَ عَنْ شِيقِيهِ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمّتَى وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثُنَا عَطَاءُ لَيْسَ فيهِ ابْنُ عَبَّاسِ أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَالَ ابْنُ جُرَ يْجِ يَشْحُ الْمَاءَ عَنْ شِيقَهِ وَقَالَ عَمْرُ و لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلىٰ أُمَّتِي وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلِى أُمَّتِي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنا مَعْنُ حَدَّثَى مُحَمَّدُ بْنُ مُشْيِلِم عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَازُسُ كَعْنَى بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن سَمِعْتُ آبًا هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَا مَرْبُهُمْ بِالسِّوالدِّ ﴿ تَا بَعَهُ سُلُمْ أَنْ بَنْ مُعْدِرَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ عَن النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُرُنُ الْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثُنَّا حُمَيْدُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَوَمُدَّ في الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ إِلْمُتَعَيِّقُونَ تَعَثَّقُهُمْ إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى اَظَلُّ يُظْعِمُني رَبِّي وَ يَسْقَينِي ﴿ تَابَعُهُ سُلَيْهَانُ بْنُ الْمُعْيِرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرُسُنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهْمِنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْن شِيهَابِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباهُمَ يْرَةَ قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصال قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ ٱ يُكُم مِثْلِي إنِّي اَبِيتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقينِ فَكَأْ اَ بَوْا اَنْ يَلْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوماً ثُمَّ يَوْماً

المفـيرة هنا منكر وفى الآتى معرّف وهذه المتابعـة غير مذكورة فى بعض النسخ

يِنِ فَكُمْ أَكُوا أَنْ يَتَشَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوماً ثُمِّ يُوماً اللهِ السَّفاط إِهِ السَّكامِ المسقاط إِهِ السَّكامِ هنا وبالبارا أنا قبل في السّر - المطبوع وفي بيض النَّسَخُ باسقاطها في الوضعين حديث عهد نح

ثُمَّ وَأَوْا الْهِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَرِدْنَكُمْ كَالْمُنْكِلِ لَهُمْ **حَذْنِنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا آبُوالْأَحْوَصِ حَدَّثُنَا اَشْعَتُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّيّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ آمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا ظَهْرَ كَمْ يُدْخِلُوهُ إِنَّى الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصْرَتْ بِهُمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأَنُ بِابِهِ مُرْ تَفِعاً قَالَ فَعَلَ ذَاكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤًا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤًا وَلَوْ لاَ انَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِقَ مَا مَهُ فِي الْأَرْضِ حِمْدُتُنَا أَنُوالْمَانِ أَخْبَرَ لَاشْعَنْتُ حَدَّمَنَا أَنُوالِةٌ لأد عَنِ الْأَغْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَآرَ لَوْ لا الصحِيْرَةُ لَكُنْتُ آمْرَأُ مِنَ الْأَنْصَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارُ واديًا أوْشِعْباً لَسَلَكُتُ وادى الْأَنْصَار أوْشِعْبَ الْأَنْصَار حَدْثُن مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِي عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمْيِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا الْهِجْزَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْسَلَكَ إِنَّ النَّاسُ وَادِيَّا أَوْشِفِهَا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِفْتُهَا ﴿ تَابَعَهُ أَبُو التَّشَّاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّيفِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الله الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلاَّةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرْ ائِضِ وَالْاَحْكَامِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَسَّمَقَّهُوا فِيالدِّين وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا الَيْهُمُ لَمَلَهُمْ يَحْذَرُونَ وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةٌ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَ إِنْ طَائِقَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَلُو ٱقْتَتَلَ رَجُلانِ دَخَلا فِى مَغْنَى الْآيَةِ وَقَوْ لِهِ تَلْمَا لَىٰ إِنْ جَاءَكُمْ ۚ فَاسِقُ بَنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَكَيْفَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْراءَهُ واحِداً بَعْدَ وَاحِدِ فَانْ سَهَا اَحَدُ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ ﴿ صَرْبُونَا ﴿ نُمُمَّذُ بُنُ الْمُشَى حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَا اَ يُوْبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُو يُرث قَالَ

الجدر هو الحطيم الجدر هو الحطيم القاف وضم الساد والدى في اليونينية والدولولاالخ جواب لفضات اله الشريق في المطيريق في المبلين اله عيني المبلين الهربين الهربين المبلين الهربين الهربين الهربين الهربين المبلين الهربين الهربين الهربين الهربين الهربين المبلين الهربين المبلين الهربين ال

قداشتهينا أهلينا نخ

اَ تَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَفَادِ بُونَ فَأَ قَمْنًا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفيعاً فَكَا ۚ ظُنَّ اَنَّا قَدَاشَتَهِ مِنا اَهَلَنا اَوْقَادِ آشَنَقْنَا سَأَ لَنَا عَمَّنَ تَرَكْمُنَا بَهْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ٱرْجِعُوا اِلَىٰ اهْلِيَكُمْ فَأَقْيَمُوا فيهمْ وَعَلِّمُو هُمْ وَمُرُوهُمْ وَ ذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأْيْتُونِي أَصَلِّي فَاذَا حَضَرَت الصَّلاَةُ فَلْمُؤَدِّنْ لَكُمْ آحَدُكُمْ وَلْيَوْ مَّكُمْ ٱكْبَرُكُمْ حَدْمُنا

.g.

قوله قائمكم بالرفع والنصبفان الرجوع وان ڪان لازمآ فالرجع متعدوأطال القسطلاني الكلام

مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلىءَن الشَّيْمَىّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْمَنَّ آحَدَكُمْ أَذَانُ بلالِ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْقَالَ يُنادى بِلْيْلِ لِيَرْجِعَ قَاءِّمَكُمْ وَيُنَّبَّهُ نَاءِّمُكُمْ وَلَيْسَ ٱلْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَخْلَى كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولُ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْلَى إِصْبَمَيْهِ السَّبَّابَيَّن حِذْمُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْعَرْيِرْ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلالاً يُنادِي بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأشَرَ بُوا حَتَّى يُنادى ابْنُ أَمِّ مَكْتُوم حَذْنُ خَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْساً فَقَـلَ أَدِيدَ فِي الصَّلاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُواصَلَّيْتَ خَمْساً فَسَحِدَ سَحِيدَ تَبْنِ يَعْدَ ماسلَّ صُرْسُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتَى مَالِكَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَكُّمَ ٱنْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ٱقَصْرَت الصَّلأَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَرْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَصَلَّى زَكْمَتَيْنَ أَخْرَيْنِنْ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجِدَ مِثْلَ شُجُودِهِ اَوْاَطُولَ ثُمُّ رَفَعَ ثُمُّ كَبَرَ فَسَحِبَدَ مِثْلَ شَحِبُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ حِلْزُنْ اِسْمُميلُ حَدَّثَى مالكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَرَّ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء في صَلاقِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ آنُ وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الكَمْنَةَ فَاسْتَقْبُلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا 🏿 قولدفاستقبلوهابكسر

الموحدة على الامر

وتفتح على الخبر قاله الشارح

إِلَى الكَنْهَةِ صَرَّتُنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ إِسْرانْيِلَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ البَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَسَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْسَنْفَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِتُ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى ٱلكَفْيَةِ فَأَ نُزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّهَاءِ فَلَنُو َلِّيمَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوُجَّهَ نَحُو الْكَغيّة وَصَلَّىٰ مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَ نَهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ قَدْ وُجَّهَ اِلَى الْكَمْبَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُمْر رُكُوعُ في صَلاّةِ الْمَصْرِ **حِيْرَتُونِ** يَخِيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحِقَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِلهُ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَسْقِي اَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيُّ وَابًا عَبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَنَّى بْنَ كَمْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْرُ غَاءَ هُمْ آت فَقَالَ إِنَّ الْخَرَ قَدْ حُرَّمَتْ فَقَالَ أَنُوطُكُمَّةً يِاأَنَسُ ثُمُ إِلَى هٰذِهِ الجِزار فَا كُبِيرُهَا قَالَ أَنْسُ فَعَمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَ بْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى ٱلْكَسَرَتْ حَذْمِنَا سَلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحِقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُدُيْفَةَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَا بَمَنَنَّ اِلْيَكُمْ رَجُلاً أميناً حَقَّ أمين فَاسْتَشْرَفَ لَمَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ أَبِا عُبَيْدَةً حَدَّمُنا سُلَيْمِانُ انْ حَرْبِ حَدَّشَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمينُ وَآمينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ آبُوعُتِيْدَةَ صَلْرُنْهَا سُلَمَّانُ اننُ حَرْب حَدَّشَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْمَى بْن سَعيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْن خَيْن عَن ابْن عَبْاس عَنْ غَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدْنُهُ ا تَلِينُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا غِنْتُ ءَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ٱللَّهِ بِمَا يَكُونُ مِن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَمْرُسُما مُعَمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ ذُبَيْدٍ عَنْسَعْدِ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبّيَ صَلَّى اللهُ مُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَثَ جَيْشًا وَآمَّرَ عَلَيْمُ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَاراً وَقَالَ آدْخُلُوهَا فَأَرادُوا 🏿 فاوقدوا ناراً فقال آنْ يَدْخُلُوها وَقَالَ آخَرُونَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَ كَرُوا لِلَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ آذَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْدَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَىٰ يَوْمَالْقِيامَةِ وَقَالَ لِلْآخَر بنَ لَاطَاعَةَ فِي مَفْصِيةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَذُوفِ حَذَن لَ ذَهَيْرُ بْنُ حَرْب الاطاعة في المصية نح حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِطٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُمَ يُرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ آخْتَصْمَا إِلَى النَّيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدُنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فَي عَينَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَةَ بْنِ مَسْفُودِ أَنَّ آيَا هُمَ يْرَةَ قَالَ بَيْبَا أَنحُنُ عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُل مِنَ الْأَعْرِابِ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ أَفْضِ لي بَكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ إِلرَسُولَ اللَّهِ آفْضِ لَهُ بَكِتَابِ اللَّهِ وَأَنْذَنْ لي فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قُل فَقَالَ إِنَّ آنِي كَانَ عَسيفاً عَلىٰ هٰذا وَالعَسيفُ الْأَجِيرُ قَزَنْي بِامْرَأَ تِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى َانْبِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَم وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَ أَتُ أَهْلَ الْعِلْمَأْخَبَرُونِي أَنَّ عَلِي آمْرَأً تِهِ الرَّجْمَ وَالمَّأْعَلَ أَنبى جَلْدُمِ إِنَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَّنَّ بَيْنَكُمُا بَكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَتَمْ فَرُدُّوهَا وَأَمَّا ٱ بَنْكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِا تَهِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَٱمَّا ٱ نْتَ يَا أَيْسُ لِرَجُل مِنْ أَسْلُمَ فَاغْدُ عَلَى أَمْرَأُو هِذَا فَإِن أَعْتَرَفَتْ فَارْجُهَا فَمَدا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَهَا لَمُ سِبُ بَعْثِ النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّ بَهْرَ طَلَيْمَةً وَحْدَهُ حَدْثُنَا عَلِي نِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا اللَّهِ عَدَّثَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَدَنَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَا نَتَدَبَ الزُّ بَوْرُ ثُمَّ ا نَدَبَهُمْ فَاشْتَدَ الرُّبَرُ مُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَ الرُّبُورُ فَقَالَ لِكُلِّ نَيِّ حَوادِيُّ وَحَوادِيَّ الزُّينِرُ قَالَ سَفْيَانُ حَفِظَتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُنْكَدِدِ وَقَالَ لَهُ اَيُّوبُ يَا اَبَا بَكُر حَدَّيْهُمْ عَنْ لجابِرِ فَانَّ الْقَوْمُ يُعْجُبُهُم أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ لِجَابِرِ فَقَالَ فِي ذَٰلِكَ الْجَلْسِ سَمِعْتُ لِجَابِراً

بين أربعة أحاديث

ۚ فَتَابَعَ بَيْنَ اَحَادِيثَ سَمِعْتُ لِجَابِراً قُلْتُ لِسَفْيَانَ فَاِنَّ النَّوْرِيَّ يَقُولُ يَوْمَ قُرَ يْظَةً وَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِشُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفَيْانُ هُوَ يَوْمُ واحِدُ وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ لِلْ بِ عُول اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدُ لِجَازَ حِذْرُنُ لَ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مَمَّادُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ دَخَلَ لَحائِطاً وَاصَرَ نِي بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقْالَ ٱنْذِنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا ٱبُو بَكْر ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ٱثَّذَنَ لَهُ وَيَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُثَانُ فَقَالَ ٱثَّذَنَ لَهُ وَيَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ حَدُّنُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَندِ اللهِ حَدَّثُ اللهُ الْهُ بْنُ بلال عَنْ يَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ بْن خُنَيْن سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جَنْتُ فَاذَا رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ مَشْرُ بَةِ لَهُ وَغُلاثُمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلىٰ رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ فَأَذِنَ لِي لَلْمِبُ مَا كَانَ يَبِعَثُ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاُمْرَاءِ وَالرُّسُل وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبيّ صَوَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْمِيَّ بِكِيتًا بِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى اَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ حَدُنا يَغِيَ بْنُ بُكِير حَدَّثَني اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابن شِهابِ آنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ انَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَكِشَابِهِ إِلَى كِشْرَى فَأْمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ ٱلْجَوْرَيْن يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرِي فَلَمَّ قَرَأُهُ كِسْرِي مَنَّقَهُ تَفْسِينْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّب قَالَ فَدَعَاعَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق حِدْرُن مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدِ حَدَّثُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْإَسْوَعِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ اَسَلَمَ اَذَّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُو رَاءَ أَنَّ مَنْ الوصاة بفتم الواو | أكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ كَيْنُ أَكُلَ فَلْيَصْمْ مَا سِبُ وَصَاةِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُسِلِّغُوا مَنْ وَدَاءَهُمْ قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَوَ يُرِثِ

ه قد تكسر الوصية

مِرْسُلُ عَازُ بْنُ الْجَعْدِ اخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَى اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا النَّضُرُ أَخْبَرَنَا شُهْيَةُ عَنْ أَى جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُني عَلَىٰ سَريرهِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَا ۚ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن الْوَقْدُ قَالُوا رَسِمَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ اَوَالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايًا وَلا نَدَامِيٰ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّادَ مُضَرَ فَمْ ثَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَذَاءَنَا فَسَأَ لُواعَنَ الْأَشْرَ بَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَزَبِعِ وَاَمَرَهُمْ بِأَدْبَعِ آمَرَهُمْ بِأَلايمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْدُونَ مَاالْاعَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللهُ ۚ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ ۗ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ وَانَّ تُحَدَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَاللَّهِ الرَّكَاةِ وَأَظُنُّ فَهِ صِيامٌ رَمَضَانَ وَثُؤْتُوا مِنَ الْمَهٰاخِمُ الْخُمُسَ وَمَهَاهُمْ عَنِ الدُّ بَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمَزُفَّتُ وَالنَّقيرِ وَرُبَّما قَالَ الْمُقَيّر قَالَ آخْفَظُوهُنَّ وَٱ بْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ لَلْ سِبُ خَبَرِ الْمَزَأَةِ الْوَاحِدَةِ حَدُثُنَا لَهُمَّذُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْمُنْبَرِى قَالَ قَالَ لِي الشَّفَيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ إِنَّ ۗ الشَّعِيّ يستكثر رواية عُمَرَ قَريبًا مِنْ سَنَتَيْنِ ٱوْسَنَةٍ وَنِصْفِ فَلَمْ ٱسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاشَ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهِمْ سَعْدُ فَذَهَبُوا يَاْ كُلُونَ مِنْ لَمْمَ فَلَادَتُهُمْ أَمْرَأَ أُهُ مِنْ بَعْضِ أَذْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْرُضَتَ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْقَالَ لا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَالْكِيَّةُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

الحسن البصري

قوله واطعموا كذا بضبط الشارح ولعل الصواب ضطه من باب الافعال

~ ﷺ بسم املدَ الرحمن الرحيم ۞ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۗ ۞ ⊶ حَرَّثُنَا ۚ الْخَيْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْمَر وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْرِيمِ عَنْ طَارِقِ

انْ شِهابِ قَالَ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ لِمُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا تَزَلَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ الْيَوْمَ اَكَمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَّمَمْتُ عَلَيْتُمْ نِعْمَتِي وَدَصْبِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ

دِيناً لَا تَخَذْنا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيداً فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي لَاعْلَمُ أَيَّ يَوْمِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآكَيةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ بُهُمَةٍ ﴿ سَمِعَ سَفْيَانُ مِنْ مِسْعَرِ وَمِسْعَرُ قَيْساً وَقَيْش طارفاً حِنْرُتُ يَخْيَ بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ في أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ٱنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِينَ بِايَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ ٱبا كِكْرٍ وَٱسْتَوَى عَلمَ مِنْبر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدَ قَبْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللهُ ُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ وَهٰذَا الْكِتَاكُ الَّذي هَدَى اللهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْمَدُوا وَ إِنَّا هَدَى اللهُ بِهِ رَسُولُهُ حَذْرُنا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ لِحالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ضَمَّني إلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِينَاتَ حَذُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَّدَّتُنَا مُعْثَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْ فَأَ انَّ اَبَا الْمُهْالِ حَدَّتُهُ اَ لَهُ سَمِعَ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ ۖ يُغْنِيكُمْ أَوْ نَمَشَكُمْ بِالْاِسْلاْمِ وَيُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ وَقَعَم هُمَّا يُغْيَكُمْ وَ إِنَّمَا هُوَ نَعَشَكُمْ يُنْظَرُ فِي أَصْلَ كِتَاكَ الْإِغْيَطَامِ حِثْرُنْنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني مالكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَيَّارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْ وانَ يُبايِمُهُ وَأُقِرُّ بِذَٰلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَل<sub>َىا</sub>سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُو لِهِ فِيَا ٱسْتَطَفْتُ م**ا سِبُ** قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبِيثُتُ بِجَوْامِعِ الْكَلَمِ حِلْانُ عَبْدُ الْعَز يز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْن شِهاك عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّك عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بَجُوامِعِ الْكَلم وَنُصِرْتُ بالزُّعْب وَبَيْنَا ٱ نَا نَائِمْ رَأَيْتُنِي أَتِيتُ بَعْلَا يَجِ خَزَا إِنْ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدى قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمْ تَلْفَهُونَهَا ٱوْتَرْغَفُونَهَا ا أَوْ كَلِمَةً تَشْبَهُهَا حَ**دُن**ُنَ عَبْدُ الْعَرْ بْرْ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ سَعمدِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنَ الْأَنْبِياءِ نَيُّ اللَّ أَعْطِيَ مِنَ ترفنونها أى ترضوها الآليات مامِثُلُهُ أُومِنَ أَوْاَمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوبِيتُ وَحْياً أَوْحَاوُاللَّهُ

قوله الغدأى من يوم الوفاة كما في الشار ح

قوله نعشكم أى رفعكم

واقر" لك بالسمع الخ

قو**له** وأنتم تلغثونها أى تأكلونهــا من اللغيث وهو طعمام يغش بالشعيرو مروى يعنى الدنيا من رغث ويسألوا الناس عنه نخ

قوله فيهاأى فى الكعبة فوله صفراء ولا بيضاء أى ذهباً وفضة

الْهُدُىٰ هُدَىٰ مُعَدَّدِ نَخ

قال الشارح الهدى بضم الدال وسكون لدال السمت والطريقة والسيرة بقال هدى هدى زيد اذا سار سبرته اه

سليمان بن حيان نح

إِلَّ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُ هُمْزِنَّا بِما يَوْمَ الْقِيامَةِ للْمِسمِكُ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ اللهِ بَمَالَى وَآجْمَلْنَا لِلْمُنَّصَنَ إِمَاماً قَالَ آئِمَّةً نَشَدى بَنْ قَبْلُنَا وَيَقْتَدى بِنَا مَنْ بَعْدَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ ثَلَاثُ أُحِبُّونَ لِنَفْسِي وَلِإِخْواني هٰذه الشُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُهُا وَيَسْأَ لُواعَنْهَا وَالْقُرْ ۖ آنُ أَنْ يَتَفَعَّمُو هُ وَيَسْأَ لُوا عَنْهُ وَبَدَعُوا النَّاسَ اِلاَّ مِنْ خَيْرِ حَمْرُتُنَّ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلَ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ شَيْبَةَ فِي هٰذَا الْمُسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَىٰ مُمَرُ في تَحِلْسِكَ هٰذَا فَقَالَ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فيها صَفْراءَ وَلا يَيْضَاءَ إلاَّ فَسَمْتُهَا بَثَنَ الْمُسْلِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلُهُ صَاحِبَاكُ قَالَ هُمَا أَلَمْ آن يُقَتَدى بهما حَدْنُنَا عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ قَالَ سَأَ لْتُ الْاَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ إِنْ وَهْبِ سَمِمْتُ حُدَّ يْفَةَ يَقُولُ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْاَمْانَةَ نَزَلَتْ مِنَ الشَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوب الرَّجَالُ وَنَزُلُ الْقُرْآنُ فَقَرَوُّا الْقُرْآنُ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ حِدْرُنُ آدَمُ بْنُأَى إِلَاسِحَدَّنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُمْرَةَ سَمِعْتُمْرَةَ الْمَهُ دَا فِيَّ يَقُولُ قَالَ عَيْدُ اللّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِثَ كِتَّابُ اللّهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْي هَدْيُ تُحَمَّدِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثًا ثُهُا وَ إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتَ وَمَااَ نُتُمْ مُعْجِر بنَ حَدَّثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثنا سُفْيانُ حَدَّثَنا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ أَب هُمَ يْرَةً وَزَيْدِ بْن لِحَالِدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَاقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بَكِتْلُ اللهِ حِدْرُنْ مُعَمَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّتُنَا فَلْحُ حَدَّثَنَا هِلال بْنُ عَلّ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَنِي قَالُوا بِارَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْتِي قَالَ مَنْ اَطَاعَني دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَالِي فَقَدَانِي حَيْرُتُمُ مُحَدَّدُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرُ أَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَٱثْنِي عَلَيْهِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ مِمَاءَ حَدَّثَنَا ٱوْسَمِعْتُ خِابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جاءَتْ مَلْأَئِكَةُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ نَائِمُ قَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمُ وَقَالَ

المأدية الوليمة

بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَا يَمْةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبُكُمْ هَٰذَا مَثَلًا فَاضْر بُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْتَ يَشْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَنَمُل رَجُل بَنِي دَاراً وَجَمَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِياً فَمَنْ أَجَابَ اللهَاعِي دَخَلَ اللَّارَ وَاَكُلَ مِنَ الْمَأْ ذُ بَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اللَّاجِيَ لَمْ يَدْخُلِ اللَّارَّ وَلَمْ يَأْ كُلْ مِنَ الْمَأْدُ بَةِ فَقَالُوا اَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهُمَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَانَ نَا ثَمَةُ وَالْقَالَ يَقْطَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَلَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ اَطَاعَ مُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَطَى مُمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَقَدْ عَصَى اللَّهٰ وَمُحَمَّدُ فَرَّ قُ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَابَعُهُ قُتَيْمِتُهُ عَنْ لَيْثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعَيدِ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ جَابِر خَرَبَ عَلَيْنَا النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمْنَ ٱبُونَهُمْ يَم حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ هَدَّمِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ٱسْتَقَيُّمُوا فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقاً بَعِيداً فَإِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَاتُمْ ضَلَالاً بَعِيداً حَزْمِنَا اَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا اَبُواسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا مَعْنَى اللهُ بِهِ كَمُثَل رَجُلِ آتَىٰ قَوْماً فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى رَأَيْتُ اَجَٰئِشَ بِمَيْنَىَّ وَإِنِّي اَنَا النَّذِيرُ الْفُرْيانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِقَةُ مِنْ قَوْمِهِ فَادْخُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَخَبُوا وَكُذَّبَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبُحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبِّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَأَجْنَاحَهُمْ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَاجِّتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَطاني وَكَذَّبَ بِمَاجِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ حَدُّمْن تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ الرُّهْ مِي يِّ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن عُشْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ لَمَا تُؤْفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَنُو بَكُر بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكُر كَيْفَ تُقَاٰ إِلَّ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَفَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لأ إلهَ إلاَّ اللهُ فَمَن قَالَ لَا إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسْا بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللَّهِ

قوله فرق بشديد الراء أى فارق بين المطيع و العاصى ويروى فرق بسكونها على المصدو بتنوين القيافة كما في شرح العينة كما في شرح العينة

و مقصوراً بالنصب على أند مفسول مطلق أي الاسراع والادلاج السيرأول الايسل و من باب الاقتمال السير آخر اللل أه عيني قوله على مهلم أي بالسكينة و الشأني و توله و اجتاحه أي استأضلهم أه

قوله فالنجاء ممدودأ

كَانُوا يُوَّدُونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَائَلُتُهُمْ عَلَىٰ مَنْدِهِ فَقال عُمْرُ فَوَاللهِ مَاهُو إِلاَّانَ رَأَيْتُ اللهَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي جَمْرٍ بِالْقِثْالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقِّ ﴾ قال

ابْنُ بُكَيْرِ وَعَبْدُاللّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقاً وَهُوَ اَصَحُ حِرْزَتْنِي إِسْمُعِيلُ حَدَّثِي ابْنُ وَهْب عَنْ يُونَسَ عَن ابْن شِهاكِ حَدَّثَني عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن غُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمُما قَالَ قَامِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْد فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْمِينِ بْنِ حِصْنِ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أضحات تخِلِيس مُمَرَ وَمُشاوَرَتِهِ كُهُو لا كَأْنُوا أَوْشُبْتَانَا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ آخَهِ يَاابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الْأَمِي فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذُنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ انْ عَبْاسِ فَاسْتَأْذَنَ لِمُسَيِّنَةَ فَكُمَّ دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ أَخْطَاب وَاللهِ مَا تُعْطِسَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْسَنَا بِالْعَدُلُ فَغَضِتَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بَأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْخُرُّ يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ قَالَ لِتَدِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْنُ بِالْغُرْفُ وَآغُرِضُ عَنِ الْجِاهِلِينَ وَإِنَّ هِذَا مِنَ الْجِاهِلِينَ فَوَاللَّهِ مَا إِلَوْزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاها عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتْنَاكِ اللَّهِ حَمْدُنْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ٱلْمُنْذِرِ عَنْ ٱشْهَاءَ ٱبْنَةِ أَبِّ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٱتَّهَا قَالَتْ ٱتَيْتُ عَالِّشَةَ حَينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيامُ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشْا رَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ ٓ آيَةٌ فَالَتْ بَرَأْسِها انْ نَعَمْ فَكَا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مامِنْ شَيْ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى أَلَجَلَّةَ وَالنَّارَ وَأُوحِيَ إِلَى ٓ أَ تَنْكُم تُقَتَّمُونَ

فِي الشُّهُورِ قَرِيبًا مِنْ قِتْمَةِ الدَّجَّالِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلَمُ لَا اَذْرِي اَتَّى ذَلْكَ قَالَتْ

أَسُماءُ وَيَقُولُ مُحَمَّدُهُ عِاءَمًا بِالْبَيْدَاتِ فَأَجَبْنا وَآمَنَّا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِنَا أَنَّكَ مُوقِنْ

وَامَّنَا الْمُنْافِقُ اَو الْمُرْ ثَابُ لِأَادْرِي اَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ اَشْهَاءُ فَيَقُولُ لِأَادْرِي سَمِعْتُ

نوله وجمأى وجاهة ومنزلة اه شارح نوله الجزل أى الكثير قوله همّ بان يقع به أى فصد أن يبالغ في ضربه اه شارح

كسفت الشمس نخ

حَيدُ اللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمُ قَالَ مامِن تَعَي اللهِ تَقَدُونَ اهَ عِنى الْمَلَاقِ وَاللهِ تَقَدُونَ اهَ عِنى الْمَلَا وَ الْمَلِيَّ وَاللهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ حِيْرُتُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّ ثَنِي مَالِكِ عَن أَبِي الدِّنْ وعَن الأغرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكَنُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قْبُلُكُمْ بِسُؤًا لِهِمْ وَأَخْتِلاْ فِهِمْ عَلَىٰ ٱنْبِيارٌهُمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْ فَاجْتَذِبُوهُ وَ إِذَا اَمَنْ تُكُمْ بَامْمِ فَا تُوا مِنْهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ۚ لَكِهِ سَبِّكَ مَا ٱيكُرَهُ مِنْ كَثْرُةٍ السُّهُ إل وَ تَكَلُّف ما لأ يَعنيه وَقَوْ له تَعالَىٰ لأَنَسْأُ لُوا ءَنْ أَشْياءَ انْ تُبْدَ لَكُ تَسُوُّ كُمُّ حِيْرُنْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ٱلْمُقْرِئُ حَدَّثُنَا سَعِيدُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عْامِر بْنسَعْدِ بنَ أَبِي وَ قَاصِ عَنْ أَبِيهِ إنَّ النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ اعْظَمَ الْمُسْلِينَ جُرْماً مَنْسَأَلَ عَنْ شَيْءً لَمْ يُحَرَّمْ فَحْرَمَ مِنْ آجْلِ مَسْئَلَتِهِ صَ*لْأَسْ* إِسْخَقُ أَخْبَرَ لَاعَقَالَ حَدَّثَنَا وُهَمْتُ ۖ كَذَمَا مُوسَى بْنُ عُقْيَةَ سَمِمْتُ ٱبَاالنَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ يُسْرِ إِنْ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَايِتِ أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٱتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيرِ فَصَرٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا لَيْالِي حَتَّى أَجْمَّعَ إِلَيْهِ فَاسْ فَفَقَدُوا صَوْتُهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ خَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَّخَنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهُمْ فَقَالَ مَاذَالَ بَكُرُ الَّذِي دَأَ يْتُ مِنْ صَنْبِيكُمْ حَتَّى خَشْيَتُ أَنْ 'يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ' وَلُوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا ثَقَتُمْ بِهِ فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُو يَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاقًا أَلَمْءِ فِي بَيْتِهِ إلا لْكُنْهُ مَةَ صَارْمُنَا فُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي 'بُرْدَةَ عَنْ أَبِيمُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أشياء كَ. هَمْا فَكُمَّ أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمُسْتَلَةَ غَضِتَ وَ قَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يارَسُولَ الله مَن أَبِي قَالَ أَنُوكَ حُدَافَةُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ مَن أَبِي فَقَالَ أَنُوكَ سْالِمْ مَوْ لِي شَيْبَةَ فَكَمَّا رَأْيُ عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْفَضَب قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ صَمَّاتُهُمْ مُولِنِي حَدَّثُنَّا أَفُوعُوا لَلَّهَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْملك يَمْنُ وَرَّاد كأتب الْمُفِيرَة قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُفِيرَةِ ٱكْنَتُبْ إِلَىّٰ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُو لِالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَّتَ إِلَيْهِ إِنَّ نَتَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثُولُ فِي دُرُرٍ

ثم فقدوا سوته نخ

ان صنعکم این صنعکم

Ç.

كُلِّ صَلاَّةٍ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ۗ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَنْدُ وَهُوَ عَلىٰ كُل شَيْءٌ قَديرٌ اللَّهُمَّ لأمانِعَ لِلا اعْطَيْتَ وَلاَمُفطِى لِلاَمَنَفْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْحَدُّ وَكَتَّتَ اِلَيْهِ اللَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ قولدقيل وقال بنائهما على الفتح على سبيل وَكَانَ يَنْفِي عَنْ عُمُوق الْأُمَّهَات وَوَأْد الْبَنَّات وَمَنْع وَهَات حَرَّتُمْ اسْلَمْانُ بْنُ الحكاية وبجزهما حَرْبِ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كُثَّا عِنْمَدُ مُمَرَ فَقَالَ نُهِينًا و تنو ینهما معر بین كا في الشار - وقوله عَنِ التَّكَلُّفِ حَمَدُ مِنْ أَبُوا لَيَهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَحَدَّتَنِي تَمُودُ حَدَّتَنا و وأد النات أي عَبْدُ الَّ زَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ دفنين أحياء كفعل الجاهلية وقولهومنع النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حينَ زَاعَت الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَا سَلَّمَ قَامَ عَلَى أى منـع الحقـوق الْمِنْبَرَ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذُكَرَ أَنَّ بَنْ يَدَيْهَا أَمُو راَّعِظَاماً ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَتَّ أَنْ يَسْأَلَ الواحة وقوله وهات عَنْ شَيْ ۚ فَالِيسْأَ لَاعَنْهُ فَوَاللَّهِ لا تَسْأَ لُونِي عَنْ شَيْ ۚ إِلاَّ أَخْبَرُ ثُكُمْ بِهِ ما دُمْتُ في مَقَّامي أىالطاب بالاحاجة هٰذَا قَالَ أَنْشَ فَأَ كُثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَا كُثَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنْسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الثَّارُ فَقْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱفُوكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ ٱكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ وُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ نُحَرُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْلَىٰ وَالَّذَى قوله أولى لم يثبت فىبعضالنسخ وهو نَفْسِي بِيكِهِ لَقَدْ عُرضَتْ عَلَى ٓ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً في غُرْضِ هٰذَا الْخَائِطِ وَأَنَا أَصَلّ أولى وذكر الشارح فَكُمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ حِمْرُمْنِيا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ يعنى رضيتم أولا قال عُبِادَةَ حَدَّ ثَنَا شُعْنَةُ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ

رَجُلْ يَانَيَّ اللَّهِ مَنْ أَي قَالَ اَبُولَتُ فَلان وَنَزَلَتْ يَااَ يُهَاالَّذَنَ آمَنُوا لا تَسَأُ لُوا عَنْ

أَشْيَاءَ الْآيَةَ مُرْزَنُ الْحُسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَا شَبَابَةُ حَدَّثَا وَوْقَاءُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّ خَن سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ ماللِثِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ

أن معناه أولاتر صون وكتبت بالياء في أكثرالنسيخ اه مصحح ليس فالمدينة جبل يسمى ثوراً وانماهو بمكة ولعلّ الحديث منءير الى احدكما فيالمصباح وتدآصاب العيني فيفوله كذاية عن موضع أوجبل اه متححه

حِيْزِينًا لَحُمَّدُ بْنُ عُبِيْدِ بْنِ مَنْيُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ إبْراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْن مَسْفُودِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِحَرْثِ بِالْمَدَيْةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَسيبٍ فَهَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا تَسَأْ لُوهُ لا يُسْمِثُمُ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا إلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَمَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحِيٰ إلَيْهِ فَنَأْخَرْتُ عَنْهُ مَتَّى صَمِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ وَيَسْأَ لُولَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لَم بسيبُ الْإِفْتِداءِ بِأَفْدَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْبُنُ الْبُونُمَيْم حَدَّنَا سُفْانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دينار عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوْاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آتَخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَداً فَنَهَذَ النَّاسُ خَوا تِمَهُمْ مُ السِّبُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّمَثُق وَالتَّنَاذُ عِ فِي الْعِلْمِ وَالْفُلُو فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ يَا آهُلَ الْكِيَّابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ صُرِّسًا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَّا هِشَاثُمُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهريّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهَ يُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ تُواصِلُوا فَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنَّى لَسْتُ مِثْلُكُمْ إِنِّي أَبِتُ يُطْمِمْنِ رَبِّي وَيَسْقِينِي فَكُمْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالَ قَالَ فَوَاصَلَ بِهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنَ أَوْلَيْكَتَيْن ثُمُمَّ رَأُوا الْحِيلالَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالْ لَوْدَنُّكُمْ كَا لُمُنِّكِلَ لَهُمْ حَدَّمْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثِ حَدَّثَنَا أَنِي حَدَّثَنَا الْا عَمَشُ حَدَّثَني إِبْراهِمُ السَّيْقُ حَدَّثَى أَبِي قَالَ خَطَابَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ مِنْبَرِ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفُ فيهِ صحيفَةُ مُعَلَّقَةُ فَقْالَ وَاللَّهِ مَاعِنْدُنَا مِنْ كِتَابِ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَة فَنَشَرَهَا قوله منعير هوجبل | المستبدر على عَيْر إلى كَذَا فِهَا اَسْنَانُ الْإِبْلِ وَ اِذَا فِهَا الْمُدَيِّنَةُ حَرَّمُ مِنْ عَيْرِ اللّ

قوله على عسد أي على عصاً من جريد التحل اه شار ح قوله لايسمعكم بضمّ أوله والجزم على النهى و الرفع على الاستئناف (شارح)

> قوله من التعمق أي التشدد في الامر حتى يتجاوز الحدّ فيه اهشار ح

وَيَسْقِينِ نخ

كَالْنُكِي لَمْتُمْ نَحْ كَالْمُنْكِرِ لَمْنِ مَ

بالمدينة المنبورة \_

وتولُّه الىكذا أى الى ثوركما جاء في رواية مسلم ذكره القسطلانيُّ وهوالتباس من الراوي فانه ٤

قوله حدثاً أي مدعة أوظاً اھ عینی قوله فمن أخفر أي نقضعهده اهعيني قوله من والى قوماً أى نسب نفسه الهم كانتمائه الى غير أسه أوانتمائه الىغيرمعتقه و ذلك لما فيه من كفر النعمةو تضييع حقوق الارثوالولاءوقطع الرحم ونحوه ولفظ بغير اذن مواليه ليس لتقييدا لحكم بهوانما هوالرادالكلام على ماهوالغالب اه عني قوله بالاقرع أى سأمره اه قسطلاني

حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَغَنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاعَدْلاً وَ إِذَا فَيهِ ذَمَّةُ الْمُسْلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَىٰ بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَايْهِ لَعَنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلا يَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَعَدُلا وَإِذَا فِها مَنْ وَالى قَوْماً بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْالِمِهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلا ئِتَكَةٍ وَالنَّاسِ ٱ جْمَعِنَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَعَدُلاً حَلَانُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَا الْأَعْشُ حَدَّثُنا مُسْإ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً تَرَخَّصَ فِيهِ وَ تَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفُودَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ آقُوا مِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ النَّى أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي آغَلَمُهُم بِاللَّهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً حَدُّرْتُنَا مُمَّدَّ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا وَكِيعْ عَنْ نَافِعِ بْنِ غُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَمَة قَالَ كَادَانْكَيْرَان أَنْ يَهْلِكُما أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَمَا ۚ قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنى قَيمِ أَشَارَ أَحَدُهُما بِالْأَقْرَ عِ بْنَ حَابِسِ التَّمْمِيّ ٱلْخَطْلِيّ آخِي بَيْ مُجَاشِمِ وَأَشَارَا لاَ خُرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ ٱ بُوبَكْرِ لِمُمَرَ إِنَّمَا اَرَدْتَ خِلاَفِي فَقَالَ مُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلافَكَ فَارْتَفَمَتْ أَصْوْا تُهُمَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَفَزَلَتْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأ تَزفَعُوا أَصْوا آتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّتِيِّ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَظيمٌ قَالَ ابْنُ أَبِّي مُلَيِّكَةٌ قَالَ ابْنُ الزُّ بَرْ فَكَانَ

عُمْرُ بَعَدُ وَلَمْ يَذَكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَبِهِ يَعْنِي أَبَا كَبِّى إِذَا حَدَّثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحدادة ولم ولم يذكر الخ وَسَلَّمَ بَعْدِيثِ حَدَّمَهُ كَأْخِي السِّرارِ لَمْ يَسْعِفهُ حَتَّى يَسْتَفْعِمَهُ مَ**رَنَا** إِسْمَعِيلُ حَدَّنِي اللهِ عَنْ هِشَامٍ بَنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَيْمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ فِي مَرْضِهِ مُرُوا أَبَا بَكُورِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَالسَّعَافِيشَةُ فَلْتُ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِمَهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَالِمَة إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِذَا عَلَمْ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْتِعِ النَّاسِ مِنَ الْلِيكَاءِ فَمْرُ مُمْرَ فَلْمُصلَوْقَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى

الاستئناف اواجری المعتل مجری الصحیح --- (شکارج)

فَلْيُصَارٌ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِلاَلِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً حَازُمُ الْآدَمُ حَدَّ ثَمَّا ابْنُ أَبِي ذَنْ حَدَّ ثَمَّا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْرُ الْعَجْلانِيُّ إِلَىٰ عَاصِم بْنِ عَدِي فَقَالَ اَرَأَ يْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُكُ اَ تَشْتُلُونَهُ بهِ سَلْ لَى يَاغَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَكَرهَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُسَائِلُ وَعَابَ فَرَجَعَ غَاصِمٌ فَأَ خَبَرَهُ أَنَّ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَٰلًا ۖ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَ ثِمِنْ وَاللَّهِ لَا ٓ بِيَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإَاءَ وَقَدْ اَ تُزَلُ اللهُ 'تَعْالَى الْقُرْ آنَ خَلْفَ عَاصِم فَقَالَ لَهُ قَدْ أَ نُزَلَ اللهُ فَيَكُمْ قُوْ آنًا فَدَعابِها فَمَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَّا ثُمَّ قَالَ عُوَ يُمْرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُنْهَا فَفارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُنُ وُالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرا قِها كَفِرَت السُّنَّةُ فِي ٱلْمَتَلاعِنَيْن وَ قَالَ النَّيُّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْظُرُوهَا قَانْ لِجاءَتْ بِهِ ٱحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلا أَرَاهُ اللَّا قَدْ كَذَبَ وَإِنَّ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَتُم أَعْيَنَ ذَا ٱلْبَيَّيْنِ فَلاَ أَحْسِبُ اللَّا قَدْ صَدَقَ | عَلَيْها خَفاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْمِ الْمَكْرُوهِ **حَدْرَيْنَا** عَبْدُاللهٰ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي ءُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْن مُظِيمِ ذَكَرَ لِي ذَكْراً مِنْ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلِي مَالِكِ فَسَأَ لْتُهُ فَقَالَ ا فَطَلَقْتُ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَىٰ عُمَرَ اَ تَاهُ حَاجَبُهُ يَرْفًا فَقَالَ هَلْ لَكَ فَى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّسْمَن وَ الزُّ بَثْر وَسَعْدِ يَسْتَأْ ذُنُونَ قَالَ نَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقْالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسٍ عَأَذَنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ الظَّالِمِ ٱسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ عُمَّانُ وَأَصْحَابُهُ يَا مَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ آقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْخِ اَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَر فَقَالَ ٱ تَّيَدُوا ٱ نْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ الَّذِي بَارِذِيهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكُمْا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْصُلُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلِي عَلِيَّ وَعَبَّاسِ فَقْالَ اَنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْمَالِنِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِكَ قَالاً

قــوله و حرة هي دوسة فوق العدسة حراء اه من العيني" قوله أسحمأى أسود وقولدأ ءين أى واسع العبن اھ عسى قوله ذا ألت بن هو على الاصل والا فالاستعمالء إحذف التاء منه قسل كل الناسذو ألىتين أى عجنزتين وأحسيان معناه ألتين كيرتين اھ عيني قوله استما استئناف لسان المخاصمية و خشـونة الكلام

وفي نسخة واستيااه

نَعِمْ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي نُحَدِّ ثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللهُ كَانَ خَصَّ رَسُولُهُ صَرًّا إللهُ عَلَيْهِ لَّهَ فِي هَٰذَا الْمَاٰلِ بِشَنِّي لَمْ 'يُعْطِهِ آِحَداًّ غَيْرَهُ فَإِنَّ اللَّهُ ۖ يَقُولُ مَا ٱ فَاءَاللهُ عَمَا رِّرَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمُ ٱلْآيَةَ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ئُحَّ وَاللَّهِ مَا آخْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بها عَلَيْكُمْ وَقَدْ اَعْطَا كُمُوهَا وَبَشَّهَا فُكُ . وَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَاالْمَالُ وَكَانُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلِ اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَّتِهمْ مِنْ هٰذَا الْمَالُ ثُمَّ يَاْ خُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالَ اللَّهِ فَعَمِلَ النَّبيُّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْاتُهُ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلُمُونَ ذَلْكِ فَقَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلَى وَعَبَّاس اَ نْشُدُ كُمَّا الله عَلَى اللهُ عَلَمان ذَٰلِكَ قَالاً نَمَ ثُمَّ تَوَقَّى اللهُ نَلَيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُوبَكْرِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا ٱبُو بَكُر فَمَيلَ فَهَا بِمَا عَمِلَ فيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ نُثَمَا حِينَيْنِ وَٱقْبَلَ عَلَىٰ عَلَى ّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ تَوْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكُر فِيهَا كُذَا وَاللَّهُ مَيْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادَقُ بِالَّهُ راشِيدٌ تَا بِعُر الْحَقّ ثُمَّ تَوَنَّى اللهُ ۚ ٱبْاَبَكْرِ فَقُلْتُ ٱنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فَهَا بِمَاعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر ثُمَّ يِّمَّةُ إِنَّ وَكُلِمُكُمُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّمْ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ جُنَّتِي تَسْأَلُي نصيبك مِنَ ابْن بَ أَمْرَا يِهِ مِنْ أَبِهِا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُما دَفَعْتُوا الْيَكُما عَلِىٰ أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللَّهِ وَمِشْاقَهُ تَعْمَلان فيها بما عَمِلَ بهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ وَهِاعَمِلَ فيهَا ٱبُو بَكْرِ وَهَاعَمِلْتُ فهَا مُنْذُ وَلِتُهَا وَ إِلَّا فَلا تُكَلَّماني فيها فَقُلُمُّأ آدْفَعْها إِلَيْنَا بِذَٰلِكَ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَٰلِكَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَا رِوَفَعْتُهَا إِلْهِما بِذَٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَهُمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَتَّباسٍ فَقَالَ ٱلْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُها إلَيْكُما قَالاً نَعَمْ قَالَ ٱفَكَلَّتُمِسَان مِنَّى قَصْاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذَى بِا ِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لْأَ أَقْضِي فَهٰمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجِزْتُمَا غَنْهَا فَا ذَفَاهَا إِلَىَّ فَأَ نَا ٮ إثْمِ مَنْ آوٰى مُعْدِثًا ۞ رَوْاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَلَيْهِ قُولُه رُواهُ أَى أَمُّم من آوى محدثاً يعنى متدعاً أوظالما إله من الشارح Tite & ju

فحدثت بهمائشة نخ أعطاكموه نخ

وَسَلَّمَ حَدُن مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْهِ لَحَوَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَسَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَثَنَ كَفَا إِلَىٰ كَفَا لا يُقْطَمُ شَجِرُ ها مَن آخدتَ فيها حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَقَنَهُ اللهِ وَاللَّالِ أَكَدَةِ وَاللَّاسِ آخَمَ من قْالَ عَاصِمُ فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ اَ نَهُ قَالَ اَوْ آوٰى نَحْدِثًا للرِسُبُ مَا يُذْ كَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأَي وَتَكَلَّف الْقِياسِ وَلاَ تَقْفُ لاَ تَقُلْ مَالَيْسَ لَكَ بهِ عِلْهُ حَلَّى سَعيدُ ابْنُ تَلْدِيرَدَدَيْنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّهُن بْنُ شُرْ يْجِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْكَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِفْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْزِ عُ الْمِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ ٱ نَيْزَاعًا وَلَكِينَ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُم ا مَعَ قَبْضِ الْفَلَاءِ بِعِلْيهِمْ فَيَـٰتِي نَاسُ جُهَّالٌ يُسْتَقَنُّونَ فَيْغَنُونَ بَرَأَيهِمْ فَيُضِلُّونَ وَ يَضِلُّونَ خَلَّاثُتُ عَالِمُنَّةَ ذَوْحَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْرِو حَجَّ بَهٰدُ فَقَالَتَ يَا ابْنَ أُخْتِي أَنْطَلِقَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَ تَنَّى عَنْهُ خِيَنُهُ فَسَأَ لَيُهُ خَفَدَّتَى بِهِ كَنَحْو مَاحَدَّتَى فَأَتَيْتُ عَالِشَةَ فَأَخْبَرْثُهَا فَحَبَتْ فَفَالَت وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِيظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ و حَمْرُنْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لْمَا بُوحَمْزَةً سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَأَ لْتُ ٱ بَاوَائِلَ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِفْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْف يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا ٱبْوعَوْانَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِّي وَائِل قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ خَيَيْفَ لِمَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَّهِ مُوا رَأَيْكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْنُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلُوْاَسْتَطِيعُ اَنْ اَذُدَّ اَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْنُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَىٰ عَوْاتِقِنَّا إِلَىٰ آمْسِ يُفْطِهُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَىٰ آمْسِ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هٰذَا الْأَمْسِ قَالَ وَ قَالَ اَ مُووَا يَالِ شَهِدَتُ صِفِينَ وَ بَنْسَتَ صِفُونَ مَلِ بِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَلُ مِمَّا لَمْ ' يُغْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لِا أَذْرِي أَوْلَمْ كُجِبْ حَتَّى يُغْزَلَ ] عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأَى وَلا قِياسِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ بِمَا أَدَاكَ اللهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودِ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الزُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الْاَيَّةُ **حَذَننا** ا

قولهلانقل لم يوجد في بعض النسخ مع وجـوده في متن الشارح قال وسقط قوله لانقل لابي ذر اله قوله علينا أبي مارًاً علينا كذافي الشارح

قوله الآ أسهان بنا الى المواة بعنى السيوف سهواة بعنى السيوف أفسين بنا الى أمر سسهل نعرقه خيراً غير هذا الامر أى الماذى نحن فيه من هذه الماتلة في صفين الماتلة في صفين الماتلة في صفين الماتلة في صفين الماتلة الماتلة

عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِنْتُ آبَنَ الْمُنْكَدِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ خِابَرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضَتُ فِمَاءَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُو دُفِي وَأَ بُو بَكُر وَهُمْ أ مَاشِيْانَ فَأَثَانِي وَقَدْ أَغْمَى عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَتّ وَضُوءَهُ عَلَى ۖ فَأَ فَقُتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرُكَّا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَيْ رَسُولَ اللّه كَيْفَ أَقْضِي فِي مَا لِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَا لِي قَالَ فَمَا أَجَابَىٰ بِشَيْءٌ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِرات تَعْلِيمِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَهُ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ بِمُاعَلُّهُ اللهُ ثُـ لَيْسَ بِرَأَى وَلاَ تَعْشِل حَرُمُنَ مُسَـدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن الْأَصْبَالِينَ عَنْ أَبِي طَالِحُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ جَاءَتَ ٱمْرَأَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ تَفْسِيكَ يَوْماً نَأْتَمَكُ فَهِهِ تُعَلِّمُنْا يَمَّا عَلَمَكَ اللهُ فَقْالَ ٱجْتَمِمْنَ فَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّهُنَّ مِثَّا عَلَّهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَامِنْكُنَّ ٱمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَنْ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَ ثَهَ إلاّ كَانَ لَهَا حِجابًا مِنَ النَّادِ فَقَالَتِ آمْرَأَتُهُ مِنْهِنَّ يَارَسُولَ اللَّهِ آثَنَيْن قَالَ فَأَعَادَتُهَا مَرَّ نَيْن ثُمَّ قَالَ وَأَثَنَينَ وَأَثَنَيْنِ وَأَثَنَيْنِ مُ**لْرِسِبُ** قَوْلِ النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ تَزْالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمِّتَى ظَاهِر بِنَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ حَذُنْ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْشِ عَنِ الْمُغْيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ مَنْ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُ ونَ حَذَمْنَا إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهابِ أَخْبَرَ نِي نُمَيْدُ قَالَ سَمِفْتُ مُعَاوِيَةَ بَنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُردِ اللهُ يُهِ خَبُراً فِفَةً مِنْهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَيُعِطِي اللَّهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقَمًا حَتَّى تَقُومَ السِّياعَةُ أَوْحَتَّى يَأْتِيَ أَصْ اللَّهِ مَا سِبُ فَوَلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ يَلْبِسَكُمْ بَنِيْهَا حَدُنُنَ عَلَيْ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ عَنْرُو سَمِعْتُ جابرَ بْنَ

عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا يَقُولُ لَمَّا ۖ نَزَلَ عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُعَا إِنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا ﴾ مِنْ فَوْ قِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٱوْمِنْ تَحْت أَدْ جُلِكُمْ قَالَ اَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَكَأْ ٰ نَزَلَتْ اَوْيَلْبِسُكُمْ شِيَماً وَيُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ 🛥 مَنْ شُبَّةَ اَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبْدِيَّنِ قَدْ بَيِّنَ اللَّهُ حُكْمَهُمَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ حَذْثُنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهالِ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ ٱعْرِابِيًّا ٱفَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آمْرَأَتَى وَلَدَتْ غُلاماً اَسْوَدَ وَ إِنِّي اَ نُكُرْثُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا ٱلْوَانْهَا قَالَ مُمْرُ قَالَ هَلْ فيها مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فيها لَوُرْ قَا قَالَ فَأَنَّى تُرْى ذَلِكَ جاءها قالَ يَادَسُولَ اللَّهِ عِرْقُ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِنْ قُ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَجِّصْ لَهُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنْهُ حِذْرُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبْوَعَوَانَةَ عَنَ أَبِي بِشْرِعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ اَنَّ امْرَأَةً لِجاءَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَتِى نَذَرَتْ اَنْ تُعْجِ فَأَتَ قَبْلَ أَنْ تَعْجَ أَفَأُ حُجُ عَنْهَا قَالَ نَمَ مُجَبِى عَنْهَا أَرَأَ يْتِ لَوْ كَأَنَ عَلى أُمّلِكِ دَيْنُ ٱكُنْت قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُو الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ما بسبك مَالِمَاءَ فِي آخِيْهَادِ الْقُصْلَةِ بِمَا ٱ نُزَلَ اللهُ ۚ تَمَالَىٰ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بُمَا ٱ نُزَلَ اللهُ ۗ ۚ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَدَّحَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ صَاحبَ الْحِيكَمَة حينَ يَقْضى بهٰا وَ'يَعَيِّلُهُا لاٰ يَتَّكَأَّفُ مِنْ قِبَـلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلُفَاءِ وَسُؤَا لِهِنم آهْلَ الْعِلْم حَدُّمُنَا شِهاكُ بْنُ عَبَّاد حَدَّثُا إِبْراهِمُ بْنُ حَمْيْدِ عَنْ إِسْمُعِلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَسَدَ اِلاَّ فِي ٱثْنَتَيْنِ رَجُلُ آثَاهُ اللهُ ْ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَمْتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ وَحِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّهَا حَدُن مُحَدَّدُ أَخْبَرُنَا اَبُومُناويَةَ حَدَّ ثَناهِ شِامُ عَنْ أَبِيهِ عَن الْمُعْرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ سَأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهَيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطَنُهَا قَتُلْقِي جَنِينًا

قولههاآلنأى المحنتان اللبس و الاذافة اه شارح

قوله تری بفتیمالفوقیة أو بضمها أی تظن ( شارح )

أَكُنْتِ قَاضِيَةً نَغَ وَمَدْجِ النَّهِيِّ نَخ وَلاَ يَشَكَأْفُومِهِ

قيلِهِ نخ

الاملاصالقاءالمرأة الجنين ميتاً اه عيني ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۶۰ ۱۶۰ قوله سنن منکان قبلکم أی طریقتهم

الجعر سقدم الحيم النضب و اليربوع. والحية والجم جمعرة كقردة كافي المصباح

وما أجتمع عليه نح قوله الحرمان أى أهلهما اه قوله وماكان بهاأى بالمدينة المنورة قوله وعك أىجى

فَقْالَ اَ يُنكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهِ شَيْأً فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ مَاهُوَ قُلْتُ سَمِيمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فيهِ غُرَّةً عَبْدُ أَوْاَمَةٌ فَقَالَ لأ تَبْرَحْ حَتَّى تَحِيلُنَى بِالْخَرْجِ فَيَا قُلْتَ فَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فَجَتْ بِهِ فَشُهدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِمَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدُ ٱوْامَةٌ ۞ تَابَعَهُ ابْنُ أبي الزَّناد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمْ وَةَ عَنِ الْمُغيرَةِ للرِسبَبِ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْهُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ صَرْصًا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ ذَأْب عَن المَقْتُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أَمَّتَى بأَخْذِ الْقُرُونَ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْرِ وَذِرَاعًا بِذِراعِ فَقَيلَ يْارَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَٰيِّكَ حِ**رْرُسُ مُمّ**َدُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز حَدَّثَنَا اَبُوعُمَرَ العَسَّنْهَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَتَذْمُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شيبراً شيبراً وَذَرَاعًا بَذِرَاعِ حَتَّى لَوْدَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ تَبِغْتُمُوهُمْ قُلْنًا يَارَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَنَ لَمُ سِيُكِ إِنْهُ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةِ أَوْسَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ أَوْزَادِ الَّذِينَ يُضِيُّلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ الْآيَةَ صَ*دُرُنَا الْخَ*يْدِيُّ حَدَّثُنَا سْفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ ثُقْتَلُ ظُلْمًا اِللَّا كَأَنَ عَلَى ابْن آدَمَ الْاَوَّل كِمْلُ مِنْهَا وَدُجَّا قَالَ سُغْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَثْلَ ٱوَّلًا ملم سُبُ مَا ذَكَرَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَشَّ عَلِي َاتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا ا جَمَعَ عَلَيْهِ

قال النبيِّ على الله أعليه وسلم أينس مِن نفس نقتل طلما إلا كان على ابن ادم الأول كِفُلُ مِنْها وَدُجَّا فال سَفْيانُ مِن دَمِها لِا أَنَّه أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْفَتْلَ أَوَّلًا مَمِ بُ ماذَكَر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى أَقِفَاقِ أَهْلِ الْمِبْرَ وَالْمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّدُ وَالْمُدَيِّةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِن مَشاهِدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللها حِرِينَ وَالْأَنْ اللهِ وَمُعَلَّى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْفِلُ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْفِلُ حَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْلِقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللْعَلِيلِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالِقُولُولِيْكُولُكُولُولِي اللْعَلِيلِي الللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالُولُولُولُولُولِي الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّ فیلماً ئۆل نىخ

*N*:

Ur,

Cr.

ر: الإ

٠.١

ما لَمَد سَنَة فِجَاءَ الْاَعْرَافِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رَسُولَ اللهِ أقِلْني بَيْعَتِي فَأَنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جاءَهُ فَقَالَ ٱقِ بَيْءَتِي فَأَنِى ثُمَّ جًاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَنِّي فَهَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدينَةُ كَالْكَيْرِ تَنْفِي خَبَهًا وَيَنْصَمُ طَيْبُهَا ۚ حَذَّتُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ لِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنْتُ أَقُوئُ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ عَوْفِ فَلَأَ كَانَ آخِرُ حَجَّة رّحَجَّها عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُالِآخُن بِمِنَى لَوْشَهَدْتَ آميرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱتَّاهُ رَجُلٌ قَالَ إِنَّ فَلانَا يَقُولُ لَوْمَاتَ آمَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَمُنَا فُلاّنًا فَقَالَ عُمَنُ لَاَقُومَنَّ الْمَشِيَّةَ فَأَحَذِّرُ هُؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَفْصِبُوهُمْ قُلْتُ لا تَقْمَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعْاعَ النَّاسِ يَفْلِبُونَ عَلَىٰ تَحْلِسِكَ فَأَخَافُ أَنْ لاَ 'يَنَرَّلُوهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَيُطْيرُبُهَا كُلُّ مُطيرِ فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدَيْنَةَ ذارَ الْهِجْرَةِ وَذارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بأَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَادِ فَيَخْفَطُوا مَقَالَتَكَ وُيُنَّزُّلُوهَا عَلىٰ وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُمُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ ٱقُومُهُ بِالْمَدينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدَيْنَةَ فَقْالَ إِنَّ اللهُ ٓ مَمَتَ مُعَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْحَقّ وَأ ثَوْلَ عَلَيْهِ الْكِيتَابَ فَكَانَ فَيْهَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّخِيرِ فَرْمَنَ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَن اَ يُوكَ عَنْ مُحَدِّدٌ قَالَ كُنًّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَلَيْهِ ثَوْ بَانْ مُمَشَّقًانَ مِنْ كَتَّانَ فَتَحَمَّطَ فَقَالَ يَجِ بَجِ ٱبُوهُمَ يُرَةً كَيْمَخَّطُ فِي الكَشَّانِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَ إِنِّي لَاحِرُّ فيما َ بَنْ مِنْبَر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مُحِبْرَة عَالِيثَةَ مَغْشِيًّا عَلَى ْفَيحِئُ الْحالَى فَيَضَعُ رَجْلَهُ عَلَىٰ عَنْقِ وَيُرِٰى اَنِّي مَجِنُونُ وَمَا بِي جُنُونُ مَا بِي اللَّا الْجُوعُ صَ**رُبُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِ أَخْبَرُ السُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَا بِسِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱشَهِدْتَ الْعَبِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمَ ۚ وَلَوْلاً مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَاشَهِدْ نُهُ مِنَ الصِّغَر فَأْ تَى الْعَكِمَ الَّذِي عِنْدَ دَارَكَشِير بْنِ الصَّلْتَ فَصَلِّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ آذَانَا وَلا إِقَامَةً

الكبر زق الحداد الذي ينفخ به النار و المراد هنا الموضع المشتمل علىهاكما في الشارح و انظر للرواية الاخرى في خبثها و ينصع هامش ص ۱۲۶ قولەفلماكان آخر حمة جواب لما محذوف نحور جعءبدالرحن ابن عوف من عند عمر رضي الله تعالى عنهما اله عني قوله فاحذر بالنصب و لائبي ذرٌّ بالرفع وللكشمين فلاحذر ا مقسطلاني قوله أن لاينزّ لوها الضمير للمقالة كالنيء عنه السياق اھ

قوله ممشقان أي

مصبوغان بالمشـق بكسر المبم و سكون

الشين و هو الطين

الاحر اه عني

قولەيشىرىأىيېوين بايديهن اھشار ح

قوله قبـاء بمد وقد يقصر و يصرف و يمنـع اه شرح

ثُمَّ آمَرَ بالصَّدَقَةِ بَجْعَلَ النِّساءُ يُشِرْنَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بلألاً فَأَناهُنّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح**َارُنَ ۚ** اَبُو نَمَيْم حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ اللهٰ ابْن ديناد عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُباءً ماشِياً وَراكِماً حَدُّنُ عَبَيْدُنِنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّمَنُا اَبُواسُامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْرِ آدْفِيِّي مَعَ صَوْاحِبِي وَلاْ تَدْفِيَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَّ ﴿ وَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّا عُمَرَ ٱرْسَلَ إِلَىٰ عَائِشَةَ آ تَدْنَى لَى أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِيَّ فَقَالَتْ إِيْ وَاللَّهِ قَالَ وَكَأْنَ الرَّجُلُ إِذَا آرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتَ لا وَاللَّهِ لا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدِ آبَداً حَذَّرُنُ ۖ آيُّوبُ بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أَوْ يْبِينِ عَنْ سُلَمَاٰنَ بْنِ بِلاْلِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهاب أَخْبَرَ فِي أَنْشُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَانَ يُصَلّ الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوْالِيِّ وَالشَّيْمُ مُرْزَقَعَةُ ﴿ وَزَادَ اللَّهْتُ عَنْ يُولِينَ وَيُعْدُ الْعَوْالِي أَرْبَعَةُ أَمْال اَوْثَلَا ثَةٌ حَ**رُنَ ا** عَمْرُو بْنُ زُرْارَةً حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِتِ بْنَ يَرْيِدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاءُ عَلِيْ عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُدًّا وَثُلُمًّا عُدِّكُمُ الْيُومَ وَقَدْ زِيدَ فيهِ ﴿ سَمِعَ الْقَالِيمُ بِنُ مَا لِكِ الْجُمَيْدَ مِنْ ثِنَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ فَهُمْ فَي كُيا لِحِيْرَ وَ إِدِكَ لَكُمْ في صاعِهِم وَمُدِّهِمْ يَغْنِي آهْلَ الْمَدَيْنَةِ ۚ حَذُرُتُنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثُنَا اَبُوضَمْرَةَ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُل وَأَمْرَأُو ۚ ذَيَّا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُيِّمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمُسْجِدِ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرِو مَوْلِي الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ بَعْنَهُ أَنَّ كُرَنُّهُ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هٰذَا جَبَلُ يُحِيُّنَا نُجِبُّهُ ٱللَّهٰمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّهَ وَ إِنِّي أُحَرِّهُ مَا يَنِنَ لَا بَتَيْهَا ﴿ تَابَعَهُ سَهْلُ

من

ری

۲.

عَن النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أُحُدِ حِمْدُمُنُ أَبْنِ مَرْيَمَ حَدَّثُنَا أَنُوغَسَّانَ حَدَّ ثَنِي اَنُوحادَ م عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدارا ۚ لَمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِلْبَر نَمَرُّ الشَّاةِ حَلْرُسُمُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُالاَّ خَنْ مَهْدِيِّ حَدَّثَامَالكُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةُ مِنْ رياضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلىٰ حَوْضَى حَذُنْ أَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا جُوَ يْرِيَدُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سابَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِنَ الْخَيْلِ فَأَرْسِلَت الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا إِلَى الْحَهْيَاءِ إِلَىٰ ثَيْنَةِ الْوَدَاءِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّمْ أَمَدُهَا ثَيْنَةُ الْوَدَاءِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُدَيْق وَانَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فَيَمَنْ سَابَقَ حَرُّسُ فَتَيْنَبُّهُ عَنْ لَيْتُ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ ح وَحَدَّثِي إِسْحُنُ أَخْبَرَنَا عِيلِي وَابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ أَبِي غَيِّةً عَنْ أَبِي حَيِّانَ عَن الشَّمْيّ عَنِ ابْنِ ثَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِزْنُ اللهُ أَبُوالْمَأْنَ أَخْبَرَنَا شُهَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّايَّتُ بْنُ يَزِمدَ سَمِعَ عُمُّانَ بْنَ عَقَّانَ خَطِيباً عَلَىٰ مِنْبَرِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذْرُسُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّمُنَا عَبْدُ الْاَعْلِي حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشرَعُ فيه جَمِماً مَدْنُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا عَبَّادُ بَنُ عَبَّاد حَدَّثَا عَاصِمُ الْأَخُولُ عَنْ أَنْسِ قَالَ حَالَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْنَ الْاَنْصَادِ وَقُرَيْشِ فِى دارى الَّتِي بِالْمَدَسَةِ وَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَىٰ آخَيَاءِ مِن بَنِي سُلَيْمِ حِ**رْتَنِي** ٱلْوَكْرَيْبِ حَدَّثَنَا ٱبُواْسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرِيْدُ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَديَّةَ فَلَقِيسَى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلا مِ فَقَالَ لِي انطليق إِلَىٰ ٱلْمَأْمَٰزِلَ فَأَسْفِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلَّى فى مَسْعِدِ صَلَّىٰ فِيهِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيقاً وَأَطْعَمَنِي تَمْراً وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ حَدَّمْنا سَعِيدُ بَنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنا عَلَيْ بَنُ الْمُبارَك عَن

وأمدها الحفياء أنخ

المركن هو الاجانة التى يغسل فيهاالثياب وقل عمرة ومجحة نح

قوله لم یکن عراق بومشد أی لم یکن أهماالعراق فی ذلك الوقت مسلمین اه قوله فی معرسه أی فی منزله لمذی کان ضد آخر اللل اه

قوله فی الاخیرة أی فی الركسة الاخیرة ولابی ذرفی الآخرة (شارخ)

نِحْتَى ثِن أَبِ كَشِيرِ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ فَالَ حَتَّنْيِهِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ تَا نِى اللَّيْـلَةَ ٓ آتِ مِنْ رَبِّى وَهُوَ بالعَمْنِيقِ ٱنْ صَارٌ فِي هٰذَاالْوادِي ٱلْمُارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَحَّةٌ ﴿ وَقَالَ هِنُ وِنْ مُنْ اسْمُهِمَا حَدَّثُنا عَلِي عُمْرَةُ فِي حَجَيَّةِ حِذْنِنَا مُعَمَّدُ نِنُ يُوسُفَ حَدَّثَا اسْفُيانُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بن دِينَار عَن إِنْي عُمَرَ وَقَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنَا لِأَهْلِ نَجْدِ وَالْجُعْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَذَا الْكَلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدَيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَني أَنَّ النِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ ٱلْكِينَ كَلْمُلُمُ وَذُكِرَ الْعِراقُ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقَ يَوْمَئِذِ حَدَّثُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْبَادَكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسِهِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُرى وَهُوَ فِي مُمَرَّسِهِ بِنِي الْمُلْيَفَةِ فَصَلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحًاءَ مُنازَكَةٍ لِمُ سَيْبُ وَ قُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَنَّى حَذُنْ الْمَحَدُ ثُنْ تُحَمَّدِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في صَلاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُ فِي الْأَخيرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاْنَا وَفُلاْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَض شَقّ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالَّهُمْ طَالِمُونَ **لَمِبُ** قَوْلِهِ تَعْالَىٰ وَكَاٰنَ الْلِنْسَانُ ٱكَثَمَرَ ثَنْيَ جَدَلاً وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَلاَتَخَادَلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بالَّتِي هِىَ اَحْسَنُ حَ**دُنُ** اَبُو اَلْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَـحَدَّنَنِي مُعَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشيرِعَنْ اِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنُ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ طَرَّقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ ٱلْأَتُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْفُسُنَا بيدالله فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُنَا مَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ

قَالَ لَهُ ذَائِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئاً ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبُرٌ يَضْرِبُ فَحَيْذُهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ أَكْشَرَ شَيْءً جَدَلًا ۞ قَالَ ٱبْوَعَنْدِاللَّهِ لِمُقَالُ مَا ٱثَاكَ لَيْلًا فَهْرَ طَادِقُ وَيُقَالُ الطَّادِقُ النَّخِمُ وَالنَّاقِتُ الْمُضِيءُ يُقَالُ أَثْفَ نَادَكَ لِلْمُوقِدِ حَمَّدُ سَا قُتَيْمَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱ فَطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ لِيَمَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْكُوا فَقَالُوا بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولەدلك أىءاقرارَكم | ﴿ ذَٰلِكَ أُدِيدُ ٱسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّمْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم فَقَالَ لَمُمْ رَسُسولُ اللَّهِ | صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِئَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا اَثَّمَا الْاَرْضُ يلتُّه وَ رَسُولِهِ وَانِّي أُديدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَدْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بَمَا لِهِ شَيْئاً فَلْيَمِهُ وَ اللَّا فَاغْلُوا اَ تَمَا الاَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُو لِهِ مَلْ سَبُ عَوْل اللَّهِ تَعَالَىٰ وَكَذَٰ لِكَ جَمَانًا كُمْ ۚ أُمَّةً وَسَطاً وَمَا اَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَزُوم الْجَاعَةِ وَهُمْ آهَلُ الْعِلْمِ حَدْرُنُنَا السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا ٱبُواْسَامَةَ خَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثُنَا ٱبُوصَالِحَ عَنَ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِاهُ بِنُوحٍ يَوْمَا لِقِيامَةِ قِيْمَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَمَرْ يَارَتَ قَتُسَأَلُ أَمَتُهُ هَلْ بَلَغْكُمْ فَيَقُولُونَ مَاجًاءَنَا مِنْ نَذَيرٍ فَيَقُولُ مَنْ شُهُودُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُجاءُ بُحُ فَتَشْهَدُونَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذٰلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطْأً قَالَ عَدْ لَا لِتُكُونُوا شُهَدااء عَلِي النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً ﴿ وَعَنْ جَمْفُر بْنِ عَوْنِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا مُ رَسِبُ إِذَا أَجْبَهَدَ الْعَامِلُ أُوالْحَاكِمُ فَأَخْطَأْ خِلافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرٍ عِلْمِ خَلْمُهُ مَنْ دُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ آمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ حَ**رْسًا** اِسْمُميلُ عَنْ آخيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ بَن بِلاكِ

قوله اثقب أمر من باب تصركا في العنيّ و قال القسطلاني بكسرالقاف وسكت عن صلط الهمزة اه

بالتبليغ (شارح) و لرسـوله نخ

الجنيبأجودتمورهم والجمع تمر ردئ اه

قوله وكذلك الميزان يعنى كلّ مايوزن

قوله و ماكان أى وباب ماكان بض وباب ماكان بض السجابة يشب الح قا التواتر ليس شرطاً في قبول الحيد فقد من بعض من بعض مارواء غيل القلول حال الاجاع على القلول حال الاجاع على القلول حال الاجاع على القلول حال الاجاء حال الاجاء

عَنْ عَبْدِ الْجَيْدِ بْنِسُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرَّاحْمٰن بْن عَوْفِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعيدَ بْنَ الْمُسَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَاهُمَ يْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَتُ أَخَالَى عَدِي الْأَنْصَادِيُّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلِي خَيْبَرَ فَقَدِم تَبْمُر جَنِيب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ ثَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لأَوَاللهِ لِارَسُولَ اللهِ إنَّا لَنَشْتَرِىالصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْيِعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لاَ تَفْمَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلِ أَوْ بِيمُواهٰذَا وَٱشْتَرُوا بِتَمْنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذَٰلِكَ الْمِيزَانَ مع أَجْرِ الْحَاكِمُ إِذَا أَجْتَهَدَ فَأَصْابَ أَوْأَخْطَأَ صَلَّرْمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِئُ الْمَكِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْهاد عَن مُحَدِّبْن إ بْراهيمَ بْن الْحَرَثَ عَنْ بْشْر بْن سَعيدِ عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْ لِي عَمْر و بْن الْعَاصِ عَنْ عَمْر و ابْنِالْعَاصِاَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمُّ أَصَالِ فَلَهُ آخِران وَ إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً فَلَهُ آخِرُ قَالَ فَفَدَّثُتُ بَهِذَا الْحَدَّتُ الْأَبَكُرِ بْنَعْمْرِ و بْنِ حَزْمَ فَقْالَ هَكَذَا حَدَّنَى ٱبْوَسَكَةَ بْنُعَبْدِ الرَّمْنِ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الْمَرْ مِنْ أَلْكَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي سَلَهَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ لَلِم سِبُ الْحَجَّةِ عَلِي مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ خَلَاهِمَ مَ وَمَا كَأَنَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَدَّدُ حَدَّثُما كَعِلِي عَن ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ اَسْتَأْذَنَ ٱبُومُو سَي عَلَىٰ عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْفُو لا فَرَجَمَ فَقَالَ عُمَرُ ٱلْمَ الشَمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهُ مِن قَيْسِ ٱنْذَنُواللهُ فَدُعِيَلَهُ فَقْالَ مَاحَمَكَ عَا مِاصَنَعْت فَقْالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهِذَا قَالَ فَائْتِنَى عَلَىٰ هَذَا بَبَيِّنَةِ إَوْ لَا فَمَلَنَّ بكَ فَانْطَلَقَ الىٰ بَحْلِينِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَايَشْهَدُ إِلاَّ أَصَاعِنُهَا فَقَامَ ٱبْوسَمِيدِ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ قَدْ كُشًّا نُؤْمَرُ بهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ آمْسِ النِّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ لَهُمَانِي الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ حَ**رُرُن**َا عَلِيُّ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ

مِنَ الْاَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي اَبُوهُمَ يْرَةً قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ اَنَّ اَبَاهُمَ يْرَةَ أيكُيْرُ الْحَديثَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللهُ الْمُوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ أَمْرَأً مِسْكَسْأَ ٱلْزَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُ ونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بالْاَسْوَاقِ وَكَأْنَت الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى آمُوالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَفْضِي مَقَالَتِي ثُمَّ مَشْضُهُ فَلَنْ يَنْسَ شَيْئاً سَمِعَهُ مِنَّى فَبَسَطْتُ بُرْدَةٌ كَانَتْ عَلَى فَو الّذي ا مَشَهُ وَالْحَقِّ مَا لَسَيتُ شَيْئًا سَمِعْنُهُ مِنْهُ مَالسِّب مَنْ دَأَى تَوْكُ السَّكيرِ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَعَبَةً لأمِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ حِثْرُتُنَ حَمَّادُ بْنُ مُحَيْدِ حَدَّثْنا عَيَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثُنَا أَبِيحَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر قَالَ رَأَ يْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنَّى سَمِمْتُ عُمَرَ يَخْلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ 'يُنكرِرْهُ النَّيُّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ لَمُ سَبِّ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُمْرَفُ بِالدَّلَائِلُ وَكَيْفَ مَنْنَي الدَّ لاَلَةِ وَتَفْسيرُها ۚ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ ءَ يْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْحَيْلِ وَغَيْرِها ثَمَّ سُيْلَ عَنِ الْخُرُ فَدَكُّمْهُمْ عَلِيٰ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ هَٰنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَسُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّتِ فَقَالَ لا آكُلُهُ وَلا أَحَرَّمُهُ وَأَكِلَ عَلىٰ ما يُدَةٍ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّتُ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بأنَّهُ لَيْسَ بِحَرَام حَدُننا إِسْمُميلُ حَدَّثَنَى مَاللِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّتَمَانِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَا نَهْ لِرَجُلِ اَجْرٌ وَلِرَجُلِ سِثْرٌ وَعَلَىٰ رَجُلِ وِزْرٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَها في سَبيلِ اللَّهِ فَأَطْالَ في مَرْجِ منائر جأوالروضة 🖡 أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا آصَابَتْ فيطِيَلِهَا ذَٰلِكَ ٱلْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَات وَلَوْ ٱنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْشَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُها وَأَدُواثُهَا حَسَنَاتَ لَهُ وَلَوْ آتُّهَا مَرَّتْ بِنَهَرَ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ ثيرِدْ أَنْ يَسْقِى بهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ وَهْيَ

تخوله والله الموعد حلةمعترضةو مراده من هذا يوم القيامة

مَنْ يُسَطَّ نَحَ فَلَنْ مَنْسِلِي نَحْ قوله نقبضه بالرفع وفىالبونينية بالجزم وقوله بنس بغيرتحتمة بعد السين وخراج على لغــة من يجزم بلن اہ شار ح

ظُهُو رِهَا فَهْيَ لَهُ سِنْرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَخْراً وَرِيَاءٌ فَهْيَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وزْرُ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخْرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىَّ فَيهَا اللَّا هَذِهِ الْا يَتَّ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ حَذْرُنُ يَحْنِي حَدَّثَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ أَصْرَأَةً سَأَ لَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذُمْنَ الْمُعَدَّدِهُوَ ابْنُ عُفْبَةً حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ بْنُ سُنَمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شَيْبَةَ حَدَّثَتْنِي أَتِّى عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ ٱ مْرَأَةً سَأَلَت النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْضِ كَيْفَ نَعْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ مَّا كُذِنَ فِرْصَةً مُمَّسِّكَةً قَدَّوَضَّمْنَ بِهَا قَالَتَ كَيْفَ ٱ تَوَصَّأَ بَهَا يارَسُولَ اللهِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّىٰ قَالَتَ كَيْفِ ٱ تَوَضَّأَبُهَا يٰإِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِنَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَرَ فْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفِذَنْهُمَا إِلَى فَعَلَّمْهُما حَدَّثُوا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ حُقَيْدٍ بْنْتَ الْحَرث بن حَزْن أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْناً وَاقِطاً وَاضْبًّا فَدَعابِهِنَّ النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكِلْنَ عَلِي مَا لِنَدَ تِهِ فَتَرَكَّهُنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَتَقَدِّدِلَهُ وَلَوْ كُنَّ حَرَاماً مَا أَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلا أَمَرَ با كَلِهِنَّ حَدَّثْنَا أَخَدُ بنُ صَالِح حَدَّثَنَا انْ وَهِي أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن ابْن شيهاب أُخْبَرَ في عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبارِح عَن لجابر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكُلُ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلَيمْتَزِ لَنْا أَوْ لِيَمَّتَزَلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْتُدْ فَى بَيْتِهِ وَ إِنَّهُ أَتِّى بَبَدْرَ قَالَ ابْنُ وَهْب يَعْنى طَبْقاً فِي خَضِرَات مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَلَهَا رِيمًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فَهَا مِنَ الْبُقُول فَقْالَ قَرِّ بُوهَا فَقَرَّ بُوهَا إِلَىٰ بَغْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَكَا ۚ رَآهُ كُرِٰهَ ٱكْلَهَا قَالَ

كُلْ فَإِنَّى ٱلْمَاحِي مَنْ لاَ تُنَاجِي ﴿ وَقَالَ انْ عُمَيْرِ عَنِ إِنْ وَهُبِ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِراتُ

*'N* 

قوله كيف نفتسل بنون مفتوحة وكسر السين و لايي ذر بختية مضمومة وقع السين و في نسخة المنتجة و المنتجة على معنى المسكنة على المسكنة المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة على المسكنة المسكنة المسكنة المسكنة على المسكنة المسكنة

کالمتقذّر لهنّ نخ کالمتقذّر لهنّ نخ

أوله خضرات بهذا الضبط وبضم الخاء وقع الضاد كما في العيني وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِيثُ وَٱبُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَ اَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدَيثِ حِيْرُتُونَ ﴾ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْراهِيمَ حَدَّثُنا أَبِي وَعَمّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ فِي مُحَدَّدُ بْنُ جُبَيْرِ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْلِم أَخْبَرَهُ اَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ آتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَّمَنْهُ فَي أَنْ فَأَمَرَهَا بأَمْرِ فَقَالَتَ اَدَأَيْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأَنْتَي اَبا بَكْرِ ﴿ زَادَ الْمُمْيَدِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِكَأْمَّهَا تَغْنِي الْمَوْتَ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّاحْمَ الرَّحْمَ ﴾ ما بسبُ قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسْأ لُوا أَهْلَ الْكِيتَابِ عَنْ شَنَّى ﴿ وَقَالَ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ في حَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْن سَمِعَ مُعَاوِيَة يُحَدِّثُ رَهْطاً مِنْ قُرِيْشِ بِالْمَدينَةِ وَذَكَرَ كَمْبَ الْأَحْبَادِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هُؤُلاءِ الْحُدِّيْنِ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنَ أَهْلِ الْكِيتَاب وَ إِنْ كُنَّا مَمَ ذَلِكَ لَنَسْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ حِزْتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثُنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بَنُ الْمُبَادَك عَنْ يَحْيَ بَن أَبِي كَشر عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ كَانَ آهْلُ الكِيتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْراةَ بِالْمِبْرِانِيِّسةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِلْهْلِ الْإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُصَدِّقُوا آهَلَ الْكِيتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنًّا باللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنُكُمُ الْآيَةَ حَدُّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنا إِبْراهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِيهَابِ عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ ائِنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَيْفَ تَسْأَ لُونَ اَهْلَ الْكِيَّابِ عَنْ شَيْ وَكِيَّا أَبُكُمُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ تَقْرَؤُ نَهُ تَحْضاً كَمْ يُشَبِّ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ أَلْكِتْكُ بَدَّلُوا كِتْلَكَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِهُمُ أَلْكِتْكِ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمْنَا قَلِيلاً ٱلْأَيَنْهَا كُمْ مَالْجاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْتَلَيْهِمْ لأَوَاللهِ مَارَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَشَأُ لُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ للرسب كُرْاهِيَةِ الْخِلَاف صَمْدُمُنُ إِسْحَاقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَن بَنُ مَهْدِي عَنْ سَالَام بْن أَب

قوله ان کان کلة ان مخففة من المثقلة اه قوله ومنأصدق الخ ويروى لمن أصدق بزيادة لام التأكيد اه عيني

قوله أحــدث أى اقرب نزولاً قوله لم يشب أى لم يخلط بغيره

عَنْ مُسَاءَ لَيْتِهُمْ نَخ

4.21

مُطىبِع عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْ نِيَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ ٱلْجَمَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَيَّ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَقْرَقُوا الْقُرْآنَ مَا ٱ شَّلَفَتْ قُلُو ۚ كُبُّ ۚ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُواعَنْهُ و قَالَ أَبُوعَنِدِ اللهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْن سَلَّاماً حَرْسُ إِسْحَقُ أَخْبَرَ اعْبَدُ الصَّمَدِ حَدَّثْنا هَمَّا مُحَدَّثُنَا ٱبُوعِمْرِانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ ٱقْرَأُا الْقُرْآنَ مَا أَشَّلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو اُبْكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ يَرْمَدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هُرُونَ الْأَغُورِ حَدَّثُنَا أَبُوعِمْرَانَ عَنْ جُنْدَبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**دُنْنَ** إِثْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ لَمَا تُحضِرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ دِجَالُ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَأُمَّ أَكُشُتُ لَكُمْ كِتْنَابًا ۚ لَنْ تَضِيُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمْرُ إِنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعْ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَهُسْبُنا كِتَاكُ اللهِ وَآخْنَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا هَٰيَهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّ بُوا يَكْنُتُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِثَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مُا قَالَ عُمَرُ فَكَا ۗ ٱكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْإِخْتِلافَ عِنْدَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَنِّي ﴿ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزَّيَّةَ كُلُّ الرَّزيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكشُبُ لَهُم ذلكَ ٱلكِتَّابُ مِنَ اخْتِلاْ فِهِمْ وَلَفَطِهِمْ مِلْ سَبِّبُ نَهْيُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَلَيْ التَّخْرِيمُ إِلاَّ مَا تُمْرَفُ إِياحَتُهُ وَكَذَٰلِكَ اَمْرُهُ نَحْوُ قَوْلِهِ حِينَ اَحَلُوا اَصيبُوا مِنَ النِّساء وَقَالَ لِجَارُ وَلَمْ يَعْرُمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّة نُهِنا عَن اِتِّبَاعِ الْجُلَائِزُ وَلَمْ نَيْزَمْ عَلَيْنًا حَ**دُنُ ا** الْمَتِّي ثُنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ خِابُرُ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ تُمَكَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي عَطَاهُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ قَالَ اَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ مَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ ثَمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جا برُ فَقَدِمَ النَّبَيُّ مضاف لتاليه

قوله لماحضر بلفظ المحهول أي لماحضره ااوت اہ عینی قوله هر أى تعالوا و عنيد الحجازيين يستوى فيه المفرد و الجمع و المؤنث والمذكر اه عنني قــوله اللغط هـــو الصوت بلا فهم المقصود اه يمني قوله بابأى هذا باب و قوله نهى النبيّ كلام اصافي مرفوع بالانتداء وقوله على التحريم خبره ومتعلقه حاصل أو واقع أو انحو ذلك كذا في شرح العينيّ وأفاد القسطلاني ان باب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ زابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَامِمْنَا اصَرَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوا وَاَصِدُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ لِجابُرُ وَلَمْ يَهْ نِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ اَحَلُّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ ٱلَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَنِينًا وَبَيْنَ عَرَفَةَ الإّ خَمْهُ وَمَرَنَا أَنْ نَجِارً إِلَىٰ يِسْائِنًا فَنَأْ يَى عَرَفَةَ تَقْضُرُ مَذَا كَيْرُنَا الْلَذَى قَالَ وَيَقُولُ لْجَابُرُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ قَدْعَلِيتُمْ أَنِّي ٱ ثَقَاكُمْ بِللَّهِ وَاصْدَقُكُمْ وَٱ بَرُّكُمْ وَلَوْلاَهَدْبِي لَمَالُتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَجْلُوا فَلُو اَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَخْرِي مَا اَسْتَدْ بَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا حَدْنَا اَ بُومَهُمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوارِث عَن الْحُسَيْنِ عَنِ ابْن بُرَيْدَةَ حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةٍ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرْاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً لَمْ سِبُ وَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَأَمْرُهُمْ شُودًى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَانَّ الْمُشاوَرَةَ قَبْلَ الْمَزْمِ وَالنَّبَيُّنِ لِقَوْلِهُ تَمَالَىٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَر التَّفَكُثُمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَشَاوَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أَحُدِ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأُ وَالَّهُ الْخُرُوبَ فَكَمَّا لَبَسَ لِأُمَنَّهُ وَعَرَمَ فَالُوا اَقِعْ فَكُمْ يَكُ إِلَيْهُمْ بَعْدَ الْعَزْ مِ وَقَالَ لَا يَنْبَنِي لِنَبِي يَلْبَسُ لَا مَتَهُ فَيَضَهُ لِمَا حَتَّى يَخُكُمُ اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأَسَامَةً فِيمَا رَمِيْ بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزُلَ الْقُرْآنُ لَخُلَدَ الرَّامينَ وَلَمْ يُلْتَفِتْ إِلَىٰ تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكُمَ بِمَا مَنَ هُ اللهُ وَكَانَتِ الْإَنْجَةُ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْنَتَشِيرُونَ الْأَمْنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُودِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بأَسْهَاهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِيتَابُ ٱوالسُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلىٰغَيْرِهِ ٱقْتِدَاءً بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَأْى اَبُوبَكُر قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ ثُقَارِيُّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَإِذَا قَالُوا لأَالُهَ اِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ وَأَمْوالْهُمْ اِلاُّ بِحَقِّهَا فَقَالَ ٱبُوبَكْرِ وَاللهِ

تقطر مذاكير ناالمنيّ نخ

قوله لامته بغیر همز أی درعه و روی لائمته بخمزةساکنة کما فیالشارح

لَا غَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَنْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَأْبَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلْمْ يَلْتَفِتْ أَبُوبَكُر إِلَىٰ مَشُورَةٍ إِذْ كَإِنْ عِنْدَهُ كُمْ يُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ الى مشورته فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَعْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَدادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَاحْكَامِهِ وَقَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرْآءُ أَصْحَابَ مَشُورَة عُمَرَ كُهُولاً كَأَنُوااَوْشُنَّانَا وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَاكِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ **حَدْثُنَا** الْاُوَيْبِينُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّب وَعَلْقَمَةُ نُنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ قَالَ لَهَا أَهُمُ إِلا فَك قَالَتْ وَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ آسْتَلَبَتَ الْوَحْيُ يَمِناأُ لُهُمْا وَهُو يَسْتَشْيرُهُماْ فِي فِرا اقِ اَهْلِهِ فَأَمَّا 🏿 وَلِهُ اسْتَلِيثُ أَيْهُمُا وَهُو يَسْتَشْيرُهُماْ فِي فِرا اقِ اَهْلِهِ فَأَمَّا 🄻 وَلِهُ اسْتَلِيثُ أَيْهُ اللَّهِ أَسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ آهْلِهِ وَٱمَّا عَلَيٌّ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّق اللهُ عَلَيْك وَالنِّسِاءُ سِواها كَثِيرُ وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَقَالَ هَلْ رَأَيْت مِنْ شَيْ يَرِيْبُكِ قَالَتْ مَازَأَ يْتُ أَمْرِاً أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا لِجَارِيَّةً حَدِيثَةُ السِّينَ تَنَامُ عَنْ تَحِين أَهْلِهَا

أ قوله فتأتى الداحن أي الشاة التي تألف البيوت (شارح)

فَتَأْ قِى الدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ فَقَامَ عَلِيَ الْمِنْهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ ٱلْمُسْلِينَ مَنْ يَعْذِرُني مِنْ رَجُل بَلَغَنيَ آذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَاعَلِتُ عَلَىٰ آهْلِي إِلاَّ خَيْراً فَذَكَّرَ بَرَاءَةَ عَا أَيْمَةً ﴿ وَقَالَ ٱبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامِ مِنْتُونِ مُعَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَخِيَ بْنُ أَبِي ذَكَريَّا الْفَسْانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ خَفِيدَ اللَّهُ ۚ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تَشْيَرُونَ عَلَىَّ فَى قَوْمِ يَسْبُثُونَ اَهْلِي مَاعَلِتُ عَلَيْهُم مِنْ سُو ، قَطُّ وَعَنْ عُنْ مَ وَهَ قَالَ كَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْأَمْرِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَ تَأْذَنُ لِي أنَّ أَنْطَالِقَ إِلَىٰ أَهْلِي فَأَدْنَ لَهَا وَآرْسَلَ مَعَهَا الْفُلاَمَ وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْآنْصَار سُجْمَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَسَكَلَّمَ بِهٰذَا سُجِانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظيمُ ﴿ ١٤ اللَّهُ

-- كتاب الله الرحمن الرحم الأحيم التوحيد كاب التوحيد

مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَهُ إِلَىٰ تَوْحيدِ اللهِ تَبَارَكَ

وَمَّالَىٰ حَدَّثُنَا اَبُوعَاصِمَ حَدَّثُنَا ذَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْنِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِقٍ عَنْ أَبِي مَمْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى ٱلْهَمَنِ ﴿ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْمَلأَءِ حَدَّثُنَا إِسْمُعدُلْ نِنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْتَى بْن عَبْدِ اللهِ بْن صَيْفِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْامَعْبَدِ مَوْلَى ابْن عَبْايس يَقُولُ تَعِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ لَمَّا بَمَتَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَامَا أَنحَوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ مِنْ آهْلِ ٱلْكِتَابِ فَلْيَكُنْ ٱوَّلَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ ٱنْ يُوَجِّدُوا اللهُ تَعَالَىٰ فَإِذَا عَرَهُوا ذَٰلِكَ فَأَذْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ ۚ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمَسَ صَلَواتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْدَايِّمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْ هُمْ إِنَّ اللهُ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً أَمُوا لِطِيمْ تُوْخَذُ مِنْ غَيْتِهُمْ فَتُرَدُّ عَلِي فَقيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَفُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كُراائِمَ أَمْوال النَّاسِ حَذْرُنا مُحَمَّدُ بَنْ بَشَادٍ حَدَّثَنا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَن أَبِي حَصِين وَالاَشْعَث فليكن أوَّ لماندءوهم ۗ إن سُلَيْم سَمِمَا الْاَسْوَة بْنَ هِلاْلِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ ٱتَّذَرَى مَاحَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاْ يُشْرِكُوا بهِ شَيْأً ٱتَدْدى ماحَقَّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ ٱغَلَمُ قَالَ ٱنْ لا يُعَذِّيُّمْ حَدُّنُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتُنِي مَالِكُ عَنْ عَنْدِ الرَّهُنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّاحُن بْن أَبِي صَعْصَمْةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي سَعيدِ الْخُدْرِيّ إَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ الله 'أحَدُ يُردّ دُها، فَلَا ٱصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَ لَهُ ذَٰ لِكَ وَكَأْنَّ الرَّجُلَ يَتَقَاهُما فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا كَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ ﴿ وَذَادَ اِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَخْبَرَنِي أَحِي قَتْأَدَةُ بْنُ النَّمْمَانِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمْنا مُمَّدُّ حَدَّثُنَا أَحَدُ بنُ صَالِح حَدَّثَنَا انْ وَهْبِ حَدَّثُنَا عَمْرُو عَن ابْن أَبِي هِلْ لِ أَنَّ أَبَا الرِّجَالُ مُحَمَّدُ بْنَ عَنْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثُهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةً بنت عَبْدِ الرَّحْمٰن وَكَانَتْ في تحجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله فليكن أو" ل ماندعوهم الى أن بوحــدوا الله أي فلكن اول الاشاء دعوتهم الىالتوحيد و كلة ما مصدرية و مضى في الزكاة المعبادة الله المعيني

يخ.

قوله على سرية أ**ي** أميزاً عليهم اه عينى

وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاَّ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَضْحَابِهِ فِصَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ \* آحَدُ فَكَمَّا ۚ رَجَهُوا ذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِاَىّ شَيْ يَصْنَعُ ذَٰ لِكَ فَسَا لُوهُ قَمَٰالَ لِلاَ تَهَاصِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا أُحِبُّ أَنْ اَقْرَأَ بها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهُ يُحِيُّهُ لَمَ سِبُ ۖ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قُل اَدْعُوا اللّهُ َ اَوَادْعُوا الرَّخْلَنَ اَ يَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَ شَاءُ الْحُسْنَى حَ**رْنِنَا** نُحَمَّلُهُ أَخْبَرَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَيْمِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ وَهْبِ وَأَبِي ظَلْبَيْانَ عَنْ جَرير بْن عَبْداللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَوْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَوْحَمُ النَّاسَ حَرُنُ اللَّهُ النُّمُمَانَ حَدَّثَنَّا مُمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ الَّهَدِيّ عَنْ أَسْامَةَ ثِنْ زَيْدٍ قَالَ كُنَّاعِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ الْهَ وَسُولُ إخداى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ آنِيهَا فِي الْمَوْت فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازجع فَأُخبرُها أَنَّ لِلَّهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٌ عِنْدَهُ بَأَجَلِ مُسَمِّى فَمُزْهَا فَلْتَصْبر وَلْتَخْنُسِب فَأَعادَت الرَّسُولَ ٱنَّهَا ٱقْسَمَتْ لَيَا تِيَنَّهَا فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل فَدُفِعَ الصَّتَى ۚ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَمُ كَأَنَّهَا فيشَنّ فَهَاضَتْ ءَمْنَا وُ فَقَالَ لَهُ سَمْدُ مَا رَسُولَ اللّهُ ما هَذَا قَالَ هذه رَحْمَةُ جَمَلَهَااللهُ في فُلُوب ُ عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ مِلْ سَبُّ قُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱ فَالرَّ ذَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمُتَينُ حَ*ذُرْنا* عَبْدانُ عَنْ أَبِي خَنْزَةً عَنِ الْاَغْمِشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ مْمَنِ السُّلَمَىّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدُ آصْبَرَ عَلَىٰ اَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعافيهمْ وَيَوزُونُهُمْ لُمُنِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَالَمُ الْغَيْبُ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ آحَداً وَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَٱنْزَلَهُ بِعِلْهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ۖ صَلَّه لاَصَدَّاه السَّاعَةِ ﴿ قَالَ يَحْمَى بَنُ زياد الطَّاهِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ عِلْمَا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلَّ شَيْءً عِلْمَا حَدُّنُ لَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَا سُلَيْ أَنْ بَاللِ حَدَّثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنَ مُمَّرُ

انَّ الله هو الرزاق

فوله أصبر أفعل التفضل خدماوضط بالرفع وقوله منالله

قال بحيى الظاهر نخ

إِلاَّ اللهُ لا يَمْلَمُ مَا تَغيضُ الْاَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَافِي غَدِ إِلاَّ اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَّى يَأْتِي الْمَطَرُ اَخَدُ إِلاَّ اللهُ وَ لا تَذْرَى نَفْشَ بأَىّ اَرْضِ غَوْتُ اِلاّ اللهُ وَلا يَعْلَمُ مَتَى

تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ صَدَّننا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ حَدَّثَنا سُفَيانُ عَن إسْمُعيلَ عَن الشَّغْبِيِّ عَنْمَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ تَحَمَّداً صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لِأَثَّذُرَكُهُ الْأَيْصَادُ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَهُ 'الْغَيْبَ فَقَذْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لِأَيْعَلَمُ 'الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ مُلِبِبُ عَوْل اللهِ تَمَالَىٰ السَّلاٰمُ الْمُؤْمِنُ حَدُنا ۖ آخَدُ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُغيرَةُ حَدَّثُنَا شَقَدَيُ ثِنُ سَلَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ السَّلامُ عَلَى اللهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِياتُ بِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّسِاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ ٱ ثُيَّمَا النَّبُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلا عِباد اللهِ الصَّالِينَ اَشْهَدُ أَنْ لا الْهَ الاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۖ لَمُ سِبُ ۖ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ فَهِ إِنْ عُمَرَ عَن النِّيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**دُرْن**َا ٱخْمَدُ بْنُصَالِحْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبَأَ خَبَرَ نَى يُونُسُنُ عَن ابْن شِيهٰابِعَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَكَّر قَالَ يَقْبُضُ اللهُ ۗ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ﴿ وَقَالَ شُعَيْثُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسافِر وَ اِسْحَقُ بْنُ يَكْمِيءَنِ الزَّهْرِيَّءَنِ أَبِسَلَمَةً بِ وَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ الْعَن نُرُ الْحَكَمُ سُنْجِانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّ وَعَمَّا يَصِفُونَ وَ بِلْيَٰ الْعِزَّةُ وَلِرَسُو لِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَهَمَّمُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ بِكَ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقِي رَجُلُ بَنِنَا لَجُنَّةِ وَالنَّادَآخِرُ آهْلِ النَّادِ دُخُولاً الْجَلَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ آضرف وَجْهِي عَنِ النَّادِ لِأُ وَعِنَّ بِلَكَ لَا اَسْأَ لُكَ غَيْرَهَا قَالَ اَبْوسَمِيدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ٱ (عليه)

القاف وكسر الطاء أو سكونها فسهما ای حسب اه شار ح

لأغِلى بى عَنْ بَرَ كَتِكَ صَرْنَا ٱبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوادث حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلَمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بْرَيْدَةَ عَنْ يَحْتِي بْنِ يَعْمَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اَعُوذُ بِيزَّ تِكَ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ اَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُو تُونَ حِ**رُثُنَا** ابْنُ أَي الْأَسْوَدِ حَدَّثُنَا حَرَمِيُّ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلْقِي فِي النَّادِ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِمَهُ حَدَّمُنَا يَزِمِدُ بْنُ زُ رَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَعَنْ مُعْتَمِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَ نَيْنِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقِي فيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزيدٍ حَتَّى يَضَعَ فيها رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوى بَعضُها إلىٰ بَعْضِ ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ ۗ قوله فدقد روى بِمِزَّ بِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَ تُزالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ كَمَّا خَلْقاً فَيُسْكِمَهُمْ فَضْلَ أَلِّحَاتَةٍ كَلِيبُ عَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ حَدُنُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّاتُنَا سُفَيْانُ عَن ابْن جُرَيْجِ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ طَاوُسٍ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَكَ الْحَدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لِكَ الْخَدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَا وَٰكَ حَتَّ وَالْمَنَّةُ حَتَّ وَالنَّادُ حَتَّ وَالسَّاعَةُ حَتَّ اللَّهُمَّ لَكَ ٱسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ أَنْبُتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي ماقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَاَشِرَ دْتُ وَاعْلَنْتُ اَنْتَ اللَّهِي لَا الْهَ لِي غَيْرُكُ حَ**دْمُنَا** ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ ٱنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ مَلِمِثُ وَكَانَ اللهُ مُسَمَّا بَصِيراً ﴿ وَقَالَ الْا عَمَشُ عَنْ تَمِيم عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً قَالَتِ الْحَنْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ

سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللهُ مُنَالَىٰ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَدْ سَمِمَ اللهُ وَوْلَ

بسكون الدال وكسرها وهواسم مرادف لقط أي حسب اہ عینی

ا قولہ وسے سم الاصواتو تمامهلقد حاءت المحادلة الى رسول الله صلى الله. علمه وسيل تكلمه

الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا صَ*دُرُن*َ سُلَيْأَنُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُبْنُ زَيْدِعَنَ أَيُّوبَ في حانب البيت ما أسمع ماتقول فانزل الله تعالى أه شرح

عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنتًا إِذَاعَلُونًا كَبَّرْنَا فَقَالَ ٱذْ يَمُواعَلِ ٱ نَفْسِكُمْ فَا تَكُمْ لاَتَدْعُونَ اَصَّمَّ وَلاَغَا بِما تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً ثُمَّ اَثَيْعَلِيَّ وَاَنَا اَقُولُ فِي نَفْسِي لاَحُولُ وَلا قُوَّةَ إلاّ باللهِ فَقَالَ لي ياَعَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْيِسِ قُلْ لِاْحَوْلَ وَلاْ قُوَّةَ إِلاَّ مَاللَّهُ فَاتَّهَا كَنْزُمِيزِ كُنُهِ زِ الْحَيَّةَ أَوْ قَالَ اَلْا اَدُلْكَ بِهِ حَذْثِنَا يَغِيَ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو عَنْ تزيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو أَنَّ آبَا بَكْرِ الصِّيدَ بِيَّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ قَالَ لِلبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ عَلْمَنِي دُعَاءً اَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُل اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَّتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَشِيرًا وَلا يَغْفِرُ الدُّنُونَ إلاَّ أنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْفَهُورُ الرَّحيُم حَ**ذُنْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَن ابْن شِيهاكٍ حَدَّثَنى عُرْوَةُ اَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلائمُ لَاداني قَالَ إِنَّ اللهُ ۚ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَارَدُّواعَلَيْكَ مَا سِبُ وَوَلِ اللهِ تَعَالَىٰ قُلْ هُوَ القَّادِدُ صَرْتَنَى إِ بْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذَذِد حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي الْمَوْالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ ٱلْمُنْكَدِدِ يُحِدَّدِثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي خِابُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ السَّلَمَيُّ قَالَ كَانَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعَلِّمُ أَضْحَابَهُ الْاِسْتِخَارَةً فِي الْأُمُو رَكُلُّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْ آن يَقُولُ إِذَا هَمَّ اَحَدُ كُمُّ بِالْآمْرِ فَلْيَرَكُمْ رَكُمَّيْن مِنْ غَيْر الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لَيْقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخْبَرُكَ بِعَلِكَ وَاسْتَقْدِدُكَ يَقُدْدَ مَكَ وَاسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَغَلَمُ وَأَنْتَ عَلاُّمُ الْفُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْأَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيهِ بَيْنَيهِ خَيْراً لَى فَعَاجِل آمْرِي وَآجِلِهِ قَال آوْفِي دِنِي وَمَمَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقَدُرْهُ لِي وَيَسِرْهُ لِي ثُمَّ إِدَائِلِي فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّلَى فَى دِنِي وَمَعْاشِي وَغَاقِبَةٍ أَضْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَصْرِي وَآجِلِهِ

فی نسخمه ( مقلب القلوب و قول الله ذوالجلالالعظيمُ نخ

قوله بصنفة ثو به أى بطرف ثو به وهو جانبدالذي لاهدب له اه من الشار ح

الْمُهٰادَكَءَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱكْثَرُ مَا كَأَنَ النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ لا وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ للمِسْبِ إِنَّ يِتَّمِما نَّهَ أَسْمِ الْأُواحِدا ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّايِ دُوا لَهِ لَال المَعْظَمةِ البَرُّ اللَّطِيفُ صَرَّبَ الْوَالْمَانَأَ خَبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّنَا أَبُوالزُّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ لِلَّهِ يَسْمَةً وَ يَسْمِنَ آسُمًامِا نَّهُ إِلَّا وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ \* أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْاهُ مِهِ الشُّولُ بَاشْمَاءِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْاِسْتِعَاذَةِ بِهَا حَدُّنْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَلَقْبُرَى عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاجًاءَ اَحَدُكُمُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْ بِو ثَلاثَ مَرَّات وَلَيْقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي وَبكَ أَدْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسي فَأَغْفِرْ لَمَا وَ إِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبْادَكَ الصَّالِحِينَ ۞ تَابَعَهُ تَحْنَى وَ بشرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَزَادَ زُهَيْنُ وَا بُوضَمْرَةَ وَ إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكُرِيًّا عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِ هُرَ يْرَةَءَنِ النَّيِّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَرَوْاهُ ابْنُ يَجْلانَ عَنْسَمِعِيدِ عَنْ أَبى هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَيَّا ِ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ تَا بَعَهُ مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالدَّدْ اوَدْدِيُّ وَأَسْامَةُ انْ حَفَى صَدْنَ مُسْلِرٌ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ دَبْعِي عَنْ حُدَيْفَةٌ قَالَ كَانَ النَّيُّ مَنايَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْى إِلَىٰ فِراشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخيا وَآمُوتُ وَإِذَا آصَيْحَ قَالَ الْحَمْدُ يِلْتُوالَّذِي آخِيانًا بَعْدَمَا آمَاتًا وَ النِّهِ النُّشُورُ حَمْرُتُ سَعْدُ ابْنُ حَمْيِن حَدَّثُنَا شَيْبِانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ رَبْعِيّ بْن حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْن الْحُرّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِاسْمِكَ مُونُ وَنَحْيِا فَإِذَا آسَتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آخِيانًا بَعْدَمَا آمَاتُنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ صَرِينَ عَيَيْمَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَا جَرِيرَعَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْنِ

عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْاَنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا أَذَادَ أَنْ يَأْ تِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِسَمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مارَزَقَتَنَا ْ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَهُ فَى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ ٱبَداً حَ*دُرُننا* عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إبْراهيمَ عَنْ هَالِّم عَنْ عَدِيّ بْن لحاتِم قَالَ سَأَ لَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُدْسِلُ كِلا بِي ٱلْمُمَّلَّةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُمَلَّكَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَأَمْسَكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِدْ اضِ خَوْقَ وَيُكُلُ صَرْبُنُ يُوسُفُ بْنُ مُولِي حَدَّثُنَّا أَبُولِهَا لِلهِ الْأَخَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا ٱقْوَاماً حَدِثاً عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَأْتُونَا بِكُمَانِ لاَ نَدْدِي يَذْكُرُونَ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱ مْلا قَالَ ٱذْكُرُوا اَ نُتُمُ اَسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا ﴿ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِ الرَّاحْنِ وَالدَّرْاوَ (دِيُّ وَأَسْامَةُ بْنُ حَفْصِ **حَذُننَا** ۚ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِ شِامُ عَنْ قَنْا دَهَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ ضَحَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِكَنِشَيْنِ يُسَّمِي وَ يُكَبِّرُ ﴿ حِذْنِنَا ﴿ حَفْضٍ نِنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُهنَّةً ﴿ عَن الْأَسْوَد بْن قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْر صَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَأَنَهَا أُخْرِكَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْ بَحْ بِاسْمِ اللَّهِ حَدُّرْتُنَا ۚ أَبُونُهُمْ يَم حَدَّثَا وَوْقاءُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْن دينَار عَنَ ابْنُ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بَآ بَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ خالِفاً فَلْيَحْلِفْ باللهِ للرِّسِبُ مايُذْ كَرُ فِي الذَّاتَ وَالنَّهُوتِ وَأَسَامِي اللهِ ﴿ وَقَالَ خُبَيْثِ وَذَٰلِكَ فِىذَاتَ الْإِلَٰهِ فَذَ كَرَ الذَّاتَ بِاشِمِهِ تَعَالَىٰ حَذُنِنَ اَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفَيْانَ بْنِ اَسْيِدِ بْنِ لجارِيّة الثَّقَوْةُ حَلَيْثُ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَأْنَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ أَبَا هُمَ يُرَّةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً مِنْهُمْ خَبَيْتُ الْأَنْصَادِيُّ فَأَخْبَرَ في عَيندُ اللهِ ا ابْنُ عِيَاضِ اَنَّ ابْنَةَ الْحَرْثُ أَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِينَ احْتَمَتُوا اسْتَمَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ

المعراض مثلالمفتاح سهملاريشلهوالخزق النفوذكا فىالمصباح

: يا . تا يا يو

قوله موسى مفعل أو فعلى منصرف على خلاف بين الصرفين كذا في الديق والوجه الصرف كما قال ابن للمكيت لكن "التأثيث في جا مشعر بالمنع أ بِهَا فَكَا ۚ خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خَيِيْبُ الْأَنْصَادِيُّ

وَلَسْتُ اللَّهِ حَيْنَ اقْتُلُ مُسْلِمًا ﴿ عَلَىٰ اَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِىذَاتِ الْاَلِهِ وَ إِنْ يَشَأُّ ۞ يُبَادِكُ عَلَىٰ آوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِ

فَقَتَنَهُ ابْنُ الْحَرِثِ فَأَخْبَرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ بِوَمَ أَصِيبُوا مُرسيْس قَوْل اللهِ تَمْساليٰ وَيُحَافِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ مَثَلًا

حَدَّثَنَا الْاَنْمَشُوعَنْ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنَ آحدِ اَغَيْرُ مِنَ اللهِ مِنْ آخِل ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ وَمَا اَحَدُ اَحَثُّ إَلَيْهِ الْمُدُّحِ مِنَ ا

النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَمَا خَلَقَ اللهُ الْخَلَقَ كَتَبُ فِيكِنَابِهِ هُوَ يَكْتُبُ عَلى تَفْسِهِ وَهُوَ وَسُعُمْ عِنْدُهُ عَلَى الْمُرْشِ إِنَّ رَحْجَى تَفْلِبُ غَضَى صَ*رَّشُونا عُمْرُ بْنُ* 

نفسيه وهو وضع عِده على العرَّشِ إن رَحْمَى تَعْلِبُ غَضِي حَمَّلُمُ عَمَّرُ مِنَّ حَنْصِ حَدَّشًا أَنِّي حَدَّشًا الْاَنْمَشُ سَمِمْتُ ٱبْاصَالِحِ عَنْ أَبِي هُمْ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ فَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَغُولُ اللهُ ۖ تَمَالَىٰ اَ نَاعِنُدَ ظَلَقِ عَبْدِي بِ وَاَ نَا مَمَهُ إِذَا ذَكَرَنَى فَإِنْ ذَكَرَىٰ فَيْفُسِهِ ذَكَرُونُهُ فِيفُسِي وَإِنْ ذَكَرُونُهُ فِي فَسْمِي وَإِنْ ذَكَرُتُهُ

فِى مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ إِشِيْرٍ قَمَّزَبْتُ الِّيْهِ ذِرَاعًا وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا

تَقَرَّبَ ُإِنِهِ بِاعَاوَ اِذَا ُالْهِى يَشِي َ تَيْنَهُ هَمْ وَلَةً لِل**َّسِبُ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ كُلُّ تَنَىُّ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ صَ**رَّمُنَا ۚ تَ**َيْنِيةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو

سى هاليت إنه وجهه محمد من في الله الله الله الله الله عند المعاد بن ويدعن عمرو عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ مَا تَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلِي أَنَ يَهْمَتُ عَلَيْكُمْ

عن جا بِر بنِ عبدِالله فال لما ترلت همدِه الا يه فل هو العادِر على ان يبعث عليهم عَذَابًا مِنْ فَوْ فِيَكُمْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُوذُ بُوجُهِكُ فَقَالَ أَوْمِنْ تَحْت

ا دُخِلِكُمْ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَالَ اوْ يَلْبِسُمُ شِيمَا فَقَالَ

النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ هٰذَا أَيْسَرُ لَمْ سُبُ ۚ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ

عَيْنَىٰ تُغَذّٰى وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ تَجْرِى بِأَغِيْنِيْنَا صَرْبُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَىٰ لِ حَدَّثَنَا

اه عيني قولدعلي أوصال شلو ممزّ عالاوصال جمع صل م م ادراالفاصل

قوله في ذات الا آله أي في طاعة الله وسسله

عز عالاوسال جع وصل و يراد بها المفاصل و يراد بها المفاصل المفرع هو المقرع هو عنى و المقطع الم عنى و المقطع الم عنى و المقطع الم على تفسيد الشلو على تفسيد الشلو الموالانسان جسد،

بعد بالأه اه

تولهوهووض يمني موضوع عندهو كذا فهروواية اخرى لم لم غير قال القسطالاتي على قال القسطالاتي على ماحكاء عياض مني الفاعل وفي نسخة مني الفاعل وفي نسخة الشاد مع التنوين اه

® قَوْلُ اللهِ تَعْالَىٰ ن وَعُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَ

جُوَ يْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّخَّالُ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْنِي عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَاغُورَ وَاشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَيْدِهِ وَ إِنَّ الْمُسَحِحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْمُعْنَى كُأَنَّ عَيْنَهُ عَلِيمَةٌ طَافِيَةٌ مِلْأَمْنَا حَفْضِ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُمْيَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَهَتَ اللَّهُ مِنْ نَتِي إلاّ اَ نُذَرَ قَوْمَهُ الْاَعْوِرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ اَعْوَرُ وَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوتُ بَنَ عَنِينَهِ كَأْفِرُ لَمِ سِبُ قَوْلَ اللهِ هُوَ الْخَالِقُ الْبَادِئُ الْمُورِّ وَرُسُ إِسْمُ عَدَّنَا عَقَالُ حَدَّنَا وَهَيْتُ حَدَّنَا مُوسَى هُوَ إِنْ عَفْبَةً حَدَّ بَيْ مُعَدِّدُ بْنُ يَحْتِي بْنِ حَبِّانَ عَنِ ابْنُ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْدِيّ في غَرْوَةِ بَى الْمُصْطَلِقِ ٱنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايًا فَأَرادُوا آنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسأَ لُوا النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا فَإِنَّ اللهُ قَدْ كَتَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ مُجَاهِدَ عَنْ قَرَعَةَ سَمِعْتُ ٱلْمَسْعِيدِ فَقَالَ قَالَ النّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْشُ تَخْلُوقَةً إلاَّ اللهُ خَالِقُهَا لَمُ سُبِّبُ قَوْل اللهِ تَعَالَى لِلخَلَقْتُ بِيَدَى مَنْتَوَى مُعَادُبْنُ فَضَالَةَ حَدَّ ثَنَاهِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس أَنَّ النَّتَّى صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ ۗ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَو ٱسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّى يُريحُنَّا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يا آدَمُ المَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللهُ بَيْدِهِ وَاسْجِدَاكَ مَلا يُكَنَّهُ وَعَلَّكَ ٱسْمَاءَ كُلِّ شَيْ ا شَقِّعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّى يُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَسْتِ هُنَاكَ وَيَذَكُرُ لَهُمْ خَطِينَتُهُ الَّتِي اَصَابَ وَلَكِن ٱثُّنُوا نُوحًا فَإِنَّهُ ٱوَّلُ رَسُولَ بَعَثَهُ اللَّهُ ۚ إِلَىٰ اَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتِهُ الَّتِي اَصَابَ وَلَكِنِ انْتُوا هو تفييل للتكشير | إثراهيم خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ فَيَأْ فُونَ إِثْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَّا كُمُّ وَيَذْكُنُ كُمُّمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصْابَهَا وَلَكِن ٱثَّنُوا مُولِي عَبْداً آثَاهُ اللهُ النَّوْزاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِّيماً فَيَأْنُونَ مُولِي فَيَقُولُ لَمْتُ هُذَا كُمْ وَيَذْ كُرُ ظُيْمِ خَطِيتَهُ الَّتِي اَطَابَ وَلَكِنِ اثْنُوا عِبِلِي

أعورالعيناليني نخ

﴿ هو الله الحالق البارئ المصوّر نح

قوله شفع أمر من التشفيع وهو قبول الشفاعة قال الكرماني وهولايناسب المقام اللهم الآأن قال و المبالغة وفي بعض النسيخ اشفع أمرمن شفع يشفع اه عيني ومثله في القسطلاني

فيأ نونتى نخ

وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُنْطَ نخ

علمنيها ربى نخ

قوله من الخيراًى من الا عان اه عيني زيادة على أصل التوحيد اه قسطلاني

قوله لايغيضها ولابى ذر" لاتفيضها أى لا تنقصسها اه من الشارح

قوله سماء بفتح السين وتشديد الحاء وبالمدّ أى دائمة السمّ أى الصبّ والسيلان بقال سمّ يسمّ بضمّ السن في المضارع

رُ أَنُو الْمَانِ السَّينِ فِي المضارعِ النَّانِ النَّا فَهُ أَهُ مِن شَرِّ وَ النَّوْنُ وَ النَّانِ النَّانِ

أَنْتُوا مُخَداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْداَ غَفِر لَهُ مَالَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَالَا خَرَ فَيَأْ تُونِى فَا نَطَلِقُ فَأَسَّنَأُ ذِنْ كَمَا رَبِّي قَيْفُو ذَنْ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ ساجِداً فَيَنَعَنِي ماشاءاللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمِنَ يُعْلَى لِيْلَاكِي اَوْفَعْ تَحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ نُعْطَهُ وَاشْفَعْ شُفَقَعْ

على المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة أمَّمَ اَدْجِيعُ فَافِذا وَأَيْتُ وَبِي وَقَعْتُ سَاجِداً فَيَدَعُي ماشاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُثالُ اوْفَعْ مُحَمَّدُ وَفُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ نُعْطَة وَالشَّفَعْ تُسْقَعْ فَاحْدُ رَبِّي بِحَلَامِة عَلَيْهِا لَمُ مَّا لِشَعْ فَيَحُدُلُ مَدًا فَادْخِلُهُمْ الْمِلَةَ ثُمَّ اَرْجِعُ فَافِذا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ اللهُ أَن

يَدَعَىى ثُمَّ يُفَالُ آزَفَعُ مُعَمَّدٌ فُلْ يُعْمَعُ وَسَلْ ثَعْطَهُ وَاشْفَعْ ثُشْفَعْ فَأَحُدُ دَبِّ يَجْامِدَ عَلَيْهِا ثُمَّ آشَفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدَّا فَأَدْخِلُهُمُ الْحَلَّةُ ثُمَّ آدْجِعُ فَأَفُولُ يَادَبِ مَا يَقِ فِي النَّادِ الأَمْنَ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَعَائِيهِ الْخُلُودُ فَالَّ اللَّيْ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ الِاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ أَفْلِيرٍ مَا يَزِنُ شَهِرَةً ثُمَّ يُخْرِجُ

مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَكَانَ فِى قَلْهِ مِنَ الْخَلْثِ مَا يَرْنُ بَرَّةً ثُمْ يُحْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ اللهِ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْهِ مَا يَنْ مِنَ الْخَلْتِ ذَقَّ \* صَرَّمَنْ أَبُو النَّالُ اللهُ النَّمْ اللهُ المُعْمَى عَنْ أَنِي هُمَ يَرَةً اَنَّ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُولَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ الله

مَا ٱ نَفَقَ مُنْذُ خَلَقَ الشّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَالَّهُ لَمْ يَمِضْ مَا فِي يَدِهِ وَقَالَ عَمْ شُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيْرَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ **حَدَّمُنَا** مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدَ قَالَ حَدَّنَى عَمِى الْقَالِيمُ بْنُ يَحْلِى عَنْ تُجْبِلِهِ اللّهِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ ثُمَّرَ رَضِيَّ اللهُ تَعْلَمُا عَنْ وَسُولِ

عِنِي القامِيمُ بن يُحْتِي عَن عَبِيدِ اللهِ عَنْ الْعِيمِ عَنِ البَّنِ عَمْر وضِي الله تَسْتُعَمَا عَن وسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ قَالَ إِنَّ اللهُ يَقْفِضُ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ الْأَدْضُ وَتَكُونُ التَّذَاهُ انَّ مَنْ مُنْجَعَتُهُ أِنْ أَنَا اللَّهِ مِنْ وَالْهُ مِعِيدُ عَنْ طَالِكُ وَقَالَ مُحْمَرُ مَنْ عَنْ

الشَّمَاوَاتُ بِيَهِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ ۞ رَوَاهُ سَمِيهُ عَنْ مَالِكِ وَقَالَ مُمُرُ بُنَ حَنَّ سَمِفتُ سَالِما سَمِعتُ ابنَ مُمَرَ عَنِ النِّي سَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ أَبُو الْيَانِ

أَخْدَ نَا شُمِّنْتُ عَنِ الزُّهْرِ, يَ أَخْبَرَ فِي اَبُوسَلَةَ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللهُ الْأَدْضَ حَلْمُنَ مُسَدَّدُ سَمِعَ يَخْيَ بْنَ سَعيدِ عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَني مَنْصُورٌ وَسُلَمَانُ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَبيدَةَ عَنْ عَبدِاللهِ أَنَّ يَهُود يَّا جاء إِلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ الشَّمَاوَات عَلى إصْبَيم والأرّضينَ عَلىٰ إصْبَيعِ وَالْجِبْالَ عَلىٰ إصْبَيعِ وَالشَّجِرَ عَلَىٰ إصْبَيعِ وَالْخَلاْ يْقَ عَلىٰ إصْبَيع ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ فَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَرَأُ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْدِهِ ۞ قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعيدِ وَذَادَ فيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبُّباً وَتَصْديقاً لَهُ حَدْثُنا عُمَرُ بَنْ حَفْضِ بْنِ غِياتْ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ جَاءَ رَجُلِ إِلَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إَهْلِ الْكِيتَابِ فَقَالَ لِمَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللهُ يُسْبِكُ السَّمَاوَاتَ عَلىٰ إصْبَيعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ إصْبَيعِ وَالشَّحِرَّ وَالثَّرْى عَلَىٰ إصْبَيعِ وَالْخَلَا ثِقَ عَلىٰ إصْبَيع ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْلَكِ أَنَا الْلَكِ فَرَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَلْ سِبَ قَوْلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْاشْخَصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ حَ**دُنِنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ التَّـبُو ذَكِئُ حَدَّثُنَا ٱبْوَعَوا أَنَّا حَدَّثَاعَبْدُ الْمَلِكِ ءَنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الْمُغْيِرَةِ عَنِ الْمُغْيِرَةِ قِالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْرَأْ يْتُ ا رَجُلاً مَعَ أَمْرَأَ تِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف غَيْرَ مُصْفِيحَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعْجُبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدِ وَاللَّهِ لَانَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّه ٱغْيَرُ مِنّى وَمِنْ أَخِلُ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدَ اَحَتُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ بَمَتَ أَلْمُثِيِّرِينَ وَأَلْمُنْذِدِينَ وَلاَ أَحَدَ اَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَخْلُ ذَٰلِكَ وَعَدَاللَّهُ ٱلْحَيَّةَ ﴿ وَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِالْمُلَاكِ لْأَنْحُفَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ لَم بِ مِنْ قُلْ أَيُّ شَيُّ أَكُبَرُ شَهَادَةٌ وَتَمَّى اللهُ تَمَالىٰ

﴾ قَوْلُ النَّبِيِّ نخ

قوالمصفح بهذاالشبط الصد الدين وبقع الصادوالفاملشدة عند القسطلاني قال عند القسطاني الصادو و بسكون الصاد وأدي في المناوف المناو

نَفْسَهُ شَيْئًا ۚ قُلِ اللهُ ۚ وَسَمَّى النَّبَى صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الْقُرْ آنَ شَيْئًا ۚ وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ حَذَّمَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي لَمَاذِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُل اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَنَيُّ قَالَ نَمَرْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَر سَمَّاهَا لَمِ سَبِّ وَكَأَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُو رَبُّ الْعَرْ شِ الْعَظِيمِ ﴿ قَالَ ٱ بُوالْمَا لِيَةِ إِسْتَوْى إِلَى السَّمَاءِ أَدْ تَفَعَ فَسَوًّا هُنَّ خَلَقَهُنَّ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ آسْتَوٰى عَلاْ عَلَى الْعَرْ شِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْجَيدُ الْكُرِيمُ وَالْوَدُودُ الْجَبِيبُ يُقَالُ مَيدُ بَعِيدٌ كَأَنَّهُ فَمِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَعْمُودٌ مِن حَمْيدِ حَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَزَةَ عَنِ الْأَعْمِشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ صَفْوان انْ مُحْرِدْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ إِنِّى عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ تَنِي تَمْيِم فَقَالَ أَقْبَـلُوا الْبُشْرَى يَاتِني تَمْيم قَالُوا بَشَّرْتُنَا فَأَعْطِنا فَدَخَلَ نَاشُ مِنْ آهُل أَلْيَمَنِ فَقَالَ ٱقْبَالُوا ٱلْبُشْرَى يَا آهَلَ ٱلْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَميم قَالُوا قَبْلْنَا جُنَّاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا الْاَمْنِ مَاكَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ ۚ وَلَمْ ۚ يَكُنْ شَنَّى ۚ قَبْلُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِثُمَّ خَلَقَ السَّامَاوَات وَالْأَرْضَ وَكَتَتَ فِىالذِّكُرُكُلُّ شَيْءٌ ثُمَّا ٱتانى رَجُلُ فَقَالَ بِإعِمْرانُ اَدْرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطِلْبُهَا فَإِذَا السَّرابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَآيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَفَمْ ۖ حَذَّمَنَ عَلِيُّ بْنُ عَندِاللهِ حَدَّثُنَاعَنْدُالرَّزُّانَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن هَمَّام حَدَّثَنَا اَ بُو هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلاَّى لا يَغيضُها نَفَقَهُ سَحِنَّاهُ اللَّيْلُ وَالنَّهْارَ أَرَأَ يُتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰاوَات وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كَمْ يَنْقُصْ ما في يَمينِهِ وَعَيْ شِهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدِهِ الْاُخْرَى الْفَيْضُ اَو الْقَبْضُ يَرْفَهُ وَ تَخْفِضُ حَدْثُنَا اَحْمَدُ عَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي بَكْرِ الْفَدِّ فِي حَدَّثَنَا مَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثابت عَنْ أَنْسِ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَادَثَةَ يَشْكُو جَفَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُولُ آتَّق اللهُ | وَٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن أوّلهذا الامر. نخ كَاٰتِمَا شَيْئاً ۚ لَكَتَمَ هٰذِهِ قَالَ فَكَاٰنَتْ زَيْنَبُ تَفَخَّرُ عَلَىٰ ٱزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ اَهَالِكُنَّ وَزَوَّجَنَّى اللهُ ٱتَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَنْبِعِ سَمَاوَاتِ ﴿ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكِ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْلَتَ وَذَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ حَذُنْ عَلَادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَلْهُمْانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ انَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِبَابِ فِي زَيْنَ بَنْتَ جَمْيْسِ وَأَطْهَمَ عَلَيْها يَوْمَيْذِ خُبْراً وَكُمَا أَنَ تَفْخَرُ عَلِي لِسَاءِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللهُ أَنْكُعَنِي فِي السَّمَاءِ حَ**رْزَنَا** أَنُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُوالرِّنَاد عَنِ الْاَعْمَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ مَلأٌ فَضَى الْحُلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي حَذْمُنُ إِبْراهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي حَدَّثَني هِلأَلْ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسار عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَرَسُو لِهِ وَا قَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ وَمَضَانَ كَأَنَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ أَلِحَنَّةَ هَاجَرَ فيسَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ في أَدْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيها قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَفَلا نُنَّتِي النَّاسَ بِذَٰلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَلَّةِ مِائَةَ دَرَجَةِ اعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَنْنَ السَّمَاء وَالْأَدْضِ فَإِذَا سَأَ لَتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَلَّةِ وَاغْلَى الْجَلَّةِ وَفَوْقَهُ عَنْ شُ الرَّاخُمْن وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَادُ الْجُنَّةِ مِلْأَمْنَا يَخْتَى بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا ٱبُومُعَاويَة عَن ٱلْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الشَّيْمَيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِشُ فَكُمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَمَا ذَرَّ هَلْ تَدْدى أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ آءَكُمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأُذِنُ فِي الشَّحِوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قَبَلَ لَهَا ٱرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَنَّتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبها ثُمَّ قَرَأً ذُلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا فِي قِراءَةِ عَبْدِ اللهِ حَذْرُتُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّ عمن بْنُ خالِدٍ

قوله أفلانبي بهذا. الضبط عندالشارح القسطلاني ونقل الميني عن الكرماني أنه قال بالخطاب وبالتكلم اه

قوله لم أجدها مع أحد غيره بريدأ نه ماوجدها مكتوبة عندغير أبى خزيمة والأ فهىموجودة عند غيره اذالقر آن 🛭 متواتر اھ قوله حتى خاعة براءة هي ربّ العرش العظم اھ قوله الكريم كذا بالجر" في المتن المشكول و قباس قوله تعالى الرفع فلينظر اه قوله الماحشون قال السين بفتم الجيم وضمهاو كسرها وهو معرسماهكون يعني شبمالقمر وهوعبد العزيز بن عبد الله المدنيّ وهذا اللقب قد يستعمل أيضــآ . لاكثر أقاريه اه· بحذف ( مصححه )

عَن ابْن شِهاكِ عَن ابْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّثَهُ قَالَ أَدْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُر فَتَتَبَعْثُ الْقُرْ آنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيّ لَمْ أَجِدُهُمَا مَمَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةً بَرَاءَةً حَذْمُن يَخْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونِسَ بهذا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْانْصَارِيّ حِزْرُنا مُمَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثَا وُهَيْتُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن ابْن عَبْاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لْأَالُهَ اللَّاللَّهُ الْعَلِيمُ الْخَلِيمُ لَا إِلْهَ إِلَّاللَّهُ وَتُ الْعَرْ شِالْعَظِيمِ لِأَالُهُ اللَّأَلَّهُ وَتُ السَّمَاوَاتِ وَدَبُّ الْاَدْضِ وَرَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ صَرُّسُ لَمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعَيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ فَإِذَا آنَا بمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْ شِ ﴿ وَقَالَ الْمَاجُشُونُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَ كُونُ ٱقَلَ مَنْ بُعِثَ فَاذا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ مَلْ مُسَبِّسَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ تَمْرُجُ الْمَلَاثِيَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَايْمُ الطَّيِّبُ وَقَالَ اَبْهِ جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ آبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِاَحْيِهِ آعَلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعُرُ أَنَّهُ أَنَّ تِهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْعُمَلُ الصَّالِ لِمُ يَرْفَعُ الْكَلَّمِ الطَّيّبِ الله يَعْالُ ذي الْمَارِ جِ الْمَلَا يَكُونُ تَعْرُجُ إِلَى اللهِ عَدْرُنُ إِسْمِيلُ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّنْادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَّ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَتَمَاقَدُونَ فَيَكُمْ مَلا يُتَكَهُ ۚ بِالَّذِيلِ وَمَلا يُتَكُهُ ۚ بِالنَّهَارِ وَيُخْتَمِمُونَ فِي صَلاتِهِ الْعَصْرِ وَصَلاةِ الْفَغِرْثُمَّ يَمْرُ جُالَّذِينَ بِالْتُوافِيكُمْ فَيَسَأَ كُمْ وَهُوَ اَغَلَمُ مِنْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ وَقَالَ خَالِهُ بْنُ نَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَمُانُ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً

5

.v.

う

.v.

~~

عليا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ ثَمْرَةٍ مِنْ كَسنب طَيّ قوله بعدل بفتح العين وَلاَ يَصْمَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّلِيِّتُ فَإِنَّ اللهُ يَتَقَبَّلُهُا بِيمَينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيها إِصَاحِيهِ كَمَا يُرَبِّي ٱحَدْكُمْ ۚ فَأُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ® وَرَوَاهُ وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دينار عَنْ سَعيدِ ابْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إلاّ الطَّايِّبُ حَدُّنَ عَبْدُ الْاَعْلَى بَنُ مَمَّاد حَدَّثَا يَزيدُ بَنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَا سَميدُ عَن قَادَةً عَن أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَجَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَدْعُوبِهِنَّ عِنْدَا لَكُرْ بِ لَا إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ الْمُظَائِمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَبُّ الْمَرْشِ الْمَظْيِمِ لأَ إِلٰهَ اللهُ وَبُّ السَّمَاوَاتِ وَدَبُّ الْمَرْ شِ الْكَرِيم صَرُّتُ فَيصَةُ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَهُمْ اَوْأَبِي نُهُمْ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَدْبَعَةٍ ﴿ وَحَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخبَرَنَا سُفْيَانُ ءَنَ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمَ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلَيٌّ وَهُوَ بالكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْمَةٍ فِي ثُرُبَتِهِا فَقَسَمَها مَثِنَ الْأَقْرَعِ بْن حابيس الْحَنْظَلِيّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عَيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيّ وَ بَيْنَ عَلْقَمَةَ بْن عُلاّ نَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي كِالْابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَ يْشُ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُمْطيهِ صَنَاديدَاهُل تَجْدِوَ يَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَاا تَأْ لَفُهُمْ فَأقْبَلَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِي أُلْجَينَ كَتُ اللِّعْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ تَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقْالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقَ اللهَ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ يُطيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنَّى عَلَىٰ آهُلِ الْاَدْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَ دَجُلٌ مِنَ الْقَوْمَ قَتْلَهُ أَوْاهُ خَالِمَ بْنَ الْوَلِيدِ فَشَعَهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّا وَلَى قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِن ضِنَّضِيَّ هٰذَا قَوْماً يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَايْجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْاِسْلامِ مُرُوقَ السَّفيم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَشْلُونَ اَهْلَ الْإِسْلام وَيَدَّعُونَ اَهْلَ الْأَوْثَانِ لَيْنَ اَذَرَ كُنُّهُم لَاقَتُلَمَّانَ قَتْلَ عَادِ صَرْتُنَا عَيْاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيَم الشَّيْقِ

وكسرها مايعادلها في قيمتها اه شرح قوله فلوه الفلو وزانعدو هوالمهر يفصلعنامه والمهر بضم الميم ولدالخيل قوله حدثناعدالاعلى الى قولەحد ثناقسصة قال العنى ليس هذا عطابق للترجة ومحله في الباب السابق و لعلّ الناسخ نقله الى هنا اه قوله نذهبة مصغر ذهبــة و في الصحاح الذهب معروف ور مما أنث والقطعة منه ذهبة اه

قولدفيأمني بفنح المبم وتشديدالنونولابي ذر فسأمننى وتبوله و لا تأمنوني ولابي ذر ولا تأمنـو ننى سنونين كالسابقة كذا في الشارح ومقتضاه التشديد كاتحاجوني والرسم في المتــون

فليتبعه بالتخفيف والنشديدوكذا قوله فيتج ومطوواه وكذا تولدالآتى فيتبعونه كافىالشار

قوله لاتضامون مذا الضطعندالقسطلاني" أىلاتتزاجون يعنى لاينضم بعضكم الى بعض و عند العني بخفيف الميمن الضيم و هو على ما ذكره الفيـوميّ كالضـير. فيالوزن والمعنىأي لايضيم بعضكم بعضأ في الرؤية بان مدفعه عنهونحوه قال ويروى من الضمّ و ذكر فىهذه الرواية فتمح التاء و ضمها اقتصر الشارح على الثاني منهما في هذا وفيما بعد هذا اه مضحمه قو**له** تضارون ذکر الشار حفي الموضعين هنا أنَّ الراء فسها تشديد و تخفيف والضيرانة فيالضر كا ان الضم كالضير وزنآومني فتضارون يشاكل تضامون تشديدا وتخفيفا اه

عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَ لْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْ لِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّ هَا تَحْتَ الْغَرْيِنَ مَلِ بِسُبِ قُولَ اللَّهِ تَعَالَى وُجُوهُ يَوْمَيْذِ لَاضِرَةُ إِلَىٰ رَبِّهَا لَاظِرَةُ حَذَّتُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا لَهَ اللَّهُ وَهُشَيْمُ عَنْ إِسْلَمُ لَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى اْلَقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْدُ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لا تُضادُّونَ فِى دُوْتِيهِ فَانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلىٰ صَلاَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَّةٍ قَبْلَ غُرُو لِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا حَدُمُنَ فَوسَفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسَفَ الْيَرْ بُوعِيُّ حَدَّثُنَا ٱبُوشِيهابِعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدِعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خازِم عَنْ جَرير ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا حِذْنُها عَبْدَةُ بْنُ عَنْدِاللّهِ حَدَّثَنّا حُسَيْنُ الْخُمْفِي عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنا بَيانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِم حَدَّثُنَا جَرِيرُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَــتَرَوْنَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لاَ تُضَاتُمُونَ في رُؤْيَتِهِ حَدُّمْنَ عَبْدُ الْعَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ شَا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهاب عَن عَطاء انِ يَزِيدَ اللَّيْشَيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ النَّاسَ فَالُوا بِارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْد قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَاتُ قَالُوا لأ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْمَهُ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتْبَعُهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اْلَقَمَرَ الْفَمَرَ وَيَشْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّاوَاغيتَ الطَّاوَاغيتَ وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةُ فيها شَافِعُوهَا ٱوْمُنَافِقُوهَا شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ ٱنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَا أَنْهَا حَتَّى يَأْرِيْهَا رَشْنَا فَإِذَا لِجَاءَنَا رَثْبُنا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ ﴾ في صُورَتِهِ الَّبِي يَعْرُ فُونَ قَيْقُولُ أَنَا رَبُّحُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبُعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّراطُ بَنَ

عبر علامة فين به قيا لعديق فلهم الموثق بعمله نخه جبر المسيجيديراً أ

K: 105's

قوله ماأغدرك فعل التجب منالغدر وهوترك الوفاء بالعهد

ظَهْرَىٰ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّى آوَلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسْلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَيْذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَمَّ كَلاليِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّمْدَانَ قَالُوا نَمَوْ لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكُ السَّمْدَان غَيْرَ اَنَّهُ لْأَيْهُ إِنَّ وَعِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِهِمْ فَيْهُمُ ٱلْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُم الْخُرُدُلُ أَوَ الْجُازَى اَوْ نَعُوْهُ ثُمَّ يَتَّجَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَئنَ الْعِبَاد وَاذَادَ أَنْ يُخْوَجَ بَرَحْمَتِهِ مَنْ أَذَادَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ أَمَرَ الْمُلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّاد مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيئاً مِمَّنْ آذادَ اللهُ أَنْ يَوْحَمُهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إلْهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَيَمْرُ فُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرَ الشُّجُودِ تَأْ كُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ اِللَّ أَثَرَ الشُّجُود حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّادِ اَنْ تَأْ كُلِّ اَ ثَرُ الشُّيهُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّادِ قَدِ آمَنْجُ شُوا فَيْصَتْ عَلَيْهِم مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَمْنُبْثُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فَي حَمِلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفُرُغُ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمِبَادِ وَيَهْقِي رَجُلُ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّادِ هُوَ آخِرُ اَهْلِ النَّادِ دُخُولاً الْجُلَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ آصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رَيْحُهَا وَآخَرَ قَني ذَ كَاقُوهَا فَيَدْعُوا اللَّهَ بَهَا شَاءَ اَنْ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ هَلْءَسَيْتَ اِنْ أعْطيتَ ذٰلِكَ أَنْ نَسْأً لَنَي غَيْرُهُ فَيَتُمُولُ لا وَعِنَّ لِكَ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهُ وَيُفطى رَبَّهُ مِن عُهُودٍ وَمَوا ثيقَ ماشاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ ۗ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا اقْبَلَ عَلَى الْجَلَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ قَدِّمْنِي إلىٰ باب أَلِمَةً فَيَقُولُ اللهُ لَهُ ٱلسَّتَ قَدْ أَءْطَيْتَ عُهُودَكُ وَمَوا ثَيْقَكَ أَنْ لا تَشَأْ لَنِي غَيْرَ الَّذَى أَغْطِيتَ اَبَداً وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَي رَبِّ وَيَدْعُو الله كُتِّي يَقُولَ هَلْ عَسَنْتَ إِنْ أَعْطِتَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعِرَّ تِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي مَاشَاءَ مِنْ عُهُود وَمُوا ثَيِقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابِ أَجْلَةً فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ بَابِ أَجْلَةً وَ أَفْهَةَتْ لَهُ أَجْلَةُ فَرَأَى مَافِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ فَيَسَكُتُ مَاشًاءَ اللهُ ۖ أَنْ يَسَكُتُ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَتّ أَذْخِلْنِي الْجَلَّةَ فَيَقُولُ اللهُ ٱلسَّتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوْا ثَيْقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَ

قو**له** بین ظـهری جهنم أىءلىوسطها ويروى بينظهراني جهنم ذكره البدر العيني و الصراط جسر ممدود على متن جهنم أحدثهن السيف وأدق من الشعر عر" عليه الناس كلهماه قوله من يحنزها أي بجوزها بقال أحزت الوادى وحزته لغتان و في رواية المستملي اول من يجي ًا ﴿ عيني قوله كما تنبت الحبة فى جيل السيل تشبه في سرعة النسات وطراوته وحسنه والمرادان الغثاء الذي محمله السل تكون فه الحبة وهي أمن يزور الصحراء فتقع فی جانب ا لوادی فتصيح من يومها ماتة قوله قد قشدني أي آذاني وأهلكني اه

قوله انفقهت أى انقتحت واتسعتاه قوله من الحبرة أى سعةالعيش ورواية مسلم من الحيراه

قوله تمند الهاء فه للسكت وهوأمرمن تمني يتمني اه عيني

قوله تضارون بتشديد الراءوتخففها كإمر فی ص ۱۷۹ قوله غيرات بالجو عطفآ على المحرور أو الرفع عطفاً على مردوع ببتىأى بقايا أفاده الشارح وهو جع غبر جع غابر اھ قـوله عز بر اسم منصرف وانكانت فيه العجمة و العلية مثل نوح ولوط كذا في العينيّ و مشله في القسطلانيُّ وفي التنظير نظر والذى مضاهاته العر سة

غَيْرَ مَا أَعْطِيتَ فَيَقُولُ وَمِيْكَ يَا ابْنَ آهَمَ مَا آغَدَرَكَ فَيَقُولُ أَىٰ رَتَّ لاَ أَكُونَنَّ 🛙 لا أكون نخ أَشْقٍ خَلْقِكَ فَلا يَزِالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَذْخُلِ الْجَلَّةَ فَإِذَا دَخِلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَمَّةُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيْذَكِّرُهُ يَقُولُ كُذَا وَكَذَا حَتَّى ٱلْقَطَامَتْ بِهِ ٱلْاَمَا نِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ وَأَبْوِسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لا يُرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِهِ شَيْئًا حَتَّى إذا حَدَّثَ اَ يُو هُمَ يَرَةَ أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ قَالَ اَ يُوسَعِيد الْخُدرِيُّ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَياهُمَ يُرَةً قَالَ أَيُوهُمَ يُرَةً مَا حَفِظْتُ إِلاًّ قَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ قَالَ اَبُوسَعِيدِ الْخُدُرِيُّ الشَّهَدُ الَّيْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَوْلُهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَنُوهُمَ ثِرَةً فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْل الْمُنَّةُ دُخُولًا الْمُنَّةَ حَذْمُنا يَحَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَمْدٍ عَنْ خَالِدِ بَن يُزيدَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيْامَةِ قَالَ هَلْ نُضَارُّونَ فِي رُؤْيّةِ الشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا كَأَنَتَ صَحُواً قُلْنَا لِأَقَالَ فَإِنَّكُمْ لَاتُضَارُّونَ فِىرُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَنْذِ إِلاّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي دُوَّ يَتِهِما ثُمَّ قَالَ يُنادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَىٰ مَا كَأَنُوا يَعْبُدُونَ فَيَدْهَبُ أَضَحَابُ الصَّليبِ مَعَ صَليبهمْ وَأَضْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةِ مَعَ آلِهَيْهِمْ حَتَّى يَبْتَىٰ مَنْ كَأَنَ يَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَرَّ ٱوْفَاجِر وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَّابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَراتُ فَيْقَالُ لِلْيَهُود مَا كُنتُمْ تَمْبُدُونَ قَالُواكُنَّا نَعْبُدُعُنَ يُرَبِّنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبَّتُمْ لَمْ يَكُنْ يِلْفُصاحِبَةُ وَلأوَلَٰك فَمَا ثُويدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينًا فَيْقَالُ آشَرَ بُوا فَيَتَسْاقَطُونَ فى جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقْالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنًّا نَعْبُدُ ٱلْمَسِيحَ بْنَ اللَّهِ فَيْقَالُ كَذَبُّتُم لَمْ كَيْكُنْ بِللَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدُ هَاٰتُريدُونَ فَيَتُّولُونَ ثُرِيدُ اَنْ شَنْقِيَنَا فَيْقَالُ آشَرَ بُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقِي مَنْ كَانَ يَعْبُدُاللَّهِ مِنْ بَرِّ أَوْلُهاجِرِ فَيْقَالُ لَهُمْ ما يُحْدِيسُكُمْ السَّغ الصرف فيه ببنمة التصغيرالتي هيءمن خصائصهاوالتلاوة بالصرف فيالكتاب العزيز والمانع من التنوين هناتو صيفه بالابناه مصحعه

قوله اليه هكذا بضمير الافراد فيجمع النسخ ولامرجع له وهو ﴿ ١٨٢ ﴾ مخالف لما قبله ولفظ الحَديث في تفسير سورةالنساء (قالوا وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ أَوْرَفْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَخْوَجُ مِنًّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَ إِنَّا سَمِمْنًا فارقناا لناس في الدندا مُنْادِيًا يُنْادِي لِيَلْقَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَ إِنَّمَا نَتَنْظِرُ رَبِّنَا قَالَ فَيَأْتَمِهُم ا الْجَبَّادُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُحُ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ رَبُّنَا فَلا يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الْأَنْيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَمْر فُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن وَيَنْقِي مَنْ كَانَ يَسْجُدُ بِلَّهِ رِيَاءً وَشُمْمَةٌ فَيَذْهَبْ كَمْما كَشْجُدَ فَيَمُودُ ظَهْرُهُ طَبْقاً وَاحِداً ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيْجِعَلُ . بَنْ ظَهْرَىْ جَهَنَّمْ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَنْسُرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَنِ لَّةٌ عَلَيْهِ خَطاطيفُ وَكَلالِكُ وَحَسَكَهُ مُفَالَظِيةُ لَهَا شَوْكَهُ عُقِيفًا ۚ تَكُونُ بَنَجْدِ يُقَالُ لَمَا السَّغْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّبِمِ وَكَاجَاوِيدِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ فَنابِح مُسلَّمُ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَادِ جَهَتُمْ حَتَّى يُمَرَّ آخِرُهُمْ يُسْجَبُ سَحْبًا فَأَ ٱنْتُمْ بَاشَدُّ لِي مُنْاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيْنِدِ لِلْجَبَّارِ وَ إِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجُوا فِي إِخْوَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِخْوَانْنَا الَّذِينَ كَانُوا يُصَسَّلُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ آذْهَبُوا هَنَ وَجَدْتُمْ في قَلْمهِ مِثْمَالَ دينَارِ مِنْ ايمَازِفَأَ خَرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْغَابُ فِي ٱلنَّارِ إِلَىٰ قَدَيهِ وَ إِلَىٰ ٱنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَمُودُونَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْف دينَادِ فَأَخْر جُوهُ فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَمُودُونَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ ايمان فَأَخْرِجُوهُ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ ٱبْوَسَعِيدِ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَؤُا إِنَّ اللهُ لْأَيْظِلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَـنَةً يُضَاءِفُهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلا يُكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّالُ بَقِيتَ شَفَاعَتَى فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيْخُر بُح أقواماً قَدِ ٱمْتَحِشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهُرٍ بِأَفُواهِ الْجَلَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَشْبُتُونَ فِي خَافَتَيْهِ كَمَا تَنْتُ الْحِيَّةُ في حَميل السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُوها إلى جانِبِ الصَّفِرَةِ إلى جانِب الشَّعِرَةِ مدفوع مطرود و بروی مکردس

على أفقر ما كناالهم) و الشرحان اللذان عندى لم يشرحا الا" بالمعنى جماً معرانً المثنين المنطويين تحتيما لسا الأكا ترىفلمحرر وسبقني بهدندا التنبيه مصحح القسطلاني المطبوع اه مصححه قولهبالجسر بفتحالجيم وكسر هاحكاهمااين السكمت والجوهري كذا فيشر حالعيني ّ قوله خطاطيف حع خطاف وزان خفاش وهوالحديدةالموجة كالكلوبو زان تنور الذي هو واحـدة الكلالب وحسكة شوكة صلبة و قوله مفلطحةأىعريضة والاو لهوالمعروف و قوله عقىفاء هي المنعطفة المءوحة و بروى عقيفة قوله ومكدوسأى مصروع و بروی بالشين المعجمة أي

من كردست الدواب أذا رك بعضها بعضاً اه من العني تنصرف في العمارة

هَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَثُّهُم اللُّؤْلُولُ فَيُجْمَلُ في رقابهم الْخَواتيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَلَّةِ هؤُلاءِ عُتَفَاءُ الرَّهْنِ ٱدْخَلَهُمُ الْجَلَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلاَخَيْرِ قَدَّمُوهُ فَيْقَالُ فَهُمْ لَكُمْ مَارَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴿ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَكْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُهمُّوا يذٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَو آسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَيْرِيحُنَّا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْ تُونَ آدَمَ فَيَتُمُولُونَ ٱنْتَ آدَمُ ٱبُوالنَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَاسْكَـٰكَ جَنَّنَهُ وَٱسْجَدَلَكَ مَلا بِكَسَّهُ وَعَلَّكَ آسْاءَ كُلِّ شَيْ لِتَشْفَعْ لَاعِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَّا مِنْ مَكَا نِنَاهِذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِئْتَهُ الَّتِي آصَابَ ٱكُلَّهُ مِنَ الشَّحِرَة وقَدْ نْهَى عَنْهَا وَلَكِينِ ٱثْنُوا نُوحًا أَوَّلَ نَيّ بَعَثُهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ اَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُنُ خَطِيَّنَهُ الَّتِي اَصَابَ سُؤَالُهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْم وَ لَكِن ٱثْنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْن قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتَ كَذَبَهُنَّ وَلَكِنِ أَثُوا مُولِى عَبْدًا ٓ آثَاهُ اللَّهُ النَّوْزَاةَ وَكَلَّهُ وَقَرَّ بَهُ نَحَيًّا قَالَ فَيَأْ تُونَ مُولِمِي فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُلَاكُمْ ۚ وَمَذْكُرُ خَطمُنَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلُهُ النَّفْسَ وَلَكِن أَثُّوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكُلِّلَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عللي فَيَةُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَالكِن آثُنُوا مُعَدّاً صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمِا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلِي رَبِّي في دارهِ فَيُؤْذَنُ لي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ أَرْفَعْ مُمَّلَهُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَالشَّفَعْرِ تُشَقَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُنْنِي عَلِى رَبِّي بَثَناءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّنيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْحَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ آيضاً يَهُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْحَلَّةَ ثُمَّ آعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دارهِ فَيُوَّذُنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي مَاشَاءَ اللهُ أَن يَدَعَني ثُمَّ

قوله يهموابضمأوله وكسر الهاء ولايي ذر بفتح الياء وضم الهاء اه قسطلاني وأولى منه ماذكره العنيّ بقو لدمن الهيرّ ععنىالقصد والحزبن معروفآ و محهولاً وفىصحيح مسلم يهتموا أى يتنوا بسؤال الشفاعة وازالة الكرب عنهم اه قولەلست ھناكم أي لست أهلاً لذلك وليسلى هذه المنزلة اھعني فيأتونني نخ

قوله فى داره أى فى حنته التى اتخذها لإوليائه

وَسَلْ تُمْطَ

يَقُولُ ٱرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَآشْفَعْ تُشَقَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَثني عَلِيْ رَتِي بَثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَيِّلُنهِ قَالَ ثُمَّ آشفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرُ جُ فَأُدْخِلُهُمُ اجَّلَةَ فَالَ دَةُ وَسَمِينَتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّادِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَلَّةَ ثُمَّ أَعُودُ النَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلِيْ رَتِّي فِي دَارِهِ فَيُوُّ ذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ ساجِداً فَيدَعُني مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَىٰ ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُمْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَأَشْفَعْ تَشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَ رَفَعُم رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَىٰ رَبِّي بَثْنَاءٍ وَتَشْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيهِ قَالَ ثُمَّ ٱشْفَعُ فَيَحُدُّ لى حَدًّا فَأُخْرُبُ فَأُ دْخِلُهُمْ الْجُلَّةَ قَالَ قَتَا دَةً وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَ خْرُجُ فَأَخْرِ جُهُمْ مِنَ النَّار وَأَدْخِلُهُمُ الْجَلَّةَ حَتَّى مَا يَبْقِي فِي النَّارِ اللَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ قَالَ ثُمَّ لَّا الْإِلَّيَّةَ عَسٰى أَنْ يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَعْمُوداً قَالَ وَهٰذَا الْمُقَامُ الْحَمُودُ الَّذي وُعِدَهُ نَبَيْثُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حَدَّثَنَا** غَبَيْدُاللّهِ بْنُ سَعْدِ بْن اِبْراهيمَ حَدَّثَنَى عَمّى حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن آبَن شِهابِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ كَفِّمَهُمْ فِى قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ أَصْبَرُوا حَتَّى تَلْقَوُااللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَيْرَتْنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَا سُفْيانُ عَن ا بْن جُرَ يْجِ عَنْ سُلَمْأَنَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَتَّبَا لَكَ الْحَدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَإِلْاَدْضِ وَلَكَ الْمُحْدُ ٱنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَدْضِ وَمَنْ فيهنَّ وَلَكَ الْحَنْدُ ٱنْتَ نُورُ السَّمٰهاوات وَ الْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ٱنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِفَاؤُكَ الْحَتُّ وَالْجَلَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَتَّى وَالسَّاعَةُ حَتَّى اللَّهُمَّ لكَ أَسْلَتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَ بِكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَآسْرَدْتُ وَآعُلْتُ وَمَا أَنْتَ آعَكُمْ بِهِ مِنِّي لا إِلٰهَ الاَّ أَنْتَ ﴿ قَالَ آبُو ا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ وَٱنُوالَّ بَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَيَّاتُم ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقَيُّومُ القَائِمُ و أبا الزيدٍ وقع | عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَقَرَأَ ثَمَرُ القَيْامُ وَكِلاهُمْ مَذْحُ ﴿ صَرْمَنَ ۖ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا

وابوالزبير عنطاوس قيام يعني أنَّ قيساً عندهما أنت قام

اَ وُإِسْامَةَ حَدَّثَنِي الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدِي ّ بْنِ لِمَا تِمِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ - اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْشُ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ لِمَا تِمِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلاَّسَيْكُكُّمْهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُهَانُ وَلاحِجاتُ يَحْجُيُهُ حَ**دُننَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا عَبْدُ الْعَرْ رْ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَن أبي عِمْرانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَافِيهِمَا وَجَنَّانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَةُهُمَا وَمَافِيهِمَا وَمَا بَنَ الْقَوْم وَ بَنْ اَنْ يَنْظُرُوا اِلْمَارَبِّهِمْ اِلاَّدِدَاءُالْكِبْرِعَلِي وَجْهِهِ فَىجَنَّةِ عَدَنْ حَ**دُرُنُ ا**لْمَمَنِدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْنَ وَجَامِعُ بْنُ أَي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَقْتَطَعَ مَالَ آمْرِئَ مُشْهِلِم بِيَهِن كَاذَبَةٍ لَقَى اللهُ وَهْوَعَلَيْهِ غَصْبَانُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذَكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَٱيْمَا نِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ٱوٰلَئِكَ لأَخَلاقَ لَمُنْمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَاّمُهُمُ اللهُ ٱلْآيَةَ حِدْثِنَا عَبْدُ اللَّهِ نِنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَ ثَةٌ لا يُكَاّمُهُمُ اللهُ يُومَ الْقِيامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهُم رَجُل حَلَفَ عَإِ سِلْعَة لَقَدْ أَعْطِيٰ مِهَا ٱكْثَرَيْمًا أَعْطِي وَهُو كَأَذِثُ وَرَ ۚ لُ حَلَفَ العلم المعتمد نخ عَلَىٰ يَمِينَ كَاٰذَبَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِئِي مُشْلِمٍ وَرَجُلُ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ ۚ يَوْمَ الْقِيْامَةِ الْيَوْمَ امْنَعُكَ فَضْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمَ تَعْمَلَ يَداك مَذُننَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنِي حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا ٱلَّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ عَن ابْن أَى بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْشَيْهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَات وَالْاَرْضَ السَّنَةُ آثُنَاعَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَزَيَمَةٌ حُرُمُ ثَلاثُ مُتَوْا الناتُ ذُوالْقَعْدَة وَذُو الْحِجَّة وَالْحُرِّيُّمْ وَرَحَبُ مُضَرَّ الَّذِي مَنْ جُمَادَى وَشَعْنَانَ أَيُّ شَهْرِ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّهِ بَنين أشمِهِ قَالَ ٱلَيْسَ ذَالِحُجَّةِ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ اَيُّ بَلِيهِ هَذَا قُلْنَا اللهُ ُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ فَسَكَّتَ حَتَّى

رداء الكبرياء نمخ

قوله مصداقهمفعال من الصدق أي مايصدق هذاالحديث و وافقه اه عینی

ا قوله ورجب مضر انما اصافداليهم لانهم كانوا محافظون على تحر عد أشد محافظة من غيرهم اه عبني

ري

ظَنَتْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ قَالَ أَلْيُسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ فَأَيُّ يَوْم هذا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَارُ فُسَكَتَ حَتَّى ظَنَتْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ قَالَ أَيْسَ يَوْمَ النَّحْر قُلْنَا كِيا إِنَّالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ قَالَ مُحَدَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كُرْمَةِ يَوْمُخُ هٰذَا فَىَبَلَدِكُمْ هٰذَا فَىشَهْرَكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأُ لُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاْ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدى ضُلاًّ لاَّ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ٱلْأ لِيُسِيلِيغِ الشَّاهِدُ الْمَارِّبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبِلْغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِمَهُ فَكَانَ مُمَّدُّ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الأهَلْ بَلَّفْتُ ٱلأَهْلَ بَلَّفْتُ لَلْمِبُ مَالْجَاءَ فَى قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرْبُ مِنَ الْخُسِنِينَ حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَّا عَاصِمُ عَن أبي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَقْضي فَأَ رْسَلَتْ إِلَيْهِ إِنْ يَأْتِيهَا فَأَ رْسَلَ إِنَّ يِلَّهِ مَا آخَذَ وَيِلَّتُهِ ما أغطىٰ وَكُلُّ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِتْ فَأَ رْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَ فُسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَالَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنْتُ مَمَهُ وَمُعَادُ بْنُ حَبِّل وَأَنَيُّ بْنُ كَفْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَكَمَّا دَخَلْنَا لْأُولُواْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَى وَفَسْهُ تَقَلَّقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِيتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فَبَكِيٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ٱ تَبَكِي فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عَبَادهِ الرُّحَمَاءَ حَدْرُنُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْن إ براهيم حَدَّثُنَا يَعْقُونُ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ مِن كَيْسَانَ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْتَصَمَت أَجَلَتُهُ وَالنَّارُ إِلَىٰ رَبِّهِما فَقَالَت أَجْلَتُهُ يَارَبّ مَا لَمَا الْأَيْدُ خُلُهُا إلا شُعَفًا والنَّاسِ وَسَقَطْهُمْ وَقَالَت النَّارُ يَعْنِي أُو يُوتُ با لَمُتَكَبِّينَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِلْعَنَّةِ أَنْت رَحْمَى وَقَالَ النَّاد أَنْت عَذَابي أصيبُ بك مَن آشاءُ وَلِكُمَا ۗ وَاحِدَةِ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِرُ مِن خَلْقِهِ آحَداً وَ إِنَّهُ يُنْفِئُ النَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْيِدٍ ثَلاثًا حَتَّى يَضَعَ

قوله يضرب برفع يضربجلةمستأنفة مبينة لقولهلاترجعوا

قوله مقضى أي عوت

انّ لله ماأخذوله ماأعطى نخ

قولەتقلقلأىتصوت اضطراباً اھ عینی

قوله وسقطهم أى الضعفاء الساقطون من أعين النــاس لتواضعهم لرجم تعالى وذلتممله(قسطلاني)

هند. دونونو ألواتم اه ابنالاثير

ڰ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَحْ

﴿ مَاحَاءُ الْحُ نَحْ

مخلوق مكوّن نمخ

فيها قَدَمَهُ فَتَمَتَّى ُ وَيُردُّ بَعْضُها إلىٰ بَعْضِ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ صِ**رْمُن**ا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُصِيبَنَّ ٱقْوَاماً سَفَعُ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ اَصَابُوها عَفُوبَةً ثُمْ يُدْخِلُهُمُ اللّهُ 📗 السفع علامة تغير الْجُنَّةَ بَفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ فَهُمْ الْحَجَّمَيُّونَ ﴿ وَقَالَ هَأْمُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ حَدَّثَا أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُ مِبُ فَوْلِ اللهِ تَعْالَىٰ إِنَّ اللهُ تَمْسِكُ السَّمَا وَات وَالْاَدْضَ اَنْ تَزُولًا حَدْثُنَا مُولَى حَدَّثُنَا ٱلْوَعَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لِجاءَ حَبْرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانُمُمَّدُ إِنَّ اللَّهُ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْأَرْضَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشُّحِبَرَ وَالْاَنْهَارَ عَلَىٰ اِصْبَيْمِ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ اِصْبَيْمُ ثُمَّ يَقُولُ بِيدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَما قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ما مسين مَاجَاءَ فِي تَخْلِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَاثِقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ وَامْسُ ۗ وَغَالِرَبُّ بِصِمْاٰ يَهِ وَفِمْلِهِ وَامْرِ هِ وَهُوَ الْحَالِقُ هُوَ الْمُنْكُونُ غَيْرُ تَخْلُوقَ 🏿 وامره وكلامه نخ وَمَا كَانَ بَفِمْلِهِ وَٱصْرِهِ وَتَخْلَقِهِ وَتَكُو بِنِهِ فَهِوَ مَفْهُولٌ وَتَخْلُوقٌ وَمُكُوَّنُ **حِزْنِنَ** سَميدُ بْنُ أَبِي مَرْ يَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ أَخْبَرَ نِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن أَيي فَن عَنْ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَنْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسْول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَأَ كَانَ ثُلُثُ الَّذِيلِ الآخِرُ أوْ بَغْضُهُ قَمَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأُ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ لِأُولِى الْأَلْبَاكِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشَرَةً زَكَمَةً ثُمَّ اَذَّنَ بلال بالصَّلاةِ فَصَلَّى رَكَعَتَانِي ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى النَّاسِ الصُّبْحَ للرسبُ وَلَقَدْ سَنَقَتَ كَلِيُّنَّا اللَّهِ الله تعلى نح لِمِبْادِنَا الْمُرْسَلِينَ حَكْرُسُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي فُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ

كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْتَى سَبَقَتْ غَضَبى ﴿ حَذْبُنُ ۚ ۚ آدَمُ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ حَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادقُ الْمُصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَادْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ كَيُكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ كَيُكُونُ مُضَعَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُوْ ذَنُ بِأَدْ بَعِ كَلِمانِ فَيَكْتُبُ رِذْقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدُ ثُمَّ لَيْفَخُ فيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيْعُمَلُ بِعَمَل اَهْلِ الْجُلَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَ وَبَيْنَهُ اللَّا ذَرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّار فَيَدْخُلُ النَّارَ وَ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهْلِ النَّادِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاّ ذِرْاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ آهْلِ الْجَلَّةِ فَيَدْخُلُهُا حَذَّرُهُمُ خَلَّاهُ بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ ذَرِّ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ عَن ابن عَبْلِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاجِبْرِ مِلُ مَا يَضْمُكَ أَنْ تَزُورَنَا ٱكْنَرَرَ يِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِإَمْرِ وَ تِلِكَ لَهُ مَا يَنِنَ ٱيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا إِلَىٰ آخِرِ الاَ يَةِ فَالَ هٰذَا كَانَا فَجَوَابَ لِحُتَّدِصَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ*ذُرُنَا* يَخْلِي حَدَّثُنَا وَكِيتُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ ٱمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَرْث بِالْمَدينَةِ وَهْوَمُنَّكَى عَلَىٰ عَسيبٍ فَرَّ بَقُومٍ مِنَ اليَّهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا نَّسَأَ لُوهُ فَسَأَ لُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ مُتَوَّكِّنَّا عَلَى الْمُسيبِ وَآنَا خَلْفَهُ فَظَنْتُ آنَّهُ يُوحِيْ إِلَيْهِ فَقَالَ وَ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْمِلْمِ الْأَقَلِيلاَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ قَدْقُلْنَاكُمْ لا تَسَأْ لُوهُ حَرْسَ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَن أَبِ الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ لِمَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كِلَاتِهِ بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا لَالَ مِنْ آخِرِ أَوْغَنيمة ح**َدُننا** 

بيبثالله الملك نخ

في خَرِب إِلْمَدَيِنَةِ نَخُ لاتسألوه عن الروح نَا أَنْ النَّا الْمَرْوَحِ

و هو متوکئ

قوله(اذا أردناه أن نقولله كنفيكون) لم يوجد فى بعض النسيز

لم يوجد فى بعض النسخ

من كذ" بهم ولامن خذلهم نخ

قوله هذه القطعسة وهى قطعة جريد كانت بيده الشريفة

فی بعض حرث بالمدینة نخ

® قَوْلُ اللهِ تَعْالَىٰ نَحْ

تُعَمَّدُ بْنُ سُكَشِير حَدَّ ثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْاَحْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ إِحَاءَ دَجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ ثِمَّا اِلْ حَجِيَّةَ وَيُقَا إِلَ مُ ريَاءً فَأَيُّ ذَٰ لِكَ فِي سَسِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمُهُ اللَّهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ ف سَبِيلِ اللهِ للرَّسِبُ فَوْلَ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْ إِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صَلَانًا شِهاكُ بْنُ عَبَّاد حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ كُمَّيْدِ عَنْ إِسْمِعلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزالُ مِنْ أُمِّي قَوْمُ طَاهِم بِنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْنُ اللَّهِ حَذْرُمُنَا الْمُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُشْهِلِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر حَدَّثَنَى عُمَيْرُ بْنُ هَا فِيَّ ٱنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزَالُ مِنْ أَمَّتِي أَمَّةُ قَائِمَةٌ بَأَصْراللهِ ما يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَمَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ آمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلىٰ ذٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخْلِمِرَ سَمِمْتُ مُمَاذاً يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَاللِّكَ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذاً يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ صَلْزَتُ ا بُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي حُسَيْن حَدَّثُنا الْفِعُ بْنُ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى مُسَيْسَلِهَ في أصحابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَ أَتَنَى هٰذِهِ الْقِطْمَةَ مَا اَعْطِيتُكُمِ اللَّهِ وَلَنْ تَعْدُو َ اَمْرَ اللَّهِ فيكَ وَلَيْنَ اَدْ بَرْتَ لَيْمَقِرَنَّكَ اللَّهُ حَدُثُنَ مُوسَى بنُ إِسْمِيلَ عَن عَبْدِ الْوَاحِدِ عَن الْأَعْمَيْسِ عَنْ إبْراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَالَ بَيْنَا أَ فَامْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى بَعْضِ حَرْثِ الْمُدَيِّنَةِ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلِي عَسيبِ مَعَهُ فَرَرْنًا عَلَىٰ نَفَرَ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأَتَّسَأَ لُوهُ أنْ يَجِيءَ فيهِ بِشَيٌّ تَكُرُرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأً لَّنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يا أَبا الْقاسِم مَاالرُّوخُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِتُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَقَالَ وَيَسْأَ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ دَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْمِيْمِ إِلَّا قَليلاً ﴿قَالَ الْاَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرْاءَتِنَا مَلِ سِبُ عَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ قُلْ لَوْ كَانَ الْجَوْرُ مِدَاداً

8 قولُ اللهِ تَعَالَىٰ بَحَ

لِكُامَات رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَّنَا بِثْلِهِ مَدَداً وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْاَ دْضِ مِنْ شَحِرَةِ اَقَالاتُم وَالْبَحْرَ يَكُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱ بْحُر مَا نَفِدَتْ كِلَاتُ اللهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَات وَالْاَدْضَ فَسِيَّةَ إَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوٰي عَلَى الْعَرْيش يُفشِيهِ،اللَّيْلُ النَّهَارَ يَظْلُبُهُ حَنْدًا وَالشَّمْسَ وَالْعَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرات بَامْرِهِ الألَّهُ الْحُلْقُ وَالْاَمْنُ تَبَارَكَ اللهُ وَتُ الْمَالَمَنَ ﴿ سَخَرَ ذَلَّلَ صَدَّرَتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لِأَيْخُرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ بِما نالَ مِن أَجْر أَوْغَنَهُمْ لِللَّهِ مِنْ مُسَمِّدً وَالْإِذَادَةِ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَقُول اللَّهِ تَمَا لَىٰ تُوَّ بِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيُّ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَداً إلاّ أنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدُ ثِنُ الْمُسَيَّب عَنْ أبيه نَزَلَتْ في أَبِي طَالِب ﴿ يُرِيدُ اللهُ بَهُ ٱلْمُنْسَرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمُ ٱلْمُسْرَ حِلْانِهَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَنْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهُ فَاغْرِ مُوا فِىالدُّعَاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّ اللَّهُ لَا مُسْتَكُرُهَ لَهُ حَدَّرُنا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرَّهْرِيّ وَحَدَّ ثَنَا اِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا آخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتيقٍ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عَلَى بْن حُسَيْن أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطِمَةَ بَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْمَاةَ فَقَالَ لَهُمْ ٱلاَنْصَلُّونَ قَالَ عَلَيْ فَقُلْتُ لِإِرَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنْ ايندِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُنَا بَعَثُنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ إُوهُوَ مُدْبُرٌ يَضْرِبُ غَيْدَهُ وَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُثَرَ ثَنَىٰ جَدَلًا حَذُرُنَ لَ مُحَدَّدُ بَنْ سِيانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثَنا هِلالُ بَنُ

قوله سخر ذلل ساقط عن بعض المتون اه

وقوله تعالى نخ

قوله لامستكره له أى أنه يوهم امكان اعطائه على غير المشيئة وليس بعد المشيئة الآ الاكراه والله لامكره له (عيني) قولة يق أي تحوّل ويرجع وتحوّلها وتحوّلها قوله الارزة شجر قوله صماء أي صلبة ليست بجوفاء ولا قوله يقصمها أي

على عن عَطَاه مِن بِسَارِ عَن أَهِ هُمْ يَرَةً دَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمُ فَالُهُ مِن كَمْنَلُ خَامَةً الرَّرْعِ بَهِيْ وَرَقَهُ مِن حَيْثُ اَشَهُمَا الرَّبِحُ ثُمْ كَمَةً مُنا فَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَمَثَلُ النَّكُوفِ اللهُ كَمْنَلُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

أقل أعالاً وأكثر جزاءً نخ من اجوركم شيئاً نخ وَ لَتَلِدَنَّ فَارِساً يَقَاٰ مِنْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَطَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَمَاْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَ أَهُ

وَلَدَتْ شِقَّ غُلام قَالَ نَجُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ سُلَمَانُ آسْتَثْنَى لَمُمَلَت

وف هن وفي ينتم فا جره الماء لفظ ستون الماء لفظ ستون الماء لفظ ستون الماء لفظ ستون الماء الماء الفظ ستون الماء الم

. وا نخ كُلُّ آخرَأَ و مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَادساً يُعْارِّلُ في سَبِيلِ اللهِ حَدْرُنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَقِيُّ حَدَّثُنَّا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيّ يَعُودُهُ فَقَالَ لا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُو رُ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ قَالَ الْأَعْرِ إِلَى ۚ طَهُو رُ إِنْ خُمِّي تَفُو رُعَا إِشَيْحِ كَبِر تُو رُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذا ۖ حَذَّنْكُ ابْنُ سَلاماً خُبَرَنا هُسَيْمُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَبَضَ أَدْوَاحَكُمْ حَنَ شَاءَ وَرَدَّهَا حَنَ شَاءَ فَقَضَوْ ا حَوْالْجَهُمْ وَتَوَضَّوُ اللَّهَ اَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ وَٱلْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى حَدُرْنَ يَعْنَى ابْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَن ابْنِ شِهِابٍ عَنْ أَبِي سَلَّةً وَ الْأَعْرَبِ وَحَدَّثَنَا إِسْمُميلُ حَدَّثَى آخى عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَبِي عَنيق عَن ابْنِ شِهاابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ مع ثبوتها في النسخ | الرَّحْن وَسَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ انَّ أَبَاهُمَ يُرَّةً قَالَ ٱسْتَتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِينَ وَرَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي آصْطَلَىٰ مُحَدًّا عَلَى الْعَالَمَانِ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي آصْطَفِيٰ مُوسَى عَلَى الْعَالَمَانَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَٰ لِكَ فَلَطَهَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ ٱلْمُسِلِمِ فَقَالَ النَّتَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَيَّرُونِي عَلِي مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَ كُونُ اَوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُولِمِي بَاطِيشُ بِجَانِبِ الْمَرْشِ فَلاَ اَدْدِى آكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفْاقَ قَبْلِي اَوْكَانَ مِثَنِ اسْتَثْنَى اللهُ ۖ حَدُّتُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسِي أَخْبَرُ نَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدسَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَا يُتَكَمَّ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاءُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ حَدُرُتُ اللَّهُ الْبَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ٱبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ ٱبْاهْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِّ دَعْوَةٌ فَأْديدُ

قوله قال الاعرابي طهـور قوله هذا استمعادالطهارة منه فلذلك قال بل هي جه ,تفور من الفوران وهوالغلياناه عيني قوله طهور بلحي تفور لم شت لفظة طهور هنا نی متن القسطلاني المطبوع المعتبرة

ُ قوله أن أختيُّ في بعض النسيخ أن أختبي بفنعةعلى الباء من غيرهمز وفيمتن القسطلاني المطوع أنأختلى باللام مدل الىاء وهو تحريف

إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَى تَ دَعْوَ تِي شَــفَاعَةً لِلْأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُمْنَ لِيَسَرَةُ بْنُ صَفْوانَ بْن جَمِيلِ اللَّهْمِيُّ حَدَّثُنَّا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبَ عَنْ أَبِي هُيَ مُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْنَا أَ فَا نَأْمُمُ وَأَيْتُنِي فِ فَنَرَ عْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ أَنْ أَثْرَ ءَ ثُمَّ آخَذَهَا ابْنُ أَبِي خَٰلَقَةَ فَنَزَءَ ذَنُو يَا أوْ ذَنُو بَبْن وَفِي نَزْعِه ضَعْفُ وَ اللَّهُ تَعْفِهُ ۖ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَرْ أَرَعَنْقَرْلًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَريَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَن صَدْمُنا مُعَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثُنَا آبُو أَسْامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِي قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ إِذَا ٱتَّاهُ السَّائِلُ وَرُكَّمَا قَالَ لِماءَهُ السَّائِلُ ٱوْصَاحِتُ الْحَاجَةِ قَالَ آشْفَهُوا فَلَتُوْجَرُ وَاوَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَان رَسُولِهِ مَاشَاءَ حَذَيْنَ كِخْلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَاْم سَمِعَ أَبا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِيئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتُهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهِ حَدُنُ عَنِدُ اللَّهِ نِنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصِ عَنُو و حَدَّثَنَا الْأُوْزْاعِيُّ حَدَّى مَنِي ابْنُ شِهاب ءَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُو د ءَن ابْن عَتْبِاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُماا مَنْهَ قَالَوى هُوَ وَالْحُنُّ بْنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزَارِيُّ في صاحِب مُوسَى آهُوَ خَضِرُ فَرَّ بهِمَا أَنَّ بْنُ كَمْ الْأَنْصَادِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنَّى تَمَازَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ دَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْ كُنُ شَأْنَهُ قَالَ نَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنًا مُوسَى فَى مَلَارً بَنَى إِسْراأَيْلَ إِذْ لِمَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ ۗ فَامَلا مُنْ فِي مَلَارً بَنِي إِسْراأَيْلَ إِذْ لِمَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ ۗ فَعَالَ اللَّهُ مِنْ فِي مَلاّ مِنْ فِي اسْراأَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَغْلَمَ مِنْكَ فَقَالَ مُوسَى لأَفَأُوحِيَ إِلَىٰ مُوسَى بَلِيٰ عَبْدُنَا خَضِرُ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ تَجْمَلَ اللهُ ۚ لَهُ الْحُوتَ آَنَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ غَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُولِي يَثْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي ٱلْبَحْرِ فَقَالَ فَيْ مُولِي لْمُولِي آرَأَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَانِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا ٱنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيظَانُ

أَنْ أَذْ كُرَهُ قَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْعَى فَادْتَدَّا عَلِي آثَارِهِمْ أَقْصَصاً فَوَجَدا خَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَشَ اللهُ صَدَّنَ ابْوَالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ وَقَالَ آحْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَي هُنَ يَرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ نَفْزِلُ غَداً إِنْ شَاءَاللهُ بَخِيف بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلِيَ الْكُفْرِ يُرِيدُ الْخُصَّبَ حَدَّثْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا ابْنُ عَيِنْةَ عَنْ عَمْرِ و عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّتَى صَرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْلَ الطَّائِف فَلَمْ يَفْتَحُهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ فَقَالَ ٱلْمُسْلِمُونَ نَقْفُلُ وَلَمْ ۖ تَفْخَ قَالَ فَاغْدُواْ عَلَى الْقِتَالَ فَغَدَوا فَأَصَابَتْهُمْ خِرَاحْاتُ قَالَ النَّئُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللهُ وَكَأَنَّ ذَلِكَ ٱغْجَبَهُمْ فَمَيْسَهَمَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سِبُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ آذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُنِّ عَعَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلُّ الْكَبِيرُ وَلَمْ يَقُلْ مَاذًا خَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَشْرُوق عَنِ ابْنِ مَشْمُود إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَسْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَات شَيْئًا فَإِذَا فُزَّ عَ عَنْ قُلُومِهُمْ وَسَكِّنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكُمْ وَنَادَوْامَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴿ وَيُذْ كَرْعَنْ جَابِر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْشُرُ اللهُ ٱلْفِيادَ فَيُنْادِيهُم بصَوْت يَسْمَمُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَمُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ حِ**دُنْنَ** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِّي هُرَ يُرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ ۚ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَ بَتِ الْمَلَا يُتَكُهُ ۚ أَجْخِيَةٍ اخْضَانَا إِقَوْ لِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلىٰ صَفُوانِ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفَوانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ قَالَ عَلِ ۗ وَحَدَّثَنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُزَةَ بهٰذَا ۞ ْقَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو

قولد حيث تقاسموا أي محالة واعلى الكفر أي معلى أشهر لا يناكحوا ولا يبايوهم ولا يبلوا اليم التي مكة حتى صلى الله عليه وسلم وعليه والمعاقوه على الكهة وعليه وسلم والكهمة والمعاقوه على الكهة المعيني وقسطلاني وعليه وسلم الله عيني وقسطلاني وقسطاني وقسطلاني وقسطاني وقس

قوله من ربكم ساقط في بعض النسيخ اه

قولدصفوانباختلاف في قتم الفاءوسكونها وقولد ينفذهم ذلك سساقط في بعض الزوايات كإنى الشارع

نه زون تنفاذهم معلاهم قوله قرأ فرع كذا في نسخة البني بالراء والنين و الذي عند الشار حالقـطلاني فرع بالزاي والدين كالقراءة المشهورة والسياق بدل العند البين انظره (مصحمه)

سَمِفْ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوهُمَ يْرَةَ قَالَ عَلَيُّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا هُمَ يُرَةً قَالَ نَعَمْ قُلْبَ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا وَوْى عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ قُرَّا غَ قَالَ سُفْيَانُ هَكَذَا قَرَأَ عَمْرٌ و فَلا أَدْرى سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لا قَالَ سَعُنْيانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا حَدْثِنَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْل عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي اَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اللهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللهُ ُلِثَنَّى مَا اَذِنَ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ حَذْبُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِياثِ حَدَّثُنّا أَبِي حَدَّثَنَا الْا مَمْشُ حَدَّثُنا ا بُوطا لِح عَن أَبِي سَعيدِ الْخُدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ إِلَّا دَمُ فَيَقُولُ لَسِّيكَ وَسَعْدَ يُكَ فَيُنَّادَى بِصَوْتَ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْناً إِلَى النَّارِ حَدْثُ عَبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ مَاغِرْتُ عَلَى آمْرَأُهِ مَاغِرْتُ عَلَىٰ خَديجَةً وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مُلْ سَبِ كَالْمِ الرَّبِّ مَعَ جِنْدِيلَ وَبْدَاءِ اللهِ الْمَلَائِكَةَ ﴿ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَ إِنَّكَ لَلُقَ الْقُرْآنَ لَى يُلْقَىٰ عَلَيْكَ رَتَلَقًاهُ أَنْتَ لَىٰ تَأْخُذُهُ عَنْهُ وَمِثْلُهُ فَتَلَقُّ آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كُلِماْت حِمْرُتُنِي إِسْحَقُ حَدَّثَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ خن هُوَ أَنْ عَبْدِ اللهِ فِن دينارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ فَالَ قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا اَحَتَّ عَبْداً بادى جبر لَ إِنَّ اللَّهُ ۚ قَدْ آحَتَّ فُلاْنَا قَاحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ حِبْرِيلُ ثُمَّ يُنادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آحَتَّ فُلاْنَا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى أَهْلِ الأَرْضِ حَدْثُنَا ۚ فَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فَيَكُمْ مَلاَ بِّكَةٌ باللَّيْل وَمَلا بِّكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَحَتَّمِمُونَ فِي صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَصَــلاَّةِ الْفَجْرِ ثُمَّةً يَغْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فَيُكُمْ

y de 240 de 2

فَيَسَأُ لُمَا مُوهَ وَاعْلَمُ كَيْفَ تَرَكُّمُ عِبادى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ حَدْثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا غُندَرُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ واصِل عَن الْمُذُورِ قَالَ سَمِعْتُ ٱباذَرّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ تَافِي حِبْرِيلُ فَبَشَّرَفِي آنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ مِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنْى قَالَ وَ إِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنِّي كُوبُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَ زَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَا يَكُهُ يَشْهَدُونَ قَالَ مُجَاهِدُ يَتَذَرُّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَنِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَدْضِ السَّابِعَةِ حَدَّمنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُوالْأَحْوَصِ حَدَّثُنَا ٱبُو إِسْحَقَ الْمُمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِعَاذِب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلانُ إِذَا اَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ آسَكَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ دَعْبَةً وَدَهْبَةً إِلَيْكَ لَأَمَنْجَأُ وَلَا مَنْجَامِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِسَّابِكَ الَّذِي ٱ نُزَلْتَ وَ بَسِيْكَ الَّذِي ٱ دْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَغِتَ أَصَدْتَ أَخِراً حَذُنْ اللَّهِ عَنْ سَمِيدِ حَدَّثَا اسْفَيَانُ عَنْ إِسْمَعِلَ ا بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْجِسابِ آهْنِ مِ الْاَحْزَابَ وَذَلْزِلْ بَهُم ﴿ ذَادَ الْمُمْنِينُ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**دُنْنَ ۚ** مُسَدَّدُ عَنْ هُشَيْم عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ۚ عَنْهُمُا وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَّ تِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا قَالَ أَنْزلَتْ وَدَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَوار بَمَّكَةَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشركُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلُهُ وَمَنْ لِجاءَ بِهِ وَقَالَ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ وَلاَ تَجْهَرُ بصلا إِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا لاَ تَخْهَرْ بِصَلاَتِكَ حَتَّى يَشْمَعَ ٱلْمُشْرِكُونَ وَلاَ تَخَافِتْ بهاعَنْ ٱصْحابكَ فَلا تَسْمِهُهُمْ وَأَبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أَشْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ تقديم و تأخير أي المبُّ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ يُر بِلْدُونَ أَنْ يُبَدِّرُوا كَلاَمَ اللَّهِ لَقَوْلُ فَصْل حَقُّ وَمَاهُوَ أحمه حتى يأخذوا

قوله قلث وانسرق وانزني وفي نسعة الشارح وان سرق وزنا باسقاط أن وبالالفخطأ يدل إلباء

قوله أسمعهم الخ فمه عنك ألقر آن ولا تحه,

الْمُسَيِّبَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَالَىٰ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُتُ الدَّهْمَ وَاَنَا الدَّهْرُ بَيدِي الْأَمْرُ أُقَلِّتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حَ**رُسُنَا** ٱبُونَميْم حَدَّ ثَنَا الْاَعْمُشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لَى وَاَنَا اَجْزَى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَا كُلَّهُ وَشُرْ يَهُ مِنْ اَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلاِصَّا عِم فَرْ حَثَّان فَرْحَةٌ حينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حينَ يَلْقِيٰ دَتَّهُ وَخُلُوفُ فِمَ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ربِحِ الْمِسْكِ حِ**نْدُننَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنْهَمَّا مِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْهَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُنْ يَانَا خَرَّ عَلَيْهِ دِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِ جَعْمَل يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَأَادَاهُ رَبُّهُ إِلَا يُؤْبُ اَ لَمْ أَكُنْ اَغَنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلِيْ إِرَبِّ وَلَكِنْ الأغِنى بِعَنْ بَرَكَتِكَ صَرْمُنا إِسْمِيلُ حَدَّنَى مَالِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرَّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَزَّ لُ رَبُّنا شَارَكَ وَتَمَالَىٰ كُلَّ لَيْنَاةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْغِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَتَّخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونى فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسِنْ أَنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ حِلْانِ أَ بُوالْمَأْن أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَبَحِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِاهُمَ يُرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُولُ نَحْنُ الْالْآخِرُ ونَ السَّالِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴿ وَبَهٰذَا الإسناد قالَ اللهُ أَ نَفِقُ أَنْفِقَ عَلَيْكَ حَدُنُنَ ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَنَّكَ بِإِنَاءِ فيهِ طَعَامُ أَوْ إِنَّاءِ فِيهِ شَرَاتُ فَأَفْرُتُهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلاَمَ وَبَشِّرْهَا بَيْتِ مِنْ قَصَبِ لاضَّخِبَ ﴿ فه وَلا نَصَبَ حِذْنُنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَآم بْن مُنَتِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ

آغدَدْ تُ اِمْيَادَى الصَّالِحِينَ مَالاَ عَيْنُ رَأَتْ وَلاَ إُذُنُ سَمِمَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلىٰ قَلْب

قوله رجل جراد أىجاعة كثيرة منه ( شارح)

قوله ببيث من قصب أى نقصر من زمردة حجوّ فة أو من لؤ لؤة مجوّ فة اه عيني

بَشَر ح**ثْننا** تَخْوُدُ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنى سُسَلَمٰانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْاسِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّدَ إِذَا تَهَـُتِكَدَ مِنَ الَّذِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِكَ الْمُخَذُا أَنْتَ قَيْمُ السَّمَا وَاتَ وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْخَذَا نَتَ رَثُّ السَّمَا وَات وَالْاَدْضِ وَمَنْ فَهِنَّ ٱنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكُ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُ مَّ لَكَ اَسْلَتُ وَ لِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّنْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ لَحَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ لِحَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّهُ ثُ وَمَا أَسْرَ رْتُ وَمَا أَعَلَنْتُ أَنْتَ اللَّي لَا إِلٰهَ اللَّ أَنْتَ حَذَينًا تَجَابُح بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِمْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرُوَّةً بْنُ الزُّبْرْ وَسَسعيدَ بْنُ الْمُسَيَّبُ وَعَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ اللَّافِكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِثَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَد ث الَّذِي حَدَّ تَنيءَمْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلٰكِينَ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ ٱخُلِنَّ أَنَّ اللَّهَ ۖ يُنزلُ في بَراءَ تي وَحْيَا يُنْوَلِي وَلَشَا فِي فَ نَفْسَى كَانَ ٱحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمُ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُثْلِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَدْجُو اَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فِي النَّوْمِ دُوُّ يَا يُبَرِّئِي اللَّهُ بَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُا مِالْكِرْفِكِ الْمَشْرَ الْآيَاتِ حَدَّثُنُ فَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفْيِرَةُ بْنُ عَبْــدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي الرِّلْو عَنِ الْاَعْرَبِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ عِلْمَا أَذَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةً فَلا تَكْشُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْشُبُوهَا بِمُثْلِهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا مِنْ آخِلى فَا كُشُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَ إِذَا آزَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَا كُتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا فَا كُتْبُوهَا لَهُ بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلى سَنْعِمِا تَقَ حَدُثُ السِمْدِيلُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّ تَبِي سَلَيْهَانُ بْنُ بِلالِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُنَ رِّدِ عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَادِ غُنْ أَبِي هُمَ يْرَةً

مِنهُ فَامَتِ النَّهِمُ فَقَالَ مَهُ فَالَتَ هَذَا مَقَامُ الْعَالِدُ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ فَقَالَ الْأَوْمَنِينَ انْ أَضُولَ مِن الْقَطِيمَةِ فَقَالَ الْأَوْمَ مَن قَطَعَكِ فَالَتْ بَلَىٰ يَارَتِ فَالَ فَذَلِكِ اللّهِ مَا أَلُو اللّهُ مَقَالًا اللهُ عَن عَينهِ اللهِ عَن قَينهِ مِن عَلَيهُ وَالْقَطِمُوا اَرْحَامُكُمُ اللّهُ مَلَّمُ مُن مُسَدَّدُ حَدَّمَنا مُنفَيادُ عَن طَالِح عَن عَينهِ اللهِ عَن وَينهِ مِن عَلِيهِ اللهِ قَالَ مُعلِن اللهِ عَن عَينهِ اللهِ عَن وَينهِ مِن اللهِ قَالَ مُعلِن اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهُ مَعلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَن أَنِي الرَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَن أَيْهِ هُمْ يَرَةً أَنْ وَالللهُ اللهِ اللهُ عَن الإَعْرَامُ اللهُ مَلِن الْمُعْرَجِ عَن أَي هُمْ يَرَةً أَنْ وَاللهُ مَلِيلًا عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى اللهُ ا

151 7

قوله فاغفرأی ذنبی و لائبی ذر فاغفره وللکشمیهنی فاغفرلی اه منالشار ح

قَالَ إِنَّ عَبْداً اَصَابَ وَنَبَا وَرُجَا فَالَ اَذَبَ ذَنْباً فَقَالَ دِبَ اَذَبَتُ ذَنَا وَرُجَا فَالَ اَ اَصَبْتُ فَاغَفِرْ فَقَالَ رَبَّهُ اَعَلِمَ عَهْدِي اَنَّ لَهُ رَبَّا يَفْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرتُ لِبَنْهِي ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَاللهُ ثُمُّ اَصَابَ ذَنْباً اَوْاذَنْبَ ذَنْباً فَقَالَ رَبِّ اَذَنْبُ اَوْ اَصَبْتُ آخَرُ فَاغْفِرُهُ فَقَالَ اَعْرِمَ عَبْدِي اَنَّ لَهُ رَبَّا يَفْفِرُ الذَّبْ وَيَأْخُذُ بِهِ عَفَرْتُ لِبَنْهِي ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ اَذْنَبَ دَنْباً وَرُبَا فَالَ اَصَابَ ذَنْباً فَقَالَ دَبِ أَصَبْتُ أَوْقَالَ أَذْ نَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدى ثَلاثًا فَلَيْعُمَلْ مَاشَاءَ حَثْرَتْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي الْأَسْوَد حَدَّثَنَا مُغَيِّرُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فَمَنْ سَلَفَ ٱوْفَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَمْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مُالاً وَوَلَداً فَكَا تَحَضَرَت الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنْيهِ آيَّ أَبَ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْشَئِرُ أَوْلَمْ يَبْشَئِرْ عِنْدَاللَّهِ خَيْراً وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ نُهِمَذَّ بُهُ فَانْظُرُ وَا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِ تُونِي حَتَّى إِذَاصِرْتُ فَخَمَّا فَاسْحَقُونِي أَوْقَالَ فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِبِحِ عَاصِفِ فَا ذْرُونِي فِيهَا فَقَالَ نَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مَوا ثيقَهُمْ عَلىٰ ذٰلِكَ وَرَبِّى فَفَعَلُوا ثُمَّ آذْرُوهُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ فَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلُ قَائِمٌ قَالَ اللهُ أَيْ عَبْدى مَا حَمَلَكَ عَلِي أَنْ فَمَلْتَ مَافَمَلْتَ قَالَ مَحْافَتُكَ أَوْفَرَقُ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلا فَاهُ اَنْ رَحِمَهُ غِنْدَهَا وَقَالَ مَرَّةٌ ٱخْرِى فَأَتَلا فَاهُ غَيْرُهَا فَقَدَّثُ بِهِ أَبَا عُثَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَــٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ ٱنَّهُ زَادَ فِيهِ فِي ٱلْبَحْرِ ٱوْكَمَا حَدَّثَ حَدُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ وَقَالَ لَمْ يَبْتَثِوْ فَشَرَهُ قَتَادَهُ لَمْ يَدَّخِرْ للمِبْ كَلام الرَّبِّ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَمَ الْأَنْبِياءِ وَغَيْرِ مِنْ حَزْتُنَا يُوسُفُ بْنُ دَاشِيدِ حَدَّثُنَّا أَخَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَّا آ نُو كَكُر بْنُ عَيَّايِسْ عَنْ مُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ آنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْقِيامَةِ شُقِمْتُ فَقُلْتُ يَارَبَّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَأَنَ فى قَلْبِهِ خُرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ ٱقُولُ ٱدْخِلِ الْجِلَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ٱدْفِي شَيْ فَقَالَ أَنْسُ كَأَنَّى ٱ نَظُرُ إِلَىٰ اَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**رْنَ ا** سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مَمُّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثُنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلال الْعَنْزِيُّ قَالَ آجَمَّمَنَا نَاش مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَذَهَبْنَا مَعْنَا بِثَابِ إِلَيْهِ يَسْأَ لُهُ لَنَا عَنْ حَديثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقُنَّا يُصَلِّي الْفُصِلَى فَاسْنَأْ ذَنَّا فَأَ ذَنَ لَنَا وَهُو

قولدأيّ أب صب أيّ و بجوز رفعه و خير اب الاحود نصب خير و مجوز رفعه أفاده الشارح ق**وله** لم يبتئر أي لم يدّخر و المعروف في هــذا المعني هو الانتشار بالراء كما في الشار ح قو**له** فاذرونی کذا بقطع الهمزة هنابقال ذرا الريح الشيء وأذرته أطارته وأذهبته كمافى الشارح قوله فما تلافاء أي فما تداركهالا أنرجه

فوافقناه نخ

جاؤا یسألونك نخ قوله ماجالناس أی اصطربوا من هول ذلك اليوم اهشرح

> فيأتونتى نُخ فيلهمنى نخ وسل تمظه نخ

و روى بدل فيقال فىكل موضع فيقول وبالعكسكمافىالشارح

أدنىأدنى نخ

قولدوهومتواريعنى خوفاً من الحجاج

قوله هد کلة استراده أى زد و امض الحديث اه

عَاءِدُ عَلِىٰ فِراشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِت لأَنَسْأَ لَهُ عَنْ شَيْ ٓ أَوَّلَ مِنْ حَديثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يْا أَا خَمْزَةَ هٰؤُلاءِ اِخْوانْكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ لِجَاؤُكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَديث الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثُنَا نُحَمَّتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْقِيامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيَعْضِ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَٰلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِا بْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّخْمَنِ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَ ٰلَكِنْ عَلَيْكُمْ بَمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِمُ اللَّهِ فَيَسَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسَتُ لَمَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمِسْىٰ فَالَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمُتُهُ فَيَأْتُونَ عِسْىٰ فَيَقُولُ لَسْتُ كَمْا وَلَكِن عَلَيْكُمْ يُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــــرَّمَ فَيَأْ تُونِى فَاقُولُ أَنَالَهَا فَٱسْتَأْذِنُ عَلىٰ رَبّي فَيُؤْذَنُ لِى ٰ وَيُلْهِمْنِي مُخَامِدَا مُعَدِّهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُ نِي الْآنَ فَا حَدَهُ بِيلْكَ الْحَامِدِ وَاخِرُ لَهُ ساجِداً | فَيْقَالُ بِإِنْمُمَّذُ أَدْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُمْطَ وَاشْفَعْ تَشَقَّعْ فَأَقُولُ إِرَبّ أُمَّتَى أُمَّتِى فَيْقَالُ آنْطَلِقَ فَأْخْرِ خِ مِنْهَا مَّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعْبِرَتْم مِنْ المِمانِ فَأَ نَطَلِقُ فَأَفْمَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِبِلْكَ الْحَأْمِدِ ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ ساجِداً فَيْقَالُ بِالْمُحَدُّدُ إِنْ فَعْر رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ نُعْطَ وَآشْفَعْ تُشَقَعْ فَاقُولُ يَارَبّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ ٱ نَطَلِقَ فَأَخْرُ خِ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ ٱوْخَرْدَلَةٍ مِنْ امَانِ فَأْ نَطَلِقُ فَأَفْهَا أُثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيلْتَ الْحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ ساجداً فَيْقَالُ يَاتَحَدُ أَزْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تَشْفَعْ فَأَقُولُ يَارَتِ الْمَتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ الْطَلِقْ فَأَخْرِ جُمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنِي أَذْنِي مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلَ مِنْ المِيانِ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّادِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَكُمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسَ قُلْتُ لِيَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْمَ رَذَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَادِ فِي مَثْوَلِ أَبِي خَلِيفَةَ بِمَا حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَأَيَّنَاهُ فَسَكَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَ ذِنَ لَنَا فَقُلْنَالَهُ لِا آباسَ عِيدِ جَنَّاكَ مِنْ عِنْدِ آخِيكَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَكُمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي السَّفَاعَةِ فَقَالَ هِمِ خَقَدُنَّاهُ بِالْحَد مِنْ فَانْتَهِي إِلَىٰ هٰذَا الْمُوضِيع قَقَالَ هيهِ فَقُلْنَا لَمْ يَرْدُلْنَا عَلِي هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِّي وَهُوَ جَمِيعٌ مُبْذُ عِشْرِينَ سَــنّةً

فاحده بتاك المحامد نح قوله منقال لا آله الأ الله أي مع محد رسول الله

كلُّ ذلك نح

تم منظر أشأم منه نخ

جاء حبر من الهود الى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم فقال نخ

فقلنا يا أباسميد نخ ۗ فَلاْ أَدْرَى ٱلْمِينَ ٱمْكُرهَ أَنْ تَشَّكِلُوا قُلْنًا يَاٱباسَعِيدِ فَقَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ شَلِقَ الْإِنْسَانُ تَجُولًا مَاذَ كَرْتُهُ اِلاَّ وَاَنَا أُرِيدُ اَنْ أَحَدِّثَكُمْ حَدَّتَنى كَمَا حَدَّثَكُمْ بهِ قَالَ ثُمَّ آعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِيلْكَ ثُمَّ آخِرُّ لَهُ ساجِداً فَيْقَالُ يَائْحَكَدُ آزْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَآشْفَعْ تُشَقَّعْ فَأَقُولُ لِارَبِّ آئْذَنْ لِى فَيَمْنْ قَالَ لَا الله َ الآاللهُ فَيَقُولُ وَعِنَّ فَ وَجَلالِي وَكِبْرِياتَى وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُود عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخِرَ آهُل أَلِمَنَّةِ دُخُولًا أَلِمَنَّةَ وَآخِرَ آهُل النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخْرُجُ حَبُواً ﴿ ٢٠٠ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ آذَخُلِ الْجَلَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ الْجَلَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ لَهُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات فَكُمَا أُ ذٰلِكَ مُعدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلَاى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَادِ حَذُنْهَا عَلَيُّ نِنُ مُحْجِرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى نِنْ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثُمَةٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ أَحَدُ اِللَّسَيْكَكَّامُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْبُهُمَانِ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى لِلاَّ مَاقَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلا يَرِي إِلاَّ مَاقَدَّمَ وَيَنْظُو ُ بَنْ يَدَيْهِ فَلا يَرِي إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ ﴿ قَالَ الْاَغْمُشُ وَحَدَّثَنَّى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلُهُ وَزَادَ فيهِ وَقُو بَكَامَةِ طَيِّبَةِ حَرُثُنَا عُمَّانُ بَنُ أَي شَنِيةَ حَدَّثَا جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ إبراهيم عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْقِيْامَةِ جَمَلَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَ الْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَأَءَ وَالشّرَاي عَلَىٰ اِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَىٰ اِصْبَعِ ثُمَّ يَهُزُّ هُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَجَبُّهَ وَتَصْدَهَا لِقَدْ لِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاقَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ بيشركُونَ **حَدْنُنَا** مُسَــدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوانَهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفُوانَ بْن نُحْرِز اَنَّ رَجُلاً

قوله فى النجوى أى التى تقع بين الله وبين عبده يوم القيامة اه قوله كنفه أى حفظه يعنى يستره عن أهل الموقف اه شرح سَأْلُ إِنَّ غُمْرَ كَيْفَ سَمِنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَبِوٰى قَالَ

يَدْ فُو اَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ عَنَّى بَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعَلِمَتَ كَذَا وَكُذَا فَيَقُولُ

نَمْ وَيَقُولُ مَعِلْتَ كَذَا وَكُذَا فَيَقُولُ مَعْ فَيَقَرِدُهُ ثُمِّ يَغُولُ إِنِّى سَتَرَثُ عَلَيْكَ

فِي النَّنْيَا وَإِنَّا أَغَيْرُهُ اللَّكَ الْيَوْمَ هِ وَقُالَ آدَمُ حَدَّنَا عَذَبِالُ حَدَّمَنَا قَنَاوَهُ حَدَّمَنَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ النِّي مِهَالِيهِ

مُولِى تَكُيمًا حَمْدُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنِ النِي شِهالِيهِ

مَولَى تَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُ عَنْ النِي شَهَالِيهِ عَنْ النِي شَهَالِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُ عَنِ النِي شَهَالِهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنِ النِي شَهَالِهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَا عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال

آدَمُ وَمُولِي فَقَالَ مُولِي اَ نْتَ آدَمُ الَّذِي آخْرَ جْتَ ذُرَّيَّتَكَ مِنَ الْجَلَّةِ قَالَ اَ نْتَ

قال آدمأنت موسى نخ

مُوسَى الَّذِي أَصْطَفُاكَ اللهُ مَّمَالُي بِرِسَالُا تِهِ وَ بِكَلابِهِ ثُمُّ مَّلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرِ قَدَفَيْرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ خَجَجَ آدَمُ مُوسَى حَ**دَّسُنَا** مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّسُنَا هِشَامُ حَدَّسًا قَبْلُوهُ عَن أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى مُمْرِدُونَةُ وَنُورِ مِن وَمِن وَمِن اللهِ عَنْهُ فَي مَلَ مِنْ وَمَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله فير يحنا هكذا بالرفع في عدة نسيخ معتمدة اه من هامش الاصل المطبوع

يُحْمَّمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِاسَتَشْفَقْنَا الِىٰ رَبِّنا فَيْرِمِطْامِنَ مَكَانِنا هذا فَيَأْ ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ آنَتَ آدَمُ ٱلوالْبَتُمَرِ خَلَقَكَ اللهُّ بِيَدُو وَاسْجَكَكَ الْمُلاَئِكَةَ وَعَلَمَكَ آمَنها ءَكُلِّ فَيْقَ فَاشْفَعْ لَنَا اللهِ رَبِّنا حَتَّى بُرْجِنَا فَيَقُولُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَكُو لِمُنْهِ خَطِيئَتُهُ اللَّيْ آصَابَ صَ**رَّمُنا** عَبْدُالْذِرْ يِرْبُنُ عَبْدِاللهِ حَنَّقِي

انه جاء نخ اذ جاء نخ قوله و همو نائم فى المسجد الحرام أى و عنده اثنان جزة قوله فكانت تلك الليلة أى فكانت تلك القصة الواقعة تلك

اللسلة ماذكر هنا

سَسَنَهَانُ عَنْ شَمْ بِكَ بَنِ عَبْدِ اللهِ آنَّهُ فَالَ سَمِمْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيْلَةَ أَسْرِىَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَذَبَةِ إِنَّهُ طِاءَهُ ثَلاثَهُ نَفَرِ قَبَلَ اَنْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَهُو نَائِمُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَالَ اَوْكُمْ آيَٰهُمْ هُو فَقَالَ اَوْسَعُلِهُمْ هُو خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرُهُمْ فَكَانَتْ بِلْكَ اللَّيْلَةُ فَلَمْ يَرَهُمُ عَنَى اَتَوْهُ لَيْسَلَةُ اْخْرِى فَهِا يَرِى قَلْهُ وَتَتَامُ عَيْثُهُ وَلا يَنَامُ قَلْهُ وَكَذَلِكَ الْأَفِيلَاءُ ثَلْمُ ا

وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ 'يُكَامِّمُوهُ حَتَّى الْحَمَّلُوهُ فَوضَمُوهُ غِنْدَ بِثْرِ رَمْنَم مَقَوَلاه مِنْهُمْ جِرْدِبُلُ فَشَقَّ جِرْدِبِلُ مَا بَيْنَ تَحْرِهِ إِلَىٰ لَبَنَّةٍ حَتَّى فَرَعَ مِن صَدْدِهِ وَجَوْفِهِ

فالضمير المستتر في كانت لمحذوف وكذاخبر كان ( شار - )

ل أحدهم خذوا خيرهم

الا الا كَفِيْنِي بِهِ صَلَّارُهُ وَكَنْادِيدُهُ خَا

ېج چاندمه کې

فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ بِيلِدِهِ حَتَّى ٱ نْقِيٰ جَوْفَهُ ثُمَّ ۚ أَيِّى بَطَسْت مِنْ ذَهَب فيدِ تَوْك مِنْ ذَهَبَ مُحْشُوًّا المَانَا وَحِكْمَةً فَشَابِهِ صَدْرَهُ وَلَنَادِيذَهُ يَفِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَظْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِنِّي الشَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بِابًا مِنْ أَ بُوابِهَا فَالدَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هٰذَا فَقَالَ جَبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِيَّ مُحَكَّدُ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَم قَالُوا فَمَرْحَباً بهِ وَاهْلاَ فَيَسْتَنْشِرُ بهِ اَهْلُ السَّمَاءِ لاَ يَمْلَمُ اَهْلُ السَّمَاءِ بما يُريدُاللهُ ُ بهِ فِي الْأَدْضِ حَتَّى يُعْلِمُهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَنُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ فَقَالَ مَرْحَبًا وَاهْلًا يَا نُبَيَّ نِغُمَ الإبْنُ انْتَ فَإِذَا هُوَ فِي الشَّمَاءِ الدُّنيا بِنَهَرَيْن يَطَّر ذانِ فَقَالَ مَاهٰذَان النَّهَرَان يَاجِبُر يلُ قَالَ هٰذَان السِّلُ وَالْفُرْاتُ غُنْصُرُهُما ثُمَّ مَضَى بهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بَنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرُ مِن لُوُّلُوَ وَزَيَرْجَدِ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَاهُوَ مِسْكُ قَالَ مَاهَذَا يَاحِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْثُلُ الَّذِي خَبَّا لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَّةِ فَقَالَتِ الْمَلَا يَكُمُ لَهُ مِثْلَ ماقالَتْ لَهُ الْأُولَىٰ مَنْ هٰذَا قَالَ حَبْرِ بِلَ قَالُوا وَمَنْ مَمَكَ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ مُمِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَمَرْ قَالُوا مَرْحَباً بِهِ وَاهْلاً ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَاقَالَتِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوالَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوالَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلُّ سَمَاءِ فيها أنبياءُ قَدْسَتْهُمْ فَأَ وْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدَرِيسَ فِي الشَّانِيَةِ وَهُرُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ ٱخْفَطُ ٱسْمَهُ وَ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بَّقْضِيلَ كَلام اللهِ فَقَالَ مُوسَى دَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُوفَعَ عَلَىَّ أَحَدُ ثُمَّ عَلا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ عَالاً يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ حَتَّى جَاءَسِدْدَةً أَكْنَتُهِي وَدَنَا الْجَبَّادُ رَتُّ الْمِزَّةِ فَتَدَكُّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَالَ قَوْسَيْن آوْ اَذْنَى فَاوْ يَحِي اللهُ ْ فَيَا آوْحَىٰ خَمْسِينَ صَلاّةً عَلَىٰ اُمَّنِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْسَلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَائِحُمَّدُ مَاذَا عَهِدَ اِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ

قوله محشواً حال من الضمير في الجار و المجرور انظر الشارح

يستبشر به نخ

الذیحبالۂ به ربك نخ

فوعیت منهمادریس نخ

لم أظنّ أنْترفععلىّ أخداً نخ

خَمْسينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْم وَلَيْـلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَّكَ لَا تَسْتَطيعُ ذَٰلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَةٍ عَنْكُ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَقَتَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّى جَبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشيرُهُ فى ذٰلِكَ قَأْشَارَ الَّذِهِ حِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَمَلاَ بِهِ إِلَى الْجَبَّادِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يًا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لأَتَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَواتٍ ثُمَّ رَجَعَ رُولِي فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُردّ دُهُ مُولِي إلىٰ دَ بِهِ حَتَّى صادَتْ إلىٰ خَمِس صَلَوات ثُمَّ آخَلَسَهُ مُولِي عِنْدَ الْمُنْسِ فَقَالَ لِالْحُمَّةُ وَاللَّهِ لَقَدْ زاوَدْتُ بَنِي إِسْراسُلَ قَوْمِي عَلَىٰ اَذْنَى مِنْ هٰلَذَا فَضَمُمُوا فَتَرَكُوهُ فَاُمَّتُكَ اَمْعَتُ اَجْسَاداً وَقُلُومًا وَانْدانا وَٱنْصَارَا ۚ وَٱشْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيَخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَٰلِكَ يَلْتَفِتُ النَّيْصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ لِيُشيرَ عَلَيْهِ وَلا يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخامِسَةِ فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ أُمَّتَّى صُمَعَاا ُ أَجْسادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَٱسْاعُهُمْ وَٱبْدا مُهُمْ فَقَيْف عَنَّا فَقَالَ الْمَيْنَارُ بِالْمُحَمَّدُ فَال آتَبِيكَ وَسَعَدَ يَكُ قَالَ إِنَّهُ لا يُبتَلُ الْقَوْلُ لَذي كَأَفَرضَتُ ۗ [كا فرصته عليك نخ عَلَيْكَ فِي أَيِّمَ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَسُونَ فِي أَيِّ الْكِتَاب وَهْىَ خَشْ عَلَيْكَ فَرَحَعَ إِلَىٰ مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا اَعْطَانًا بُكًا " حَسَنَةٍ عَشْرَ آمَثْلُهُما قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِّي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِن ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ أَرْجِيمْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلَيْحَقِّفْ عَنْكَ أَيْضاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوسَى قَدْ وَاللَّهِ ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِّمَّا ٱخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بشم اللَّهِ قَالَ وَاسْتَيْقَطَ وَهُوَ فِي مُسْجِدِ الْأَرَامِ مَلْرِبُ كَلاْمِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجُلَّةِ حَدْثِنَا يَخِيَ بْنُ سُلِمْ أَنْ حَدَّثِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِي مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ اللَّهُ ۚ يَشُولُ لِأَهْلِ الْجَلَّةِ ۚ يَا اَهْلَ الْجَلَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبُّنا وَسَعْدَيْكَ وَانْفَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَهُولُ هَلْ رَصِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالِنَا لاَ نَرْضَى يَارَبٌ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَالَمَ تُعْطِ اَحَداً مِن خَلْقِكَ فَيَقُولُ ٱلأَاعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَارَبّ

فقال له اولست بح

وَاتَّى شَيَّ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُم دِضْواني فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبَدا حَدُنُ مُعَمَّدُ بنُ سِنَان حَدَّثَنَا فَأَيْحُ حَدَّثُنَا هِلال عَن عَطَاء بن يَسَادِ عَن أَب هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْماً يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجُلَّةِ اِسْتَّأْذَنَ رَبَّهُ فِىالزَّرْعِ فَقَالَ اَوَلَسْتَ فَيما شِثْتَ قَالَ بَلِيْ وَلَكِنِي أُحِبُّ أَنْ أَذْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاثُهُ وَأَسْتِوا أَهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُورِهُ أَمْثَالَ الْجِلِيالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَمَالَىٰ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لأيشبمُكَ شَيْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لِارَسُولَ اللهِ لا تَجِدُ هذا إلاَّ فَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَاديًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعِ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَمَنْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ لَ ذَكُر الله بِالأَمْسِ وَذَكُر الْمِبَاد بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرّسالَةِ وَالْإِبْلاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَاذْكُرُونِي آذْكُر كُمْ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ بَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقُوْم إِنْ كَانَ كَبُرَعَلَيْنُ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بَآيَات اللهِ فَعَلِيَ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يُكُنِّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ فَمَّةً ثُمَّ ٱفْضُوا إِلَىَّ وَلا تُنظِرُون فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَسَأَ لُتُكُمْ مِنْ آخِرِ إِنْ آ رِي َ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ آ كُونَ مِنَ ا الْمُسْلِينَ، عُمَّةُ هُمِّهُ وَصَيْقُ، قَالَ مُجاهِدُ ٱفْضُوا إِلَىَّ مَافِياً نَفْسِكُمْ يُقَالُ ٱفْرُق ٱقْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَإِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَ مَاللَّهِ إِنْسَانُ يَّأْتِيهِ فَيَسْتَكِيمُ مَا يَقُولُ وَمَاا أَنْوَلَ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنْ حَتَّى يَأْتِيهُ فَيَسْمَعَ مِنْهُ كَلاَّمَ اللَّهِ وَحَمَّهِ مِينَانُهُ مَأْمَنُهُ حَيْثُ لِحَاءَ النَّبَأَ الْمَظْئُمِ الْفُرْآنُ صَوَابًا حَقًّا فِي الدُّنيَّا وَعَمِلَ بِهِ بُ \_ قَوْل اللهِ تَعْالَىٰ فَلا تَخْتَلُوا لِلهِ آ نْدَاداً وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ وَتَخْمَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْمَالَمَينَ وَقَوْ لِهِ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلْمَا ٓ آخَرَ وَلَقَذ أُو حِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَانَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخابِيرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَئِنْ سَأَ ثُبُّهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ

قل بل و لكن نخ فبادر الطرف نخ توله و تكويره أى جمه فى البيدر ( شارح ) الذى زرع فى الجنة ( شارح ) ( شارح ) والسالة والبلاغ نخ

قولمافرق اقض الثانى تفسير الكوّل أرادبه تفسير قوله تعالى في سورة المائدة فافرق بيننا و بين القسوم المناسقين ذكره هنا لمناسبةقوله ثم اقضوا وآنا له لحافظون نخ

قولەشرحىل بهذا الضبط منصرفآ وغير منصرف (شارح) قوله ثم أيّ بسكون أىمشددة (شارح)

لَيْقُولُنَّ اللهُ ۚ فَذَٰلِكَ الِمَا ثَهُمْ وَهُمْ يَهْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَاذُ كِرَّ فَى خَلْقِ ٱفْمَالَ الْعِبَاد وَٱكْتِسَابِهُمْ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَخَلَقُ كُلَّ شَيْ فَقَدَّرَهُ تَقْديراً ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ ما تَنَزُّلُ الْمَلَا يَكُهُ ۚ اِلَّا الْحَقِ الرَّسَالَةِ وَالْعَذَابِ لِيَسَأَلَ الصَّادَةِ مَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّ مَنَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ بِهِ ٱلْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هٰذَا الَّذِي اَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ حَ**رُبُنَا** قُتَيْبَةُ ابْنُسَعِيدِ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُو دَعَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَمْرُ و بْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ سَأَ لَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ يِلَّهِ بِنَّذَا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَاكِ لَعَظْمُم قُلْتُ ثُمَّ أَىَّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحْافُ أَنْ يَطْمَرَ مَمَكَ قُلْتُ ثُمَّ آيّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَافِيَ بِحَلِلَةِ خِادِكَ كُرِسُبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ آنَ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمُّعُكُمْ وَلاَ ٱبْصَادُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَلَنْتُمْ اَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَشَراً يَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ حَ**ذَبْنَا** الْخُمْيَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَي مَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱحْبَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانَ وَقُرَشِيٌّ ٱوْقُرَشِيَّانَ وَثَقَوْتٌ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِم قَلِلَّةُ فِقْهُ قُلُوبهِمْ فَقَالَ آحَدُهُمْ ٱ تَرَوْنَ اَنَّ اللَّهُ يَسْمَمُ مَا نَقُولُ قَالَ الْآخَرُ كَسْمَمُ 🏿 قولها ترون بفتحالناء إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَشْتَهُمُ إِنْ آخْفُينَا وَقَالَ الاَّخَرُ إِنْ كَانَ يَشْتَمُمُ إِذَا جَهَرْنَا فَائِنَهُ ۗ وَتَضَمَّ ( عَارَح ) يَسْمَمُ إِذَا ٱخْفَيْنَا فَأَنْزَلِ اللهُ ْ تَعَالَىٰ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُم شَمْفُكُمْ وَلَا اَيْصَادُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ الْآيَةَ لَمْ صِبْ قَوْلِ اللَّهِ تِبْعَالَىٰ كُلَّ يَوْم هُوَ فِى شَأَنِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ دَيِّهِمْ مُعْدَثِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ يَفُدَ ذَٰلِكَ آمْرِاً وَاَنَّ حَدَثَهُ لاَيُشْبِهُ حَدَثَ الْخَلُوقِينَ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَنَيٌّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ يُخدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَ إِنَّ يَمَّا أَخْدَثَ أَنْ لَا تُكَأَّمُوا فِي الصَّالَاةِ ﴿ حَمْرُتُنَا ۚ عَلِي ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا لَمَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثُنَا ٱلَّوْتُ عَن

عِكْرِ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ تَسْأَ نُونَ اهْلَ الْكِتْابِ عَن كُتُهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُاللَّهِ ٱقْرَبُ الْكُنُّك عَهْداً بِاللَّهِ تَقْرَؤُنَّهُ تَحْصَاً لَمْ يُشَن حَدُنُ اَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِينَ كَيْفَ تَسْأَ لُونَ اَهْلَ الْكِتَّابِ عَنْ شَيْمً وَكِتَا اُبُكُمُ الَّذِي اَ نُزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْدَتُ الْاَخْبَاد أَبِد تَحْضَـاً لَمْ يُشَنَّ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الكِيتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُب اللهِ وَغَيَّرُوا فَكَـنَّبُوا بِأَيْدِيهِمْ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْــتَرُوا بِذَٰلِكَ ثَمَناً قَليلًا ٱۅَلاَ يَنْهَا كُمْ مَالِهَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ فَلاْ وَاللَّهِ مَارَأَ يُنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَ لُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ لِلْمِسْبِكِ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ لأَتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ وَفِعْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَا مَعَ عَبْدى حَيْثُ مَاذَكَرَنَى وَتَحَرَّكُتْ بِي شَفَتَاهُ حَرُنُ فَتَيْنَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَا ٱ بُوعَوانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْدايِسِ فِي قَوْلِهِ تَمَالَىٰ لاَ تَحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُمْالِحُ مِنَ النَّنْزيلِ شِيدَّةً وَكَاٰنَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لَى ابْنُ عَبَّاس أَحَرَّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرَّكُهُمَا فَقَالَ سَعيثُ أَنَا أَحَرَّ كَهُمْا كَمَا كَأَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرَّكُهُمَا فَقَرَّكَ شَفَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ لا تُحَرَّكْ بهِ إِسَانَكَ لِتَحْمَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُوآ آنَهُ قَالَ جَمْمُهُ في صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّسِمْ قُرْآنَهُ قِالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَآنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ فَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا أَنَّاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱسْتَمَعَ فَإِذَا أَنْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأُهُ مَا بَسِبُ ۚ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُوآجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ الْأَيْمُلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبِيرُ ﴿ يَتَّخَافَتُونَ يَتَسَازُونَ مُرْزَثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرْارَةً عَنْ هُشَيْمِأَ خَبَرَ ﴿

أ نا مع عبدی اذاما ذكرنی نخ أنامع عبدی ماذكرنی نخ قوله فيسمع بالنصب ويجوز الرفع وقوله فلا تسمعهم بالرفع ا هشار ح

أَبُو بِيشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ خُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ لَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا فِي قَوْ لِهِ تَعالىٰ وَلا بصَلا تِكَ وَلا تُحَافِتْ بِإا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَف بَمَكَّهُ ِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بَاصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بَالْقُرْآنَ فَإِذَا سَمِمَهُ ٱلْمُشْرَكُونَ سَبُّواالْقُرْآنَ نَوَمَنْ ٱ نُزَلَهُ وَمَنْ لِجَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَنجهَن بصَلاتِك أَى بِقِراءَ تِكَ فَيَسْمَمَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا الْقُرْآنَ وَلا تُخْافِتْ بها عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تشيمهُمْ وَآ بَّتِع بَنْ ذَلِكَ سَبيلاً حَدْثُ عَبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَـةَ وَضِيَ اللهُ عَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هَاذِهِ الْآيَةُ وَلاَ تَحْهَرُ بصَلا تِكَ وَلا تَحَافِتْ بها فِي الدُّعَاءِ ﴿ وَلَا يَسْ لِنْ عَلَى مَدَّشَا اَبُوعَاصِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَ يْجِأَ خْبَرَنَا ابْنُ شِهاٰ فِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّامَنْ لَمْ يَتَمَنَّ بِالْقُرْآنِ وَذَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِعِ مُلْبَ فَوْل النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ آنَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ مِهِ آنَاءَ اللّيل وَالسّار وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ أُونَدَتُ مِثْلَ مَا أُو تِي هَذَا فَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ فَمَيَّنَ اللَّهُ ٱنَّ قِيامَهُ مالْكِيَّابِ هُوَ وْمُلُهُ وَ قَالَ وَمِنْ آيَا بِهِ خَلْقُ ٱللَّهُ مَاوَاتِ وَالْلاَرْضِ وَٱخْتِلافُ ٱلْسنِّيكُ وَٱ لَوَانِكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ وَٱفْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ أُفْلِمُونَ حَ**دْمُنَا** قُتَيْمَةُ حَدَّثُنَّا جَر يِرْعَنِ الْانْحَمْشِءَنْ أَبِي سَالِجِ ءَنْ أَبِي هُمَ يْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ لا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي آثَنَيْن رَجُلْ آثَاهُ اللهُ القُنْ آنَ فَهُوَ يَثْلُوهُ آثَاءَ اللَّيْل وَآثَاءَ النَّهٰارِ فَهْوَ يَقُولُ لَوْ ٱوتِيتُ مِثْلَ مَا ٱوتِيَ هَٰذَا لَفَمَاْتُ كَمَا يَفْمَلُ وَرَجُهُۥ آثَاهُ اللهُ فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْاُوتِيتُ مِثْلَ مَاأُوتِي عَمِلَتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ **حَذُننا** عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُّ ءَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبّي صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَرَّا عَالَ لا حَدَدَ إلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آنَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَشْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّيَارِ وَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ مُالاً فَهْرَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار سَمِعْتُ سُفَيْانَ مِيرَاداً لِمْ أَشْمَهُ يَذْ كُنُ الْخَبَرَ وَهْوَ مِن تَصْجِعِ حَديثِهِ ۚ **لَمِ سُبُ** قَوْل اللَّهِ

التـــــلاوة فحا بلغت رسالته

وقالالله ليعلم نخ التلاوة ابلغكم من التفسل

قوله خاله أى خال انس وهوحرام بن ملحان اه

تَمَالَىٰ يَا ٱتُّيَهَا الرَّسُولُ بَيْغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَ بَكَّفت رسالاً تِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ الرَّسَالَةُ وَعَلىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا النَّسْليمُ وَقَالَ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ ٱ بْلَغُوا رسْالاْت رَبِّهمْ وَقَالَ تَمْـالىٰ ٱللُّهُ أَكُمْ رسالات رَبِّي وَقَالَ كَمْتُ بْنُ مَا اللِّهِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَسَيْرَى اللَّهُ ۚ عَمَلَكُم ۗ وَرَسُولُهُ وَ فَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَعْجَبُكَ حُسْنُ عَمَل أَمْرِئ فَقُل أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلاَ يَسْتَحَقَّنَّكَ آحَدُ وَقَالَ مَعْمَرُ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ هَٰذَا ٱلْقُرْآنُ هُدّى لِلْمُتَّمِّنَ بَيَانٌ وَدَلاَلَةٌ كَمَّوْلِهِ تَعالىٰ ذَٰلِكُمْ خُكُمُ اللَّهِ هَذَا خُكُمُ اللَّهِ لَأَرَيْتَ لَأَشَكَّ بِنَاتَ آيَاتُ اللَّهِ يَعْنَى هَذِهِ أَعْلائم الْقُرُّ أَن وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَزَيْنَ بِهِمْ يَعْني بَكُمْ وَقَالَ أَنَبُس بَعَث النَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَحَالُهُ حَرَاماً إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ ٱ ثُوْمِنُونِي أُبَلِّغُ رسالَةَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدَّثُنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَمْفَر الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَرِرُ بْنُ سُلَيْهِانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَقُ حَدَّثَا أَبَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُرَ فِيُّ وَزِيادُ بْنُ جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ عَنْ جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ قالَ الْمُغيرَةُ أَخْبَرَنَا بَيْنًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رسالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنَّاصَارَ إِلَى الْجَلَّةِ حِنْرُنُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمِعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عْائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَّ شَيْئاً وَقَالَ مُعَمَّدٌ حَدَّثُنَا ٱبْوِعَامِرِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي لَحَالِدِ عَن الشُّغيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئاً مِنَ الْوَحْى فَلاْ تُصَدِّفْهُ إِنَّ اللَّهَ ۖ تَعَالَىٰ يَقُولُ لِمَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ اِنَيْكَ مَنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَّفْتَ رَسَالَتُهُ ۚ *حَذَّرْنَىا* ۚ قُتَيْمْبَةُ بْنُ سَسميدٍ حَدَّثَنَا جَريَّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِّي فارئِل عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلُ لِارَسُولَ اللَّهِ اَيُّ الدَّنْبِ اَكْبَرُعِنْدَ اللَّهِ تَمَالَىٰ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ يللهِ نِدًّا وَهُوَ |

حالی حراماً نح

خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ آَىّ قَالَ ثُمَّ آنَ تَقْتُلَ وَلَدَكَ آنَ يَطْهَمَ مَمَكَ قَالَ ثُمَّ آَى قَالَ آنْ تُزايِيَ حَلِلَةَ خِارَكَتُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْهَا ٓ آخَرَ وَلا يَشْلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضاعَفْ لَهُ الْمُذَابُ الْآيَةَ مَلِ سِبُ مَعَ وَول اللَّهِ تَمَالَى قُلْ فَأْ تُوا بِالتَّوْ دَاةِ فَا تُلُوهَا وَقُول النَّيّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِى أَهْلُ النَّوْزَاةِ النَّوْزَاةَ فَعَمِلُوا بهَا وَأَعْطِى أَهْلُ الإنْجبل الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ وَأَعْطِيتُمُ ٱلْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ ٱبْورَزين يَتْلُونَهُ يَتَّبَعُونَهُ وَيَعْمُلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ يُقْالُ يُثْهِمْ يُقْرَأُ حَسَنُ التِّلِاوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآن لأَيْسَتُهُ لاَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفَعُهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلاَّالْمُو قَنْ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَثُلُ الَّذَنَ مُتِمَلُوا التَّوْزَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارَ يَحْمِلُ اَسْفَاراً بنُّسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينُ كَذَّبُوا بَآيات اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ وَسَمَّى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الْإِسْلاَمَ وَالْإِيمَانَ عَمَلا قَالَ اَبْوَهُمَ يُرَّةً قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلالِ أُخْبِرُ فِي بَارْحِيٰ عَمَلَ عَمِلْتَهُ فِي الْاِسْلام قَالَ مَاعَيِلَتُ عَمَلاً أرْجي عِنْدَى أَنِّي لَمْ أَنَّطَهَّرْ إِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ اهَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ الْجِهادُ ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورُ حَرُّمْ عَبْدانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي سَالِمِهُ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّمَا بَقَاؤُ كُمْ نَيْنُ سَلُّفَ مِنَ الْأُمِّمَ كَمَا بَيْنَ صَلاَّةِ الْمُصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ اَهْلُ التَّوْزاقِ التَّوْزاةَ فَمَمِلُوا بها حَتَّى ٱنْتَصَفَ النَّهَارُثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا فَمَرَاطاً قَمْراطاً ثُمَّ أُوتِي آهَلُ الإنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قبراطاً قىراطاً ثُمَّ أو ملتُهُ الْقُرْ آنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ فَأَعْطِيتُمْ قيراطايْن قيراطايْن فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هُؤُلاءِ أَقَلُّ مِنًّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَخِراً قَالَ اللهُ هَلَ ظَلَيْتُحُ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ للرِبِبُ وَسَمَّى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاّةَ عَمَلاً وَقَالَ لا صَلاّةَ لِلنَّ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِيثَاب

حَيْرَتَنِي سُلَمْانُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْاَسَدِيُّ أَخْبَرَنْا عَبَّادُ بْنُ الْمَوَّا مِ عَنِ الشَّيْمَا فِيَّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْمَا فِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْهُو دِ أَنَّ رَحُلاً سَأً لَ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلالةُ لِوَقْتِهَا وَ بُرُّ الْوَالِدَيْن ثُمُّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ م**َارْبُ** وَوَلَ اللهِ تَعْالَىٰ إِنَّ ٱلإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ضَجُوراً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا هَلُوعًا خَچُوداً **حَدُّينُ** اَ بُوالتُّمْمان حَدَّثُنا جَريرُ بْنُ حادَ م عَن الْحَسَن حَدَّثُنا عَمْرُو بْنُ تَفْلِتَ قَالَ اَتَّى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَأَعْطِىٰ قَوْماً وَمَنْعَ آخَر بنَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِّي أَعْطِي الرَّجُلَ وَادَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي اَدَعُ احَتُ إِلَى مِن الَّذِي أَعْطِي أَعْطِي أَقُواهاً لِمَا فِي قُلُومِهُم مِنَ الْجِزَعِ وَالْهَلَمِ وَأَكِلُ أَقُواهاً إِلَىٰ ماجَّعَلَ اللهُ ْ فى قُلُوبِهُمْ مِنَ الْغِنِي وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو مَاأُحِبُّ اَنَّ لِي بَكِامَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَ النَّهَمِ لَللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ حَ**رْتَنَىٰ** مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِالاَّحِيمِ حَدَّثُنَا اَبُوزَيْدِ سَعيدُ بْنُ الرَّبِيمِ الْمَرَويُّ حَدَّ مَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُونِهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَّى شِبْراً تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا وَ إِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ مِنْهُ بَاعًا وَ إِذَا أَنْفَى مَشْياً اَ تَيْنُهُ هَرْوَلَة مَرْتُن مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلِي عَنِ الشَّيْمِيِّ غَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللِّي عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ رُبَّا ذَكَرَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنَّى شِـنْبِرًا ۖ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذَرَاعًا وَإِذَا - تَقُرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بِأِعًا أَوْ بُوعًا ﴿ وَقَالَ مُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَساً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُو يَهِ عَنْ دَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَلَّاتُمُ ۖ آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْنَةُ حَدَّثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلَ كَفَّارَةُ وَالصَّوْمُ لَى وَأَنَا ٱجْزِي بِهِ وَلَـٰكُوفُ فِمَ الصَّائِم

أَطْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ حَرْسُ خَفْضُ بَنْ عُمَرَ حَدَّشًا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَة

قولة ضجوراً لم يثبت فى بعض النسخ الاّ بعد تمامالاّ ية اه

واذا أتانى يمشى نح قوله ربحا ذكرالنبيّ أى ربحا ذكر ابو هوبرة النبيّ اه الباع مسافة مابين يمنا وشالاً والبوع بمناه اه الخاف ان سده م

. الخلوف تغــيد ريح الفم اه

قولهمرولةأ

ألف قاله الشارح وفي بعض النسيخ ٢٢٦

ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَمَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْسَمِيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي العَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُمُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيا يرويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لأَيَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرُ مِنْ يُونْسَ بْن مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ حَذْبُ أَحَدُ ابْنُ أَبِي سُرَ يَجِ أَخْبَرَنَا شَبْابَةُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْمُعَا وِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّل الْمُزَنِيّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَصِّحُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ ٱلْفَتِّحِ اَوْمِنْ سُورَةِ ٱلْفَتِّحْ قَالَ فَرَجَّمَ فيها قَالَ ثُمَّ قَرَأُ مُعَاوِيَةُ يُحَكَى قِرااءَةَ ابْن مُمْفَل وَقَالَ لَوْلا أَنْ يُجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْتُكُمْ لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّمَ ابْنُ مُعَقَّل يَحكي النَّيَّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقُلْتُ لِلْمَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ قَالَ ءَاءَاءَا ثَلاثَ مَرَّات 🏿 بهمزة مفتوحة به ما يَجُوزُ مِنْ تَفْسير التَّوْزاةِ وَغَيْرها مِنْ كُتُبِ اللهِ بالْعَرَبيَّةِ وَغَيْرها لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ قُلْ قَأْ تُوا بِالنَّوْرَاةِ فَانَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادَقَينَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ا خْبَرَنِي ٱ بُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَوْجُمَا نَهُ ثُمَّ دَعَا بَكِشَابِ النَّيّ صَلّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ بِشَمِ اللَّهِ الرَّخْمِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ إلى هِمَ قُلَ وَ يِااَهْلَ الْكِتَابَ تَمَالُواْ اللَّ كَلَّةِ سَواهِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةَ حِ**رْنَ مُ**كَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّ ثَنَا عُمَّالُ ثِنُ عُمَرَ أَ خَبَرَنَا عَلِيُّ ثِنُ ٱلْمُبَارَكَ عَنْ يَحْيَ ثِنْ أَبِي كَشيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَأْنَ أَهِلُ الْكِتَّابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْزَاةَ بِالْمِبْرَازِيَّةِ وَيُفَسِّرُ وَنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِلْهْلِ الْدِسْلاْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُصِّدِّقُوا اَهْلَ الكِيتاب وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزلَ الْآيَةَ حَذَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُل وَآمْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْزَنَيْا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بهِمَا قَالُوا لُسَخَمُ وُجُوهُمُما وَتُعْزيهِما قَالَ فَأْ تُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوها اِنْ كُنْتُمْ صادقينَ فَجَاؤُا فَقَالُوا لِرَجُل مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَااعُورُ اقْرَأْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَى مَوْضِيم مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فَنَ فَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَامُعَكُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ وَلكِينًا أَكَمَا يَهُهُ

التسنخيم هوالنسويد بالسنحام وهو وزان غراب سوادالقدر

المحارة بم

بَيْنَنَا فَأْمَرَ بِهِمَا فَرُ أَيْتُهُ يُجَانِيُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ مَ سِبْ فَوْلِ النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاْهِمُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرْامِ الْبَرَرَةِ وَزَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِاصْوا آيَجُ حِيْزُنُوْ ﴾ إبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازَ م عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ مَا اَذِنَ اللهُ لِشَيْ مَا اَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ﴿ حَمْرُتُنَا ۚ يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَ خَبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِبْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَديثِ عَا لِمُثَةَ حِينَ قَالَ لَهَا آهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَىٰ طَائِفَةً مِنَ الْحَديث قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلىٰ فِرَاشِي وَا نَا حينَئِذِ اعْلَمُ اَ نَيْ مَرِ مَّةُ وَاَنَّ اللهُ مُن يُرِّثُنِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللَّهُ كُنْزِلُ في شأني وَحْياً يُتْلِي وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَأْنَ أَخْقَرَ مِنْ آنَ يَتَكَلَّمُ اللهُ ۚ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتَّلِي وَأَ ثَوَلَ اللهُ عَنَّ وَ َ لَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤًا بِالْإِفِكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ الْمَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا حَدَّرُتُنَا ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَا مِسْمَرٌ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتِ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقْرُأُ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِمْتُ اَحَداً اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْ قِراءَةً مِنْهُ ﴿ حَذْرُنَا ﴿ حَبَّالِمُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَادِيًا بَكَّمَةً وَكَأَنَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَالِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاْ تِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا حَذْتُنَا إَسْمُميلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ اَ نَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْدِيُّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَكُهُ إِنِّي ٱذَاكَ تَحِبُ الْغَمَ وَالْبادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَمَكَ أَوْبَادِ يَبِّكَ فَا ذَّنْتَ لِلصَّلاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لأيشمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْشُ وَلاَ شَيْءٌ اللَّشَهِدَلَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ اَبُو سَميدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا فَيصَهُ حَدَّثَا سُفَيْانُ

قوله بجانئ عليها أى يكبّ على اليهودية يقيهاالحجارةاه شرح قوله فلببته بتشدید الباء الاولی وتحفف ( شارح )

عَنْ مَنْصُو رعَنْ أُمِّيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَآنَا لِمَا يُضِ لَمُ سِبُ قُولُ اللهِ تَعْالَىٰ فَاقْرَقُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن حِدْنُ عَلَى يَعْنَى بْنُ بَكِيْر حَدَّثَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب حَدَّثَى غُرْوَةُ اَنَّ آلِمِسْوَرَ بْنَ تَحْرَمَةَ وَعَبْدَالرَّاهْنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ ٱنَّهُمَا سَمِعا عُمَرَ إِنْ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكَم يَقْرَأُ سُو رَةَ الْفُرْ قَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ فَاسْتَمَعْتُ لِقِراءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلِي حُرُوفَ كَشرَةٍ لم يُقر نَهْها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَ فَلَتَمِيثُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ اَقْرَأْمُهَا رَسُو لُاللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَقْرَأَ شَهْا عَلَىٰ غَيْرِ مَاقَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِمْتُ هَٰذَا يَشَرَأ سُورَةَ الْفُرْتُهٰانِ عَلِىٰ خُرُوفِ لَمْ ۚ ثُقْرُ ثَنْيَهٰا فَقَالَ اَرْسِلُهُ آقَرَأَ لِاهِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتى سَمِهْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ أُنْزَلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُهِ لُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْرَأً يَاعُمَرُ فَقَرَأْتُ ٱلَّتِي ٱقْرَأَ فِي قَقَالَ كَذَٰ لِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلِي سَبْعَةِ آخْرُف فَاقْرَؤا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لَلْمِسِبُ قَوْل اللهِ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسَتُّهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ يُقْالُ مُيَسَّرُ مُهِيَّا أَوَقَالَ مِطَنُّ الْوَزَّاقُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ كَرَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمَ فَيْمَانَ عَلَيْهِ حَذُنْ الْ أَفُومَعُمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَلِمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ حِيْرَتُومُ مُحَمَّذُ بَنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَغْمَشِ سَمِعًا سَعْدَ بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَّهُ كَانَ فىجَنْازَةِ فَاَخَذَعُوماً جَفَلَ يَنْكُتُ فِي ٱلْأَدْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجِلَّةِ

فيم يعمل|العاملون نخ

أَوْمِهِ، النَّارِ قَالُوا الْا نَتَكِما ُ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُما ۗ مُيَسَّرُ فَآمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَقَى الْآيَةَ جُب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَلْ هُوَ قُوْ آنٌ تَحِيدُ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ وَالشُّلُورِ وَكِتَّاب مَسْطُور قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوبٌ يَسْطُرُونَ يَخْطُونَ فِيأَمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَاَصْلِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ قَنْيُ إِلاَّ كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَكُتَّتُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ يُحَرِّفُونَ يُزيلُونَ وَلَيْسَ اَحَدُ يُزيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُنُّبِ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأْقَلُونَهُ عَلِي غَيْرِ تَأُوبِلِهِ دِرَاسَتُومُ بِالْوَثْهُمْ وَاعِيَةُ حَافِظَةُ وَتَعِيَمًا تَحْفَظُها وَٱوحِيَ إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِٱنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِي آهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هٰذَا الْقُرْ آنُ فَهْوَ لَهُ نَذَيْرٌ ﴿ وَقَالَ لِي خَلَفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثُنَّا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَي عَنْ قَتْا دَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّتِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَأْ قَضَى اللهُ مُ الْحُلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَيْتُ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَى فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمُرْيِن مِنْ تُنْ أَنِي عَالِب حَدَّثَنَا تُعَمَّدُ بْنُ إِسْمُمِدلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ أَنَّ اَبِا رَافِعِ حَدَّثَهُ اَ نَّهُ سَمِعَ اَبَاهُمَ ثِرَةَ رَضِي الله عنْهُ يَقُولُ سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتْ ابَّا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتَىٰ سَبَقَتْ غَضَى فَهْوَ مَكْتُوثٍ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْشِ للمِسِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّا كُلَّ ثَمْيُ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر وَ يُقالُ لِلْمُصَوِّر ينَ آخْيُوا مَاخَلَقْتُمْ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةً وَ آيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَنْدًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَحَّرًات بَامْرِهِ ٱلأَلَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ تَبَارَكَ اللهُ ۚ رَبُّ الْمَالَمِنَ قَالَ ابْنُ عَيَيْنَةَ بَبَنَ اللهُ الْخَلْقَ مِنَ الْآمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللَّالَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ وَسَمَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْايِمَانَ عَمَلًا قَالَ أَبُو ذَرِّ وَٱبُوهُمَ يْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْأَعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ المَانُ باللَّهِ وَجِهَادُ في سَبِيلِهِ وَقَالَ جَزَاءً بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ وَفَدْعَنِدِ الْقَيْسِ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَيًّا بِحُمَل مِنَ الْآمْرِ إِنْ عَيِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا عَمَلاً حَ*لْاتِن*َ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا ٱيُوْبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْفَاسِمِ الشَّمِيمَ عَنْ ذَهْدَمَ فَالَ كَانَ مَبْنَ هٰذَا الْحَيِّى مِنْ جَزِمِ وَبَهْنَ

الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَ إِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّالْمَامُ فيهِ لَمْ وَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمَاللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوالي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ كَفَلَفْتُ لا آكُلُهُ فَقَالَ هَارٌ فَالْاَحَدِيْكُ عَنْ ذاك إِنّى قوله فالاحدثك الخ أي فو الله لإحدثك ٱتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الْاَشْمَرِيِّينَ نَسْتَخْوِلُهُ فَالَ وَاللَّهِ لِأَا شِمِلُكُمْ وفى أصل البونينية وَمَاعِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأَ تِيَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلُ عَنَّا فَقَالَ بسكون اللام والمثلثة ولابي ذرعن الجوي أَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِ يُوْنَ فَأَمَرَلُنَا بِخَمْسِ ذَوْد غُرِّ الذُّرٰى ثُمَّ ٱنْطَلَقْنَا قُلْنَا ماصَنَعْنَا والمستملى فلاحدثنك حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ لأَيَحْمِلْنَا وَمَاعِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ مَمَلَنا تَغَقَّلْنا سنون التأكيد عن ذلك باللام قبـل رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِنَهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ ٱبَداً فَرَجَمْنَا إِلَيْهِ فَقُذْا لَهُ فَقَالَ الكاف أفاده الشارح لَسْتُ أَنَا أَخْبِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَخْلِفُ عَلِمْ يَمِن فَأَرَى غَيْرَهَا وانی والله نخ خَيْراً مِنْهَا اللَّا أَيَّيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرُ وَتَحَلَّلْتُهَا صَ**رْنَنَا** عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثُنَا اَبُو هوخبر منه وتحالتها عَاصِم حَدَّثَنَا فَرَّةُ بْنُ لَحَالِدِ حَدَّثَنَا ٱبْوَجَرُزَةَ الضُّبَعِيُّ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ

فى أشهر الحرم نخ

والنقيروالمزفتة نخ

وَفَنْ عَبْدِ الْقَدْيْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُو اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْشُرِكِنَ مِنْ مُضَرَّدًا ثَالاَنْصَولُ إِلَيْكَ اللهِ فَاسْفُو حُرْمٍ فَرُنَا بِجُمَّا مِنَ الأَمْمِ إِنَّ مَحِينًا بِهِ مَخْلَنَا الْمَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَزَاءًنا فَالْ آمُنُ كُمْ بَازِيمِ وَامَهٰا كُمْ عَنْ اَدَيْمِ آمُنُ كُمْ بِاللّهِ إِنْ إِلَيْهِ وَهَلْ مَدْرُونَ مَا اللّهِ الْهِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَالشَّهْرِ وَالشَّارُ فِي مَنْ الْمُؤَمِّدَةِ وَالْمُنْمَةِ اللهُ عَنْ اَدْيَمِ لاَنْشَرَتُوا فِي الدُّبَاءِ وَالشَّهْرِ وَالشَّارِ فِي الْمُؤْمَةِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمَةِ وَالْمُؤْمَةِ وَالْمُؤْمَةِ وَالْمُؤْمَةِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ الشَّامِ فَيْوَاللّهُ وَالشَّورِ مُنْ عَنْ الْقَيْمَةِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ وَلَيْمَةً وَفِي اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْمُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَ يُقَالُ لَهُ يُهِ أَخْيُوا مَاخَلَفَتُمْ عَ**رُسُ** اَبُوالنَّعْمَانَ حَدَّثَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنَ اَيُّوْبَ عَنْ أَافِعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَر يُعَذُّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيْقَالُ كَانِمُ آخَيُوا مَاخَلَقْتُمْ **حَذَّرُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يَرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظَلَمُ عِمَّنْ ذَهَ لَ يَخْأُونُ كَلُّهِ فَلْيَعْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَغْلُقُوا حَبَّةً أَوْشَعِيرَةً مَلِ سِيْ قِراءَة الْفَاجِرِ وَٱلْمُنْافِقِ وَآصُوا أَيُهُمْ وَ تِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجَاوِزُ حَنَاجِرَ هُمْ حَ**رُرُنَا** هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَّا هَمَّ أُمْ حَدَّثَا قَتَادَهُ حَدَّثَا أَنْسُ عَنْ أَي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْاَثُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيَّتْ وَريحُها طَيَّتْ وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُها طَيَّتْ وَلاَ رَبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الفاجر الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمُثَلِ الرَّيْخَانَةِ دِيحُهَا طَيِّبُ وَطَلَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِر الَّذِي لأيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ الْمُنظَلَةِ طَعْمُهَا مُنَّ وَلا ربِحَ لَمَا حَذُنا عَلَيْ حَدَّثَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَجَدَّ ثَنِي آخَمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَـةُ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهابِ أُخْبَرَ نِي يَحْتَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبُوْ اَ نَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً ابْنَ الزُّ بَوْ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلُ أَنَاسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بالشَّني يَكُونُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقّ يَخْطَافُهَا الْجِيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أَذُن وَ لِيَّهِ كَقَرْ قَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَتَحْلِطُونَ فِيهِ ٱكْثَرَ مِنْ مِا تَقِ كَذْبَةٍ حَذْبُنَا ٱبُوالنَّمْمَان حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَنْمُون سَمِمْتُ مُحَمَّدَ بْنِّ سبرينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَكِ بْنِ سيرِ بنَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ إِنْفُدْدِيّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَخْرُجُ نَاشَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَأَ يُخِاوزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّسَةِ ثُمَّ لا يَعُودُونَ فيهِ

محفظها يح

نوالهم نخ حدثنا نخ وعدد مافيهمن/لاحاديث ٧٢٧٧ حديثًا كذا فيرهامش(ليونينية

الفوق موضالوتر من السهم اه التحليق ازالة الشعر والتسييد استئصاله وقد تكسر و قوله التسطاس يضم التفاق وكسرها وقوله التما عيرمنصرف لانما عجى وقبل بل عيرية فيها الكسر و رائمة فيها الكسر و والمهزة فيها الكسر

حَتَّى يَهُودَ السَّهُمُ إِلَى قُو قِهِ قِبِلَ ماسِياهُمْ فَالَ سِياهُمُ الْتَحْلِيقُ أَوْ قَالَ اللَّمَنبِيدُ المَّسِبُ قَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ وَاضَّعُ الْمُواْدِينَ الْقِسْطَاسُ الْمَانُ بِالرُّومِيَّةِ وَلِقَالُ الْقِسْطُ بَنَى آدَمُ وَقَوْلُمْمْ فِوْذَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْفِسْطَاسُ الْمَانُ بِالرُّومِيَّةِ وَلِقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَدُ الْمُنْسِطِ وَهُو الفَادِلُ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُو الْجَارِّرُ مِنْ مِنْ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمَعْلَى عَنْ أَلِي هُرَى الْمَعْلَى اللَّهِ الْمُنْسَلِقُ مَنْ أَلِي هُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَانِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَانِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ

قدتم بحمد الله جلَّ ثناؤه طبع هذا الجامع الصحيح مع الشكل الجميل على وجه صحيم الآ أغيلاطآمها مافي بعض الهوامش أغلبها منتفر غيرفاحش بدار الطباعة العامرة الغراء الكائنة في الفناء الشرقيّ من فروق النحراء صنت مع سائر البلاد الاسلامة عن النَّساء والضاروراء وصارت مأوىكل رخاء وساروراء تمصحآ بالمقابلة معالمتنين المطبوعين في مصر القاهرة المشكول وغير المشكول بالطبعة الزاهرة الفاخرة في عهد ذي الشوكة والنباهة المحفوف بعناية رينا تعالى المبدئ والمعيد (مولانا السلطان الغازي عبد الحميد) لازالت ألوية دولته منصورة وأعناق أعاديها الهامصورة وقدصادف نوم اختتامه السعيد عشرين شهر عاشره عيد من شهور سنة ١٣١٥ هجرية على صاحب تلك الهجرة المقدسة أزكى ضلاة وأسني تحمة وأنا مصححه العد المذنب المفتقر إلى الملك القدُّ وس الغني مجمد ذهني غفرله مولاه ولوالديه وأغناه عما سواه عالديه وشكرالله سبحانه مساعى أفاضل العلماء من مصححي المطابع المصرية الاماثل الكرماء فان فضيلة التقدم لهم وغيرهم حاذ فى هذا الامر حذوهم نسأله تعالى من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم واغفر اللهم لى ذنبي كله دقه وجله الحدللة كثيرا وسمحان الله بكرة وأصلا لااله الآالله ولا نعبد الا اياه اللهم صل على مجد وعلى آل مجد وعلى أصحاب مجد وعلى أزواج مجدوسه تسليما

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ندسة الحجز، الثامن من صعيح البغاري مقتصرا فيها على الكتب و امات الابوا ب والتراجم

عيفة حتاب الفرائض معيفة المدود عدال الفرائض الفرائض المدود عدال المحكام المحك

( تمت )

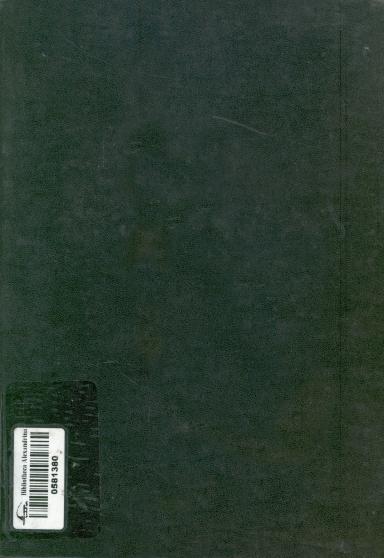